

المحلكة المحربية السحودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى حالية اللحة العربية عليم الدراسات العليا قسم الذراسات العليا قسم الذراسات العليا

مام الماري الما

الأسرار الصافيةوالخلاصات الشافية

على المقدمة الكافية

« القسم الثاني » – قسم الهبنيات لإساعيل بن إبراهيم بن عطية النجراني (ت ٧٩٤) رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في النحو

دراسة وزحقيق الطالب / عبد الهادي أحمد محمد الغامدي

إشراف أ . د / عبد الفتاح بحيري إبراهيم

م ١٩٩٥ ١٤١٥





#### ملخص الرسالة

اسم الرسالة: الأسرار الصافية والخلاصات الشافية في كشف المقدمة الكافية القسم الثاني ( المبنيات )

الدرجة : الماجستير

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

فهذه الرسالة عبارة عن أحد شروح كافية ابن الحاجب ذلك المتن التعليمي الذي عني بها العلماء قدياً وحديثاً ، وممن اعتنى بها وشرحها نظام الدين إسماعيل بن إبراهيم بن عطية النجراني ( ت٧٩٤ه ) أحد علماء اليمن وهو شرح كبير قد مزج متن ابن الحاجب بشرحه ، حيث كان يصدر شرحه بعبارة المتن ثم يشرح قول المصنف شرحاً يتسم بالتقسيم ، والتعليل ، والمناقشة لآراء المصنف ، مع تَقَصّى المسألة النحوية مع العناية بأقوال العلماء السابقين ، ومناقشتها في جو هادئ بعيد عن التعصب المذموم ، وقد أفاد النجراني في شرحه من الشروح السابقة التي شرحت الكافية ، وقد تجلّى هذا عندما نقل كثيراً من مسائل شيخه يحى بن حمزة العلوي ، والتي أودعها شرحه المسمى بالأزهار الصافية ، وشرح ركن الدين الاستراباذي ولاسيما الوافية ، وشرح الرضى الذي يعتبر أفضل شروح الكافية ، وقد أفاد من هذه الشروح كلها ، وكان يناقش بعض أقوال شراح الكافية التي استفاد منها ، ومما يلحظ في هذا الشرح غلبة النزعة البصرية عليه ، حيث احتفى بأقوال علماء البصرة ودافع عنها ، واستشهد لها ، والنجراني في هذا متابع لكثير من شراح الكافية ، أو للمتأخرين عموماً ، الذين ارتضوا المذهب البصري وصاروا إليه ، ومما نجده في هذه الرسالة كثرة الشواهد ، فنجد الشارح يورد المسألة النحوية ثم يتبعها بالشواهد الكثيرة ، التي تدعم المسألة وتزيد من حجيتها ، وقد أودع النجراني شرحه كثيراً من تلك الشواهد سواء القرآنية أو الحديثية أو الشعرية ، أو مأثور كلام العرب وأمثالهم مماأسهم في ضخامة هذا الشرح ، وقد كان عملي في هذه الرسالة ينقسم إلى قسمين : دراسة وتحقيق ، فالدراسة قد اشتملت على تعريف بالمصنف والشارح وشرحه ثم بينت منهجه وشواهده ومصادره وتحدثت عن أدلته الصناعية ثم قمت بعمل موازنة علمية بين شرح النجراني وكل من شرحي الرضى والجامي ثم أعقبت ذلك بتعقيب وخاتمة ، أما التحقيق فقد سرت فيه على منهج كثير من المحققين من محافظة على النصوص وضبطها وتخريج للمسائل النحوية وشواهدها وتخريج الآراء النحوية وكلام العرب والتعليق على المسائل النحوية ووضع فهارس فنية تيسر على القارئ الرجوع إلى ما يريد داخل النص ، وفي الختام أرجو أن يكون هذا العمل قد جاء على الوجه المطلوب والمأمول والله أسأل أن ينفع به وأن يجعله ذخراً لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والحمد لله رب العالمين

عميد الكلية

أ.د حسن باجودة الترقيع: المشرف

أ.د عبد الفتاح بحيري

التوقيع: المراج

111 11

عبد الهادس أحمد محمد الغامدس

التوقيع : هم

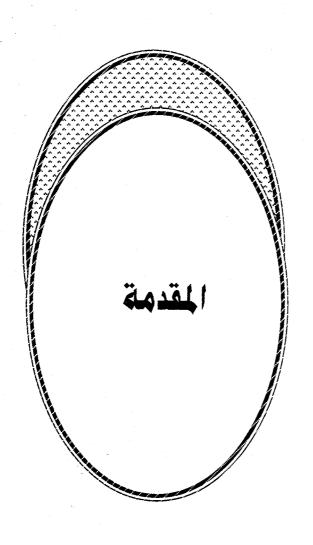

الحمد لله الذي علم بالقلم ، علم الإنسان مالم يعلم ، وهداه للتي هي أقوم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:

فلا يختلف اثنان من المنصفين في أن أسلافنا قد سجلوا مالم يسجله غيرهم في ميادين العلم والثقافة ؛ وذلك من خلال كتبهم ورسائلهم العلمية ؛ التي أنارت ـ وما زالت ـ ظلام الجهل الذي أطبق على العالم بغيهبه الرهيب أحقابًا طويلة فأضاعت ونورت بذلك قلوبًا وبلادًا شتى ، والذي يجيل نظره فيما ألف أولئك الأفذاذ يجد أنهم لم يتركوا طريق علم إلا سلكوه ، ولا باب معرفة إلا قرعوه ، وهم بذلك أرباب فصاحة وبيان ، عز على الدنيا أن تجود بمثلهم إلا أن يشاء ربي شيئًا ، ولا غرو فقد ثقفت ألسنتهم ببيان القرآن ، وعبير البلاغة النبوية ولكن مما يؤسف له أن يد الدهر قد عبثت بذلك التراث العظيم فاخترمته فلم يبق إلا أقله مما هو مبثوث في أصقاع الدنيا وأكثره عند البعداء البغضاء ، ينتظر من ينفخ فيه روح الحياة بإذن الله من أولى الغيرة والإخلاص ممن حملوا هم من ما واصطلوا بنار فرقتهم ، وتشتت جماعتهم .

وإن خروج هذا الكنز العظيم كله أو أكثره لجدير بأن يغير معالم هذا العالم ويقلب الموازين ، ويعيد هذه الأمة الوسط إلى مكانها الطبيعي الذي ارتضاه الله لها من فوق سبع سموات : « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ للنَّاسِ »(١) ، وهذا كله مكفول بتواتر الجهود المخلصة ، وصدق توجهها ، ونبل مقصدها ، وهذه الأمة أقدر ما تكون على التجمع والالتفات حول بعضها لما وهبها الله من أسباب ذلك من وحدة الدين ، واللغة والهدف والمصير :

أصابع كف المرء في العدَّ خمسة \*\*\* ولكنها في مقبض السيف واحد (٢)
وعندما أردت الحصول على درجة « الماجستير » من قسم اللغة والنحو في
كلية اللغة العربية جامعة أم القرى - شرفها الله وحرسها - وبعد أن أتممت السنة

<sup>(</sup>۱) آل عمران «۱۱۰».

<sup>(</sup>٢) البيت لرشيد الخوري .

المنهجية - ولله الحمد والمنة - وتبقى اختيار الموضوع الذي هو أحد المكملات للحصول على هذه الدرجة العلمية ، فتشت ونقبت بجهد يحدوه الأمل في الله - عز وجل - لعلي أوفق في الحصول على موضوع بحث أنفع به أمتي ، وأرد بعض حق وطني ، استقر بي المطاف عند فن التحقيق ، ووقع تحت يدي مخطوط نفيس هو أحد شروح كافية ابن الحاجب واسمه ( الأسرار الصافية ، والخلاصات الشافية في كشف المقدمة الكافية ) للعلامة نظام الدين إسماعيل بن إبراهيم بن أحمد بن عطية النجراني (ت٤٩٧هـ) ، وقد لاقى هذا الموضوع قبولاً في نفسي للأسباب الآتية :

- أ\_ أن هذا الشرح هو أحد شروح الكافية ؛ ذلك المتن التعليمي الذي حفل بالشروح والاختصارات ، والنظم ، شأنه في ذلك شأن كتاب سيبويه ، وجمل الزجاجي ومفصل الزمخشري ، وألفية ابن مالك ، غير أن كافية ابن الحاجب قد عنيت بشرح ونظم مصنفها ، وقد شرحت في عهد مصنفها من معاصريه أمثال : ابن يعيش الحلبي وابن الخباز الموصلي ، وابن القواس ، وقد أربت شروح الكافية على العشرين بعد المائة (۱) ، بين مطبوع ، ومخطوط ، ومفقود .
- ب ـ أن شرح النجراني يعد أحد الشروح الكبيرة ؛ التي أفاضت في توضيح مسائل النص ، وتعليلها ، والتعليق عليها ، وهي ميزة من ميزات الشروح اليمنية .
- جـ أن هذا الشرح قد ضم بين دفتيه كثيرًا من شواهد القرآن والحديث الشريف وشواهد الشعر ، ونصوص كلام العرب من أمثال ، وحكم ، وعبارات شاردة كما احتفى كثيرًا بأقوال العلماء ، ونقل من كتبهم في غير موطن .
- د ـ حسن تبويب الشرح ، ووجاهة تعليلاته ، وجميل نقده ، وخصوصًا نقده للمصنف كل ذلك بعبارة مهذبة وأسلوب فريد .

وقد قسمت بحثي إلى قسمين قسم الدراسة ، وقسم التحقيق .

<sup>(</sup>١) ينظر مقدمة شرح ابن الحاجب ص (أ) ت / د . جمال مخيمر

### \*\* أول : قسم الدراسة :

وقد اشتمل على : مقدمة ، وتمهيد ، وبابين ، وتعقيب ، وخاتمة

أما المقدمة: فقد ذكرت فيها أسباب اختياري للموضوع ، ومنهج البحث وأما التمهيد فقد تحدثت فيه عن ابن الحاجب وكافيته

\*\* وأما الباب الأول: تحدثت فيه عن النجراني وشرحه ، وجعلته في فصلين:

\* الفصل الأول ـ تحدثت فيه عن النجراني :

اسمه نسبه ولقبه ، ونشأته ، وثقافته ، وشيوخه ، وتلامذته ومنزلته العلمية ومصنفاته ، ووفاته .

\* الفصل الثاني : تحدثت فيه عن شرح النجراني ( الأسرار الصافية ) وتكلمت فيه عن : اسم الشرح ، ونسبته للنجراني ، ومنهجه وشواهده ، ومصادره وأدلة الصناعة النحوية في شرح النجراني

\*\* وأما الباب الثاني : ففيه نقد الكتاب ، ويتمثل في فصلين :

\* الفصل الأول: دراسة لأهم القضايا النحوية في شرح النجراني وتحدثت فيه عن:

١ ـ موقف النجراني من المصنف: الموافقة ، المعارضة ، الدفاع عن المصنف.

٢ \_ موقفه من النحاة المتقدمين: المتابعة ، المعارضة ، التضعيف .

٣ ـ وجهته النحوية .

\* الفصل الثاني : موازنة علمية . بين كل من شرح النجراني وشرحي الرضي والجامي .

وأما التعقيب: جعلته في بعض المآخذ على الشارح.

وأما الخاتمة: فقد ذكرت بعض النتائج التي وقفت عليها من خلال معايشتي لشرح النجراني

# \*\* ثانيًا \_قسم التحقيق :

ويحتوي على :

١ \_ منهج التحقيق .

٢ \_ وصف نسختي المخطوط .

٣ ـ نماذج مصورة لهاتين النسختين .

٤ \_ النص محققًا ومعلقًا عليه .

ه ـ الفهارس الفنية:

أ ـ فهرس الشواهد القرآنية .

ب ـ فهرس الشواهد النبوية .

جـ ـ فهرس الآثر ،

د ـ فهرس الأمثال .

هــ فهرس كلام العرب .

و ـ فهرس الشواهد الشعرية .

ز ـ فهرس الأعلام ،

حـ ـ فهرس القبائل.

ط ـ فهرس الكتب ،

ي ـ فهرس الأماكن والبلدان .

ك ـ فهرس مصادر البحث .

ل ـ فهرس موضوعات التحقيق والدراسة ·

وفي الختام أتقدم بجزيل الشكر إلى جامعة أم القرى ممثلة في مديرها سعادة الدكتور ، راشد الراجح وإلى كلية اللغة العربية ممثلة في قسم الدراسات العليا على ما بذلوه ويبذلونه في سبيل العلم وطلابه ، كما لا يفوتني أن أتقدم بوافر الشكر لوزارة المعارف ممثلة في كلية المعلمين في بيشة على تفريغهم إياي لمواصلة دراستي ، وإلى جميع من قدم لي يد النصح والمساعدة أخص بذلك

والدى العزيزين على حسن رعايتهما وتنشئتهما وجميل معروفهما ، وإلى زوجتى وأبنائي الذين تحملوا مشاق هذا البحث وانشغالي عنهم طيلة إعداد هذا البحث .

وأخيرًا لا أنسى أن أزجي وافر المحبة والثناء إلى أستاذي الدكتور :جمال عبد العاطي مخيمر - يرحمه الله - وهو المشرف على هذه الرسالة من بدايتها حتى قرب نهايتها ، وقد لمست فيه العون والمتابعة الجيدة ، والتوجيه السديد لي في كل خطوة من خطوات البحث ، - جزاه الله خيرًا ، وأفسح له في جناته

ثم تولى الإشراف من بعده سعادة الأستاذ الدكتور: عبدالفتاح بحيرى إبراهيم فكان العون لي بعد الله عز وجل في إتمام هذا البحث والسير به إلى الغاية المرجوة كل ذلك برحابه صدر وخلق دمث ، قلَّ أن يوجد إلا في أمثاله من العلماء فله مني وافر الشكر ، وعظيم الامتنان ، وأن يجزيه الله عني خير الجزاء كما أسائله عن وجل أن يوفقني لمرضاته وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم إنه ولى ذلك والقادر عليه ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

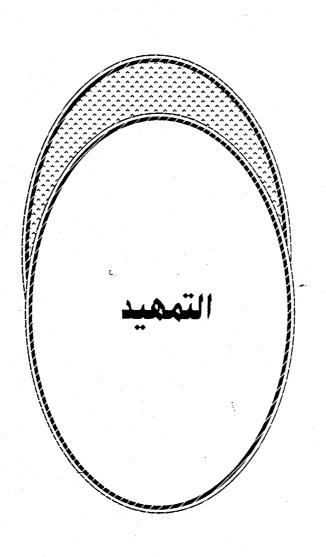

r,

# أ ـ اسمه ونسبه ولقبه :

هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس جمال الدين الإسنائي الكردي المالكي المصري المعروف بابن الحاجب<sup>(۱)</sup> كان أبوه كرديًا حاجبًا للأمير موسك الصلاحي<sup>(۲)</sup>

### \* مولده ونشأته :

ولد ابن الصاجب في (إسنا) من صعيد مصر سنة (٥٧٠هـ) وعاش طفولته في صعيد مصر ثم انتقل مع والده إلى القاهرة وقد كانت له رحلات إلى دمشق للإقراء والتدريس ثم نزح عن دمشق سنة (٦٣٨هـ) هو والشيخ عز الدين بن عبد السلام عندما أعطى صاحبها بلد (الشقيف) للأفرنج، وتقاعسه عن قتالهم فدخل مصر وتصدر بالفاضلية (٢).

### ب\_وفاته:

غادر ابن الحاجب القاهرة متوجهًا إلى الأسكندرية للإقامة بها ولم تطل اقامته بها حدث أدركته المنية نهار الخميس السادس والعشرين من شهر شوال عام(٢٤٦هـ) ، ودفن بها(١)

<sup>(</sup>۱) تنظر ترجمته في : نيل الروضتين لأبن أبي شامة ص(۱۸۲) ، ووفيات الأعيان لابن خلكان (۲۲۸/۲۳) ، وسير أعلام النبلاء للنهبي (۲۲۲/۲۳) ، الطالع السعيد للأدفوي (۲۵۳) ، البداية والنهاية لابن كثير (۱۷۲/۲۳) ، غاية النهاية لابن الجزري (۱۸۰/۰۳) ، شذرات الذهب لابن العماد (۲۳۲/۳) ، النجوم الزاهرة (۲/۰۳) ، بغية الوعاة للسيوطي (۱۳٤/۲) ، كشف الظنون (۲۲۱، ۱۳۲ ، ۲۸۲ ، ۹۳) والأعلام الزركلي (۲۷٤/۳) وغيرها من المراجع .

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان (٢٤٨/٣) ، الطالع السعيد (٢٥٦) .

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان (٣/ ٢٥) ، وسير أعلام النبلاء للذهبي (٢٣/ ٢٦٥) .

<sup>(</sup>٤) ذيل الروضتين (١٨٢) .

<sup>(</sup>٥) وفيات الأعيان (٢/٢٤) .

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية (١٧٦/١٣) ، وسير أعلام النبلاء (٢٦٦/٢٣) ، وغاية النهاية (١/٨٠٥) .

<sup>(</sup>۷) وفيات الأعيان ( $^{(70.77)}$ ) ، شذرات الذهب ( $^{(77.777)}$ ) ، وسير أعلام النبلاء ( $^{(77.777)}$ ) .

#### جــ ثقافته :

كان ابن الحاجب من علماء المذهب المالكي، وقد صنف في المذهب المالكي كتاب: جامع الأمهات، وفي الأصول: المختصر، وكان له عناية بالقراءات، كما كان رأسًا في العربية، له كتاب الكافية في النصو، والشافية في التصريف، والإيضاح في شرح المفصل.

# د ـ شيوخه :

تتلمذ ابن الحاجب على عدد كبير من شيوخ عصره المبرزين حيث أفاد منهم ونهل من علمهم ، ومن أشهرهم :

- الشاطبي وهو القاسم بن فيره بن خلف قرأ عليه بعض القراءات<sup>(۱)</sup> وسمع منه التيسير والشاطبية<sup>(۲)</sup>.
- ٢ البوصيري هو: أبو القاسم هبة الدين علي بن مسعود الأنصاري سمع منه ابن
   الحاجب الحديث<sup>(۲)</sup>.
- ٣ القاسم بن عساكر وهو: القاسم بن الحافظ أبي القاسم على بن الحسن بن عساكر الدمشقى كان محدثًا سمع منه ابن الحاجب<sup>(1)</sup>.
- ٤ الأبياري وهو: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن علي كان أصوليًا فقيهًا أخذ عنه
   ابن الحاجب الفقه<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) الطالع السعيد (٣٥٣) .

<sup>(</sup>٢) غاية النهاية (١/٨٠٥) .

<sup>(</sup>٣) الطالع السعيد (٣٥٣) .

<sup>(</sup>٤) غاية النهاية (١/٨٠٥) .

<sup>(</sup>٥) الطالع السعيد (٣٥٣).

### هــتل ميذه :

أخذ عن ابن الحاجب كثير من معاصريه ، ومن أشهرهم :

- الرضي القسطنطيني ، أخذ عن ابن الحاجب ، وكان من علماء العربية بالقاهرة توفي سنة (١٩٥هـ)(١) .
- ٢ ـ جمال الدين بن مالك ، قال الخضري في حاشيته على ابن عقيل : «ونقل التبريزي في أواخر شرح الحاجبية أن ابن مالك جلس في حلقة ابن الحاجب واستفاد منه» (٢)
- ٣ ـ الملك الناصر دواود بن الملك المعظم ، قرأ الكافية على ابن الحاجب الذي نظمها
   بطلب منه وسماها الوافية ثم شرح له نظمها

### و ـ مؤلفاته :

من أشهر مؤلفات ابن الحاجب:

١ - الأمالي النحوية<sup>(١)</sup>

٢ ـ الإيضاح في شرح الفصل (٥) .

٣ ـ الشافية<sup>(١)</sup> .

٤ ـ شرح الكافية<sup>(٧)</sup> .

ه ـ مختصر المنتهى<sup>(٨)</sup> ،

٦ ـ شرح الوافية (٩) .

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة (١/ ٤٧٠ ، ٤٧١) .

<sup>(</sup>٢) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل (٧/١) .

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون (٢/٢٧٤) .

<sup>(</sup>٤) قام بتحقيقه هادي حسن حمودي ط/ مكتبة النهضة .

<sup>(</sup>٥) قام بتحقيقه د. موسى بناي العليلي ، ونال به درجة الدكتوراة .

<sup>(</sup>٦) مختصر في الصرف أشهر شروحه شرح العلامة الرضي الاستراباذي .

<sup>(</sup>٧) قام بتحقیقه د . جمال مخیمر ، ونال به درجة الدکتوراة .

<sup>(</sup>٨) طبع سنة ١٣١٦هـ بمطبعة بولاق .

<sup>(</sup>٩) قام بتحقیقه د ، طارق نجم ، وذال به درجة الماجستیر ، كما قام بتحقیقه د ، موسی بنای العلیلی ، ونال به درجة الماحستیر

#### الكانية

لقد احتفى العلماء بالكافية قديمًا وحديثًا حتى قال بعضهم:

يا طالبًا للنحو الزم حفظها \*\*\* وإعلم يقنيًا أنها لك كافية

وهي - بلا ريب - تكفي عما سواها ، ولا يكفي ما سواها عنها ، ولهذا اشتد ولع العلماء بها ، وأثرت تأثيرًا مباشرًا على ما تلاها من مصنفات ليس في غزارة مادتها العلمية ، وحسن تبويبها ، وسهولة عبارتها فحسب ، ولكن إلى ما هو أكثر من ذلك ، حيث آثر بعض العلماء أن يسمي بعض مصنفاته باسمها ، كما فعل ابن مالك حين اطلق اسم الكافية الشافية على كتابه المعروف ، متأثرًا في ذلك بشيخه ابن الحاجب تمام التأثر ، ومما يدل على عظيم أهميتها ، وقبول العلماء لها ، وإقرارهم بسبق مصنفها قيام عالمين معاصرين لابن الحاجب بشرحها هما ابن الخباز الموصلي (تم ١٣٨هـ) وموفق الدين ابن يعيش (١٤٦هـ) ، وعَظُمَ اهتمام العلماء بها حتى أربت شروحها على العشرين ومائة بين مطبوع ومخطوط ، ومفقود ، وإليك أيها القارئ العزيز أشهر هذه الشروح(١):

- ١ ـ شرح الكافية لمصنفها (١) .
- ٢ ـ شرح أحمد بن شمس الدين بن الخباز الموصلي (ت٦٣٨هـ)(٢) .
- ٣ ـ شرح موفق الدين يعيش بن على بن يعيش الطبى (ت٦٤٣هـ)(٤) .
- ٤ \_ شرح رضى الدين محمد بن الحسن الاستراباذي (ت٦٨٦هـ) وهو أشهرها (٥٠) .

<sup>(</sup>١) لم أذكر الشروح جميعها حيث إن أكثر من كتب عن ابن الحاجب قد ذكرها مستوفاة ، فلم أر فائدة من تكرار سردها

<sup>(</sup>٢) قام بتحقيقه د . جمال مخيمر ، ونال به درجة الدكتوراة من جامعة الأزهر .

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح الكافية لابن الحاجب ص(٢٨) .

<sup>(</sup>٤) ينظر : خزانة الأدب (٢٦/٩) .

<sup>(</sup>٥) طبع لأول مرة في استنابول ١٢٧٥هـ ثم طبع في خمس مجلدات بعناية الشيخ : يوسف حسن عمر .

- ه ـ شرح عن الدين عبدالعزيز الموصلي المعروف بابن القواس (١) .
- 7 شرح فلك العلا التبريزي ، ويسمى ( الهادية إلى حل الكافية ) كان حيًا سنة (  $^{(7)}$
- - $\Lambda$  شرح نجم الدين القمولى (ت $(VYV)^{(7)}$ ).
- ٩ ـ شرح تاج الدين بن عبدالله التبريزي (ت٤٦هـ) ويسمى : ( مبسوط الأحكام في تصحيح ما يتعلق بالكلم والكلام) ()
- ١٠ شرح الإمام يحيى بن حمزة والمسمى ( الأزهار الصافية ) (ت٧٤٩هـ) وهو شيخ النجراني (١٠)
- ۱۱ شرح جمال الدين عبدالله بن هشام الأنصاري (ت٧٦١هـ) ويسمى : (البرود الضافية)(١) .
  - ١٢ ـ شرح نور الدين الجامي (ت٨٩٨هـ) ويسمى : ( الفوائد الضيائية )(١٠) .
    - ١٣ ـ شرح العصام الاسفراييني (ت٩٤٤هـ)(١١) .
    - (١) قام بتحقيقه د . زيان أحمد الحاج ، ونال به درجة الدكتوراة من جامعة الأزهر .
    - (٢) قام بتحقيقه الأستاذ زكي فهمي الألوسي ، ونال به درجة الماجستير من جامعة الأزهر .
      - (٣) حققه د . عبدالمنعم محمود ، ونال به درجة الدكتوراة من جامعة الأزهر .
        - (٤) منه نسخة مخطوطه بدار الكتب المصرية تحت رقم (٥٥٥) نحو .
- (٥) حققه د . خالد فائق ، ونال به درجة الدكتوراة من جامعة الأزهر كما قام بتحقيقه : عبدالحفيظ شلبي وطبع في عُمان وحققه أيضًا محمد علي الحسيني ونال به درجة الماجستير من جامعة بغداد .
  - (٦) قام بتحقيق القسم الأول منه د . فتحية عطار ونالت به درجة الدكتوراة من جامعة أم القرى .
  - (V) قام بتحقيقه كل من د . محمد عبدالمجيد ، و د . توفيق إسماعيل ، ونالا به درجة الدكتوراة من الأزهر .
    - (٨) قام بتحقيقه كل من د . محمد سالم ، و د . عبدالحميد السيد ، ونالا به درجة الدكتوراة من الأزهر .
      - (٩) قام بتحقي القسم الأول د . أحمد القرشي ونال به درجة الدكتوراة من أم القرى .
        - (١٠) قام بتحقيقه د . أسامة الرفاعي ونال به درجة الدكتوراة من الأزهر .
- (۱۱) قام بتحقیقه د . محمد عبدالغني ونال به درجة الدکتوراة من جامعة الأزهر وقد طبعت الحاشية العصام طبعات عدیدة منها في سنة ٢٥٦١هـ ، ١٣٥٩ هـ ، ١٣٠٧ هـ ، ١٣٦٤ هـ ، ١٣٢٥ هـ ونسخها المخطوطة كثيرة ، ينظر : بروكلمان ( ٥ / ٣١٨) .

أولا قسم الدراسة الباب الأول النجراني وشرحه الفصل الأول النجراني (حياته ـ وأثاره) الفصل الثاني الأسرار الصافية بين يدي القارئ

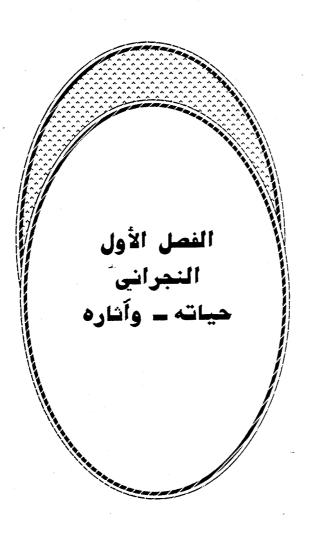

# الفصل الأول النجراني : حياته ، وآثاره العلمية

### (أ) أسمه ونسبه ولقبه وأسرته :

هونظام الدين إسماعيل بن إبراهيم بن عطية النجراني "، وجاء في بعض المصادر (۱) : (البحراني ) ـ بالباء الموحدة ـ والصحيح أنه النجراني ـ بالنون ـ لأن كثيراً ممن تسموا بهذا الاسم من اليمن ، وأيضاً من المعلوم أن هناك مدينة تسمى (نجران) على التخوم اليمانية ، ومما يؤكد نسبته إلى نجران ، أنه جاء في هامش الأعلام (۱) : « ... وهو فيها ( البحراني ) مكان النجراني ، خطأ » ولعل سبب هذا الاختلاف مرده إلى التصحيف والنجراني من أسرة علم وفضل فأخوه على بن الاختلاف مرده إلى التصحيف والنجراني من أسرة علم وفضل المؤيد بالله إبراهيم بن عطية النجراني كان من أكابر علماء صعدة أخذ عن الامام المؤيد بالله يحي بن حمزه وكان على قيد الحياة في سنة ( ۱۸۰ هـ )(۱) ومن أسرته الفقيه الفاضل إسماعيل بن أحمد بن عبد الله بن عطية النجراني كان عالماً محققاً للعربية والتفسير ومانته في الفضل مكانة عمه أسماعيل بن إبراهيم ( المترجم له ) كان من أكابر علماء القرن التاسم (١٠٠٠)

### (ب) نشأته :

عاش النجراني في ظلال دولة بن رسول ، وكان عصر هذه الدولة الذهبي في أيام الأشرف الثاني - إسماعيل - (٧٧٨ - ٨٠٣ - ) ولا يعرف زمان مولده بالتحديد غير أنه من المرجح أنه ولد قبل سنة (٧٢٠هـ) ، لأنه قد جاء على صفحة الغلاف : «وكانت وفاته غرة شهر القعدة آخر سنة أربع وتسعين وسبعمائة وكان عمره فوق السبعين » .

<sup>(</sup>۱) الأعلام ، لخير الدين الزركلي ، القاهرة ١٩٥٩م (٢٠٧/١) ، ملحق البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، جَمَعَهُ : محمد بن زيارة اليمني ص(٥٦) ، وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، لحاجي خليفة ، استامبول ١٩٤١م (١٣٧٦/٢) ، ومعجم المؤلفين ، لعمر رضا كحالة ، مطبعة الترفي بدمشق ١٣٧٨هـ (٢/٥٥٢) .

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون (٢/١٣٧٦) .

<sup>(</sup>٣) الأعلام (١/٧٠٣) .

<sup>(</sup>٤) ملحق البدر الطالع ( ١٥٢ ) .

<sup>(</sup>٥) ملحق البدر الطالع (٧٥).

فإذا طرحنا سبعين ـ وهي عمر النجراني ـ من (٧٩٤هـ) وهي سنة وفاته تحصل لدينا أنه ولد قبل عام (٧٢٤هـ) ، وقد كانت نشأته الأولى بمدينة (صعدة) وفيها تلقى علومه (١) .

### (جـ) ثقافته :

تلقى علومه بمدينة (صعدة) حاضرة العلم بالبلاد اليمنية ، وقد تلقى علومه وثقافته عن شيخين أكثر ملازمتهما هما : العلوي ، والمطهر بن تريك ، بالإضافة إلى عدد من مشايخ عصره حيث استفاد من علومهم الشرعية والعربية ، وسائر أنواع المعارف التى نبغ فيها .

### (د) شيوخه :

تلقى النجراني علمه عن بعض مشايخ اليمن في عصره ومن أشهرهم:

- \ \_ العلامة المطهر بن تريك ، وكان عالمًا تقيًا ، نبغ على يديه جمع كبير من العلماء (٢) وقد قرأ عليه النجراني ، الصرف ، والمعاني ، والبيان ، والتفسير وأجازه بمحروس مدينة (صعدة)(٢) وقد توفي المطهر بن تريك عام (٧٤٨هـ) بمدينة صنعاء (٤٠).
- ٢ ـ يحيى بن حمزة العلوي من أكابر أئمة الزيدية وعلمائهم في اليمن من تصانيفه الشامل في أصول الدين ، ونهاية الوصول إلى علم الأصول ، والمحصل في كشف أسترار المفصل ، والأزهار الصافية ، والانتصار في الفقه وغير ذلك مما يقال أنه بلغ مائة مجلد ، ويروى أن كراريسه زادت على عدد أيام عمره توفي في حصن هران (قبليّ ذمار) عام (٧٢٩هـ) ، وقد أجاز النجراني في كتابه (الانتصار) .

<sup>(</sup>١) مصادر الفكر في اليمن ص(٤١٩) .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص(٤١٩) .

<sup>(</sup>٣) ملحق البدر الطالع ص(٥٦).

<sup>(</sup>٤) ملحق البدر الطالع ص(٢١٢) .

<sup>(</sup>٥) الأعلام (٨/١٤٣) .

<sup>(</sup>٦) ملحق البدر الطالع (٦)

#### (هـ) تلا مدته :

كان للنجراني تلامذة استفادوا من علمه ، ونهلوا من ثقافته حيث كان أوحد زمانه في علم العربية وفي علوم الشريعة غير أن أشهر تلامذته :

- ١ ـ السيد الهادي بن إبراهيم الوزير الكبير<sup>(١)</sup> ، وقد ارتحل إلى مدينة صعدة في طلب العلم فأخذ عن النجراني ، ومن مؤلفاته : « كفاية القانع في معرفة الصانع » و « السيوف المرهفات على من ألحد في الصفات » .
- ٢ ـ السيد علي بن أبي القاسم بن محمد الكبير ، مؤلف كتاب « التجريد» وكان يقرئ الطلبة في جميع علوم الاجتهاد وفي الأمهات ، وسائر كتب التفسير ، وكان له إلمام بالعربية وبصر بها .

### (و) منزلته العلمية :

كان النجراني عالمًا تقيًا نبغ على يديه جمع كبير من العلماء (٢) ، فاضلا ورعًا (٤) من علماء الزيدية المحققين ، وكان فريد عصره ، ووحيد دهره (٥) نحوياً صرفياً (٢) ، فاضلاً من أهل اليمن (٧) .

#### (ز) مصنفاته:

لا يعرف من آثار النجراني غير شرحه للكافية المسمى بـ « الأسرار الصافية» ، غير أن من ترجم له ذكر أنه كان فقيهًا (^) وأصوليًا () ؛ ونحويًا وصرفيًا

<sup>(</sup>١) ملحق البدر الطالع ص(٥٦).

<sup>(</sup>٢) المستطاب ورقة (٧٨ب) .

<sup>(</sup>٣) مصادر الفكر الإسلامي في اليمن (٤١٩) .

<sup>(</sup>٤) المستطاب ورقة (٧٨ب) .

<sup>(</sup>٥) ملحق البدر الطالع ص(٥٦).

<sup>(</sup>٦) معجم المؤلفين (٢/٥٥٨) .

<sup>(</sup>V) الأعلام ( ١/٣٠٧) .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  ملحق البدر الطالع ص $(\Gamma \circ)$ 

<sup>(</sup>٩) المستطاب ورقة (٧٨ب) .

وبلاغيًا (۱) ، بل وله دراية بعلم النجوم (۲) ، فلا يبعد أنه صنف في هذه العلوم أو في بعضها .

### (ح) وفاته:

أجمع من ترجم للنجراني أنه توفي عام (٧٩٤هـ) ، غير أن بعض المترجمين قد جعل وفاته عام (٧٩٥هـ) أو بعد هذا التاريخ حيث قال : « ... وفرغ من إملائه في جمادي الآخرة سنة (٧٩٥هـ) .. » .

ومما يرجح أن النجراني توفي عام (٧٩٤هـ) ما جاء على صفحة الغلاف ونصه: « كانت وفاته غرة شهر القعدة آخر سنة أربع وتسعين وسبعمائة » ومما سبق يتبين أن وفاة النجراني كانت أواخر عام (٧٩٤هـ).

<sup>(</sup>١) معجم المؤلفين (٢/٥٥٦) وملحق البدر (٥٦) .

<sup>(</sup>٢) ملحق البدر الطالع (٦٥) .

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون (٢/١٣٧٦) .



### (أ) اتم الشرح

هذا الشرح الذي بين أيدينا هو شرح لكافية ابن الحاجب النحوي واسمه : حسب ماورد في غلاف النسخة (أ) ( الخلاصات الشافية على المقدمة الكافية ) وقد ذكر بعضهم ترجم للنجراني أن اسم الشرح : ( (الأسرار الصافية ، والخلاصات الشافية ، في كشف المقدمة الكافية)(۱) .

وقد وقع اسم الشرح عند غيرهم من المترجمين<sup>(۲)</sup> هكذا اسمه (الأسرار الشافية ، في كشف معاني الشافية)، والذي أرجحه أن تسمية الشرح بهذا الأسم غيرصحيح ، وذلك للأمور التالية :

- ا ـ أن الشرح ـ الذي بين أيدينا ـ هو شرح لكافية ابن الحاجب ـ ذلك المتن الذي عني بالنحو ـ وليس في شرح النجراني أي باب من أبواب الصرف حتى يكون الشرح شرحًا لشافية ابن الحاجب التي جعلها في الصرف ، فالشرح إذن شرح نحوي لا صرفي .
- ٢ ـ أن بعض من ترجم للنجراني<sup>(٣)</sup> ذكر أن للنجراني شرحًا على الكافية في مجلد لطيف ، ولم يذكر أن له شرحًا على الشافية ، بل نص على أن الشرح شرح للكافية .
- ٣- أن النجراني أراد أن يترسم خطى شيخه العلوي ، فشرح الكافية كما شرحها أستاذه العلوي ، كما نجد أن هناك نوعًا من التشابه في الاسم بين شرح النجراني ، وشرح شيخه العلوي ، حيث إن شرح النجراني اسمه : الأسرار الصافية ... وشرح شيخه العلوي اسمه : الأزهار الصافية ... (1) .

ومع هذا فلا يبعد أن يكون للنجراني شرح آخرٌ على شافية ابن الحاجب إذ إن كثيرًا ممن شرحوا الكافية ، اتبعوها بشرح آخر على الشافية في الصرف .

<sup>(</sup>١) معجم المؤلفين (٢/٥٥٨) ، وكشف الطنون (٢/١٣٧٦) .

<sup>(</sup>٢) الأعلام (٣٠٧/١) ، مصادر الفكر في اليمن (ص٤١٩) .

<sup>(</sup>٣) المستطاب ورقة (٧٨ب) .

<sup>(</sup>٤) طبع القسم الأول من هذا الشرح بتحقيق / محمد علي سالم ، والقسم الثاني بتحقيق : عبدالحميد مصطفى السيد ونالا به درجة الدكتوراة من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر .

### (ب) نسبته إلى النجراني

هذا الشرح المسمى ب ( الأسرار الصافية والخلاصات الشافية في كشف المقدمة الكافية ) شرح لكافية ابن الحاجب شرحه : إسماعيل بن إبراهيم بن أحمد بن عطية النجراني المذحجي أحد أعيان القرن الثامن الهجري فقد أجمع من ترجم للنجراني أن النجراني قد شرح كافية ابن الحاجب ، وقد جاء على صفحة الغلاف ما نصه :

« الخلاصات الشافية على المقدمة الكافية أملاها ... الشيخ العلامة : نظام الدين إسماعيل بن إبراهيم بن عطية تولاه الله برحمته وكافأه بالحسنى » .

وقد ذكر بعض المترجمين<sup>(۲)</sup> أن النجراني قد شرح كافية ابن الحاجب وقد صدر شرحه به « الحمد لله الذي خشعت له الأصوات ..» وهذه العبارة نجدها في أول ورقة من هذا الشرح الذي بين أيدينا مما يؤكد صحة نسبة هذا الشرح إلى النجراني .

<sup>(</sup>١) ينظر المراجع السابقة هامش (١) ص(١) .

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون (٢/١٣٧٦) .

#### (جـ) منهجه

لا يختلف منهج النجراني في شرحه عن منهج أصحاب شروح الكافية الأخرى حيث إنه كان يورد عبارة ابن الحاجب ثم يشرحها شرحًا مفصلا يبين فيه ما أبهم من عبارة ابن الحاجب، ويفصل ما أجمل من النص وغالبًا ما يصدر عبارة النص الذي يريد أن يشرحها بقوله: (قال الشيخ) أو (وقوله) أو (وأما قوله) ونحو هذا ثم يذكر جزءً من عبارة النص ثم يشرع في الشرح والتحليل.

ونستطيع أن نحدد أهم ملامح منهجه فيما يلي:

أ - أحيانًا يفسر بعض الأبواب النحوية ويعرفها تعريفًا لغويًا واصطلاحيًا ، وذلك مثل قوله في باب المبني (١):

\* « والبناء في الأصل الاستقرار والثبوت ..... أما الموضع الأول وهو في حقيقة البناء ، فقد أهملها الشيخ في الاصطلاح ، وأما التعريف اللغوي فقد تقدم » .

\* وكذلك في حديثه عن الضمير<sup>(٢)</sup> يقول:

« فحقيقته في أصل اللغة (الإخفاء) .... وأما الاصطلاح فهو ما ذكر الشيخ» .

\* وكذلك عند حديثه عن حرفي الاستفهام (٢) يقول:

« ... أما الموضع الأول وهو في حده ، فله حدان : لغوي ، واصطلاحي . أما اللغوي فهو : الاستعلام ، وأما الاصطلاحي فهو : طلب المراد من الغير » وغير ذلك من المواضع (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر قسم التحقيق ص (١).

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص ( ٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر قسم التحقيق ص (٢٥٢) .

<sup>. (</sup>۲٤٠) ، (۱۰۹) ، (۱۹۹) ، (۲٤٠) ، (۲٤٠) . (۲٤٠)

آ - ومن منهجه أنه يميل كثيرًا لرأي أستاذه العلوي ، فكان يستدرك به على رأي المصنف ، ومن أمثلة ذلك :

\* في عديثه عن أسماء الأفعال يقول بعد أن ذكر تعريف ابن الحاجب: «..فالأولى أن يقال ما ذكره الإمام - قدس الله روحه - : هو ما عدل به عن صيغة الفعل على جهة المبالغة مجردًا عن دلالة الزمان ... »(۱) .

\* وفي حديثه عن الحروف العاطفة يقول<sup>(٢)</sup>: « ..... والظاهر من كلام الشيخ أنها لا ترد في الإخبار .... والذي ذهب إليه الإمام - قدس الله روحه - أنها واردة في الإخبار .... » .

\* وفي باب نوني التوكيد يقول<sup>(۲)</sup>: « .... أما الموضع الأول: وهو في حدهما في ما ذكره الشيخ ، وقال الإمام: هي حرف زائد يلحق بأواخر الأفعال الطلبية....».

آ - ومع متابعته لأستاذه العلوي في كثير من آرائه ، فإنه إذا استحسن رأيًا يخالف رأي شيخه ، أو حجة هي أقوى من حجته ، فإنه يكون للحق تابعًا ، وللتعصب والهوى مجانبًا ، وذلك مثل قوله :

\* في باب أفعال القلوب يتحدث النجراني عن أحوال أفعال القلوب من حيث تقدمها ، وتوسطها ، وتأخرها فيقول<sup>(3)</sup> « ..... الثالثة : إلغاؤها إذا تقدمت وهو أضعفها ومنع ذلك الإمام ، وقال ما سمُع عليه شاهدًا ، والصحيح جوازه ..... » .

\* وفي باب أسماء الأفعال يتحدث النجراني عن بناء الأعلام وأن هناك أناساً

<sup>(</sup>١) ينظر قسم التحقيق ص ( ٧٥) .

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص ( ٣٢٩) .

<sup>(</sup>٣) ينظر قسم التحقيق ص ( ٣٧٠ ) .

<sup>(</sup>٤) ينظر قسم التحقيق ص ( ٢٥١).

يجرون على القياس كالذي لا يكون آخره (راء) يمنعونها الصرف فيقول:

« .... وقد قوَّى الإمام يحيى بن حمزة كلام أهل اللغة القليلة وقال: لا فرق بين موجب البناء فيما آخره راء وما ليس كذلك . وبينهما فرق (١) ... » .

ونلاحظه ينتصر لابن الحاجب، عندما ضعف العلوي رأي ابن الحاجب في أن أسماء الأصوات ليست من أسماء الأفعال لأن من أسماء الأفعال ما يكون بمعنى الأمر يقول الشارح: « .... وقد ضعفه الإمام بدليل أنه خالف مذهبه ... وله أن يجيب فيقول: لا يتعد ذلك في حق الله تعالى وهو أن يكلف ما لا يطاق ولا يصح ذلك من المخلوقين (٢) .... » .

\$ - ومن منهجه أيضًا أنه كان كثيرًا ما يفسر غريب الكلام إذا دعت الحاجة إلى ذلك ومن أمثلة ذلك :

\* في حديثه عن أسماء الأفعال يقول (" : « ... فالأوامر : (رُوْيَدَ زيدًا) ـ أي أروده وأمهله ... » .

\* وكذلك في حديثه عن ( هَلُمَّ ) يقول<sup>(٤)</sup> : « ... وهي مركبة من ( هَلْ ) مع (أُمَّ ) أي أقصد .... » .

\* وأيضًا عندما تحدث عن (حَيَّهل) قال (٥): « ... (حَيَّ ) بمعنى (أقبل) ومنه قول المؤذن حَيَّ على الصلاة ... » .

\* وفي حديثه أيضًا عن الظروف يفسر معنى (أنى) على أحد وجهيها حيث يقول (أنى) على أحد وجهيها حيث يقول (أ) وقد تكون للحال مثل (كيف) قال الله تعالى: « فأتوا حرثكم أنى شئتم » أي كيف شئتم » . وغير ذلك من المواضع (٧) .

<sup>(</sup>١) ينظر قسم التحقيق ص ( ٧١ ).

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص ( ٧٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر قسم التحقيق ص (٦٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر قسم التحقيق ص (٦١).

<sup>(</sup>٥) ينظر قسم التحقيق ص (٦١).

<sup>(</sup>٦) ينظر قسم التحقيق ص (٩٩).

<sup>(</sup>V) ينظر قسم التحقيق ص ( ١٣٢ ) ، ( ١٤١ ) ، ( ١٤٣ ) ، ( ١٨٦ ) ، ( ٢٥١ ) .

2- ومن منهج الشارح أنه إذا أورد مسالة أو عرض لقضية نحوية فإنه يبتدئها بعدة أسئلة ثم يجيب عليها وغالبًا ما يردد عبارة: « وفيه سؤال ، أو وفيه أسئلة ، أو وفيه سؤالان » وإذا لم ير أن في ذلك ضرورة للشرح قال: « أما كذا فلا سؤال عليه » وذلك مثل:

### \* عند حديثه عن المبنى يقول:

« وأما كيفية بناء المبنيات ، فاعلم أن أصل البناء على السكون وفيه سؤال (۱) « وكذلك في حديثه عن ضمير الفصل : « فالطائفة الأولى : ذهبوا إلى أنه معرب بإعراب الأول على البدلية أو عطف البيان فإن كان ما قبله مرفوعًا فلا سؤال عليه وإن كان منصوبًا فعليه سؤال... »(۲) .

\* وفي حديثه عن اسم التفضيل يقول: « والكلام منه يقع في ثلاث مواضع: الأول: في حقيقته، وصيغه، ومما بني، ولم بني (٢) ... » وغير ذلك من المواضع (٤) ...

◄ يلاحظ من منهج الشارح إيراد اللغات التي ذكرت في اللفظة الواحدة وغالبًا ما يورد قوله : « وفيها لغات » ومن أمثلة ذلك :

\* في حديثه عن نون الوقاية ( يورد لفظ ( لعل ) ويقول : « ولأن بعض لغاتها (لعن ً) .

\* وكذلك قوله في باب أسماء الأفعال<sup>(١)</sup> (هيهات) بمعنى بعد .. وفيها لغات : هيهات بالحركات الثلاثة من غير تنوين ، وبالحركات مع التنوين ... » .

<sup>(</sup>١) ينظر قسم التحقيق ص (٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص ( ٢٦).

<sup>(</sup>٣) نظر قسم التحقيق ص ( ١٨٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر قسم التحقيق ص (٥) ، (٢٠١) .

<sup>(</sup>ه) ينظر قسم التحقيق ص ( ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٦) ينظر قسم التحقيق ص (٦٤).

- \* « أف ... وفيها لغات ثمان : ثلاث بالحركة من غير تنوين ، وثلاث بالحركة مع التنوين والسكون نحو : أف ، والإمالة نحو أفي فهذه ثمان »(١) .
- \* « ومنها ( أوَّه ) ومنها لغات : ( أوْه ) ساكنة الواو مسكورة الهاء وبتشديد الواو مع الهاء ومنه تأوَّه الرجلُ »(٢) .
  - \* وفي حديثه عن (كيت) و (ذيت) وهما من الكنايات يقول:
- « وأما (كيت) ، و (ذيت) فهما كناية عن الحديث وضعًا تقول : « من الحديث كيت وكيت » و (ذيت) بفتح التاء وكسرها فيهما واختصت (كيت) بفتح الكاف وكسرها وتشديد ياءها كل ذلك لغات فيها »(٢) وغير ذلك من المواضع (٤).
- لاستطرادات والتي في غالبها استطرادات والتي في غالبها استطرادات توضيحية وذلك مثل:
- \* في حديثه عن أسماء الأفعال المعدولة عن « فاعل في الجمادات يقول : «و(ظفار) لبلدة من حمير بالقرب من ذمار ) $^{(0)}$  » .
- \* وفي حديثه عن أسماء الأصوات يتحدث مستطردًا ويذكر مذهب ابن الحاجب وشيخه العلوي في حكم تكليف مالا يطاق يقول:
- « وأما تصويت البهائم فإنها وقعت موقع الأمر فبنيت كبنائه ، وقد ضعفه ابن الحاجب في الشرح بقوله : « إنا لا نخاطب ما لا يعقل بطلب الامتثال وقال مثل ذلك لا يصدر إلا عن غفلة ولكن الله تعالى قد أجرى العادة أن الحيوانات عند سماع ذلك

<sup>(</sup>۱) ينظر قسم التحقيق ص (۷۰).

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص ( ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٣) ينظر قسم التحقيق ص ( ٩٢) .

<sup>(</sup>٤) ينظر قسم التحقيق ص (١٠) ، (١٠١) ، (١٠٠) ، (١٠٢) ، (١٢٢) ، (١٢٣) ، (١٢٤) ، (٢٨١) .

<sup>(</sup>٥) ينظر قسم التحقيق ص ( ٧٠).

تفعله ، وقد ضعفه الإمام بدليل أنه خالف مذهبه وذلك لأن عندهم يصح تكليف مالا يطاق وله أن يجيب ويقول: لا يتعد ذلك في حق الله تعالى وهو أن يكلف مالا يطاق ولا يصح ذلك من المخلوقين»(۱).

\* وفي حديثه عن الكنايات يتحدث عن « كم » ويورد مثالاً ثم يستطرد بعد ذلك : « إذا قلت : كم ترى الحرورية رجلاً يحتمل الخبرية ، وينتصب مميزها للفصل ، ويحتمل الاستفهامية ويجوز نصب الحرورية على الإعمال ورفعه على الالغاء، والحرورية قوم من الخوارج نسبوا إلى قرية يقال لها حروراء (٢) » .

- وفي حديثه عن الحروف المشبهة بالفعل يذكر قول شيخه العلوي في تعليل ورود اللعن في حق الرجل والغضب في حق المرأة من قوله تعالى: « والخامسة أن لعنة الله عليه » و « الخامسة أن غضب الله عليها » يقول: « قال الإمام - قدس الله روحه - وإنما قال في حق المرأة «غضب الله » وفي حق الرجل « لعنة الله » من جهة أن الغضب أعظم حالاً وهي منشأ الفاحشة ولم يتغير لفظ الماضي في الغضب إلى الاسم لما كان الغضب واقع لا محالة »(").

- وكذلك في حديثه عن صيغتي التعجب<sup>(1)</sup> يورد حكاية حدثت لبعض تلامذة المبرد حيث قال: « ... ويحكى أن بعض تلامذة المبرد قدم بغداد فحضر بحلقة أحمد بن يحى - ثعلب - فسائلوه عن معنى قولنا: ما أعظم الله ، فقال: معناه شئ جعله عظيمًا فشنعوا عليه هذه المقالة ، وأخرجوه من الحلقة » .

<sup>(</sup>١) ينظر قسم التحقيق ص ( ٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص ( ٩٢ ) .

<sup>(</sup>٣) ينظر قسم التحقيق ص ( ٣١٩ ) .

<sup>(</sup>٤) ينظر قسم التحقيق ص ( ٢٧٨ ) .

#### د ــ ( شواهده )

#### ا ـ القرآن الكريم .

استشهد الشارح بالعديد من الآيات القرآنية وذلك لتثبيت القاعدة النحوية وقد بلغ مجموع ما استشهد به النجراني من الآيات القرآنية ثلاثين ومائتي آية وكانت سورة البقرة أكثر السور التي استشهد بآياتها الشارح ، حيث بلغ عدد الآيات التي استشهد بها خمسًا وعشرين آية ، والنجراني لا يذكر الآية القرآنية تامة ـ في غالب الأحيان ـ بل يكتفي بموضع الشاهد ، وقد يبين الشارح معنى بعض المفردات القرآنية الغريبة ، أو يبين المقصود من الآية ، وقد يوضح الشاهد في الآية الكريمة وذلك مثل قوله في باب الظروف عند حديثه عن (أنى) الظرفية (1):

وكذلك في حديثه عن « أل » العهدية (٢) يقول:

« ...... النوع الثاني: العهد الوجودي كقولك لرجل دخل عليك آنفًا: جاعني الرجل، تعني به ذلك الشخص ومنه قوله تعالى: ( وليس الذكر كالأنثى) \_ أي ليس الذكر الذي طلّبَتْ كالأنثى التي وُهبَتْ لها ».

ومثل قوله في باب . جمع التكسير (٢):

« ... وقول الشيخ ( وجمع التصحيح ) يعني أنه من جملة القلة ، وقد يستعار أحدهما في مكان الآخر تجوزًا قال الله تعالى : ( ثلاثة قروء ) في موضع « أقراء » وقد قيل : إنه جاء على الكثرة ، لكثرة النساء الحيض » .

<sup>(</sup>١) ينظر قسم التحقيق ص (٩٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص ( ١١٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ينظر قسم التحقيق ص ( ١٥٩ ، ١٦٠ ) .

# وفي حديثه عن الأفعال(١) يقول:

« ... فالفعل بالفتح مصدر ( فَعَلَ ، يَفْعِلُ ) ك ( ضرب ، ضربًا ) ، وبالكسر هو الاسم وقوله تعالى . ( وأوحينا إليهم فعل الخيرات ) ـ أي افعلوا فعل الخيرات ..» 

- القراءات القرآنية :

ومما حفل به شرح النجراني القراءات القرآنية ، وقد بلغ مجموع ما استشهد به اثنتين وعشرين قراءة ، منها إحدى عشرة قراءة متواترة ، وذلك مثل استشهد به اثنتين وعشرين قراءة ، منها إحدى عشرة قراءة متواترة ، وذلك مثل استشهاده بقراءة نافع المدني ( .. إن هذان لساحران ) وذلك في باب أسماء الإشارة (۲) ، وفي باب الظروف (۲) يستشهد بقراءة شعبة عن عاصم : ( من لدنه ) بكسر النون - وفي باب نواصب المضارع (٤) استشهد بقراءة السبعة ما عدا نافعاً وذلك قوله تعالى: ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء ) . وكما استشهد الشارح بالقراءات المتواترة نجده يستشهد بالقراءات الشاذة وذلك مثل استشهاده بقراءة مجاهد ( أن يتمُ الرضاعة ) - برفع الفعل بعد (أن) الناصبة (۵) ـ وكذلك قراءة ابن مسعود : ( وتكتمون الحق ) - بالرفع - (۲) وفي باب الظروف (۱) يورد قراءة شاذة آخرى ( فبذلك فلتفرحوا ) - جوازم الفعل المضارع (۱) نجده يستشهد بقراءة شاذة آخرى ( فبذلك فلتفرحوا ) - بتاء الخطاب - .

<sup>(</sup>١) ينظر قسم التحقيق ص (١٩٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص ( ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ينظر قسم التحقيق ص ( ١٠٢ ) .

<sup>(</sup>٤) ينظر قسم التحقيق ص ( ٢٢٠ ) .

<sup>(</sup>٥) ينظر قسم التحقيق ص ( ٢٠٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر قسم التحقيق ص ( ٢١٧ ) .

<sup>(</sup>V) ينظر قسم التحقيق ص ( ٩٥ ) .

<sup>(</sup>٨) ينظر قسم التحقيق ص ( ٢٢٤ ) .

# وقد يصرح الشارح بنسبة القراءة إلى صاحبها مثال ذلك:

في باب أسماء الإشارة (١) يورد قراءة نافع مصرحًا بنسبتها إليه وهي قوله تعالى: « إن هذان لساحران » وفي باب أسماء الأفعال (٢) يورد قراءة الكسائي وأبي عمرو في قوله تعالى ( ويكأنه ) ، وفي باب العدد (٢) يذكر قراءة الأعمش (اثنتا عشرة عينا) ـ بفتح الشين ، ومن أسماء القراء التي وردت في الشرح ـ غير ما ذكر ـ : حمزة (١) ، وابن عامر (٥) ، وعثمان (٦) وقد لا يصرح النجراني بنسبة القراءة بل يكتفي بمثل قوله : « تُقرئ » (٧) أو « قريء شاذا » (٨) ، أو «قرئت» أو « فيمن قرأها » (١٠) .

# ٣- الحديث الشريف : \_

لم يغفل النجراني جانب الاستشهاد بالحديث الشريف ، بل إن شرحه قد حفل بالعديد من الأحاديث النبوية حيث بلغ مجموع ما استشهد به الشارح من الأحاديث اثنى عشر حديثًا ، وغالب ما استشهد به من الأحاديث الصحيحة المتواترة وذلك مثل حديث (۱۱) « لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض » وكذلك حديث (۱۲) : « أصبحنا وأصبح الملك لله » ، وقد وقع في شرحه بعض الأحاديث

<sup>(</sup>١) ينظر قسم التحقيق ص ( ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص (٦٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر قسم التحقيق ص ( ١٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) ينظر قسم التحقيق ص ( ١٢٦) .

<sup>(</sup>٥) ينظر قسم التحقيق ص ( ٢١٥) .

<sup>(</sup>٦) ينظر قسم التحقيق ص ( ٢٢٤) .

<sup>(</sup>V) ينظر قسم التحقيق ص ( ۲۱۰) .

<sup>(</sup>٨) ينظر قسم التحقيق ص ( ٩٥).

<sup>(</sup>٩) ينظر قسم التحقيق ص ( ١٢٦ ) .

<sup>(</sup>١٠) ينظر قسم التحقيق ص ( ٣٢٢ ) .

<sup>(</sup>۱۱) ينظر قسم التحقيق ص ( ۲٦٨) .

<sup>(</sup>١٢) ينظر قسم التحقيق ص ( ٢٦٢) .

الضعيفة مثل<sup>(١)</sup> : « ليس في الخضروات صدقة » .

والنجراني يصدر الحديث بعبارة : « قول النبي صلى الله عليه وسلم  $^{(7)}$  أو بعبارة : « قوله عليه الصلاة والسلام  $^{(7)}$  أو بقوله « الحديث  $^{(3)}$  وقد لا يشير إلى لفظ من الألفاظ السابقة بل يورد الحديث مباشرة  $^{(6)}$  .

### ٤ ـ الأمثال ومأثور الكلام :

كان للأمثال نصيب وافر من شرح النجراني حيث بلغت الأمثال المستشهد بها نحو سبعة عشر مثلاً ، وغالب هذه الأمثال مما يرد كثيراً في كتب النحو من مثل: ( عسى الغوير أبؤساً ) $^{(7)}$  ، و ( أشغل من ذات النحيين ) $^{(8)}$  ، و ( باعت عرار بكحل) $^{(8)}$  و ( أزهى من ديك ) $^{(8)}$  ونحو هذا من الأمثال المشهورة وقد يصدر المثل بقوله : «وأما قولهم » $^{(8)}$  ، أو يسبوق المثل دون الإشارة بأنه من الأمثال أنا ، ولم يأت بعبارة « ومنه المثل ... » إلا في موضع واحد $^{(8)}$  وذلك عندما ذكر المثل المشهور : « باعت عرار بكحل» وقد حفل باب اسم التفضيل بكثير من الأمثال .

<sup>(</sup>١) ينظر قسم التحقيق ص ( ١٥٦) .

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص ( ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر قسم التحقيق ص ( ١٣٨) .

<sup>(</sup>٤) ينظر قسم التحقيق ص ( ٢٦٨) .

<sup>(</sup>٥) ينظر قسم التحقيق ص ( ٢٦٢) .

<sup>(</sup>٦) ينظر قسم التحقيق ص ( ۲۷۰).

<sup>(</sup>٧) ينظر قسم التحقيق ص ( ١٨٨) .

<sup>(</sup>٨) ينظر قسم التحقيق ص ( ٧٠).

<sup>(</sup>٩) ينظر قسم التحقيق ص ( ١٨٨) .

<sup>(</sup>١٠) ينظر قسم التحقيق ص ( ٨١ ) ، ( ١٨٧) ، ( ٢٧٠ ) .

<sup>(</sup>١١) ينظر قسم التحقيق ص ( ١٨٨ ) ، ( ٢٦٧ ) .

<sup>(</sup>١٢) ينظر قسم التحقيق ص ( ٧٠ ) .

كما استشهد الشارح بمأثور كلام العرب ، حيث بلغ ما استشهد به نحو أربعين قولاً ، وقد عزى الشارح بعض تلك الأقوال إلى قائليها مثل قوله في باب المثنى (۱) : « .... قالت فاطمة ـ عليها السلام ـ « يا حسنانُ يا حسينانُ » ، وفي باب « حروف الإيجاب » (۲) يورد قول ابن الزبير لما قال له الأعرابي : « لعن الله ناقة حملتني إليك » ، قال : « إنْ وراكبها » ، وفي باب الأفعال الناقصة (۲) يقول الشارح : « وأما «جاء» فالشاهد عليه قول علي أنه أرسل ابن عباس إلى الخوارج فقالوا : «ما جاءت حاجتك» .

ولم يعز الشارح كثيرًا من تلك الأقوال بل اكتفى بقوله: « قولهم » $^{(1)}$  ، «قول من قال» $^{(2)}$  ، « روي عن العرب » $^{(3)}$  ، « حكى » $^{(4)}$  ، « قول العرب » $^{(5)}$  ونحو هذا ، ومما يلاحظ في شرح النجراني أنه لم يورد شيئًا من الأمثال والأقوال المولده بل أن كل ما رواه كان من كلام العرب الذي يستشهد به .

# ( الشعر ) :

حفل شرح النجراني على الكافية بكثير من الشواهد الشعرية الـتي بلغت « أربعين ومائتي » شاهد شعري ، تكرر من هذه الشواهد ما يقرب من خمسة شواهد شعرية ، والنجراني يورد الشواهد غير منسوبة في الأعم ولم ينسب من الشواهد التي حفل بها شرحه غير « خمسة وعشرين » شاهداً .

<sup>(</sup>١) ينظر قسم التحقيق ص ( ١٤٣) .

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص ( ٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر قسم التحقيق ص ( ٢٦٧) .

<sup>(</sup>٤) ينظر قسم التحقيق ص ( ١٢ ) ، ( ٩٩ ) ، ( ١٤٤ ) ، ( ١٩٠ ) ، ( ٢١٣) . ( ٢٣٦) . .

<sup>(</sup>٥) ينظر قسم التحقيق ص ( ١٩٠) .

<sup>(</sup>٦) ينظر قسم التحقيق ص ( ١٩٣) .

<sup>. (</sup> ۲۷۳ ) ، (۹٤ ) ، (۷) ينظر قسم التحقيق ص

<sup>(</sup>٨) ينظر قسم التحقيق ص (١٠٧) ، ( ٣٢٩) .

وقد استشهد النجراني بشعر الجاهليين أمثال: امرى القيس، والنابغة النبياني، وزهير بن أبي سلمى، والأعشى، وطرفة، والحارث بن حلزة.

كما استشهد بشعر المخضرمين من أمثال: لبيد بن أبي ربيعة ، وحساًن بن ثابت ، وكعب بن زهير

وكذلك نجد الشارح يستشهد بشعراء الدولة الأموية:

جرير ، والفرزدق ، والأخطل ، وكثير عزة ، وذي الرمة ، والكميت ونلاحظ أن النجراني استشهد بشعر أبي نواس وهو من المولدين .

وقد أكثر النجراني من الاستشهاد بشعر أمرئ القيس والأعشى ـ ميمون بن قيس ـ والفرزدق .

ولم يغفل الشارح الاستشهاد برجز أبي النجم العجلي والعجاج ، وابنة رؤبة وغيرهم .

والنجراني في غالب شواهده يذكرها تامة ، وقد يذكر شطرًا من البيت<sup>(۱)</sup> وأحيانًا يكتفي بكلمتين أو ثلاث من البيت<sup>(۲)</sup> .

<sup>(</sup>۱) ينظر قسم التحقيق ص ( ٦٠) ، ( ٦٣ ) ، ( ٩٧ ) ، ( ١٧٠ ) ، ( ٢٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص ( ٤٧ ) ، ( ١٤٤ ) ، ( ٢٦١ ) ، ( ٢٦١ ) .

#### (هـ) مصادره

اعتمد النجراني على كثير من المصادر في شرحه ، ولا سيما شروح كافية ابن الحاجب ، حيث أكثر من النقل عنهم ، والاعتماد عليهم إلا أننا نستطيع أن نحدد أهم هذه المصادر فيما يلي :

# ا ـ کتاب سیبویه :

تأثر النجراني بكتاب سيبويه تأثرًا واضحًا شائه في ذلك شائ كثير من النحويين ، فنقل أراءه ، واحتفى بها كثيرًا ومن أمثلة ذلك :

هو عرض حديثه عن أداة التعريف قال : « .... ما عرف بالأداة ، وهو الألف واللام عند الخليل .. وعند سيبويه أنها اللام فقط ...  $^{(1)}$  .

وهذا هو رأي سيبويه الذي لم يذكره تصريحًا في كتابه بل ألمح إليه في قوله (۲) : « ... وزعم الخليل أن الألف واللام التي يعرفون بها حرف واحد ك (قد) وأن ليست واحدة منهما منفصلة عن الآخرى كانفصال ألف الاستفهام في قوله : (أأريد) ، ولكن الألف كألف (أيم ) في : (أيم الله) ، وهي موصولة كما أن ألف (أيم) موصولة حدثنا بذلك يونس عن أبي عمرو ، وهو رأيه »(۲) .

- وفي حديثه عن علة رفع المضارع يقول : « .. وحُكي عن سيبويه أنه قال : إنما ارتفع لوقوعه موقع الاسم ...  $^{(7)}$  .

ونجد أن سيبويه قد عقد بابًا في كتابه لهذه العلة ـ علة رفع المضارع ـ قال: (٤) « هذا باب وجه دخول الرفع في هذه الأفعال المضارعة للأسماء أعلم أنها إذا كانت

<sup>(</sup>١) ينظر قسم التحقيق ص ( ١١٤) .

<sup>(</sup>٢) كتاب سيبويه ، ت / عبدالسلام هارون ، ط /٢ (١٤٠٣هـ) ، (٣٢٤/٣) .

<sup>(</sup>٣) ينظر قسم التحقيق ص ( ٢٠٧) .

<sup>(</sup>٤) کتاب سيبويه (۳/ ۹ ـ ۱۰ ) .

في موضع اسم مبتدأ ، أو موضع اسم بني على مبتدأ أو في موضع اسم مرفوع غير مبتدأ ، ولا مبني على مبتدأ ، أو في موضع اسم مجرور ، أو منصوب ، فإنها مرتفعة ، وكينونتها في هذا المواضع ألزمتها الرفع ، وهي سبب دخول الرفع فيها ..».

- وفي باب حروف الجريقول النجراني: « .... فأما « حاشا » فالمختار عند سيبويه أنها حرف جر ، والنصب بها قليل (١) ... » .

وهذا ما صرَّح به سيبويه عند حديثه عن «حاشا »(٢) : « ... وأما (حاشا) فليس باسم ، ولكنه حرف يجر ما بعده ؛ كما تجر « حتى » ما بعدها وفيه معنى الاستثناء ، وبعض العرب يقول : « ما أتاني القوم خلا عبدالله » ؛ فيجعل (خلا) بمنزلة «حاشا » فإذا قلت : ( ما خلا ) فليس فيه إلاَّ النصب » .

# ٢ ـ مفصل الزمخشري :

اهتم النجراني بأراء الزمخشري ، ونقل كثيرًا منها في شرحه ، وذلك لما بين مفصل الزمخشري وكافية ابن الحاجب من علاقة منهجية وطيدة ، فقد عول النجراني على المفصل فنقل كثيرًا من أراء الزمخشري تصريحًا أو تلميحًا ومن أمثلة ذلك يقول النجراني في باب المثنى : « .... وإن لم يُمل فإن كانت ـ أي الألف ـ تصيرياء في بعض أحوالها فمنهم من جعلها واواً وهو الزمخشرى .....»(").

وهذا الذي نقله الشارح هو ما عبر عنه الزمخشري في مفصله (1): « ولا يخلو المنقوص من أن تكون ألفه ثالثة أو فوق ذلك ، فإن كانت ثالثة وعرف لها أصل في الواو أو الياء ؛ رُدت إليه في التثنية كقولك : ( قَفُوان ) و ( عَصوان ) ، و (فَتَيَان) و ( رَحَيَان ) ، وإن جهل أصلها نُظر فإن أميلت قلبت ياء كقولك : « ( متيان )

<sup>(</sup>۱) ينظر قسم التحقيق ص ( ۳۰۸ ) .

<sup>(</sup>٢) كتاب سييويه (٢/٣٤٩) .

<sup>(</sup>٣) ينظر قسم التحقيق ص ( ١٤١) .

<sup>. (</sup>۱۸۵ ـ ۱۸٤) من (۱۸۵ ـ ۱۸۵) المقصل في علم العربية للزمخشري ط / دار الجيل (ط / ۲ ) من (۱۸۵ ـ ۱۸۵) .

و(بليان) في مسمين ب: (متى) و (بلى) ، وإلا قلبت واوًا كقولك: (لدوان) (إلوان) في مسمى: (لدى) ، و (إلوان) في مسمى: (لدى) ، و (إلى) ... ».

وفي حديث الشارح عن حروف الجريذكر رأي الزمخشري في (إلى) وأنها ترد بمعنى (مع) يقول النجراني:

« .. وقوله بمعنى ( مع ) قليلاً وذلك قوله تعالى : ( من أنصاري إلى الله ..)، ( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) أي مع أموالكم ، والذي ذهب إليه الزمخشري أنها على بابها في الاثنين جميعًا \_ أي إلى طاعة الله \_ ( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) أي مع أموالكم \_ .. » (() .

يقول الزمخشري في المفصل<sup>(۲)</sup>: « ... وكونها بمعنى المصاحبة في نحو قول الله عز وجل : ( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) راجع إلى معنى الانتهاء ...» .

- وفي موضع آخر ينقل عن الزمخشري رأيه في: (في) الجارة التي من معانيها الظرفية يقول الشارح: « ... (في) معناها الظرفية حقيقة نحو: «صليت في المسجد » ومجازًا نحو: « نظرت في الكتاب » ، وقوله: ويمعنى « على » قليلاً نحو قوله تعالى: ( ولأصلبنكم في جنوع النخل ) ، والذي ذهب إليه الزمخشري أنها على بابها لكونهم يستقرون على جنوع النخل كاستقرارهم في الظروف ... »(").

وهذا الرأي نجده في مفصل الزمخشري عند حديثه عن (في) الجارة حيث نلمح أن الزمخشري قد ضَعَف القول في مجئ (في) بمعنى (على) حيث يقول (نا):

« ..... وقولهم في قول الله عز وجل: (ولأصلبنكم في جنوع النخل) أنما بمعنى « على » عمل على الظاهر، والحقيقة أنها على أصلها لتمكن المصلوب في

<sup>(</sup>١) ينظر قسم التحقيق ص ( ٢٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ينظر المفصل ص ( ٢٨٣).

أ (٣) ينظر قسم التحقيق ص ( ٢٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ينظرالمفصل ص ( ٢٨٤ ) .

الجذع تمكن الكائن في الظرف ... » فهذا واضح في أن الزمخشري يرى أن الحرف على بابه وأن الفعل هو الذي ضمن معنى فعل آخر يتعدى بهذا الحرف الموجود .

وقد ينقل الشارح بعض أراء الزمخشري دون الإشارة إليه مثال ذلك في باب الاسم الموصول عند حديثه عن الإخبار بالذي يقول « ... وصفته أن تصدر الجملة بالموصول ، وتزحلق الاسم إلى عجزها ، واضعاً مكانه ضميراً راجعًا إلى الموصول... »(۱)

وهذا الذي نقله الشارح نصَّ عليه الزمخشري في المفصل حيث قال<sup>(۱)</sup>:
« ... وطريقة الأخبار أن تصدر ، الجملة بالموصول ، وتزحلق الاسم إلى عجزها ، واضعًا مكانه ضميرًا عائدًا إلى الموصول ... » .

<sup>(</sup>١) ينظر قسم التحقيق ص (٥٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر المفصل ص ( ١٤٥ ) .

## ٣- شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب لابن الحاجب

لما كان شرح النجراني شرحًا لكافية ابن الحاجب لم يكن له غنىً عن الرجوع إلى شرح مصنفها ابن الحاجب، الذي هو أعلم بدلالة عبارتها، وسبر أغوارها فكان النجراني يرجع إلى هذا الشرح وقد يشير أحيانًا، ولا يشير أحايين أخرى بل يكتفي بقوله « قال الشيخ » أو نحو ذلك ، ومن أمثلة ذلك :

في باب أسماء الأصوات يقول: « ... وأما تصويت البهائم فإنها وقعت موقع الأمر فبنيت كبنائه ، وقد ضعفه ابن الحاجب في الشرح بقوله: إنا لا نخاطب مالا يعقل بطلب الامتثال ، وقال: مثل ذلك لا يصدر إلا عن غفلة ، ولكن الله تعالى قد أجرى العادة أن الحيوانات عند سماع ذلك تفعله ... »(١) .

وقد صرح ابن الحاجب بهذا الرأي في شرحه حيث قال<sup>(۲)</sup>: « .. ومن جعل (نخ) وبابه ، مما يصوت به للبهائم ، من أسماء الأفعال فهو مخطئ لأنها إذا جعلت أسماء أفعال وليس فيها شئ هو خبر ، وجب أن تكون بمعنى الأمر ، والأمر بأسماء الأفعال اقتضاء الفعل من المخاطب ، فيؤدي إلى أن يكون طالبًا مما لا يعقل امتثال الأمر بالخطاب وذلك مما لا يصدر إلا عن غفلة ، فإن زعم زاعم أنا نجد من أنفسنا العلم الضروري بالقصد إلى ذلك ، فهو غلط ، وإنما الحاصل : القصد إلى انقياده بالصوت الملفوظ به لما أجرى الله تعالى العادة بذلك منه عنده ، إلا أنه لا يخاطب مالا يعقل بطلب الامتثال ... » .

وفي موضع آخر يشير النجراني إلى مقدمة ابن الحاجب ، وهو المتن الذي يشرحه ، حيث قال في باب اسم التفضيل : « ... المسألة الثانية : « ما رأيت رجلاً

<sup>(</sup>١) ينظر قسم التحقيق ص ( ٧٥) .

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب ، لابن الحاجب دراسة وتحقيق د . جمال عبدالعاطي مخيمر ، رسالة دكتوراة بقسم اللغة العربية ، جامعة الأزهر (١٠٤١هـ) ص (٤٢٥ ـ ٣٤٥) .

ويقول ابن الحاجب في شرحه (۱) : « وأما (أم) المنقطعة فتلك بمعنى (بل) والهمزة لقولك لشبح رأيته : « إنها لإبل » ، فإذا حصل الشك في أنها شاء قلت : «أم شاء » قاصدًا إلى الإضراب عن الإخبار الأول ، واستئناف سوال ، كأنك قلت : « بل أهى شاء » ....» .

ولم يقتصر النجراني على كتاب شرح الكافية لابن الحاجب بل استفاد من أثاره النحوية الأخرى .

# Σ ـ المقدمة المحسبة لابن بابشاذ

كعادة علماء اليمن اهتم النجراني بأراء ابن بابشاذ ، فنقل بعضها في شرحه ، إذ أن مقدمة ابن بابشاذ لاقت من الذيوع والانتشار بين علماء اليمن الشئ الكثير ، ومنهم النجراني وشيخه العلوي أيضًا حيث نقلا كثيرًا من أراء ابن بابشاذ، فقد نقل عنه بعض أرائه وقد تمثل ذلك في :

- ذكر النجراني في باب نعم وبئس أن فاعل نعم وبئس يكون أحد أنواع كثيرة منها المعروف باللام ، ثم عقب بعد ذلك برأي ابن بابشاذ يقول الشارح : «.. وأما المعرف باللام ، فهل اللام للجنس أو للحقيقة الذهنية ؟ ، فالذي ذهب إليه طاهر (٢) أنها للجنس ... » وفي المقدمة المحسبة يقول ابن بابشاذ (٤) : « ... وإذا كان معرفة كانت تلك المعرفة بالألف واللام التي للجنس ، أو بالإضافة إلى ما فيه ألف ولام الجنس » .

وفي باب حرفي الاستفهام يتحدث الشارح عن صيغ الاستفهام ويذكر رأي ابن بابشاذ في ذلك ، يقول النجراني : « وأما صيغه فهي : الهمزة ، و ( هل ) ومنهم من زاد ( أم ) وهو محكى عن الزجاج والشيخ طاهر ...  $^{(o)}$  .

<sup>(</sup>١) ينظر شرح المقدمة الكافية ص(٤٠).

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ النحوي المصري من مصنفاته : المقدمة المحسبة وغيرها .

<sup>(</sup>٣) ينظر قسم التحقيق ص ( ٢٨٠) .

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح المقدمة المحسبة ، تأليف : طاهر بن بابشاذ (ت٤٦٩هـ) ، ت : خالد عبدالكريم ، المطبعة العصرية بالكويت ط/١ (١٩٧٦م ) ، (٢٨٢/ ٢ - ٢٨٣) .

<sup>(</sup>٥) ينظر قسم التحقيق ص ( ٣٥٢) .

وهذا الرأي الذي ذكره النجراني عن الزجاج وابن بابشاذ هو رأي مخالف لرأي الجمهور ، وقد صرح به ابن بابشاذ حيث يقول (1): « ... ومنها ثلاثة للاستفهام وهي : الهمزة ، و ( هل ) ، و ( أم ) وما عداها مما يستفهم به فليس بحرف .... » .

## 0 ـ الوافية في شرح الكافية للاستراباذي:

من المصادر الهامة التي أعتمد عليها النجراني في شرحه كتاب الوافية في شرح الكافية لركن الدين الاستراباذي وهو أحد شروح ثلاثة للاستراباذي شرح كبير، وشرح صغير ، وشرح متوسط وهو كتاب الوافية ، وقد تأثر النجراني بهذا الكتاب في تبويبه ، وترتيبه وقد صرَّح النجراني باسم الاستراباذي في موضع واحد من هذا القسم ولكنه قد نقل عنه في مواضع كثيرة ولم يصرّح بالأخذ عنه أما ما صرح به النجراني فهو قوله في باب الجمع : « .... أما الموضع الأول : وهو في حقيقته ، فهو ما ذكر الشيخ ، فقوله : ما دل على آحاد مقصودة جنس الحد ، وذكر ركن الدين أن مقصوده زائد يستغنى عنه لو قال : ما دل على آحاد بحروف مفردة لكفى .... (٢)

ويقول صاحب الوافية (٢٠) : « .... ولقائل أن يقول : قوله مقصودة زائد فلو قال: ما دل على آحاد بحروف مفردة لكفى .. » .

أما المواضع التي لم يصرح فيها النجراني بالأخذ عن صاحب الوافية فهي كثيرة ومنها:

ـ يقول النجراني في باب حروف الجر: « .... فأما الكلام على الحروف المحضة فأولها « من » ولها أقسام أولها : تكون لابتداء الغاية إما بتقدير الانتهاء ... وأما بتقدير لا انتهاء لها ... والثاني التبيين كقوله تعالى : ( فاجتنبو الرجس من

<sup>(</sup>١) ينظر شرح المقدمة المحسبة (١/٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص( ١٤٦) .

<sup>(</sup>٣) ينظر الوافية في شرح الكافية ، تأليف : ركن الدين الحسن بن محمد الاستراباذي ( ت ١٧٥هـ ) ، ت : عبدالحفيظ شلبي طبع وزارة التراث القومي بعمان ( ١٤٠٣هـ ) ص(٢٣١) .

#### 27

الأوبّان) وتعرف هذه أن يوضع مكانها « الذي » فيستقيم معه المعنى ـ أي الذي هو وبن ـ الثالث: التبعيض نحو: « أخذت من الدراهم » ويعرف أنه إذا أتى بالبعض مكانها استقام المعنى ، الرابع: الزيادة في غير الموجب نحو: « ما جاني عمن أحد »....» (۱) وهذا الذي ذكره الشارح هو كلام صاحب الوافية وهو أيضاً ترتيبه إذ يقول (۱) : « ... ومعاني ( من ) بحسب ما ذكره أربعة: أحدها ابتداءالغاية ويعرف بما يصح له الانتهاء نحو « سرت من البصرة إلى الكوفة » ، وتأنيها: للتبيين وتعرف بصحة وضع الذي مكانه كقوله تعالى ( فاجتنبوا الرجس من الأوبّان ) وتالتها التبعيض ، ويعرف بصحة وضع البعض مكانه نحو: « أخذت من الدراهم » ورابعها الزيادة فلو أسقطت لم يختل المعنى ، والزيادة لا تكون إلا في غير الموجب نحو: « ما جاخى من أحد » .... » .

\_ وفي باب الحروف المشبهة بالفعل يقول النجراني: « ... لأنها لما خففت صلح دخولها على الأسماء والأفعال فاشترط في الفعل أن يكون من أفعال المبتدأ كقوله تعالى ( وإن نظنك لمن الكاذبين ) والفراء والكسائي أجاز دخولها على فعل مطلقًا ... وأهل البصرة لا يعتدون بذلك لخروجه عن القياس ، واستعمال الفصحاء (۲) ... » ويقول الاستراباذي (٤): « ... ويجوز دخول إن المكسورة المخففة على الأفعال العاملة في المبتدأ والخبر ..... كقوله تعالى : ( وإن نظنك لمن الكاذبين ) خلافًا للكوفيين في التعميم .. وهو خارج عن القياس ، واستعمال الفصحاء عند البصريين .... » .

#### ٦ \_ الأزهار الصافية في شرح الكافية للعلوي :

هذا الشرح لشيخه يحيى بن حمزة العلوي ، ولا يضفى على القارئ أو الدارس تلك العلاقة العلمية الواضحة بين التلميذ وأستاذه ؛ بل وإمامه ، فإننا لا نكاد

<sup>(</sup>١) ينظر قسم التحقيق ص ( ٢٩٣ ـ ٢٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ينظر الكِافية ص(٣٠٠) .

<sup>(</sup>٣) ينظر قسم التحقيق ص (٣١٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح الوافية ص(٣١٤).

المبالغة مجردًا عن دلالة الزمان (٥) ... » .

ويقول يحيى بن حمزة في الأزهار<sup>(١)</sup> : « .... والأقرب في حده أن يقال : ما عدل به عن صيغة الفعل على جهة المبالغة مجردًا عن الزمان .... » .

كما ذكرنا أن النجراني قد اعتمد على كثير من المصادر وقد ذكرنا أشهر تلك المصادر ، وقد نقل عن كثير من العلماء الذين سيرد ذكرهم في الفهرس الفني للأعلام، وأفاد مما نقله عنهم ، وضمن شرحه الكثير من أقوالهم وأرائهم ومذاهبهم .

<sup>(</sup>ه) ينظر قسم التحقيق ص ( ۵۷ ) .

<sup>(</sup>٦) ينظر الأزهار الصافية (١/٥٥/).

# (e) أدلة الصناعة النموية في شرح النجراني

## ا \_القياس:

نهج النجراني نهج البصريين في الاعتداد بالقياس وجعله أصلا من الأصول التي يرجع إليها ومن أمثلة ذلك :

- في باب الضمير عندما تحدث عن أن المنفصل لا يسوغ الاتيان به إلا مع تعذر مجيء المتصل يقول: « ........ وأما الصفة إذا جرت على غير من هي له فإنما وجب الفصل من وجهين: أحدهما: أن الصفة لا تحمل الضمير لأنها ضعيفة والثاني: أن يقع اللبس في بعض مواقعها ، فطرد الباب في انفصال الضمير ...»(۱) .

وفي باب الضمير يتحدث الشارح عن انفصال الضمير بعد لولا وأن مجيئه متصلا خلاف القياس يقول النجراني: «..لأن الذي بعد لولا مرفوع على الابتداء على كلام البصريين، وفاعل لفعل محذوف على كلام الكوفيين، وجب أن يكون مرفوعًا ويكون الذي بعدها مرفوعًا، وقد أتى غير مرفوع على خلاف القياس ....)(٢).

\_ وعندما تحدث النجراني عن أسماء الإشارة أتى بقراءة من القراءات وشرع يوجهها لأنها خالفت القياس: « ..... فأما قراءة نافع: ( إن هذا لساحران ) فكان القياس: ( هذين ) بالياء ولكنه متاؤل إما على لغة بني الحارث، وإما أن ( إن ) بمعنى (نعم) أو أن ألف التثنية محذوف، والموجودة التي من بنية الكلمة .... »(٢)

\_ وفي باب العدد يتحدث الشارح عن إعراب ثلاثة إلى عشرة وأنه قد خالف القياس ويعلل النجراني بقوله: « ..... وأما ثلاثة إلى عشرة ، وثلاث إلى عشر فقد خالفا القياس فذكر المؤنث ، وأنث المذكر ، ووجه ذلك أن للمعدود جماعة فسبق المذكر

<sup>(</sup>١) ينظر قسم التحقيق ص( ١٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص( ١٩) .

<sup>(</sup>٣) ينظر قسم التحقيق ص( ٣٤) .

فأخذا العلامة ، والمؤنث تُرك بغير علامة للفرق بينهما ... »(١) .

وعند حديث الشارح عن المثنى المقصور إذا كانت حروفه زائدة على ثلاثة يضرب مثلاً لمخالفة القياس في ذلك ويعلل سبب المخالفة بقوله: « ..... وإن كان زائداً على الثلاثة ، وجب قلب ألفه ياء لكثرته واوًا كانت أو ياء كه « أعشيان » و «مرميان » ، وقد خالف القياس قولهم: « مذروان » ... وإنما وجب بقاؤها واوًا من جهة أن التثنية فيه لازمة لم يسمع له مفرد ، وواوه قد توسطت أيضاً ... »(۲) .

\_ وفي باب حروف الجريت حدث النجراني عن الباء » وأن من معانيها الظرفية، والتعدية ، والمصاحبة ، والاستعانة ، والمقابلة ، والمصاحبة وأنها قد تأتي زائدة ، وزيادتها على وجه القياس : « ..... وزائدة في الاستفهام ، والنفي قياساً في مثل : «هل زيد بقائم ؟ » ، و « ما زيد بقائم » لأن زيادة الحرف للتأكيد ... » (٢) .

\_ وفي حديثه عن الحروف المشبهة بالفعل أيضًا يتحدث النجراني عن تخفيف « أن » المفتوحة في قول المصنف « .... وتخفف المفتوحة فتعمل في ضمير شأن مقدر، فتدخل على الجمل مطلقًا ... » ، يقول : « ... وإنما حكم بإعمالها في ضمير الشأن والقصة لأمرين : .... الثاني : أنهم أدخلوها على الأفعال التي لا تقتضي اسمين مع مراعاة ذلك في المكسورة على الصحيح فلولا تقدير الإعمال في المضمر المقدر لخرجت عن القياس ... » (1)

<sup>(</sup>١) ينظر قسم التحقيق ص( ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص( ١٤١).

<sup>(</sup>٣) ينظر قسم التحقيق ص( ٢٨٠) .

<sup>(</sup>٤) ينظر قسم التحقيق ص( ٣١٨) .

\_ وفي باب اسم التفضيل يقرر النجراني أن قياس بناء اسم التفضيل يكون للفاعل ومجيئه لغير الفاعل يكن على جهة السماع يقول الشارح: « ... وأما لم بني ؟ فقياسه للفاعل ... وقد جاء مبنيًا للمفعول مسموعًا وهو قليل نحو: أشغل من ذات النحييين » و « أزهى من ديك » ، و « أعذر » و « ألوم » مما سمع للمفعول .... »(١) ... «

\_ وفي حديثه عن الأفعال وقسمتها يقول النجراني: « الرابعة: إلى ماض ومستقبل، وحال، وهي التي أشار إليها الشيخ، فأما الكوفيون فلم يثبتوا الحال لأنه لا استقرار لها، وكلام البصريين أليق من جهة السماع والقياس ... وأما السماع فقوله تعالى: (له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: « المؤمن بين يومين، يوم قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، ويوم قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه » ... »(٢).

وفي باب فعل ما لم يُسمَّ فاعله يقول: « ... وأعلم أن حذف الفاعل على ضربين: قياسي ، وسماعي .. وأما السماعي: فهو نحو قوله تعالى: ( ثم بدا لهم من بعد ما رؤا الآيات ليسجُننه حتى حين) ، وكقولهم: «إذا كان غدًا فاتني»....»(٢) .

\_ وفي باب أفعال القلوب يستدرك النجراني على شيخه العلوي عندما منع الإلغاء مع تقدمها حيث يقول الشارح : « .... الثالثة : إلغاؤها إذا تقدمت \_ وهو أضعفها \_ ومنع ذلك الإمام ، وقال : ما سمع عليه شاهدًا ، والصحيح جوازه وعليه قول الشاعر :

أرجو وأمل أن تدنو مودتها \*\*\* وما إخال لدينا منك تنويل (1). ومن الجدير بالذكر أن النجراني يرى الاحتكام إلى الظاهر في هذه المسألة

<sup>(</sup>١) يَنْظُر قسم التحقيق ص( ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص( ٢٠٠) .

<sup>(</sup>٣) ينظر قسم التحقيق ص( ٢٣٦) .

<sup>(</sup>٤) ينظر قسم التحقيق ص( ٢٥١).

ولا يعتبر بتاؤيل من أول كابن مالك وغيره ، على أن بعض النحاه كابن هشام وغيره يرى أنه دخلت (ما) النافية منعت تصدر (إخال) فهي عنده غير متقدمة .

\_ وعندما تحدث عن زيادة الباء » الجارة وأن زيادتها لا تكون إلا في النفي والاستفهام عقب على ذلك بقوله : « .... وزيادتها في غيرهما إنما يكون على جهة السلماع في « حسلبك زيد » ، و « ألقى يده » ، « بحسلبك زيد » ، و « ألقى بيده».....»(۱) .

#### ٣- ال جماع:

احتكم النجراني إلى الإجماع فأخذ به وصار إليه ما دعت الحاجة إلى ذلك ، فمن أمثلة ذلك .

عند حديثه عن المبني يقول: « ... وخُصَّ المبني بالفاظ لأنه باق على أصل اللغة ، ولما اصْطلح على الإعراب في الأسماء وجب أن نأتي بإعراب مصطلح عليه .... »(٢) .

\_ ويقول في باب الضمير: « ... وأما « نحن » فهو جميعه اسم ضمير باتفاق ، وبُني على حركة لالتقاء الساكنين ... »(٢) .

\_ وعند حديثه عن أعرف المعارف ينقل إجماع الجمهور بقوله :

« ... فالذي عليه الجمهور أن أعرف المعارف: المضمرات، ثم الأعلام، ثم المبهمات ثم المعرف بالألف واللام، ثم المنادى ثم المضاف إلى أحدها معنى ...»(٤) .

<sup>(</sup>١) ينظر قسم التحقيق ص( ٢٩٨) .

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص (٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر قسم التحقيق ص( ١١) .

<sup>(</sup>٤) ينظر قسم التحقيق ص(١١٦).

\_ وفي باب العدد يذكر أن الاضافة لا تخرج الأعداد عن البناء وينقل إجماع الجمهور بقوله: « الحكم الخامس: أن الإضافة لا تخرجها عن البناء عند جماهير النحاة ...»(١) .

وفي باب الأفعال الناقصة يقول الشارح: « لَيْس لنفي مضمون الجملة حالا ولا خلاف في أنها موضوعة للنفي ... »(٢).

<sup>(</sup>١) ينظر قسم التحقيق ص(١٢٨) .

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص(٢٦٥) .

الباب الثاني
نقد الكتاب
ويقع في فصلين
الفصل الأول: مواقفه النحوية من
خلال شرحه للكافية
الفصل الثاني: موازنة علمية
بين ما جاء في شرح الرضي
وشرح الجامي

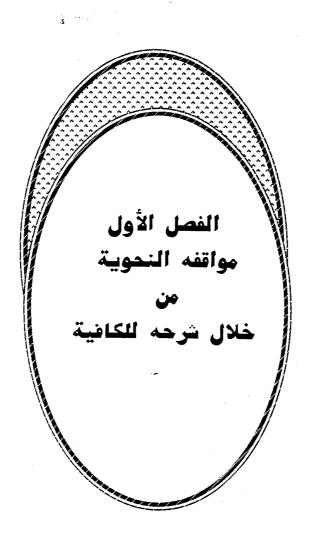

## الفصل الأول

## ا \_ موقف النجراني من المصنف:

يمكن أن نحدد موقف الشارح من ابن الحاجب في هذه النقاط:

## أ ـ الموافقة :

نلاحظ أن النجراني قد وافق المصنف في رأيه وتابعه في بعض مواضع من شرحه ومن أمثلة ذلك:

\_ في باب نون الوقاية يتحدث الشارح عن حكم دخول نون الوقاية على الفعل المضارع ، وبعض الظروف والحروف حيث يقول : « ...... وأما ما يستوي فيه الأمران فذلك في الفعل المضارع المعرب نحو : تضربوني ، وفي ( لدن ) ، ( لدي ) و ( إن ) وأخواتها وهي : ( أن ) ، ( كأن ) ، ( لكن ) فمن أتى بالنون في هذه الأشياء فمحافظة على ما تستحقه ، ومن حذف فلئلا يجمع بين النونات فإذا قلنا بالحذف لأحدهما ، فإنه يكون في الحذف تردد ونظر ، فيحتمل أن يكون المحذوف هو نون الوقاية ، وهو الذي أختاره الشيخ ، وذلك لأن نون الوقاية إذا حذفت قامت نون الإعراب مقامها في الوفاء بخلاف العكس ، ويحتمل أن يكون المحذوف هو نون الإعراب من جهة أن نون الإعراب لا يجوز كسرها ، فلما وجدناها مكسورة دلً على أنها نون الوقاية ... »(١)

\_ وفي حديث النجراني عن حدً أفعال المقاربة يقول: « ..... وأما الموضع الأول وهو في حدها فهو ما ذكر الشيخ ، بقوله: ما وضع لدنو الخبر رجاءً أو حصولاً .... ولا يمكن حدها بخلاف ما ذكر ..... »(٢) .

\_ وعند حديث الشارح عن الحروف المشبهة بالفعل يتحدث عن أحكام (أنْ) إذا دخلت على الجمل فيقول: « ...... قوله: (ويلزمها مع الفعل السين .... إلى آخر ما ذكره) لأنهم لما ألزموا إعمالها في ضمير الشأن والقصة التزموا في الخبر

<sup>(</sup>١) ينظر قسم التحقيق ص(٢٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص(٢٧٠) .

أن يكون جملة إما اسمية ... وإما فعلية فلابد في ذلك مما ذكر الشيخ ...»<sup>(۱)</sup>. براكون جملة إما اسمية ...

قد يعارض الشارح المصنف في بعض أرائه وهذه المعارضة تنقسم إلى ما يلي:

استدراك للشارح ، أواستدراك لغيره ، ومما استدرك النجراني على المصنف ما يلي :

ـ في باب ضمير الفصل يقول الشارح: « ... فأما الشيخ فصحح الكلام فيه، ولم يقطع باسميته ولا بحرفيته .... » والحق أن ابن الحاجب في مقدمته لم يقطع بذلك ولكنه في شرحه المفصل اختار اسميته (٢)

\_ ومما استدرك به الشارح على المصنف تعريف ابن الحاجب للموصول إذ قال :« مالا يتم جزءً إلا بصلة ... » يقول النجراني « ... وكان الأحسن أن يقول الشيخ : مالا يتم جزءً إلا بجملة يردفونها ، لئلا يقال : أنه فسر الشيّ بنفسه ، ولم يفسر الشيّ بنفسه ... »(٢)

\_ وعندما تحدث الشارح عن ( لام ) الأمر نجده يستدرك على المصنف بقوله: «.... وأما ( لام ) الأمر فالمطلوب بها الفعل وكان من شأن الشيخ أن يقول: ولام الطلب ... »(1) .

\_ وعند حديثه أيضًا عن ( لا ) الناهية يقول النجراني (٥) : « ... و(لا) في النهي ، وكان من حقه أن يقول و ( لا ) في الدعاء ليدخل مثل قوله تعالى : ( ربنا لا

<sup>(</sup>١) ينظر قسم التحقيق ص( ٣١٨ ، ٣١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص(٢٧) ، وينظر الحاشية رقم (١٨) .

<sup>(</sup>٣) ينظر قسم التحقيق ص(٣٩) .

<sup>(</sup>٤) ينظر قسم التحقيق ص(٢٤٢) .

<sup>(</sup>ه) ينظر قسم التحقيق ص(٢٢٥) .

تزغ قلوبنا ....) .... » .

- وفي باب الحروف المشبهة بالفعل يقول<sup>(۱)</sup>: « .... الحكم الثاني أنها تلحقها ( ما ) فتلغى على الأفصح ، ومنهم من أعملها ... وكان الأحسن أن يُفَصل ، ويقال : مائم يغير الابتداء .... » .

وقد ينقل الشارح بعض استدراكات النحاة على المصنف ومن أمثلة ذلك:

- عند حديثه عن تعريف اسم الفعل نراه ينقل استدراك شيخه العلوي على المصنف حيث يقول<sup>(7)</sup>: « .... أما الموضع الأول وهو في حده فهو ما ذكره الشيخ .... والأولى أن يقال ما ذكره الإمام - قدس الله روحه - : وهو ما عدل به عن صيغة الفعل على جهة المبالغة مجردًا عن دلالة الزمان .... » .

وهذا الذي نقله النجراني عن شيخه العلوي هو ما صرح به في شرحه للكافية والمسمى بالأزهار الصافية حيث يقول العلوي<sup>(۲)</sup>:

« .... والأقرب في حده أن يقال: ما عدل به عن صيغة الفعل على جهة المبالغة مجردًا عن الزمان .... » .

- ونجد النجراني في باب الجموع ينقل تعريف ركن الدين الاستراباذي الذي الستدرك به على ابن الحاجب حيث يقول النجراني (3) : « ... أما الموضوع الأول : وهو في حقيقته فهو ما ذكر الشيخ ، فقوله : ( ما دل على اَحاد مقصوده ) - جنس الحد ، وذكر ركن الدين أن مقصوده زائد يستغنى عنه لو قال : ما دل على اَحاد بحروف مفرده ، لكفى ... » ،

<sup>(</sup>۱) ينظر قسم التحقيق ص(۳۱۰) .

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص(٥٧) .

<sup>(</sup>٣) ينظر الأزهار الصافية (١/٥٥١) .

<sup>(</sup>٤) ينظر الأزهار الصافية (٢٥٩) .

## جـ الدفاع عن المصنف:

نلاحظ في هذا الشرح أن النجراني قد يعمد أحيانًا إلى الدفاع عن المصنف إذا لاح له أن هناك من قد ينتقد المصنف فنلاحظه يدافع عنه ويفسر ما قد يفهم خطأ من كلامه ومن أمثلة ذلك:

- يتحدث النجراني في باب أسماء الإشارة عن حدها فيقول<sup>(١)</sup>:

« .... أما حدها فهو ما ذكر الشيخ بقوله : ما وضع لمشار إليه ولا يقال : أن هذا الحد يؤدي إلى الدور ، لأنه فسر الشئ بنفسه ، لأنا نقول : ليس يدور على الحقيقة ، لأن المشار إليه معلوم معقول للعقلاء لا شك ... » .

- وفي باب أسماء الأصوات يدافع عن ابن الحاجب عندما ضعف العلوي قوله في سبب بناء أسماء الأصوات وقال إن ابن الحاجب قد خالف مذهبه فرد النجراني بقوله (٢) : « .... وله أن يجيب ويقول لا يتعد ذلك في حق الله تعالى وهو أن يكلف مالا يطاق ، ولا يصح ذلك من المخلوقين ..... » .

- وفي باب حروف الجريقول الشارح(٢): « .... فإن قيل قد عدَّ قوم (على) السمَّا وفعلاً وحرفًا ، فكيف لم يَعدها الشيخ ؟ ... والجواب: أن الشيخ إنما قصد إلى هذا التقسيم ، باعتبار اللفظ والمعنى الأصلي ..... » .

\_ وقد يعلل ما قد يتوهم أن ابن الحاجب أغفله أو لم يذكره وذلك مثل قوله في باب حروف التنبيه<sup>(1)</sup>: « .... أما الموضع الأول وهو في حدها ، فهي الحروف الداخلة على المفرد والجملة لايقاظ المخاطب ، ولم يذكره الشيخ اتكالا على وضوح معناها ... » .

<sup>(</sup>١) ينظر قسم التحقيق ص ( ٣٣) .

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص( ٥٥) .

<sup>(</sup>٣) ينظر قسم التحقيق ص ( ۲۹۲) .

<sup>(</sup>٤) ينظر قسم التحقيق ص(٣٣٢) .

- وفي باب حروف الجرعند حديثه عن (ربً) يتحدث عن الواو والفاء السابقة له (ربً) وأن الشيخ لم يذكر الفاء ثم يذكر عذره في ذلك فيقول: « ... فالذي ذهب إليه البصريون أنها لا تعمل بنفسها وإنما تعمل بواسطة (ربً) ، لأن الواو والفاء مشتركة فلا تعمل ، وحكي عن الكسائي والفراء أنها عاملة بنفسها وإليه ذهب المبرد من البصريين ، وقالوا : إن الحرف لا يعمل وهو مضمر ، ولم يذكر الشيخ الفاء ، وعذره استغناؤه بالواو عن ذكرها لأنها في معناها .... »(۱)

<sup>(</sup>١) ينظر قسم التحقيق ص(٣٠٢) .

## ٢ ـ موقفه من النحاة المتقدمين :

وقف الشارح من النحاة المتقدمين مواقف مختلفة ، دون أن يتعصب لمذهب أو لرأي ، ولم يجعل لهواه سلطانًا على ما يلقيه من أحكام ، أو يطلقه من أراء ، بل كان يصدر في ذلك عن علم ونزاهة ، ونستطيع أن نحدد موقف النجراني من النحاة السابقين فيما يلى :

## أ ـ المتابعة :

ونقصد بها أن الشارح قد يوافق بعض النحاة على آرائهم ويرجحها على ما سواها ومن أمثلة ذلك :

- في حديثه عن (الآن) في باب الظروف يقول<sup>(۱)</sup>: « ... وأما (الآن) فهو عبارة عن الزمان الذي يقع فيه كلام المتكلم، ثم فيه بعد ذلك مذهبان: أحدهما أنه مبني وهذا هو رأي أكثر النحاة ... المذهب الثاني: أنه معرب وهذا الذي اختاره الإمام عماد الإسلام يحيى بن حمزة - قدس الله روحه - لأن الأصل الإعراب، ولا يعدل عنه إلا لدليل ولا دليل .. » .

فنجد أن الشارح فيما سبق يتابع شيخه العلوي في أن (الآن) معربة وليست مبنية ، وسبب هذه المتابعة التعويل على الأصل إذ الأصل هو الإعراب ولا يعدل عنه إلا بدليل .

- وفي باب الصفة المشبهة يتحدث النجراني عن تقسيم الصفة المشبهة من حيث الجواز وعدمه ثم يتحدث عن جملة (حسن وجهه) وهي إضافة الصفة إلى ما بعدها ثم يذكر أن سيبويه أجاز هذه الصيغة معتمداً على القياس والسماع ، ثم يرد على من خالف سيبويه وهما المبرد والزجاج حيث يقول<sup>(۱)</sup> : « .... والتي فيها خلاف: (حسن وجهه) فسيبويه أجازها ، ومنعها المبرد والزجاج فحجة سيبويه القياس والسماع ، أما القياس فلأن إضافة بعض الشئ إليه جائزة ، وليست بإضافة

<sup>(</sup>۱) ينظر قسم التحقيق ص(١٠٥) .

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص(١٨١) .

الشيِّ إلى نفسه كما زعموه بدليل جواز قولهم : ( يدُ زيد ووجهه ) ... » .

- وفي باب الأفعال الناقصة يرد على أبي القاسم الزجاجي حيث قال بحرفية هذه الأفعال ، غير أنه يعلل مقصوده بالحرفية حيث يقول<sup>(۱)</sup> : « ... وما حكي عن الزجاج أنها حروف فهو مخالف لما عليه النحاة ، وليس غرضه أن حقيقة الحرفية حاصلة فيها ، وإنما أراد أنها كالحروف المشبهة بالأفعال في دخولها على المبتدأ والخبر وفعليتها ظاهرة لا يمكن انكارها .... » .

#### ب ـ المعارضة :

يراد بالمعارضة هنا تلك الأحكام التي يطلقها الشارح على أراء السابقين من النحاة إما بالتخطئية أو الندرة أو الاستدراك أو التوهيم أو بقوله: (والأصح) أو نحو ذلك ومن ذلك:

ـ في باب ضمير الفصل يقول النجراني : (۱) « .... اعلم أن الظاهر من مذهب الخليل وسيبويه ، وإلى هذا ذهب ابن السرَّاج : أنه بالحرف أشبه ، فعلى هذا يقولون : لا موضع له من الإعراب ولكنه حرف وارد للفصل كما ذكرنا ، وحجتهم على ما قالوه : أن هذا الضمير تابع أو مستقل ، وكلاهما على كلامهم غير مستقيم ... » .

- وفي باب الظروف يتحدث النجراني عن إعراب (مُذُ) و (مُنْذُ) وأن أعرابهما مبتدئين على الأصح وما بعدهما الخبر ثم ذكر قول الزجاج ، ووصفه بأنه (وهم) حيث قال<sup>(7)</sup>: « ... والزجاج جعلها خبرين وما بعدهما المبتدأ ، وهو وهم منه من جهة اللفظ والمعنى ، أما اللفظ فلأن ( يومان ) نكرة ، وأما المعنى فلأنك مخبر عن جميع المدة بأنها ( يومان ) .. » ،

<sup>(</sup>۱) ينظر قسم التحقيق ص(٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص(٢٦) .

<sup>(</sup>٣) ينظر قسم التحقيق ص(١٠١) .

وفي حديثه أيضًا عن (منذ) يضعف قول الفراء ويعارضه عندما قال: أن رمنذ) مركبة من (من) و (ذو) بمعنى الذي حيث يقول ('): « ... قال الفراء: وهي مركبة من (منْ) و (ذو) بمعنى الذي وهذا تحكم من غير دليل ... » .

\_ وفي حديثه عن نواصب المضارع يتحدث عن (لن) ويذكر أنها غير مركبة خلافًا للخليل والفراء اللذين قالا بتركيبها ثم يذكر أنه لا دليل لهما على ذلك حيث يقول<sup>(۲)</sup>: « .... (لن) وهي ناصبة بنفسها غير مركبة ، وذكر الخليل أنها مركبة من (لا) و (أن) ، حذفت ألفها والهمزة من (أن) فهي عاملة عنده بإضمار (أن) وذكر الفراء أن أصلها (لا) قلبت نونًا وميمًا في (لن) و (لم) ولا دليل على ذلك كله ، والصحيح الأول ..... » .

- وفي باب أفعال القلوب يرد النجراني على الفارسي عندما حكى الفارسي أن (سمع) من أفعال القلوب المتعدية فرد عليه بأن (سمع) من أفعال القلوب يقول (٢) :

ـ « .... الخامس ( سمع ) حكاه أبو علي الفارسي إذا وليها اسم غير مسموع كِقولك : ( سمعت زيدًا يقرأ ) ، والصحيح أنه من قبيل أفعال الحواس التي تعدى إلى مفعول .... » .

\_ وفي باب الأفعال الناقصة يتحدث عن سبب تسميتها بـ (الناقصة) ثم يسوق قول ابن بابشاذ في أن هذه الأفعال لا تعمل في الفضلات ثم يعقب ذلك بقوله « إنها عاملة عند المحققين » يقول<sup>(3)</sup> : « ... قال الشيخ طاهر ـ رحمه الله تعالى ـ أنها لا تعمل في الفضلات نحو : الحال ، والتمييز ، والظرفين ، وعند المحققين أنها عاملة

<sup>(</sup>۱) ينظر قسم التحقيق ص(١٠٢) .

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص(٢٠٩) .

<sup>(</sup>٣) ينظر قسم التحقيق ص(٢٤٩) .

<sup>(</sup>٤) ينظر قسم التحقيق ص(٢٥٥) .

- وعند حديثه عن الحروف المشبهة بالفعل يتحدث عن كسر همزة (إن) وفتحها ويذكر رأي الفارسي وينقضه ويذكر رأيه في ذلك حيث يقول<sup>(۱)</sup> : « ... قال أبو علي الفارسي : أن كل ما كان يصلح للاسم والفعل جميعًا فإنه يكون للمسكورة ومالا يصح إلا لأحدهما فإنه يكون للمفتوحة ، وهو منتقض بقولنا : (فإذا إنه عبدالقفا) لأنه لا يصلح فيه إلا الاسم لأن (إذا) للمفاجأة ، ولا يقع بعدها إلا الاسم ، وقد جاء فيه الكسر كما تقدم.... » .

ـ وفي باب حروف الزيادة يتحدث النجراني عن الحروف التي زادها بعض النحاة ويذكر أنها ليست بزوائد على الصحيح حيث قال(٢):

« ....... وأما الذي زاده أهل الكوفة فهي ثلاثة : أولها : ( الواو ) في مثل قوله تعالى ( ... وثامنهم كلبهم )<sup>(۲)</sup> ، وكذلك قوله تعالى : ( ... حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها .... )<sup>(1)</sup> .... الثاني : (الفاء) حكاه الأخفش في مثل قول الشاعر :

وقائلة خولان فانكح فتاتهم \*\*\* وأكرومة الحيين خلق كماهيا

الثالث: « (ثم) في قوله تعالى: ( .... ثم تاب عليهم ليتوبوا .... ) (٥) والصحيح أنها ليست بزوائد .... » .

## جـ التضعيف :

قد يُضَعِفُ الشارح بعض الأراء لعلة يراها ، وقد يحسن ويقوى الرأي من جهة ويضعفه من جهة أخرى ، وقد يضعف القول أو الرأي لاحتمال دخول اللبس ومن

<sup>(</sup>١) ينظر قسم التحقيق ص(٣١٣) .

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص( ٣٣٤ ، ٣٤٥ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف «٢٢» .

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر «٧٣» .

<sup>(</sup>ه) سورة التوبة «۱۱۸».

#### أمثلة ذلك :

\_ في باب أسماء الأفعال يتحدث عن بناء أسماء الأفعال وأن بناءها من الثلاثي قياس مطرد ومن الرباعي سماع منقول ثم يضعف رأي الأخفش الأوسط الذي قال بأن بناء أسماء الأفعال من الرباعي قياس ويعلل ذلك التضعيف بقوله (۱): «.... وحكى سعيد بن مسعدة ـ أبو الحسن الأخفش ـ: أن بناء أسماء الأفعال من الرباعي قياس ، وهو ضعيف لأمرين : أحدهما : أنه لم يرد إلا شاذًا .

الثاني : أن الثلاثي خفيف فحسن فيه القياس بخلاف الرباعي .... » .

- وفي باب التعجب يحكي النجراني خلاف العلماء في (ما) ثم يقارن بين رأي سيبويه والأخفش ويوضح أوجه القوة في كل رأي وأوجه الضعف فيه ، يقول: (٢) «.... (ما) وفيها ثلاث مذاهب فعند سيبويه : أنها نكرة مبهمة ليست بموصوفة ، ولا موصولة ، وأنها في موضع رفع بالابتداء أيضًا ، وقال الأخفش: هي بمعنى الذي ، وذهب بعض النحاة ، وهوالفراء وابن درستويه إلى أنها استفهامية في موضع رفع ، وكل واحد من هذه الأقوال ضعيف من وجه ، قوي من آخر فقوة كلام سيبويه أنه لم يحذف الخبر ، وضعفه أن (ما) بمعنى شئ قليل ، وقوة كلام الأخفش أن (ما) موصولة كثير ، وضعفه أن (ما) بمعنى شئ قليل ، وقوة كلام الأخفش أن (ما) نقلها من إنشاء إلى إنشاء ... » .

\_ وفي باب الحروف المشبهة بالفعل يضعف الشارح رأي الزمخشري في تركيب ( كأن ) حيث يقول<sup>(۲)</sup> : « .... ( كأن ً ) للتشبيه وهي من ( كاف ) التشبيه مع (أن ً ) على كلام الزمخشري ، وليس بالقوي لاحتمال أن تكون مفردة كأخواتها ....».

<sup>(</sup>۱) ينظر قسم التحقيق ص(٦٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص(٢٧٨) .

<sup>(</sup>٣) ينظر قسم التحقيق ص(٣٢٠) .

البصرة ، واختاره الزمخشري ، ونصره الشيخ وغيره من محققي المتأخرين : أن تلقيبه بالفصل أحسن ... وقد قُرَّي الإمام يحيى بن حمزة هذه المقالة ، وذهب الكسائي والفراء وغيرهما من نحاة الكوفة : أن تلقيبه بالعماد أولى ..... » ،

غُ ـ وكذلك يورد خلاف النحاة حول ماهية الضمير ، هل هو اسم أو حرف ؟ فيقول<sup>(۱)</sup> : « .... اعلم أن الظاهر من مذهب الخليل وسيبويه ، وإلى هذا ذهب ابن السراج أنه بالحرف أشبه فعلى هذا فإنهم يقولون : لا موضع له من الإعراب.... فأما الشيخ فصحح الكلام فيه ولم يقطع باسميته ولا بحرفيته .... فأما الكسائي والفراء وغيرهما من نحاة الكوفة فقطعوا بكونه اسماً .... » .

٥ - ويحكى خلاف البصريين ، والكوفيين في علة بناء (الآن) في قيقول عن في قول المن المناء (الآن) في قيقول أن الله المناء الكوفيون إلى أنه الله منقول عن (أن) الشئ ..... ومنه البصريين أن اللام تكون داخلة للجنس ، وهذه الموجودة للحضور فبني لأجل التفرقة بين الجنس والحضور ، وحُكي عن المبرد أنه لما ورد غير مفارق لهذه اللام دل على أنه مبني لأجل الملازمة ، والمذهب الثاني: أنه معرب ، وهذا الذي اختاره الإمام ....» .

آ ـ وعند حديثه عن ( ليس ) في باب الأفعال الناقصة يذكر خلاف النحاة في جواز تقديم خبرها عليها حيث يقول<sup>(7)</sup> : « .... وقسم مختلف فيه وهو ( ليس ) فالذي عليه الكسائي والفراء وغيرهما امتناع تقديم خبرها ، وهو رأي المبرد ، وأبي بكر بن الأنباري .... ولم يوجد لسيبويه نص في إثبات ولا نفي ، وأما سائر البصريين فذهبوا إلى جواز تقديم خبرها عليها ، وهو رأي المصنف .... »

<sup>(</sup>١) ينظر قسم التحقيق ص(٢٥ ، ٢٩) .

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص(١٠٥) .

<sup>(</sup>٣) ينظر قسم التحقيق ص(٢٦٦) .

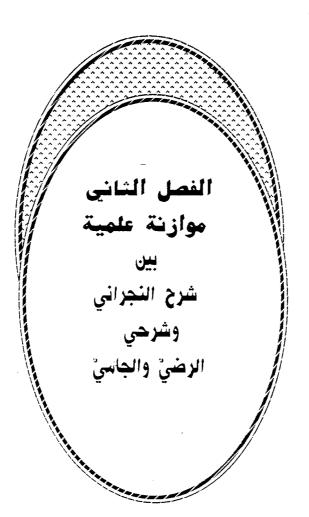

ثم شرع في الشرح تحت هذه الفوائد الثلاث حيث قال عند حديثه عن الفائدة الأولى: « أما الفائدة الأولى: وهي في تسميته ، اعلم أن النحاة مختلفون في لقب هذا الضمير ، فالذي ذهب إليه نحاة البصرة واختاره الزمخشري ، ونصره الشيخ وغيره من محققي المتأخرين: أن تلقيبه بالفصل أحسن ، وذلك أن كل ما وضع للفصل فقد اعتمد به وليس كلما يعتمد في كل شئ يكون فصلا ، وقد قوَّى الإمام يحيى بن حمزة هذه المقالة ، وذهب الكسائي والفراء وغيرهما من نحاة الكوفة إلى أن تلقيبه بالعماد أولى ، من جهة أن يعتمد عليه في التفرقة بين كون الاسم الذي بعده صفة أو خبراً ، وذلك لأنك إذا قلت: زيد المنطق ، توهم السامع أن يكون المنطلق: صفة لزيد والخبر محذوف منتظر ..... "()

أما الرضي فقد شرح نص المصنف جملة جملة ، وبين ما يدخل في التعريف وما يخرج عنه حيث قال : « قوله : (صيغة مرفوع ) لم يقل ضمير مرفوع لأنه اختلف فيه كما يجئ هل هو ضمير أولا ؟ ولا يمكن الاختلاف في أنه صيغة ضمير مرفوع ، قوله : ( مطابق المبتدأ ) أي في الإفراد وفرعية ، والتذكير وفرعه ، والغيبة والتكلم والخطاب .... قوله : ( ويسمى فصلا ) هذا في اصطلاح البصريين قال المتأخرون : إنما سمي فصلا ؛ لأنه فصل بين كون ما بعده نعتًا وكونه خبرًا لأنك إذا قلت : زيد القائم ، جاز أن يتوهم السامع كون القائم صفة فينتظر الخبر فجئت بالفصل ليتعين كونه خبرًا لا صفة ، وقال الخليل وسيبويه سمي فصلاً لفصله الاسم الذي قبله عما بعده .... والكوفيون يسمونه عمادًا لكونه حافظًا لما بعده حتى لا يسقط عن الخبرية كالعماد في البيت الحافظ السقف من السقوط(٢) ».

أما الجامي فإنه يكتفي بشرح مقتضب دون أن يتعرض لخلاف البصريين والكوفيين يقول الجامي : « .... ( ويتوسط بين المبتدأ والخصبر قبل العوامل ) مثل : زيد هو القائم ، ( وبعدها ) أي : بعد العوامل نحو : « كنت أنت الرقيب » ،

<sup>(</sup>١) ينظر قسم التحقيق ص(٢٤ ، ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) شرح الرضى (٢٤/٢) .

(صيغة مرفوع) ولم يقل ضمير مرفوع لمكان الاختلاف في كونه ضميرًا، (منفصل مطابق للمبتدأ) أفرادًا وتثنية وجمعًا وتذكيرًا وتأنيتًا وتكلمًا وخطابًا وغيبة، (يسمى عذا المرفوع (فصلاً) وذلك التوسط (ليفصل) ذلك المرفوع المتوسط (بين كونه) أي : كون الخبر (نعتًا وخبرًا)، فيما يصلح لهما ثم اتسع فيه فأدخل فيما لا لبس فيه وذلك عند اختلاف الإعراب، وكون المبتدأ ضميرًا وغير ذلك بالحمل على صورة اللبس»(۱).

ومما تقدم نلحظ أن النجراني يعتمد على الطريقة التعليمية التي تبدأ بالتقسيم والترتيب ، ثم محاولة شد الانتباه بالخطاب التعليمي وهو قوله : « اعلم » ثم أنه جعل كلامه عبارة عن فوائد تلقى على طلابه وذلك لجذب انتبهاهم ، ثم بدأ حديثه بذكر الخلاف في هذه الصيغة مراعيًا الترتيب الزمني حيث قال : « فالذي ذهب إليه نحاة البصرة » ثم ذكر أن الزمخشري قد اختار هذا القول وأن الشيخ ابن الحاجب قد تابعه في هذا الاختيار وهو أن تلقيبه بالفصل أحسن ، ثم شرع يعلل لماذا كان ذلك أحسن ولم ينس في ختام تحريره لهذا الرأى أن يذكر أن شيخه العلوى قد قوَّى مقالة البصريين ، ثم بعد أن انتهى من سرد مذهب البصريين انتقل إلى مذهب الكوفيين مبتدئاً بشيكَى المدرسة الكوفية على بن حمزة الكسائى ، ويحيى بن زياد الفراء حيث أن الضمير عندهم يسمى العماد ، وذلك أنه يعتمد عليه في التفرقة بين كون الاسم الذي بعده صفة أو خبرًا ، ولكننا في نهاية المطاف لا نجد له رأيًا في هذا الخلاف أو نرى له استحسانًا أو اختيارًا ، ولكننا نستيطيع أن نقول : إنه اختار مذهب البصريين وذلك أنه قد ختم قوله في مذهب البصريين بذكر تقوية الإمام العلوي لمذهب البصريين ، وهو كما سنلحظ في قسم التحقيق يترسم أراء شيخه العلوى ولا نكاد نراه يخالف شيخه فيما يذهب إليه من أراء أو اختيارات ، بعد هذا نقول أن طريقة النجراني في شرحه طريقة تعليمية تعتمد على الإيضاح والتبيين والتقسيم وهذه الملاحظة قد تكون أظهر ملامح هذا الشرح ، وهي كما نعلم ميزة من ميزات

<sup>(</sup>١) القوائد الضيائية (٨/٨٨).

الشروح اليمنية . أما الرضي فيظهر لنا من شرحه تلك الشخصية المتمكنة التي لا تعوزها الحجة فيما تذهب إليه ، وعند حديثه عن اختلاف البصريين والكوفيين في لقب الضمير يذكر أن البصريين قد لقبوه بالفصل ثم يذكر تعليل متقدميهم ومتأخريهم فيذكر أن المتأخرين سموه ضمير فصل : لأنه فصل بين كون ما بعده نعتًا وكونه خبرًا ، أما المتقدمين من أمثال الخليل وسيبويه فيرون أن تسميته فصلا لكونه فصل الاسم الذي قبله عن الاسم الذي بعده ، ثم تتجلى عبقريته عندما رأى أن المعنيين مالهما واحد لكنه قد اختار مذهب المتقدمين عندما قال : « إلا أن تقديرهما ـ أي الخليل وسيبويه ـ أحسن من تقديرهم » ثم ذكر رأي الكوفيين وتعليلهم في تسميته : العماد ، ثم نلاحظ أنه قد ساق شواهد كل مذهب ، وانتهى به الأمر إلى استطرادات علمية تتدل على عقلية ناضجة وفهم جيد .

أما ضياء الدين الجامي فهو يشير إشارات سريعة دون أن يدخل في تفاصيل المسئلة واستطراداتها ، بل أننا نجد أن نص المصنف أكثر وضوحًا من شرح الجامي وذلك مثل قول ابن الحاجب: « ويتوسط بين المبتدأ والخبر قبل العوامل وبعدها صيغة مرفوع » حيث نجد الشارح يكتفي بإيراد المثال على ذلك ، ولكننا نجد له تعليلاً مقبولا عند شرح قول ابن الحاجب « ... يسمى فصلاً ليّنصل بين كونه نعتًا وخبرًا » حيث يقول الجامي: « ... فيما يصلح لهما ثم اتسع فيه فادخل فيما لا لبس فيه وذلك عند اختلاف الإعراب ، وكون المبتدأ ضميرًا ، وغير ذلك بالحمل على صورة اللبس » ، وهذا الاختصار الشديد جعل النحاة يتناولون هذا الشرح بالتعليق والتحشية والإيضاح .

٢ ـ تحدث النجراني عن محل أسماء الأفعال من الإعراب فقال: « وأما محله من الإعراب فمنهم من قال: لا محل له ، لأنها قد توغلت في البناء ـ وهذا ضعيف لأن الأسماء لابد من إعرابها إما ظاهراً ، وإما مقدراً ، والذين ذهبوا إلى أن لها محل من الإعراب اختلفوا ما محله ؟ فمنهم من قال: محله النصب كالمصدر نحو: سقياً ورعياً وهذا قول أبي على الفارسي لأنها مؤولة بالفعل ك: سقى ورعى ومنهم

من قال: إن محله الرفع ، وهو قول الشيخ - ابن الحاجب - لأنها قد تجردت عن العوامل اللفظية ، فيجب أن يكون عاملها معنويًا وهو الابتداء ، وقد استضعف الشيخ كلام أبي علي الفارسي من جهة أن (رويد) لو كان مصدرًا لوجب أن يكون له فعلاً مقدرًا ويخرج حينئذ من أن يكون اسم فعل ، ولأنها لو كانت ك : سقيا ورعيًا ، لوجب أن يعرب كإعرابه ؛ فدل على ضعفه ، وقد قوي الإمام كلام أبي على الفارسي »(۱) .

في هذا النص يتحدث الشارح عن موقع أسماء الأفعال من الإعراب فبدأ بقول من قال: إن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب لأنها موغلة في البناء ، والنجراني قد ضعف هذا القول وبين وجه ضعفه وذلك أن الاسماء لابد أن تكون معربة ظاهراً أو باطناً ، وفي الحقيقة أن هذا التضعيف ليس من قبل النجراني وإنما نقله عن شيخه العلوي ، دون أن يشير إلى ذلك ، ثم نراه يعرض القول الآخر وهو: أن لأسماء الأفعال محلاً من الإعراب ويذكر اختلافهم في موضعه من الإعراب هل هو نصب أو رفع ؟ ويذكر حجة كل فريق وتعليله ، ثم لا ينسى أن يذكر تعقب ابن الحاجب للفارسي واستضعافه لرأيه ونلاحظ أن النجراني قد ظاهر المصنف حيث الحاجب للفارسي واستضعافه لرأيه ونلاحظ أن النجراني قد ظاهر المصنف حيث قال: « فدل على ضعفه » ، ثم ختم هذه المسألة ـ كعادته ـ برأي شيخه العلوي حيث إنه قد قوي كلام الفارسي ، ومما هو جدير بالملاحظة في هذا النص أن الشارح قد تابع المصنف وخالف شيخه حيث قال بضعف رأي الفارسي بينما شيخه قد قوي رأى الفارسي ، وهذه الملاحظة لا نجدها كثيراً في شرح النجراني .

أما الرضي فعند حديثه عن هذه المسألة يبدأ بنقد من قال بأن لأسماء الأفعال محلاً من الإعراب حيث قال: « ثم اعلم أن بعضهم يدعى أن اسماء الأفعال مرفوعة المحل على أنها مبتدأة لا خبر لها كما في: أقائم الزيدان وليس بشئ ..... وما ذكره بعضهم من أن أسماء الأفعال منصوبة المحل على المصدرية ليس بشئ "<sup>(۲)</sup>.

من خلال هذا النص نرى أن الرضى لا يقول بإعراب أسماء الأفعال بل هي

<sup>(</sup>۱) ينظر قسم التحقيق ص(۹۹).

<sup>(</sup>۲) شرح الرضى (۲/۲۲) .

عنده مبنية للعلة التي ذكرها النجراني في أوّل كلامه حيث يرون أنها موغلة في البناء، وقد ضعف النجراني هذا القول - كما سبق - وذلك أن أسماء الأفعال هي أسماء - على الصحيح - والاسم لابد أن يكون له محل من الإعراب إما ظاهرًا وإما مقدرًا .

لكن الرضي قد تقرر عنده أن هذه الصيغ - أعني أسماء الأفعال - ليست بأسماء عنده ، بل هي أفعال كانت اسماء ، ثم انتقلت إلى الفعلية ، ثم انتقل معها الإعراب فبعد أن كانت معربة صارت مبنية وهذا معنى قوله : « ... فكذا اسم الفعل كان له في الأصل محل من الإعراب فلما انتقل إلى معنى الفعلية - والفعل لا محل له من الإعراب في الأصل - لم يبق له أيضًا محل من الإعراب »(۱) .

أما ضياء الدين الجامي فيقول: « ... فَعلَّةُ بنائها كونها مشابهة لمبني الأصل، فما قيل: إنَّ ( أف ) بمعنى اتضجر، و ( أوَّه ) بمعنى أتوجع ، فالمراد به : تضجرت ، وتوجعت عبر عنه بالمضارع لأن المعنى على الانشاء وهو الأنسب بأن يعبر عنه بالمضارع الحالي ... والذي حملهم على أن قالوا : إن هذه الكلمات وأمثالها ليست بأفعال - مع تأديتها معاني الأفعال ، أمر لفظي ، وهو أن صيغها مخالفة لصيغ الأفعال وأنها لا تتصرف تصرفها ؛ لا أنها موضوعة لصيغ الأفعال على أن يكون ( رُوَيْدَ ) مثلاً موضوعاً لكلمة ( أمهل ) .... "()

نتبين من خلال نص الجامي أنه بدأ بتأييده لمذهب المصنف والرضي وغيرهما ممن قال ببناء أسماء الأفعال ، فهذه القضية قد حسمت في ذهن الجامي ، ولم يبق عليه إلا التعليل والاستدلال ؛ حيث إن علة البناء مشابهة مبني الأصل وهو أن وضع بعض هذه الأسماء كوضع الحرف ، ولما كان الحرف في أصله وضعه مبنيًا ، بنيت هذه الصيغ لمشابهتها له ثم ينتقل الجامي إلى قضية آخرى وهي : هل أسماء الأفعال أفعال أو أسماء ؟ وهي مسألة أخرى ، ومما تقدم نجد النجراني يستوفي جميع الأراء ثم يبدأ بتقسيم هذه الآراء فبدأ بذكر الضلاف في بناء أسماء الأفعال وإعرابها ثم ثنى بذكر موقعها إن كانت معربة ثم ذكر رأي المصنف والفارسي وشيخه ، وقد ضعف بذكر موقعها إن كانت معربة ثم ذكر رأي المصنف والفارسي وشيخه ، وقد ضعف

<sup>(</sup>١) شرح الرضى (٢/٦٧) .

<sup>(</sup>٢) الفوائد الضيائية (٢/١١١ ، ١١٢) .

القول ببناء أسماء الأفعال مخالفًا بذلك المصنف والرضي وشيخه العلوي ، أما الرضي فبدأ كلامه بتفنيد القول بإعراب هذه الصيغ ، ثم شرع يناقش أراء المذهب الذي يقول بالإعراب على الوجهين النصب أو الرفع ، وكانت حجته قوية بدأ بتقرير فعليه هذه الصيغ ثم جعل حديثه عن فعليتها مطية للقول بالبناء .

أما الجامي فقد ذكر علة البناء لأنه متابع لابن الحاجب والرضي ولم يندعن أرائهما إلا قليلاً، وقد اقتصر القول في هذه المسألة ولم يكلف نفسه مناقشة هذا الرأي لأنه قد ثبت عنده أن هذه الصيغ مبنية فلا حاجة أذن لذكر الرأي الآخر والقائل بالإعراب في ظنه .

 $\Upsilon$  قال ابن الحاجب : « العلم ما وضع اشئ بعينه غير متناول غيره بوضع واحد » (۱)

تناول النجراني هذه المسألة بشئ من الأسهاب بدأه بتعريف العلم في اللغة والإصطلاع ثم تعرض لشرح تعريف المصنف ليخرج إلى قسمة العلم يقول النجراني الأما الموضع الأول: وهو في حقيقته ، فله حقيقتان : لغوية واصطلاحية ، فاللغوية : ما خوذة من علم الطريق وهو : منارها لظهوره ، وأما الاصطلاحية : فقال الشيخ : (ما وضع لشئ بعينه غير متناول ما أشبهه بوضع واحد ) فقوله : (ما وضع لشئ بعينه ) يشمل المعارف كلها ، وقوله : (غير متناول ما أشبهه بوضع واحد ) خرج عنه نحو : أنت وشبهه فإنها بأوضاع مختلفة ، والأصل في وضع الأسماء أن تكون للأناسي لشدة الحاجة إليه وقد يعرض مثل ذلك في الحيوانات المألوفة لشدة الحاجة إليه وقد يعرض مثل ذلك في الحيوانات المألوفة لشدة الحاجة إليه - أيضاً - وأما مالا يؤلف فوضعوا العلم للجنس بأسره »(۱)

<sup>(</sup>١) الكافية ص (١٦٥) .

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص(١٠٩) .

أما العلامة الرضي فقد بدأ بشرح تعريف المصنف وتوسع في ذلك ولم يذكر التعريف اللغوي ، ثم تحدث بعد ذلك عن أن علم الجنس لا يخرج عن حد المصنف قال الرضي : « .... قوله : ( غير متناول غيره ) يخرج سائر المعارف لتناولها بالوضع أي معين ـ كان بخلاف العلم على ما تقدم قوله : ( بوضع واحد ) متعلق بمتناول ـ أي لا يتناول غير ذلك المعين بالوضع الواحد ، بل إن تناوله كما في الأعلام المستركة فإنما يتناوله بوضع آخر ـ أي بتمسية أخرى ـ لا بالتسمية الأولى كما إذا سمي شخص بزيد ثم يسمى به شخص أخر ، فإنه وإن كان متناولاً بالوضع لمعينين لكن تناوله للمعين الثاني بوضع آخر غير الوضع الأول ؛ بخلاف سائر المعارف كما تبين فإنما ذكر قوله : ( بوضع واحد ) لئلا يخرج الأعلام المشتركة عن حد العلم »(۱)

أما ضياء الدين الجامي فقد بدأ حديثه عن العلم بالحديث عن أقسام العلم من حيث كونه اسمًا ولقبًا وكنية وتعرض لتعريف كل قسم منها حيث قال: «...لأنه إن صدر بالأب أو الأم أو الأبن أو البنت فهو كنية ، وإلا فإن قصد به مدح أو ذم فهو اللقب ، وإلا فهو الاسم »(٢) ، ثم ذكر تعريف المصنف وعرض له بالشرح من مثل قوله وهو يشرح قول ابن الحاجب: (ما وُضع لشئ بعينه) قال الجامي: «شخصًا أو جنسًا ، واحترز به عن النكرات ، والأعلام الغالبة الذي تعينت لمفرد معين بغلبة الإستعمال فيه داخلة في التعريف لأن غلبة استعمال المستعملين بحيث اختص العلم الغالب لفرد معين بمنزلة الوضع من واضع معين ؛ فكأن هؤلاء المستعملين وضعوا له ذلك »(٢).

ومما تقدم نرى النجراني قد عرض لتعريف العلم في اللغة والإصلاح، ثم شرح تعريف ابن الحاجب، ثم تعرض لقضية الأصل في وضع الأسماء حيث أن الأصل في وضعها أن تكون للأناسي لشدة الحاجة إليها، أما الرضي فقد شرح تعريف المصنف وأسهب في ذلك وتحدث عن الأعلام الشخصية والأعلام الجنسية كل ذلك من خلال تعريف المصنف، أما الجامي فقد استهل حديثه عن العلم بتقسيمه إلى

<sup>(</sup>١) شرح الرضي (١٣٢/٢) .

<sup>(</sup>٢) الفوائد الضيائية (٢/١٥٣) .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٢/٥٣) .

اسم ولقبه وكنية ، ثم وضح المقصود بهذه التقسيمات ، ثم شرح تعريف المصنف حيث أخرج النكرات والعلم بالغلبة من قول المصنف : ( ما وضع لشئ بعينه ) وقد علل إخراج العلم بالغلبة بقوله : « لأن غلبة استعمال المستعملين بحيث اختص العلم الغالب لمفرد معين بمنزلة الوضع من واضع معين »(۱) .

# ومما تقدم نخلص إلى ما يلي: -

أن شرح النجراني شرح تعليمي ، قد أفاض في شرح المسألة النحوية وذلك لتستقر في ذهن المتلقي ، ولا نكاد نجد له رأياً مستقلاً إلا في بعض المواضع القليلة ، ونادراً نجده يرجح بين الاراء والمذاهب النحوية بل هو في غالب آرائه يتابع العلوي ، وأما صبغة الشرح فهي صبغة بصرية .

أما شرح الرضي فهو شرح تظهر من خلاله شخصيته المتمكنة التي لا تعوزها الحجة فيما تذهب إليه ، بل نراه يرجح ويختار مايوافق ما استقر عنده من القواعد ، وكثيراً ما يستدرك على ابن الحاجب ، ويصوب بعض مايذهب إليه ، وهو شرح كبير ضم بين دفتيه كثيراً من الشواهد والأراء النحوية فهو بحق أفضل شرح للكافية .

أما شرح الجامي فهو شرح ووضع لمبتدئى النحو وشداته وقد جعله مختصراً ليسهل حفظه وفهمه ، ولم يتوسع في تعليل الاراء والمذاهب النحوية ، وإذا أشار إلى شئ من ذلك فهو ينقله عن شراح الكافية الآخرين من أمثال ابن الحاجب ، وركن الدين ، والرضى ، وطريقته في شرحه نشر المتن في أثناء الشرح ومزجه به مزجاً

شديداً حتى أنك لا تكاد تفرق بين قوله وقول المصنف .

<sup>(</sup>١) الفوائد الضيائية (٢/١٥٢) .

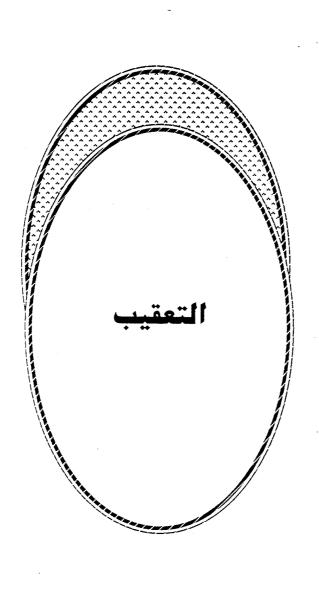

#### تعقيب

لا يخلو أي عمل مهما كان من النقص ، وشرح النجراني رغم أنه قد اعتنى به كثيرًا ، وحرر مسائله بكل دقة ، إلا أن هناك بعض الملاحظات والهنات التي لا تنقص بالضرورة من قيمة الشرح العلمية ولكن رأيت أن أذكرها إتمامًا للفائدة وهي على حدِّ قول الشاعر(١):

ومن ذا الذي تُرضى سجاياه كلها \*\*\* كفى المرء نبلاً أن تعد معائبه

غير أنه من الإنصاف أن يقال: أن مرد هذه الأخطاء في الغالب يعود إلى التصحيف، أو سبهو الناسخ، أو الاعتماد على الذاكرة ولا سيما في الشواهد والنصوص وإليك بعض هذه الملاحظات:

# ا \_الخطأ في الآيات القرآنية و مثال ذلك :

ـ في باب الأسماء الموصولة (٢ يورد شاهدًا على (أي) الموصولة وهي آية من سورة مريم ولكنه يُخطئ فيها حيث أوردها هكذا: «ثم لننزعن من كل أمة » والصواب هو: (ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا) مريم «٦٩».

ـ في باب اسم الفاعل<sup>(۲)</sup> يورد آية بهذا الرسم: ( وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيط) والصواب: ( وكلبهم باسط ذراعية بالوصيد ... ) الكهف «۱۸» .

\_ وفي باب الحروف المشبهة بالفعل<sup>(1)</sup> يخلط بين آيتين من سورة القيامة وقد أورد الآية هكذا: « أيحسب الإنسان أن لن يترك سدى » والصواب هو: « أيحسب الإنسان أن يترك الإنسان أن نجمع عظامه » «٣» ، والآية الأخرى: « أيحسب الإنسان أن يترك سدى» «٣٦» .

<sup>(</sup>۱) هو بشار بن برد ،

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص(٤٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر قسم التحقيق ص(١٧٣) .

<sup>(</sup>٤) ينظر قسم التحقيق ص(٣١٩) .

\_ والشارح قد يتوهم أن بعض الأقوال آيات وذلك في مثل قوله وهو يتحدث عن « لعل » (١) : « لعل للترجي في أمر مرجو نحو قوله تعالى : لعل الله يغفر لي » ومن المعلوم أنها ليست بآية ،

- ٢ ـ ومن المآخذ اختصار لفظ الصلاة والسلام على رسول الله » حيث أورد حديثًا في باب المثنى (٢) مسبوقًا بقوله : « علسلم » وهو اختصار جملة « عليه السلام» وكان من الأولى أن يذكر لفظ الصلاة والسلام تيمنًا ، كما أن بعض العلماء يرى أن اختصار صيغة الصلاة والسلام غير مستحسن .
- ٣ ـ ومن المآخذ أن يورد بعض الآثار ويظن أنها من الأحاديث الشريفة ففي باب حروف الشرط<sup>(٦)</sup> نراه يورد أثرًا ويسبقه بقوله : « فأما ما جاء في الحديث : «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه » وقد أوضحت في قسم التحقيق أن هذا أثرً عن عمر وليس بحديث .
- ع ـ والشارح ينسب أحيانًا ـ أقوالاً إلى بعض العلماء وفي الحقيقة أن هذه الأقوال ليست لمن نُسبت إليه ومثال ذلك في باب « المتعدي وغير المتعدي » يورد رأيًا وينسبه إلى الفراء والصواب أنه للأخفش حيث قال : « وروي عن الفراء أنه أجاز «أظننت » ، و « أحسبت » ، و « أخلت »<sup>(3)</sup> ، وكذلك في باب التعجب يورد مذهبًا للأخفش ، والصواب أنه لغيره كما وضحت ذلك في قسم التحقيق<sup>(6)</sup> .

وقد ينسب أيضاً القول إلى أحد العلماء بينما نرى عند الرجوع إلى المظان أن لصاحب القول المنسوب إليه رأياً يخالف ما نسبه إليه الشارح ومثال ذلك: في باب جوازم المضارع<sup>(۱)</sup> يذكر أن طاهر بن بابشاذ أنكر أن يكون فعل الشرط ماضياً

<sup>(</sup>١) ينظر قسم التحقيق ص(٣٢٢) .

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص(١٣٧) .

<sup>(</sup>٣) ينظر قسم التحقيق ص(٣٦٠) .

<sup>(</sup>٤) ينظر قسم التحقيق ص(٢٤٥) .

<sup>(</sup>ه) ينظر قسم التحقيق ص(٢٧٩)

<sup>(</sup>٦) ينظر قسم التحقيق ص(٢٢٧) .

والجواب مضارعًا وعند الرجوع إلى قول المؤلف في مظانه وجدناه ينكر عكس ما اثبته الشارح ويجيز أن يكون الأول ماضيًا والثاني مضارعًا وينكر العكس.

وفي باب المثنى (۱) يورد رأيًا لسيبويه وعند الرجوع إلى كتاب سيبويه وجدنا أنه نسب إليه بعض رأيه في المسألة حيث يقول النجراني:

« أن النون عوض عن الحركة عند سيبويه أو من التنوين عند الكسائي » والذي في كتاب سيبويه أن النون عوض عن الحركة والتنوين معًا .

ويلحق بهذا أيضاً الخطأ في الاسم فنرى الشارح مثلاً في باب أسماء الأفعال<sup>(۲)</sup> يقول: « وحكى سعيد بن مسعدة عن أبي الحسن الأخفش » ومعلوم أن هذا خطأ إذ أن سعيد بن مسعدة هو أبو الحسن الأخفش .

وفي باب الأفعال الناقصة (٢) يورد رأيًا للزجاج والصواب أنه لأبي القاسم الزجاجي ، وكذلك نجده يخلط أيضًا بين الزجاج والزجاجي وذلك في باب حروف العطف (٤) حيث يورد مذهبًا وينسبه للزجاج والصواب أنه للزجاجي ، ونجد أن الخلط نفسه بين أبي اسحاق الزجاج وأبي القاسم الزجاجي يقع في موضع إَخر (٥).

وفي باب حروف النداء(٢) يورد رأيًا لابن برهان ولكن نجده يصحف كلمة ابن برهان لتصبح « ابن بهران » ولعل مرد الخطأ في الاسم يرجع إلى الناسخ والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ينظر قسم التحقيق ص(١٤٣) .

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص(٦٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر قسم التحقيق ص(٢٥٦) .

<sup>(</sup>٤) ينظر قسم التحقيق ص(٣٢٥).

<sup>(</sup>ه) ينظر قسم التحقيق ص(٣٥٢)

<sup>(</sup>٦) ينظر قسم التحقيق ص( ٣٣٥ ) .

- ه ـ ومما يؤخذ على النجراني شدة عباراته في بعض الأحيان ولا سيما في حق ابن الحاجب حيث يقول في باب الظروف (۱) : « وقد أغفل الشيخ بعض الظروف المبنية وليس له عذر إلا الغفلة » وفي باب أفعال المدح والذم : فقد حدها الشيخ بهذا الحد وفيه نظر »(۲) .
- وفي بأب المبني يقول<sup>(۲)</sup>: « أما الموضع الأول وهو في حقيقة البناء فقد أهملها الشيخ في بأب المبني يقول : « وكان من شئن الشيخ أن يقول<sup>(1)</sup> ، وفي باب الأفعال الناقصة<sup>(0)</sup> يقول : « وأما الشيخ فقد ذكر الأصول والملحق على زعمه ) .
- 7 ـ قد يأتي الشارح أحيانًا بالآية القرآنية مستشهدًا بها ولكنه يورد الآية غير منوهًا بها وغير مسبوقة « بقوله تعالى » أو « قال الله تعالى » وما إلى ذلك مما قد يوهم البعض بأن الآية من سياق كلام الشارح وقد حدث هذا عنده في مواضع كثيرة (۱) .
- ٧ ومما يؤخذ على النجراني خطأه في نسبة البيت إلى صاحبه الحقيقي وقد ظهر
   هذا حين أتى بشاهد في باب المضمر<sup>(٧)</sup> ونسبه إلى غير صاحبه فقد جاء بشاهد شعري ونسبه إلى الخنساء والصحيح أنه للطرماح .

\_ وكذلك الحال في باب الحروف المشبهة بالفعل<sup>(٨)</sup> يورد شاهدًا على شدوذ إعمال (أن) المخففة في غير ضمير الشأن مسبوقًا بقوله « كقول الشاعر » والصحيح

<sup>(</sup>۱) ينظر قسم التحقيق ص(١٠٥) .

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص(٢٨١) .

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص(١) .

<sup>(</sup>٤) ينظر قسم التحقيق ص(٢٢٤) .

<sup>(</sup>ه) ينظر قسم التحقيق ص(٢٥٦) .

<sup>(</sup>۲) ینظر قسم التحقیق ص(۸) ، (۲) ، (۲) ، (7) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10) ، (10)

<sup>(</sup>٧) ينظر قسم التحقيق ص(٧) .

<sup>(</sup>٨) ينظر قسم التحقيق ص(٣١٨).

أن البيتين اللذين ذكرهما لشاعرة يقال لها : جنوب \_ أخت عمرو ذو الكلب \_ ، على أن هذا حال كثير من المتقدمين ولا يعنى بالضرورة أنه خطأ ولكنه خلاف المشهور .

وفي باب حروف العطف (۱) يورد شاهدًا على أن « ليس » ليست من حروف العطف ويقول : « واحتجوا بقول زيد بن عمرو بن نفيل » والصواب أن البيت L « نفيل بن حبيب » .

\_ وعند حديثه في باب حروف الزيادة (٢) يورد شاهدًا على وقوع « لا » شاذة بين المضاف والمضاف إليه قائلا: « وشذت بين المضاف والمضاف إليه نحو قول رؤبة» والصواب أن البيت للعجاج والدرؤبة كما هو واضح في ديوانه .

٨ ـ ويلحق بذلك أن الشارح قد يورد البيت بغير روايته المشهورة وقد تكون رواية البيت المشهورة لا شاهد فيها ، والنجراني تابع في هذا لمن سبقه من العلماء في الاستشهاد بتلك الأبيات ، على أننا لانقول بنفي الروايات المتعددة في البيت الواحد فمن أمثلة ذلك :

ـ أنه يورد شاهدًا للفرزدق في باب العدد العدد الشادة يكون منصوبًا وهو قليل ثم يورد بيت الفرزدق:

ثلاث مئين للملك وفي بها \*\*\* ردائي وجلت عن وجوه الأهاتم وعند الرجوع إلى ديوان الفرزدق جاء البيت :

فدى لسيوف من تميم وفى بها \*\*\* ردائي وجلت عن وجوه الأهاتم \_ وفي باب الحروف (1) يورد شاهدًا لطرفة على أن من معاني الحرف: الناقة

<sup>(</sup>١) ينظر قسم التحقيق ص(٣٣١) .

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص(٣٤٣) .

<sup>(</sup>٣) ينظر قسم التحقيق ص(١٢٤) .

<sup>(</sup>٤) ينظر قسم التحقيق ص(٢٨٨) . ً

### الضامر ويستشهد عليه بقول الشاعر:

وحرف كالواح الاران نسأتها \*\*\* على لاحب كأنه ظهر برجد وعند الرجوع إلى شعر طرفه وجدنا رواية البيت:

أمون كالواح الأران نساتها \*\*\* على لاحب كأنه ظهر برجد

ومن المعلوم أن رواية البيت المشهورة لا شاهد فيها . أما البيت التي أتى بها على غير روايتها المشهورة فه

أما البيت التي أتى بها على غير روايتها المشهورة فهي كثيرة (١) ولكن يصح الاستشهاد بها .

٩ ـ ومن المأخذ أن يقدم الشارح بعض شرحه على بعض ولعل هذا سهو من الناسخ تجلى هذا في باب فعل ما لم يسم فاعله (٢) .

ا - ومما يؤخذ أيضًا على الشارح كثرة الأخطاء النحوية ولعل هذا أيضًا من عمل الناسخ وقد بلغت هذه الأخطاء في مجملها أحدعشر خطأً (٢) .

ومما يلحق بهذا أيضًا كثرة التصحيف والتحريف وتكرار العبارات التي لم يسلم منها باب من الأبواب<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ينظر قسم التحقيق ص(۲۱) ، (۲۲) ، (۹۶) ، (۱۲۰) ، (۱۲۰) ، (۱۲۸) ، (۲۱۸) ، (۲۱۸) ، (۲۲۸) ، وغير ذلك من المواضع .

<sup>(</sup>٢) ينظر قسم التحقيق ص(٢٣٨) .

<sup>(</sup>٣) ينظر قِسم التحقيق ص(٦٠)، (١٩)، (٢٠٣)، (٢١٤)، (٢٤٤)، (٢٢٧) ، (٢٣٥) ، (٢٩٧) ، (٢٣٩) ، (٢٦٩) . (٣٦٠)

<sup>(</sup>٤) ينظر قسم التحقيق ص(٨٥) ، (٩٥) ، (٦٦) ، (٦١) ، (٦١) ، (٦٦) ، (٥٧) ، (٧٧) ، (١) ، (٧٧) ، (١) ، (٩٤) ، (٩٤) ، (٩٤) . (٩٤) . (٩٤) . (٩٤)

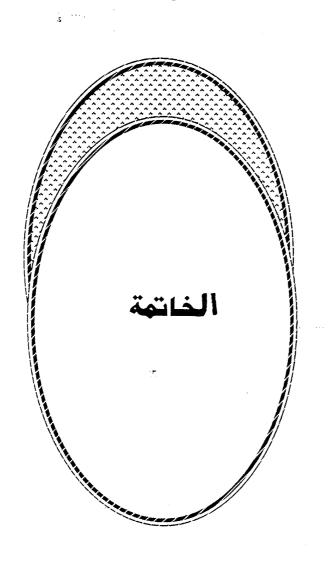

÷

#### الفاتهة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، ولا تستغنى عن فضله سائر الكائنات والصلاة والسلام علي سيد الورى ، وعلم الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا وبعد : -

فمن خلال دراستي وتحقيقي لشرح النجراني على كافية ابن الحاجب استطعت أن أقف على بعض الأمور ، وأصل إلى بعض النتائج التي أضعها بين يديّ القارئ ومن أهمها :

- \* أن هذا الشرح صنفه عالم يمني اصطبغ شرحه بصبغة الشروح اليمنية ، والتي من أهم ميزاتها التعليل ، والتحليل ، وتقصي المسألة النحوية مع العناية بأقوال العلماء السابقين ، ومناقشتها في جو هادي بعيد عن التعصب المذموم .
- \* أن النجراني أفاد في شرحه من الشروح السابقة التي شرحت الكافية وقد تجلّى هذا عندما نقل كثراً من مسائل شيخه يحيى بن حمزة العلوي التي أودعها شرحه المسمى بالأزهار الصافية .
- \* ومما يلحظ في هذا الشرح غلبة النزعة البصرية عليه ، حيث احتفى بأراء البصريين ، ودافع عنها ، واستشهد لها ، والنجراني في هذا متابع لكثير من شرًاح الكافية ، الذين ارتضوا المذهب البصري لصرامته ، وتقعيده ، ووجاهة أرائه.
  - \* كثرة الشواهد ، فقلما نجد الشارح يورد المسألة النحوية إلا ويتبعها بالشواهد التي تدعم المسألة ، وتزيد من حجيتها وقد أودع النجراني شرحه كثيراً من تلك الشواهد سواء القرآنية ، أو الحديثية ، أو الشعرية ، أو مأثور كلام العرب مما ساهم في ضخامة حجم هذا الشرح .

وبعد ..... فهذه أهم النتائج التي برزت لي من خلال معايشتي لهذا الشرح وختامًا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم ، وأن ينفع به ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ولله الحمد أولاً وآخرًا ، وصلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .



# منهج التحقيق

التزمت في تحقيقي لهذا الشرح بقواعد تحقيق التراث التي انتهى إليها علماء البحث والتحقيق العلمي وذلك على النحو الآتي :

- ١ وضع نص الكافية بين قوسين مع ضبط بالشكل ،
- ٢ ـ المحافظة على نص الأسرار الصافية كما ورد في النسخة التي جعلتها أصلاً ،
   ولم أتدخل في النص إلا بالقدر الذي يتطلبه السياق أو يقتضيه المعنى ووضعت ذلك بين معقوفين .
- ٣ ـ تقويم النص وتصويبه ، ونقطه ، وضبط ما أشكل منه ، وتحريره وفق القواعد
   الإملائية .
- 3 ـ ضبط ما ورد في شرح النجراني من الشواهد القرآنية وحديثيه وشعرية ومأثور
   كلام العرب .
  - ه \_ اتمام بعض الآيات ، وذكر رقم الآية واسم السورة .
- ٦ ـ تخريج القراءات القرآنية وعزوها إلى أصحابها معتمدًا في ذلك على أمهات كتب
   القراءات والتفسير وأعاريب القرآن ومعانية
  - ٧ ـ تخريج الشواهد النبوية وذلك بالرجوع إلى أمهات كتب الحديث .
- ٨ ـ تخريج الشواهد الشعرية وذلك بإتمام الشاهد إذا كان ناقصاً ونسبته إلى قائله ـ ما أمكن ـ والرجوع إلى رواية الديوان ، مع ذكر موطن الاستسهاد ، وشرح المفردات اللغوية ، وكل ذلك بالرجوع إلى دواوين الشعراء ، والاختيارات ، والشواهد النحوية ، وكتب اللغة ، والمعاجم اللغوية .
- ٩ ـ تخريج الأمثال من مصادرها ، ونسبة القول المأثور إلى صاحبه ، معتمدًا في ذلك
   على كتب الأمثال ، والآثار الأدبية .

- ١٠ ـ نسبة أراء العلماء إلى مصادرهم ، وذلك بالرجوع إلى آثارهم مع تصحيح نسبة الرأي إلى صاحبه إذا كان الشارح قد أورده منسوبًا إلى غير قائله .
- ١١ ـ ترجمت لجميع النحاة والقراء الذين ورد ذكرهم في النص ، وذلك بالرجوع إلى التراجم ، وكتب الرجال ، والسير .
  - ١٢ \_ التعليق على المسائل النحوية ، وإحالة القارئ إلى أهم المراجع التي ذُكرت فيها المسألة مبتدئيًا بأقدم تلك المراجع .
    - ١٣ \_ قابلت بين النسختين اللين اعتمدت عليهما ، مع جعل النسخة (أ) هي الأصل .
- 12 \_ اشرت إلى بداية كل صفحة من صفحات النسخة (أ) \_ وهي النسخة الأصل \_ بوضع خط مائل في داخل النص ، مع ذكر رقم الصفحة على الهامش الأيسر.
- ١٥ وضعت أرقامًا للشواهد الشعرية ، وأشرت إلى ما تكرر منها بالحرف (م) قبل رقم الشاهد .
  - ١٦ ـ جعلت لكل باب هوامش متصلة ، تبدأ باؤل الباب وتنتهى بآخره ،
- ١٧ ـ صنعت فهارس فنية تيسر على القارئ الكريم الرجوع إلى ما يريد داخل النص.
  - ١٨ ـ وغير ما ذكر مما سيجده القارئ الكريم عند قراحته لهذه الرسالة .

## وصف نسختى المفطوط

يوجد لهذا الشرح الذي بين أيدينا نسختان:

الأولى: مصورة عن نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، تحت رقم (٢٢٩٩) ، وتقع في مائة وإحدى وعشرين لوحة من القطع الكبير (٢٤٠) صفحة في كل صفحة (٣٠) سطراً ويحتوي السطر على (١٥) كلمة ، وقد حملت اسم المؤلف على صفحتها الأولى ، وخطها نسخى قديم ، معجم في بعض كلماته ، والقسم الذي اخترته لبحثي يقع في (١٨) لوحة (١٣١) صفحة وهي نسخة سقيمة كثيرة الخطأ والتحريف وذلك بشهادة ناسخها حيث قال في صفحة العنوان : « نسخت هذه النسخة من نسخة كثيرة الخطأ والغلط غير معصومة فليعلم ذلك الواقف عليها فلا يدعو على كاتبها ، وليدعو له بالمغفرة فهو مفتقر إليها » وقد اتم الناسخ نسخها في اليوم الثاني من شهر ربيع فهو مفتقر إليها » وقد اتم الناسخ نسخها في اليوم الثاني من شهر ربيع وفاته ثم أر دف ه بقوله « ومات بموته علم الأدب وانقرض لوفاته البدر في معرفه السابقين رحمه الله وغفر له » .

كما أن الناسخ قد يسهو عن النسخ فيستدرك ما فاته بقوله: « أقلب ورقتين من الصفح الايسر » ورقة (١١٧) وكذلك قوله: « اقلب ورقة الصفح الأيسر » ورقة (١١٧) ، كما لا تخلو هذه النسخة من إسقاطات كثيرة أخلت بنسق الشرح ، وقد جعلت هذه النسخة أصلاً .

والثانية: موجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم (٢١نصو) حسب ما ذكرته الفهارس وهذه النسخة هي التي عوَّل عليها من ترجم للنجراني، وتقع في ست وثلاثين ومائة لوحة (١٣٦) في كل لوحة (٤٢) سطرًا، ويحتوي السطر على (١١) كلمة، وخطها نسخي منقوط، والقسم الذي اخترته لبحثي يقع في (٦٢) لوحة وهذه النسخة مختصرة من النسخة السابقة، على أن فيها فوائد ليست موجودة في النسخة الأولى، وهي قليلة السقط والتحريف.

عُ بُعِه عُرام العُرِ ولَم كُم لِهِ دِسَا رَحِ فِينَهُ لِعِلْ

ا - نموذج لصفحة العنوان من النسخة (أ) .

عازالدل معن معان عان المان مع ذالوطان المدوالوع كالله على المان عوز الوطان المدوالوع كالله على المان على المان على المان المان على المان المان على المان ال

وكازالغاعمن حد عالى المان ميربع الموال

مع ولاحولولا في المالية من في المالية العلم والمسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام والمالية والمالية والمالية والمالية والمعلم والمالية والمعلم والمالية وا

٢ - نموذج لصفحة العنوان من الجزء الثاني من النسخة (أ) .

ماسدالنطرانحم توكيه المعمامات مناله مالووقع عترمرك الاحمادات والالف واللام فالمن للعيد عندول وهو دعزم ومع والما بنم منعول واصل مسور في را لواو مدل لما المحرّد ولا إلى لواوة والدف الما المحرّة والمنا فالحصر موالاسمراز والسور بعساله لمتماذا فررفواعب وانتا دعاره وسمت الكعدسد لحسفزاز والوشي المي مسئالة سعران الم الم واحدة لمسعنرا حدالد مل لاستفراد الدي والسور كاوزناه واداعرف وذاج البجيلاء على ذكرا لسنوع بلدموام والدي الدي والسور كاوزناه واداعرف وذاج البجيلاء على المديدة الساوالمن ومتلدولقيدم والنائ استار الناولكسة وفيمتة والتألث الكالرمقاط الاصطلاح وامااللعوى فعرسر مهوه و لزوران كانظر تضفا جديد واست حستدالي فهومادكوالني ففول عمالات مرائل مناكم المناو فالمالي المناه وفالا مرنا لبرحل فبدالمشامه ومشامة لمنشامه كالمادى وحنزام الومآمهرا يحرف الاستهاء وعن مراكه نسابدالموصدللبنا كاستدكنه ومساله ضلالعط والمخزف فورس وافغ عرم مسدعا لنورسال شملعدانسك لاعراب وهوالنزتب فأذاوفع عنزورك بعيالاعلب حكدف في الألحلف اخم واست ادكرالماة فهوم وقع وتسرووف وهر - بالطكلام المصرين واما الهل الكوف فلا بعزون تزحوكم المدعر أبدو النما ولحروب احرها بعري الدحر وكلام المعرنمل وي لامناما من مراكب المي والمعرد احسي عدالي ال الفرق وحركوالح عراب وحركد السا وحمالي مانقاط اللغاء عماق على إصل التعدو لماصلح عَالُهُ عَزَابِ الدَّنَا وَحِلْنَا نَهُمُ الْمُصَلِّعُ عَلَيْهُ وَوَرِعَدُمُ دَنَّ فَي الْمُلْ الْمُوضَعِ الْ وهوفأسا والساولسد وفتمتدات أسأس فعردى وها هوه ما لمنابه واكان مع الدخاله فلاطحدالي ترة والري عاجران تره ماكان مسابالمنابه وه الناسد وه عاض من مامان لخوف ومند ما ماسلان على والمالات الحول وهوما ماسك لرف فراك أربعه آله ولمشابه تعرف ودلك أربعه المعراة والمها والموضولات ويعمل لطروفط فيزاله بواع مسغوالها يسترط كالحرف اوصعط كومع عامان عسله و والمان صمر المزف وذلك اسار لا شيط م كابن وتع و د كد لورا لا شيفا لمحرف مراهلية وبحواشا انسرط يحومز وماوان ومع والمال و فوعد موبع مالشد الموف كومازيد فاندمي لوقي عدموفع المصركانه والأات في والدانع المضافذ العنصم كركمول منع أنذلخ مساجا أنكيرسط قون ولحوولك ماميتن مرآ لحروك كعفرائك مسافز وحاص الدينساليا مل كوف لدندمضاف المدوه في ما قان كان الحضافي الله لي المسابقة المسابقة الذيلسين مرف و المناع المام و المام و المناع و المناع المن وهومامات النعاف ذلك مكورس وحورار لحداوكم موقعه كمرال ونزاك وعنزد كرمل ساليا فعال لامزه والحفود فانع مسله توقيعا موقع التعل

٣ - نموذج للصفحة الأولى من النسخة (أ) .

الما با في تقول لما و مرع الموراء و الموراء و

لك الما الابون المعنف مكم ألانف فولد وما وعرصا مَعُ الضَّمَ الدَّر كَالمُنفِ فَالْ الرَّالِ فَالْمُرْكِ فِي المُوسِمُ عِمَالِيسَةُ والمع الموث مع الصمال ازركالكلم المفصله معول فرنوا امريز عدف لواف كالعول مزوا لفيم فعد فالواو فحم الون كالم المسلم عدولها ماعدف للكلم المعطف مرماه وكرلك امزوج دول ليامع اليون لعطاوع زمدا فالمون الافعال لمعتلد لدفالصححه لاسكال معاف فانطيكوا مرسين ازركاما كالكله المصله موسرى واهر فعول بررق اعروناهع الاوالواوكالمصالح بماايصل بوللاكم وحبازدالمحذوف لعكرمطه حرفدووسة الباوالواوكائية احرائكا دالمسلمكا دارى توالف. السدولف ذابعوك السدريا واعروا وفرمسل لي سداملا فالأولا معالمي مالاروبووا والحيح المدر المحاطب والباللج اطه وصاها بزون وبرنز فاصل برون برابون فالفت خركه الهنزم عا الزاف آما وحدفهام أجل انهاسا كنه فصاريزيون فلك لياواوا لاحرائص على فاصارير ووب حديث اله روالهما واوالصفر فعيرون فاحط بول للكر فوجب حرف بو المعن لحجاا ليافالعاسا كالاولولون لياكدحدف الواولالعالناكد كاكتب بعادالكلدالميقمله لمووالاستواللعمل يبحر فحرف لواو واست سررالجا لله فاصلدانصامرا في فالفائل الصن في لما والدن ما بعل بيم بعد صار مرم تحدوت الماللاولى كوفيا فصار مرم فعا أدطب بول كماكم الماساككان

٤ - نموذج للصفحة الأخيرة من النسخة (أ).

مرانسام الموصح الرادم وخقعته فاحتفان لعوية واصطلاحه اعلاللغويد فهالنبوذ والاستفراز فستها لنبوته واستمراره عاج الدراجب ومتدانسه والبنالاستعرارة وسوتدوهواستهمقعولمبنوى مسكنت الوار معلت والدعت عالدة ولفتارس واماالامطلاجيد فتالاسيح مالاسب منه الحضا إى الشبه وهواحسن من تشاند للدخل فند المشابد ومسابدللنداده كالمبادى ودلم ومايص الحرف كالاستنفام واسباداك عاما سنذكره ومبغ الاصر النعل للروقوله ورفع غارم مركب بسمع ان الاسرون فانقلان سبالد عراب وهوالتركب فادرو فع عير فرك تعذرا لاغلاب حكيه في الحالم المراوالقاله مروني وكمسر ود تف هزاهد فبالمصرين وعند الكو من لاقرق بمرواة مرزفح وكرلك بقيدالفا والاعزاد والساعسهم على سرى وإطالب ترمحلواللاعراب الإبنها الضطلاحية السما اللغويد وقد تقدم ذكره سننوقا واها الموضح الثان وهو في سبايل بن دكيفيه اما استار و في عاصمي منهاما بناست للحرف منهامايناسب النجل والدي يناسب الحرف اربجه الدو المنتابه وهوار بعد المصرات والمتهاد والم صولات وبعقوالطروت مانها الابراغ معتمرة الحمانفير كالمرن أرومنعها كومنجه والناني منزلترف كاسااله

ه - نموذج للصفحة الأولى من النسخة (ب) .

دراوله عرضا فن المنادف فنكون ما بعدهاعا البعاما عدقها تباتياها والدى دعالية الدباء والمقنف المحالي فالولان يعط كالمعول كلاا كليت الم مركماذل غيعد تولن فاهان كلاايات المحازع وقدتان الاحارم طُلِ قالِعالِعالِمَ النَّاقِيمَ اللَّهِ عَلَاكُ دُمَا وَ الْإِدِلَانَ فَيَ لمهام لاقعكي احديرمي المابون في الارتجيع الدان ودسير والاستعاد الفاعرة الاسوع واحدد فود ل م وحقح عربز برعانا الهوقف عارياد نكاناحياليستقتل وفع انهاذاكات فاذاكات معطعه واعرها فأوالوقف وادالات و ها بكوناتها ومرقاله الله على مقام المواله الوالنه كواسي ترهك المعمود بأدفان كالمساعة كلامة بقول سنهان منده الحرف الرك هو كلافا دا منع المنافق بكون معرف ونه علج المحادات ما المنافق المالية على المنافق المالية على المالية المنافق المالية المنافقة كمه المنالكة المالكة على والنافي عيان الموج الري بعرونيم المريد المونع الكيدرنيم جدفها أماللوضع أأوار عرقيض بطها فهم ٦ - نموذج للصفحة الأخيرة من النسخة (ب).

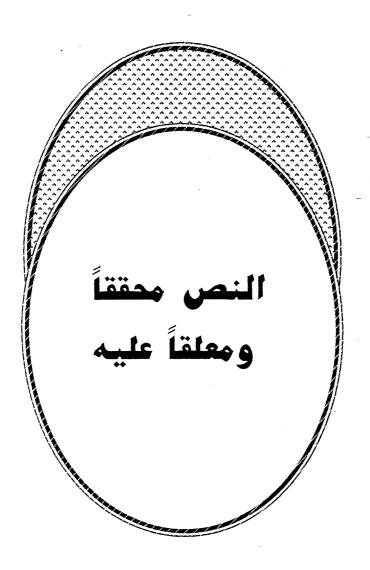

# [المَبْنِيُّ ] بِشِيْلِلْلِلْلِكِيْلِظِيْلِيْلِ

/ قوله : ( المَبَنْيُّ مَا نَاسَبَ مَبْنيُّ الْأَصْلُ أَوْ وَقَعَ غَيْرَ مُرَكَّبِ إِلَى آخر ما ذكره ) . أُ ٨٠/

والألف واللام في ( المبني ) للعهد عند قوله : ( وَهُو مَعْرَبُ وَمَبْنيُّ اللهِ ) .

والمبني: اسم مفعول وأصله (مَبْنُويْ) فسكنت الواو قبل الياء المتحركة فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء فصار (مَبْنِيّ).

والبناء في الأصل هو: الاستقرار والثبوت ، يقال: بني بيتة إذا قرر قواعده وأشاد عمارته .

وسميت الكعبة: ( بَنيَّةُ (٢) لاستقرارها ، وسمي المبني مبنيًا: لاستقراره على حالة واحدة لا تتغير أحواله من الاستقرار الذي هو الثبوت كما قررناه .

فإذا عرفت هذا ؛ الكلام على [ما] ذكر الشيخ (٢) في ثلاثة مواضع :

الأول ، البناء ، والمبني ، وحكمه ، ولقبه .

والثأني: في أسباب البناء، وكيفيته، وقسمته.

والثالث: في الكلام على كل واحد<sup>(٤)</sup> من أقسامه.

أما الموضع الأول: وهو في حقيقة البناء، فقد أهملها الشيخ في الإصطلاح وأما

۱٠/أ

و

<sup>(</sup>١) يشير الشارح هنا إلى قوله أول المتن : ( الاسم : ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ، ومن خواصه اللام ، والجر والتنوين ، والاسناد إليه ، والاضافة وهو معرب ومبنى ......) .

<sup>(</sup>٢) جاء في الصحاح ت / أحمد عبدالغفور عطار ط / ( ٢ ) ( ٢٠١هـ ) ، ( بنا ) : « البَنبِّةُ على فعيلة : الكعبة ، يقال : لا ورب البنية ما كان كذا وكذا » .

<sup>(</sup>٣) قوله : « على ما ذكر الشيخ » سقط في ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : « كل قسم » .

[التعريف (٥)] اللغوي فقد تقدم وهو: لزوم الكلمة طريقة واحدة .

وأما حقيقة المبني فهو ما ذكره الشيخ ؛ فقوله : (مَا نَاسَبَ مَبْنِي الأَصْل) ـ أي أشبه (٢) ، وهو أحسن من شابه ليدخل فيه المشابه ، وما شابه المشابه (٧) ، كالمنادى ، و« حَذامِ» أو ما تضمن الحرف كالاستفهام وغيره من الأسباب الموجبة البناء كما سنذكره (٨) ، ومبني الأصل كالفعل والحرف (١)

قوله : ( أُو وُقَعَ غَيْرَ مَرَكُّبٍ ) .

ينبه على أنه قد يبنى الاسم لفقدان سبب الإعراب ، وهو التركيب فإذا وقع غير مركب تعذر الإعراب (١٠).

[ وأما ] حكمه : فحكمه ألا يختلف آخره ، وأما ذكر (١١١) ألقابه ، فهو : ضم ، وفتح ،

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الحاجب في شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب ، رسالة دكتوراة بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر ت / د.جمال عبد العاطي مخيمر ص ( ٢٣ ) : « ونعني بـ « مبني الأصل » الحرف ، وفعل الأمر ، والفعل الماضي .... » ، وقد ناقش العلامة الرضي في شرحه لكافية بن الحاجب ط / دار الكتب ، ( ١٦/١ ) عبارة المصنف ( مبني الأصل ) وفرق بينها وبين قولنا « أصله البناء » وانتهى إلى أن عبارة المصنف غير دقية لاحتمال أن يدخل في هذا التعريف أشياء لم يذكرها عند وضح المقصود بقوله « مبني الأصل » وذلك مثل : المضارع ، والمستقات والمصدر ..... وقد شنع يحيى بن حمزة العلوي صاحب الأزهار الصافية في شرح الكافية ـ رسالة دكتوراه في كلية اللغة العربية جامعة الأزهر ت / عبدالحميد السيد ص صاحب الأزهار الصافية في شرح الكافية ـ رسالة دكتوراه في التعريف : ( ما ناسب مبني الأصل) خطأ ، فإنه أمر رد ( ٣ ) على عبارة المصنف ( مبني الأصل ) حيث قال : « قوله في التعريف : ( ما ناسب مبني الأصل) خطأ ، وهو فاسد .. في حدً المبني في الإسم : المبني بالأصالة وهو جزء من ماهيته يكون في ذلك تعريف الشئ ببعض أجزائه ، وهو فاسد .. فظهر بما لخصناه ضعف كلام الشيخ وأنه غير آت بما يقنع والعجب أنه مع اتيانه بهذا الكلام الركيك المجانب لدأب النظار ، يعتقد أنه قد عقد على التحقيق بخنصره ، واستولى على حقائق التعريف بحذافيره ».

 <sup>(</sup>٧) سيذكر الشارح المقصود بهذا المصطلح والذي قبله عند حديثه عن أسباب البناء .

<sup>(</sup>٨) ينظر ص (٣،٤).

<sup>(</sup>٩) يقصد بقوله الفعل هذا فعل الأمر ، والفعل الماضي كما تقدم .

<sup>(</sup>١٠) قال ابن الحاجب في شرحه لكافيته ص (٤٥٩): « وقوله: أو وقع غير مركب ، تنبيه على أنه قد يبنى الإسم لفقدان سبب الإعراب وهو التركيب الإسنادي في شرحه للكافية الإعراب وهو التركيب الإسنادي في شرحه للكافية (٢/٢): « المبني كما مر في حد المعرب ضربان: إما مبني لفقدان موجب الإعراب الذي هو التركيب كالاسماء المعددة كواحد ، اثنان ، ثلاثة ، وألف ، باء ، تاء ، ثاء ، وزيد ، وعمرو ، وبكر .... » .

<sup>(</sup>۱۱) قوله: « ذكر » سقط من ( ب ) .

وكسر، ووقف (١٢) ، هذا على كلام البصريين ، وأما أهل الكوفة فلا يفرقون بين حركة الإعراب ، والبناء (١٢) ويجرون أحدهما مجري الآخر وكلام البصريين أولى لأنه لما فرق بين لقب المبني والمعرب احتيج في ذلك إلى الفرق بين حركة الإعراب وحركة البناء وخص المبني بألفاظ لأنه باق على أصل اللغة ، ولما اصطلح على الأعراب في الأسماء وجب أن يأتي بإعراب مصطلح عليه ؛ وقد تقدم ذكره .

وأما الموضع الثاني: وهو في أسباب البناء، وكيفيته، وقسمته.

أما أسبابه: فقد ذكرنا ما هو مبني بالأصالة أن وما هو مبني بالمشابهة أن ما كان مبنيًا بالأصالة فلا حاجة إلى ذكره ، والذي يحتاج إلى ذكره ما كان مبنيًا (١٦) بالمشابهة وهي المناسبة وهي على ضربين: منه ما ناسب الحرف ، ومنه ما ناسب الفعل .

فأما الضرب الأول وهو ما ناسب الحرف فذلك أربعة :

الأول: مشابهته للحرف وذلك أربعة: المضمرات (١٧٠)، والمبهمات والموصولات، وبعض الظروف، فإن هذه الأنواع مفتقرة إلى ما يفسرها كالحرف، أو وضعها كوضعه على ما يأتي تفصيله (١٨٠).

<sup>(</sup>١٢) مثال الضم ( منذ ) ، والفتح ، ( أين ) والكسر : ( هؤلاء ) والوقف : ( من ) .

<sup>(</sup>١٣) تابع الشارح في هذا شيخه العلوي موافقًا البصريين حيث قال العلوي في الأزهار (٨/١) « ..... فقالوا : للاعراب رفع ، ونصب ، وجر ، وجزم ، وقالوا لهذه المبنيات : ضم ، وفتح ، وكسر ، ووقف ، وهذا اصطلاح جيد رآه النظار من متقدمي البصريين ومتأخريهم لما فيه من الفائدة ، فأما أهل الكوفة فلا يبالون في اطلاق أحد اللفظين على الآخر .... وما قاله البصريون أدق وأغوص ، وابعد عن اللبس وأخلص .... » .

<sup>(</sup>١٤) ينظر ص (٢) .

<sup>(</sup>١٥) ينظر هذه الصفحة وما بعدها.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: « مبنى » وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>١٧) قال ابن الحاجب في شرحه لمقدمته ص (٢٦٤): « وإنما بنيت المضمرات إما لأن وضعها بالأصالة وضع الحروف في نحو: ضربت ، وضربك ، فاشبهت الحروف بذلك .... وإما لاحتياجها في وضعها إلى ما تتبين به من قرينة التكلم والخطاب، وتقدم الذكر في الغائب فاشبهت لذلك الحروف ... » .

<sup>(</sup>١٨) ينظر هذه الصفحة وما يعدها.

والثاني: متضمن للحرف وذلك: أسماء الاستفهام ك: (أين) و (كيف) وذلك لأن الاستفهام له حرف يدل عليه، ونحو أسماء الشرط نحو: (من)، (وما)، و (أنى)، و (متى) (١٩).

والثالث: وقوعه موقع ما أشبه الحرف نحو: يا زيد ، فإنه مبني لوقوعه موقع المضمر كأنه قال: يا أنت (٢٠)

والرابع: الإضافة إلى غير متمكن كقوله تعالى: « .. إنّه لَحَقَّ مِثْلَ مَا أَنّكُمْ تَنْطِقُونْ ﴾ " ونحو قولك: ما منعني من الخروج غير أنك مسافر وحاصل هذا أنه يكتسب البناء من الحرف لأنه مضاف إليه وهو (مَا) و(أن) كما أن الإضافة إلى الاسماء تكسب التعريف ، والتخصيص ، فكذا الإضافة إلى الحروف توجب البناء .

وأما الضرب الثاني وهو: ما ناسب الفعل ، وذلك يكون من وجوه أربعة:

أولها: وقوعه موقعه ك: نزال، وتراكِ، وغير ذلك من أسماء الأفعال الأمرية، والخبرية فإنها مبنية لوقوعها موقع الفعل.

أ/٠٨

/ ف : نزال واقع أنزل ، وهيهات واقع موقع بعد  $(^{(YY)}$  .

وثانيها : مشاكلتها في الصورة لما وقع موقع الفعل وهذا نحو : حَذَام ، وقَطَام ، من الأعلام ، وخَبَاث ، وفَسَاق من الصفات ، وفَجَار من المصادر .

<sup>(</sup>١٩) قال العلوي في الأزهار (١٠/١): « ...... والعلة في بنائها ما ذكرناه في أسماء الاستفهام بأن للشرط حرفًا هو (إنْ) كما أن للاستفهام حرفًا هو (الهمزة) فإذا رأيناهم بنوا أسماء الشروط، كان ذلك من أجل تضمينها لما ذكرناه من حرف الشرط وإشعارها به .... ».

<sup>(</sup>٢٠) قال العلوي ( ١٠/١): « ... قولنا: يا زيد، فإنه مبنى لوقوعه موقع المضمر المخاطب، كأنه قال: يا أنت .. والجامع بينهما أن كل واحد إنما يستعمل عند الخطاب، فلهذا بنى كبنائه ـ فالعلة في بنائه هو الحرف لكن بواسطة المضمر » .

<sup>(</sup>٢١) من الآية ( ٢٣ ) من سورة الذاريات .

<sup>(</sup>٢٢) من قوله : « وذلك يكون من أوجه أربعة » إلى قوله : « واقع موقع بَعُد َ » سقط من ( ب ) .

وثالثها: ما أضيف من الأسماء إلى الأفعال ك: إذا ، وإذ فإنهما مضافان إلى الجملة الفعلية ، فإذا وجب البناء لأجل الإضافة إلى غير متمكن ، وجب البناء في الإضافة إلى الفعل .

ورابعها: ما أضيف إلى الجملة الإسمية كقولك: أعجبني (٢٣) يوم زيد قائم ، وزمن المحاج أمير ، وإذا الخليفة عبدالملك فهذه الظروف (٢٤) كلها أسماء ، وإنما بنيت لأجل إضافتها إلى الجملة الإسمية تشبيهًا لها بالجملة الفعلية لاشتراكهما في كونهما جملتين ، ولا يخرج مما بنى من هذه الأسماء عن هذه الأوجه .

وأما كيفية بناء المبنيات ؟ ، فاعلم أن أصل البناء على السكون [ ولا ] سؤال فيه (٢٥) ، وإنما يعدل إلى الحركة لإمور ثلاثة (٢٦) :

أولها : الهرب من التقاء الساكنين ، وفيه ثلاثة أسولة<sup>(٢٧)</sup> .

لم بني ؟ ولم بني على حركة ، ولم خص بحركة دون حركة  $?^{(\chi)}$  .

فأما الأول: وهو البناء على السكون، [فالجواب] عنه أحد الأشياء المتقدمة، فأما لم بني على حركة ك: أمس، وهؤلاء ؟ فالجواب عنه: لئلا يجمع بين [ساكنين] (٢٩)، وكسر على أصل التقاء الساكنين لأن الكسرة لا تكون حركة للإعراب إلا مع التنوين، أوما يقوم مقامه من الألف واللام، والإضافة (٢٠) وبني على حركة لأن له أصلاً في الإعراب، وأما ما بني على

<sup>(</sup>٣٣) في ( ب ) : « جيئتك » بدلا من قوله : « أعجبني » .

<sup>(</sup>٢٤) يعني بها الظروف التي في الأمثلة السابقة وهي : يوم ، زمن ، إذا .

<sup>(</sup>٢٥) في الأصل: « وفيه سؤال » وهو سهو من الناسخ لأن السياق يدفعه .

 <sup>(</sup>٢٦) لم يذكر الشارح إلا الأمر الأول وهو التقاء الساكنيين وذلك مثل أين ، وكيف ، والأمران الأخران أولهما : أنه لا يبتدأ بساكن لفظاً أو حكماً ، والثانى : أن له أصلا في التمكن وذلك نحو قولنا : لا رجل في الدار .

<sup>(</sup>٢٧) في اللسان لابن منظور ، ط / دار صادر ١٣٨٨هـ ( سول ) : « وسلت أسال سؤالا ، لغة في سالت حكاها سيبويه .... وحكى ابن جنى : سؤال وأسولة ... » .

<sup>(</sup>٢٨) قوله : « لم بني ؟ ولم بني على حركة ؟ ولم خص بحركة دون حركة ؟ » سقط من الأصل ، وهو في (v) .

<sup>( + )</sup> قوله : « ساكنين » ساقطة من الأصل وهي في ( + )

<sup>(</sup>٣٠) قوله : « وما يقوم مقامه من الألف ، واللام ، والإضافة » سيقط من ( ب ) .

الفتح كأين ، وكيف ، فالجواب عنه أن له أصلاً في التمكن ، وخص بألفتح للتخفيف ، وأما ما بني على الضم كالمنادي ، فالأنه لو بني على لا تلبس الضم بحركة إعرابه ، ولم يكسر لأنه يلتبس بحركة المضاف .

وأما قسمة المبنيات فهي ثمانية ـ كما ذكر الشيخ ـ: المضمرات وأسماء الإشارة ، والموصولات ، وأسماء الأفعال والأصوات ـ وروي فيه الضم كإخوته ، والكسر على تأويل : وأسماء الاصوات وضعف الخوار زمي (٢١) هذا القول ، وقال : لا حقيقة لاسم الصوت (٢٠) \_ والمركبات ، والكنايات وبعض الظروف .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>٣١) هو القاسم بن الحسين بن محمد أبو محمد صدر الأفاضل مجد الدين الخوارزمي ولد سنة ٥٥٥هـ وتوفي سنة ١٦٧هـ من شيوخه الإمام ناصر الدين المطرزي ، والإمام فخر الدين الرازي من تلاميذه موفق الدين الفريابي وأشهر مؤلفاته شرح المفصل المعروف بالتخمير . ينظر في ترجمته : البلغة في تاريخ أئمة اللغة لمجد الدين الفيروزآبادي ص ( ١٤١ ) وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة السيوطي ت / محمد أبو الفضل ، القاهرة ( ٢٥٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٣٢) لم أجد هذا القول في كتاب التخميير للخوارزمي ت / د . عبدالرحمن العثيمين ، ط / دار الغرب الإسلامي (ط/١) . ١٩٩٠م .

### [المُضْمَرُ]

وأما الموضع الثالث(١): وهو في الكلام على كل واحد منها فبدأ الشيخ بالمضمر.

قوله: ( المُضْمَرُ مَا وضع لِتَكلم ، أَو مُخاطَبٍ ، أَوْ غَائِبٍ تَقَدَّمَ ذِكرُهُ لَفْظًا ، أَوْ مَعْنَى ، أَو حُدَّمًا ..... إلى آخر ما ذكره ) .

والكلام يقع في ثلاثة مواضع: الأول: في حقيقته ، والثاني في قسمته ، وصيغه ، والثالث في أحكامه .

أما الموضع الأول: وهو في حقيقته ، فحقيقته في أصل اللغة: الإخفاء ، قالت الخنساء (٢):

[١] يَبْدُو وَيَضْمِرُه البِلادُ كَأَنَّه \*\*\* سَيْفٌ على عَلَم يُسَلُّ وَيُغْمَدُ

وأما الإصطلاح فهو ما ذكر الشيخ ، فقوله : ( مَا وُضِعَ لِلتَكِلِمِ ، أَو مُخَاطَبِ أَنْ غَائِبِ ...... ) يحترز من قولك :يقول زيد قائم ، وهو يعني نفسه ، أو مخاطب أو غائب ، فإن ما هذا حاله وإن صح استعماله فليس على جهة الوضع .

قوله : ( تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ لَفْظًا ، أَوْ مَعْنَى ، أَوْ حُكُمًا ) .

يعني الغائب لأن المتكلم، أو المخاطب تغني القرينة عن تقدم الذكر بخلاف الغائب، فإنه لابد من تقدم ذكره من جهة (٢) اللفظ كقولك: زيد هو القائم أو من جهة المعنى كقوله تعالى

<sup>(</sup>١) قوله : « الموضع الثالث » لم يظهر في الأصل ، ولكن السياق دل عليه .

<sup>(</sup>٢) لم أجده في ديوان الخنساء وهو في ديوان الطرماح بن حكيم ، ينظر ديوانه ص ( ١٤٦ ) ت / عزة حسن ، مطبوعات مديرية احياء التراث بدمشق ١٣٨٨هـ .

والشاهد في : الصناعتين للعسكري ت / علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم (ط/ -) ( 19/7 ) ، وشرح اللمع لابن برهان ، ت / د . فائز فارس ، طبع المجلس الوطني للثقافة والفنون بالكويت (ط/ 1) 19.8 هـ (19.8 ) ، والمرتجل لابن الخشاب ت / علي حيدر (ط/ -) 19.8 هـ ( ص 19.8 ) ، والفوائد المحصورة في شرح المقصورة لابن هشام اللخمي ت / أحثث عبدالغفور عطار ، منشورات مكتبة الحياة (ط / 19.8 ) .

<sup>(</sup>٣) قوله : « من جهة » سقط من ( ب ) .

: « .... اعْدِلوا هُوَ أَقْرَبُ التَّقُوىٰ » أَ فلما تقدم الفعل وهو قوله : « اعْدِلوا » صار دالا على المصدر من جهة المعنى .

ومثال ما تقدم من جهة الحكم(٥) في صور أربع:

- \* الأولى : في ضمير الشأن والقصة في مثل قولك : إنه زيد قائم ، و « فإنها لا تعمى الأبصار (٦) » إلى غير ذلك (٧) .
  - \* الصورة الثانية : قولهم : ربه رجلا ، وربه امرأة (^) .
  - \* الصورة الثالثة: قولهم: نعم الرجل زيد، وبئس غلامًا عمرو(١).
- \* الصورة الرابعة : في باب تنازع الفعلين نحو قواك : ضرباني ، وضربت الزيدين (١٠٠).

ر وأما الموضع الثاني : وهو في قسمته (١١) ، فله تقسيمات ثلاث : ما الموضع الثاني الموضع الموضع الثاني الموضع الموضع

الأولى: باعتبار الاتصال والانفصال وهو على ضربين: متصل ، ومنفصل والمنفصل المستقل بنفسه ، والمتصل غير المستقل ، كالأول: كأنا ، ونحن والثاني نحو: ضربك،

 <sup>(</sup>٤) من الآية ( ٨ ) من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٥) جاء في الأزهار الصافية ( ٢١/١ ) : « ..... وأما الذي يفسره الحكم فالضابط له هو : أن يكون المقصود من الكلام الإبهام والعموم فيؤخر الظاهر الذي تفسره هذه المضمرات ... » .

<sup>(</sup>٦) من الآية (٤٦) من سورة الحج .

<sup>(</sup>٧) قال العلوي في شرحه للكافية ( ٢١/١ ): « فإن المقصود من هذه القصة إبهامها على السامع من أجل إغماط الأمر فيها .... فإذا أبهمت أولا ثم فسرت بعد ذلك كان ذلك أدخل في المبالغة بالأمر المقصود الإخبار به مكانه .... » .

<sup>(</sup>٨) المقصود من هذا الضمير الإبهام ولذلك أدخلت عليه (رب) لتدل على إبهامه وتنكيره .

<sup>(</sup>٩) لما كان الغرض هو المدح العام والذم العام جعلوه مضمرًا على جهة الإبهام ليدل على المبالغة .

<sup>(</sup>١٠) وفائدة الاضمار هنا لتجري مسائل هذا الباب مجري واحدًا في صحة الاضمار ، وسوغ ذلك ذكر الاسم الظاهر بعدها ينظر في هذه الصور : شرح الرضي ( ٢/ ٥ ، ٦ ) والأزهار ( ٢٢/١ ) .

<sup>(</sup>۱۱) في ( ب ) : « فله قسم : القسمة الأولى » .

وفعلت (١٢)، وإنما لم يمكن الزيادة على هذه القسمة ، لأن المضمر لا يخلو إما أن يمكن افراده بنفسه أم لا ، فإن أمكن إفراده فهو المنفصل وإن لم يمكن فهو المتصل .

التقسيم الثاني: باعتبار من هي له، وهي تكون للمتكلم، والمخاطب، والغائب وكل واحد من هذه الضمائر ينقسم إلى: مذكر، ومؤنث، فإذا ضربت اثنين في ثلاثة صارت ستة، وكل واحد من هذه الستة ينقسم إلى (١٢): مفرد ومثنى، ومجموع، فإذا ضربت ثلاثة في ستة صارت ثمانية عشر، فرذا ضربت هذه الخمسة التي ذكرها الشيخ (١٤) بلغت تسعين، هذا باعتبار معانيها وأما باعتبار صيغها فهي تكون ستين ضميراً، وتكون الثلاثون داخلة تحت الستين، لإنه قد اكتفى في المرفوع المنفصل باثنتي عشرة صيغة، وبطل منها ست صيغ لأن المتكلم ست صيغ : مفرد مذكر، ومفرد مؤنث ومثنى مذكر، ومثنى مؤنث ، ومجموع النوعين.

وقد أغنى عن هذه الصيغ: أنا ، ونحن ، وبطل من المخاطب صيغة في ضمير المثنى وفي الغائب كذلك ، وكذلك المرفوع المتصل ، وكذلك سائرها بطل من كل واحد من الأقسام الخمسة ستة صارت الساقطة ثلاثين ، وقد زيد على هذه الضمائر ما يتصرف من المضارع مثل : تتكلم ، وتفعل المخاطب ، ويفعل لضمير الغائب ، وتفعلين لمخاطب المؤنثة ، وعند سيبوية (١٦) أن الياء في تضربين ضمير المؤنثة ، وحجته أنها علامة اتصلت بآخر الفعل فكانت ضميراً كالتاء

<sup>(</sup>١٢) قال ابن الحاجب في شرحه ص ( ٤٦٧ ): « .... يعني أنه غير محتاج إلى كلمة أخرى قبله يكون كالتتمة لها بل هو كالظاهر في استقلاله ..... » .

<sup>(</sup>١٣) قوله : « من هذه الضمائر ينقسم إلى » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٤) قوله : « الخمسة التي ذكرها الشيخ بلغت » سقط من (ب) .

<sup>(</sup>١٥) في ( ب ) : « ومؤنث منهما » .

<sup>(</sup>١٦) هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر أخذ النحو عن الخليل ولازمه ، وأخذ عن عيسى بن عمر ، ويونس بن حبيب وغيرهم، صنف في النحو كتابه الذي هو عمدة في العربية ، وقد حفل هذا الكتاب بشروح كثيرة ووتلمذ على كتابه جلّ النحاة وحكايته مع الكسائي في المسألة الزنبورية مشهورة توفي سنة ( ١٨٥هـ) . ينظر في ترجمته : أخبار النحويين البصريين لأبي سعيد الحسن السيرافي ت / طه الزيني ومحمد خفاجي ، ط / الحلبي ١٣٧٤هـ ص ( ٨٥ ـ ٥٠) وطبقات النحويين واللغويون لأبي بكر الزبيدي ت / محمد أبو الفضل ، دار المعارف ، ص ( ١٧٤ ) . والبلغة في تاريخ أثمة اللغة للفيروز أبادي ت / محمد المصري ، وزارة الثقافة دمشق ١٣٩٢هـ ص ( ١٧٣ )

في : فعلت ، والألف في تفعلان (١٧) ، والواو في تفعلون ، وعند الأخفش (١٨) أنها علامة تأنيث لا ضمير وضميرها مستتر (١١) .

والأصل في هذه الضمائر المتصل؛ ولكن نبدأ بالمنفصل (٢٠٠)، فأولها المرفوع فأما « أنا» فقد اختلف البصريون (٢١١)، وأهل الكوفة ، فقال الكوفيون : هو ضمير برمته ، وقواه الإمام يحيى بن حمزة (٢٢)، واحتجوا بقوله (٢١٠):

# [ ٢ ] أَنَا سَنْفُ العَشِيْرَةِ فَاعْرِفُوني \*\*\* حَمَيْدٌ قَدُّ تَذَرَّيْتُ السَّنَامَا

وقال البصريون الضمير الألف والنون ، والحقت الألف الآخرة جلالة للمتكلم بدليل أنها تذهب في الوصل (٢٤) ، وفيها (٢٥) لغات غير هذه ؛ أن تسكن النون وأن تفتحها ؛ هذا في وصلها ، فإذا وقفت قلت : أنه \_ بهاء السكت \_ وإن نقلت الألف إلى الأول فيؤتى بالمد .

<sup>(</sup>١٧) قال سيبوية : « ....... وكذلك إذا الحقت التأتيث في المخاطبة إلا أن الأولى ياء ، وتفتح النون لأن الزيادة التي قبلها بمنزلة الزيادة التي في الجمع وهي تكون في الأسماء في الجر والنصب وذلك كقولك : أنت تفعلي ، ولم تفعلي ولن تفعلي عن كتاب سيبويه ت / عبدالسلام هارون ، ط / المدني (ط/٣) / ١٤٠٨هـ ( ٢٠/١) ، وينظر : المقتضب للمبرد ت/ محمد عبدالخالق عضيمة ، ط / المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١٣٩٩هـ ( ٢٠/١) ، وشرح المصنف ( ٢٧٣) ) .

<sup>(</sup>١٨) هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي ، من أهل بلخ ، وكان أخلع لا تنطبق شفتاه على أسنانه ، قرأ النحو على سبيويه ، ولم يأخذ عن الخليل ، وكان معتزليًا وله كتاب معاني القرآن ، وكتاب الأوسط ، وكان أبرع أصحاب سبيويه توفي سنة ( ١٢٥هـ ) . ينظر ترجمته : إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين لإبي المحاسن اليماني ت د / عبدالمجيد ذياب، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ( ط/١ ) ٢٠١١هـ ص ( ١٣١ ) إنباه الرواة على أنباء النحاة للقفطي ت / محمد أبو الخفضل ، القاهرة ١٣٧٠هـ ( ٢٣١ ) ، البلغة ص ( ١٨١ ) .

<sup>(</sup>١٩) ينظر شرح الرضي ( ١/٧ ) .

<sup>(</sup>٢٠) قوله : « نبدأ بالمنفصل » غير واضحة بالأصل والمثبت من (ب) .

<sup>(</sup>٢١) من قوله : « فقد اختلف البصريون » إلى قوله » قواه الإمام يحيى بن حمزة » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢٢) ينظر الأزهار الصافية ( ٢٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢٣) هو حميد بن بحدل الكلبى .

والشاهد في : البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات بن الأنباري  $rac{1}{2}$  معبدالحميد طه ، الهيئة المصرية الكتاب ( ۱۰ - ۱۸ ) ، ( ۱۸۰/۲ ) ، وشرح الرضي (  $rac{1}{2}$  ، ( ۱۸۰/۲ ) ، وشرح الرضي (  $rac{1}{2}$  ، ( ۱۸۰/۲ ) ، وشرح الفصل لابن يعيش ، عالم الكتب (  $rac{1}{2}$  ، (  $rac{1}{2}$  ) ، والمساعد على تسمهيل الفوائد ، لابن عقيل  $rac{1}{2}$  د محمد كامل بركات ، دار الفكر ، دمشق ، ۱۶۰۰هـ ، (  $rac{1}{2}$  ) ، وخزانة الأدب ، واب لباب العرب البغدادي  $rac{1}{2}$  عبدالسلام هارون ، مكتبة الخانجي (  $rac{1}{2}$  )  $rac{1}{2}$  (  $rac{1}{2}$  ) .

تذریت » علوت ، الصحاح ( ذری ) .

<sup>(</sup>٢٤) ينظر في الخلاف في الضمير « أنا » بين البصريين والكوفيين : شرح المفصل (٩٣/٣-٩٥) وشرح الرضي (١/٠ ، ١٠) .

<sup>. (</sup>٢٥) في « ب » : « وفيه » بدلا من قوله : « وفيها » ،

وأما « نُحْنُ »: فهو جميعه اسم ضمير باتفاق ، وبنيت على حركة لالتقاء الساكنين وأما تخصصها بالضم ففيه خمسة أقوال:

فقال المبرد (٢٦) : مشبهة بـ : قبل ، وبعد ، وقال أبو اسحاق الزَّجاج (٢٦) : بنيت على الضم لأنها اسم للجماعة ، وقال الأخفش الصغير (٢٨) : بنيت على الضم لأنها ضمير المرفوع ، وقال الرفع ، وقال قطرب (٢٩) النحوي : نقلت الضمة من الحاء إلى النون ، لأن الأصل نَحُن، وقال ثعلب (٢٦) : بنيت على الضم تشبيهًا بـ : حيث (7) .

وأما « أَنْتَ » فعلى الخلاف ، وخص بالفتح لأن المتكلم استبد بالضمة والمؤنث بالكسرة لأنها من علامات التأنيث ، وامتنع التسكين لئلا يجمع بين ساكنين .

وأما « أَنتْما » فالتاء ، والميم حروف على الأصح ، وإنما زيدت الميم والألف دالة على التثنية ، وضمت التاء لإن الفتحة لو بقيت لالبست بالزائد في مثل : أنت ما .

<sup>(</sup>٢٦) هو: أبو العباس محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الثمالي الملقب بالمبرد لقبه بذلك أبو حاتم السجستاني في قصة معروفة ، قرأ كتاب سيبويه على المجرمي ثم على المازني ومن شيوخه أيضاً الرياشي والتوزي ومن انبغ تلاميذه: الزجاج ، وابن السراج له من المصنفات: المقتضب والكامل وغيرهما توفي سنة ( ٢٨٥ ) . ينظر في ترجمته: أخبار التحويين البصريين للسيرافي ( ٢٩ ـ ١٠٨ ) وبغية الوعاة في طبقات التحويين والنحاة للسيوطي ت / محمد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة (١٣٠٧ ـ ٢٩٦) ، والإعلام لخير الدين الزركلي ، القاهرة ١٣٧٤هـ ( ١٥/٨ ) .

<sup>(</sup>۲۷) هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج ، أخذ عن ثعلب ، والمبرت ، وكان إمامًا في العربية من أهل الدين ، من تلامذته : الزجاجي ، والفارسي ، له معاني القرآن وغيره توفي ( ٣١٦هـ ) ينظر في ترجمته : إنباه الرواة ( ١٥٩/١ ) ، طبقات الزبيدي ( ١٢١ ـ ١٢٢ ٩ ، البلغة ( ٥ ) .

<sup>(</sup>٢٨) هو أبو الحسن علي بن سليمان بن الفضل النحوي ، أخذ عن المبرد ، وثعلب ، وكان إمامًا في النحو ، ولم يعلم بأنه صنف شيئًا ولا نظم شعرًا توفي سنة ( ٣١٥هـ ) . ينظر ترجمته : إنباه الرواة ( ٢٧٦/٢ ) ، بغية الوعاة ( ١٦٧/٢ ) ، البلغة ( ١٥٨) .

<sup>(</sup>٢٩) هو أبو علي محمد بن المستنير الملقب بقطرب ، أخذ النحو عن سيبويه وهو الذي لقبه قطربًا لمباكرته إياه في الاسحار ، كان عالمًا ثقة ، له من المصنفات : المثلث وغيره توفي سنة ( ٢٠٦هـ ) ينظر في ترجمته : أخبار النحويين البصريين ( ٤٩ )، وإشارة التعيين ( ٣٣٨ ) والإعلام ( ٧ / ٣١٥ ) .

<sup>(</sup>٣٠) هو أبو العباس أحمد بن يحيي بن زيد الشيباني ، إمام الكوفيين في النحو ، أخذ عنه : الزجاج واليزيدي ، والأخفش الأصغر ، كان حجة ثقة من مصنفاته ، الفصيح ، ومجالسه وأماليه توفي ( ٢٩١هـ ) ينظر في ترجمته : شذرات الذهب لابن العماد القاهرة ١٩٥٨ هـ ( ٢٠٧ ) وطبقات الزبيدي ( ١٥٥ ) والبغية ( ٢٩٦/١ ) .

<sup>(</sup>٣١) ينظر : الإنصاف لإبي البركات بن الأنباري ت / محمّد محيى الدين عبدالحميد ط / مطبعة السعادة ( ط/٤ ) ١٩٦١م (٢٧٧/٢) وشرح ابن يعيش ( ٣/٣٠ ) ، وشرح الرضّي ( ١٠/٢ ) .

وأما «أنتم» فأصله :أنتموا، إلا أن الواو حرف مد ، ولين ، وحروف المد واللين تحذف مرام المرام ا

وأما « هو » ، و « هي » فهما بكمالهما ضميران عند البصريين ، والهاء وحدها عند الكوفيين هي الاسم مُحتجين بقوله (٢٢) :

[ ٣ ] بَيْنَاه يَشَّرى رَحْلَه قَال قَائِل \* \* \* لِنَ حُمَل رَخُو اللَّاطِ نَجِيْبُ (٣٣)

فحذف الواو وفيها ثلاث لغات: فتح الواو، وسكونها، وتشديدها.

وأما (٢٤) « هُمَا » فمثل أنتما ، و « هُمٌ » لجماعة المذكرين ، و « هُنَّ » للمونثات .

وأما المنصوب المنفصل : ف « إيّاي » و « إيّانا » وباقيها ، والأصل منها « إيّا » ثم اختلفت العلامات بحسب اختلاف من هي له، واختلفوا في هذه الصيغة ، فقال الخليل (٢٥) : «إيّا» اسم مضمر مضاف إلى ما بعده محتجًا بقولهم (٢٦) : « إيّاه وإيّا الشَوّاب » وقال الأخفش

<sup>(</sup>٣٢) هو العجير السلولي ..

والشاهد في : الأصول لابن السراج  $\pi$  / عبدالحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة (ط7) ، 1804 (ط7) ، والخصائص لابن جني  $\pi$  / محمد النجار ، دار الكتاب العربي (ط $\pi$ ) ( 1/97) ، وإصلاح الخلل البطليوسي  $\pi$  / حمزة النشرتي ، دار المريخ (ط1) 1974 (ط1) 1974 (ط1) ، والأمالي الشجرية لابن الشجري ، دار المعرفة (ط1) ، (1/97) والإنصاف لابن الأنبار 1/97 (ط1/97) ، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 1/97 ماحب أبو جناح ، بغداد 1/97 (ط1/977) ولباب الاعراب للأسفراييني 1/97 الدين عبدالرحمن ، دار الرفاعي (ط1/97) ، (177) ، (عشري 1/97) يبيع وهو من الأضداد ، « رخو 1/97) بكسر الراء وفق حها هش ، « الملاط 1/97 الجنب ، المحاح ، واللسان « رخا 1/97

<sup>(</sup>٣٣) ينظر في هذا الخلاف: الانصاف ( ١٧٧/٢ ) ، وابن يعيش ( ٩٦/٣ ) ، والرضى ( ١٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٣٤) قوله « وأما » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣٥) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي أبو عبدالرحمن البصري كان من أزهد الناس لا يقبل أعطيات الملوك ؛ من أنجب تلاميذه سيبويه ، وله كتاب العين لم يكمله ، وهو أول من اخترع العروض والقوافي توفي سنة ( ١٧٠هـ ) . ينظر ترجمته : أخبار النحويين البصريين ( ٣٦٠ ـ ٤٠ ) وإشارة التعيين ( ١١٤ ) ، والأعلام ( ٣٦٣/١ ) .

<sup>(</sup>٣٦) جاء في كتاب سيبوية ( ٢٧٩/١ ) : « ..... وقال الخليل : لو أن رجلا قال : إياك نفسك ، لم أُعنَفه ، لأن هذه الكاف مجرورة . وحدثتي من لا أتهم عن الخليل أنه سمع أعرابياً يقول : إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب » . قال الصيمري في التبصرة والتذكرة ت / فتحي علي الدين ط / دار الفكر ( ١ ) ١٤٠٢هـ . ( ٢/١٥ - ١٥٠٥ ) : « .... وذكر أي ابن السراج ـ أن ما حكاه الخليل من إضافة « إيا » إلى الظاهر شاذ في القياس ، وأجمعو على استقباح : إيا زيد أكرمت باضافة « إيا » إلى الظاهر شاذ في القياس ، وأجمعو على استقباح : إيا زيد أكرمت باضافة « إيا » إلى زيد ، وإجماعهم على هذا لا ينقض عندي مذهب الخليل ؛ لأن الخليل لم يجعل قولهم : « فإياه وإيا الشواب » أصلا يقاس عليه في إضافته « إيا » إلى الأسماء الظاهرة ، وإنما استدل على بإضافتهم « إيا » إلى «الشواب » على أن ما بعد « إيا » من المضمرات في موضع جر باضافة « إيا » إليها ، وهذا استدلال صحيح لأنه استدل على إعراب بإعراب ما يتبين فيه الإعراب ... » .

الكبير (٢٧): «إيا» اسم مضمر، وما بعده حرف خطاب (٢٨).

وقال ابن درستويه (٢٩): « إيا » اسم لا ظاهر ولا منضمر ؛ بل هو في المضمرات كأسماء الإشارة في الظاهرات ، وقال الزَّجاج : « إيا» اسم مضمر مضاف إلى مضمر مضاف عن النصب ك «سُبَحان» ، وقال الكوفيون :

الاسم في « إِيَّاك » الكاف و « إِيًّا » دعامة (١٤) ، وقال منهم (١٤) ، « إِيَّاك » بكماله اسم مضمر ، وأما [المرفوع] المتصل : فالضمير بارز إلا في الغائب والغائبة على الأصح وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى (٢٢) .

<sup>(</sup>٣٧) هو أبو الخطاب عبدالحميد بن عبدالمجيد ، أحد الأثمة الكبار في النحو واللغة ، أخذ عن أبي عمرو بن العلاء - وعبدالله بن إسحاق الحضرمي ، ومن تلامذته : سيبويه ، وأبو عبيدة ، وكانت وفاته سنة ( ١٧٧ ) . ينظر ترجمته : مراتب النحويين لإبي الطيب اللغوي ، ت / محمد أبو الفضل إبراهيم القاهرة ١٣٧٥هـ ( ٤٦ ) ، والبلغة ( ١٩٩ ) ، وبغية الوعاة ( ٧٤/٢).

<sup>(</sup>٣٨) لم أجده فيما رجعت إليه من مظان .

<sup>(</sup>٣٩) هو عبدالله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان الفارسي ، أخذ عن المبرد ، وكان شديد الانتصار للبصريين في النحو واللغة ، له : الارشاد والهداية ، وتصحيح الفصيح توفي سنة ( ٣٤٧هـ ) ينظر في ترجمته : بغية الوعاة ( ٣٦/٢ ) ، وطبقات الزبيدي ( ١٦٧ ) ، وإنباه الرواة ( ١١٢/٢) .

<sup>(</sup>٤٠) قال الزجاج في معان القرآن ت / د . عبدالجليل شلبي ، ط / عالِم الكتب (ط/١ ) ١٤٠٨هـ ( ٢/٨٤ ـ ٤٩ ) :

<sup>« ...</sup> وإيا اسم للمضمر المنصوب إلا أنه يضاف إلى سائر المضمرات » وقال الرضي ( ١٢/٢ ) : « ..... وقال الزجاج والسيرافي : « إيا » اسم ظاهر مضاف إلى المضمرات كأن « إياك » بمعنى نفسك » .

<sup>(</sup>٤١) قال الرضي ( ١٢/٢ ) « وقال بعض الكوفيين ، وابن كيسان من البصريين : إن الضمائر هي اللاحقة بـ « إيا » و « إيا » دعامة لها ، لتصير بسببها منفصلة وليس هذا القول ببعيد عن الصواب ... » .

<sup>(</sup>٢٤) وقد ضعف العلامة الرضي هذا القول حيث يقول ( ١٢/٢ ): « .. وقال قوم من الكوفيين « إياك » ، و « إياه » ، و «إياي» أسماء بكمالها ، وهو ضعيف إذ ليس في الأسماء الظاهرة ، ولا المضمرة ما يختلف آخره كافًا ، وهاءً ، وياءً .....» وقد لخص هذا الخلاف أبو علي القارسي في المسائل العضديات ت / علي المنصوري ، عالم الكتب ( ط/١ ) ١٠٦١هـ ص(٤٠) حيث يقول : « ... ويختلف النحويين في « إيا » في كونها مضمرًا أو مظهرًا ، فمنهم من يقول : إنه اسم مظهر ، وضع في موضع المضمر ، ومنهم من يقول : إنه اسم معنى الخطاب ، موضع المضمر ، وهذا القول أشبه من القول الأول ... » . ينظر في هذا الخلاف أيضًا : الانصاف ( ١٩٥٥)، وهمع الهوامع للسيوطي ت / د عبدالعال مكرم ، ط / دار البحوث العلمية ١٩٩٩هـ ( ٢١٢/١ ) .

<sup>(</sup>٤٣) ينظر ص (**١٧**) .

وأما المنصوب المتصل فالضمير بارز(نا) فيها والمجرور كذلك .

وأما الموضع الثالث وهو في أحكامه فله أحكام:

الأول منها: باعتبار الاستتار، والظهور (٥٥) ، والاستتار الأصل وقد يستتر في مواضع ثلاثة (٢٦) : الماضي للغائب والغائبة ، وإنما استتر لأنه قد تقدم من الذكر ما يدل عليه ، ولم يستتر في المثنى والمجموع خوف اللبس لأنك إذا قلت: الزيدان فعل ، ألبس بالمفرد (٢١) ، وأما قواك: زيد ضرب هو ، فلأنه تأكيد للضمير المستتر.

الثاني: في المضارع وهو صور ثلاث:

الأولى: المتكلم مطلقًا، وقد أشار الشيخ إليه وذلك مثل (١٤٨): أقوم، ونقوم وإنما استتر لأن قرينة المتكلم قد دلت عليه، فلا فائدة في ظهوره فقصد الاختصار، واغنت القرينة.

الثانية: المخاطب إذا كان مفردًا ، وقولنا : مفردًا ، يحترز به عن التثنية والجمع ، فإنك تقول : أنتما تقومان ، وأنتم تقومون ، ومذكر يحترز به عن المؤنث نحو : أنت تقومين يا المرأة ، وكذلك أنت تقوم يا رجل (٤٩) .

<sup>(</sup>٤٤) قوله: « بارز » وقعت في الأصل منصوبه وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٤٥) في ( ب ) « والبروز » .

<sup>(</sup>٢٦) قال الرضي ( ١٣/٢ ): « اعلم أنه لا يستتر من المضمرات إلا المرفوع لأن المنصوب والمجرور فضله لإنهما مفعولان ، والمرفوع فاعل وهو كجزء الفعل ... » وهذا ما أشار إليه ابن الحاجب في شرح الوافية نظم الكافية ت / موسى بناي العليلي ، مطبعة الآداب والنجف ( ١٤٠٠هـ ) ص ( ٢٧٦ ): « كل مرفوع لمتكلم في فعل مضارع لا يكون إلا مستترًا » شارحًا بذلك قوله :

وكل مرفوع لذي تكلم \*\*\* مضارع مستترات فاعلم

<sup>(</sup>٤٧) في شرح المقدمة الكافية لمؤلفها ( ٤٧٠ ): « ... وإنما اغتفروا الاستتار في الغائبة ، ولم يغتفروه في المثنى والمجموع ـ حيث أبرزوا ـ خوف اللبس لأن لفظ الغائبة مستلزم تاء التأتيث فارتفع اللبس بها فجوز الاستتار لذلك .... » .

<sup>(4.8)</sup> قوله : « وقد أشار الشيخ إليه » سقط من (4.9)

<sup>(</sup>٤٩) من قوله : « فإنك تقول : انتما تقومان ... » إلى قوله « ...أنت تقوم يا رجل » سقط من ( ب ) .

الثالثة: في المضارع للغائب والغائبة أيضًا نحو: زيد يضرب، وهند تضرب والعلة ما تقدم في استتارهما في الفعل الماضي (٠٠)، فأما غير الغائب والغائبة فإنه يبرز فنقول: الزيدان يضربان، والمرأتان تضربان، والرجال يضربون، والنساء يضربن.

الثالث: من مواضع الاستتار: وذلك في الصفة مطلقًا، ويعني الشيخ بقوله: ( مُطلَقًا ) \_ أي في المفرد، والمثنى، والمجموع، والتذكير، والتأنيث \_ تقول:

زيد ضارب ، وهند ضاربة ، والزيدان ضاربان ، والزيدون ضاربون والهندان ضاربتان، والنساء ضاربات ، والمراد بالصفة : اسم الفاعلين والمفعولين ، إنما وجب الاستتار في ما هذا حاله لأن المقصود رفع اللبس ولا لبس في ذلك مع الاستتار ، ولأنهم كرهوا أن يكون للفعل فاعلين فأما ما يظهر من هذه الحروف فإنها تدل على المضمر(١٥) .

الحكم الثاني: في مواقع الاتصال والانفصال.

قال الشيخ: ( ولا يَسُوْغُ المُنْفُصِلُ إِلاَّ لِتَعَنُّرِ المُتَصِلِ).

وحيث يتعذر الاتصال<sup>(٢٥)</sup> / في مواضع سنة:

الأول : حيت يتقدم الضمير وذلك مثل : أياك ضربت ، وإنما تقدم للعناية والاهتمام (٥٠).

آ / ۲۸

<sup>(</sup>۵۰) ينظر ص (۱۵) .

<sup>(</sup>١٥) جاء في الوافية شرح الكافية لركن الدين الاستراباذي ت / عبدالحفيظ شلبي ١٤٠٣هـ ص ( ١٨٧) : « ... وليست المحروف فيها ضمائر ، بل حروف إعراب لتغييرها بالعوامل الداخلة على الصفة » ، وقد ذكر العلامة الرضي في شرحه (١٣/٢) موضعين آخرين تستتر فيها الضمائر حيث يقول : « ... وكذا في الظرف عند أبي علي إذا اعتمد نحو : في الدار زيد ، وما في الدار هو وكذا في اسم الفعل إذا كان خبراً يظهر الفاعل الظاهر نحو : هيهات زيد ، والمضمر المنفصل نحو : هيهات هما » .

<sup>(</sup>٥٢) قال الرضي في شرحه ( ١٣/٢ ): « اعلم أن أصل الضمائر: المتصل المستتر لأنه أخصر، ثم المتصل البارز عند خوف اللبس بالاستتار، ولكونه أخصر من المنفصل، ثم المنفصل عند تعذر الاتصال فلا يقال: ضرب أنا، لأن ضربت مثله معنى، وأخصر منه لفظًا .... ».

<sup>(</sup>٥٣) قال المصنف في شرحه ( ٤٧٤ ) : « ... لأنه إذا تقدم على عامله \_ واتصاله إنما يكون به \_ تعذر أن يكون متقدمًا متصلا، فوجب العدول إلى الانفصال ... » ، وقد جاء في التنزيل : « إياك نعبد ، وإياك نستعين » الفاتسة ( ٥ ، ٦ ) والبلاغيون يجعلون غرض التقديم هذا العناية والاهتمام .

الثاني: حيث يقع الفصل لغرض وذلك مثل: ما ضربك إلا أنا فإن الغرض الحصر.

الثالث : حيث يحذف (٥٥) نحو : « قُلْ لُو أَنْتُم تَملِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي  $^{(0)}$  ونحو : - والشر .

الرابع:حيث يكون العامل معنويًا مثل: أنا زيد (٧٥).

الخامس: حيث يكون العامل حرفًا والضمير مرفوع مثل: ما أنتَ قائمًا (٥٨).

السادس: إذا كانت صفة جرت (٥٩) مرفوعة على غير من هي له (٦٠) مثل: زيد هند ضاربها هو، فكل هذه المواضع متعذر فيها الاتصال والتعليل ظاهر.

وأما الصفة إذا جرت على غير من هي له فإنما وجب الفصل لوجهين:

أحدهما : أن الصفة لا تحمل الضمير لأنها ضعيفة .

<sup>(</sup>٤٥) قال العلوي في أزهاره ( ٣٦/١ ): « ... وإنما قال الشيخ ( لغرض ) يحترز به عن مثل قولنا : ضرب زيدًا أنا ، وضربت زيدًا ، سوى في معنى واحد فقد عدل إلى الفصل من غير غرض ... » .

<sup>. (</sup> ه ه) في ( ب ) : « حيث يحذف الفعل » وهو المراد به .

<sup>(</sup>٥٦) من الآية (١٠٠) من سورة الإسراء ، قال الألوسي في روح المعاني ط/ دار الفكر (١٨٠/١٥) : « وانتم » - أي في الأية ـ على ما ذهب إليه الحوفي والزمخشري وأبو البقاء ، وابن عطية وغيرهم فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور لأن (لو) يمتنع أن يليها الاسم والأصل : لو تملكون تملكون فلما حذف الفعل انفصل الضمير ... وفائدة الحذف والتفسير على ما قيل الإيجاز ..... » .

<sup>(</sup>٧०) وذلك مثل المبتدأ والخبر ، وقد علل ابن الحاجب ذلك بقوله في شرحه على الكافية ( ٤٧٥ ) : « .... لأنه إذا كان معنويًا تعذر الاتصال به إذ لا يتصل لفظ بما ليس بلفظ ... » .

<sup>(</sup>٥٨) في شرح العلوي ( ٣٧/١ ): « .... لأنه لو اتصل لوجب استتاره إذا كان مفردًا غائبًا كما في الفعل ، ومثل هذا يؤدي إلى الاستتار في الحرف ، وهو محال لا يأتي في لغتهم ، وهذا كقولك : زيد ما هو قائمًا ، على لغة أهل الحجاز ، فأما على لغة بنى تميم ، فقد دخل في كونه معنويًا ، لأنه مرفوع عندهم بالابتداء ... » .

<sup>(</sup>٥٩) يوضح العلامة الرضي المقصود بقولنا « صفة جرت .. » حيث يقول ( ١٧/٢ ) : « ..... ونعني بالجري : أن تكون نعتًا نحو : مرت هند برجل ضاربته هي ، أو حالا نحو : جئتماني وجاعني زيد ضاربيه أنتما ، أو صلة نحو : الضاربة أنت : زيدًا ، وخبرًا نحو : زيد هند ضاربها هو » .

<sup>(</sup>٦٠) في شرح ابن الحاجب ( ٤٧٦ ) : « .... فعدلوا فيها إلى المنفصل عند البصريين لما يؤدي إليه من اللبس في كثير من مواقعها »

والثاني: أنه يقع اللبس في بعض مواقعها ؛ فطرد الباب في انفصال الضمير بخلاف الفعل ، فإنه يتصل به الضمير ، وإن وقع اللبس في بعض مواقعه ، فإنه أقوى من الصفة فيقال فيه : زيد عمرو يضربه ، هذا إذا كان ظاهراً(١١) .

فإن كانا ضميرين (١٢) فلا يخلو إما أن يكونا منصوبين ، أو أحدهما منصوبًا والآخر مرفوعًا ؛ فإن كان أحدهما مرفوعًا فالأولى الاتصال فتقول : ضربتك وأكرمتك ، ويجوز الانفصال فنقول : ضربت إياك ، وأكرمت إياك وعليه قول الشاعر (١٣) :

وإنما جاز ذلك لبعده عن الفعل ، وإن كانا منصوبين ، فإن كان أحدهما أعرف وقدمته فلك الخيار في الثاني فتقول: أعطيتكه ، وأعطيتك إياه ، وضربيك ، وضربي إياك ، وإنما اشترط أن يكون أحدهما (31) أعرف كراهة أن يقدموا الأنقص على الأقوى فيما هو كالكلمة الواحدة ، فإن تقدم الأنقص في التعريف أو استويا وجب الانفصال [ في [30) الثاني نحو: أعطيته إياك ، وإياه ، وكذا إذا كان ضمير غائب فإنه يجب الانفصال أيضًا نحو: أعطيته إياه.

وقد جاء متصلا على سبيل الشذوذ(٦٦١) كقول الشاعر(٦٧٠):

### [ ٥ ] وَقَدْ جَعَلَتْ نَفْسِي تَطِيْبُ لِظَغْمَةٍ \* \* \* لِظَغْمَهُمَاها يَقْرعُ العَظْمَ نَابُهَا

<sup>(</sup>١٦) قوله : « فيقال فيه : زيد عمرو يضريه ، هذا إذا كان ظاهرًا » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦٢) في ( ب ) : فإن اتفق ضميران » .

<sup>(</sup>٦٣) هو حميد بن الأرقط.

والبيت من شواهد سيبويه ( ٢٦٢/٢ ) ، وينظر : الأصول ( ٢٠/٢ ) ، والمسائل العضديات ( ١٣٩ ) ، والخصائص (/٣٠٧) ، والأمالي الشجرية ( ٤٠٨ ) والملخص في ضبط قوانين العربية لابن أبي الربيع الأنداسي ، ت/ على الحكمي (ط/١) ١٤٠٥هـ ( ١/٢٩ ) ، وخزانة الأدب ( ٥/٠٨٠ ) .

قوله : « عنس » الناقة الفتية ، « الأراكا » العود الذي يستاك به والمقصود هنا شجر الأراك ، الصحاح ( عنس ) و ( أراك).

<sup>(</sup>٦٤) يقصد الشارح بقول: « أحدهما » ضمير المتكلم والمخاطب.

<sup>(</sup>٦٥) ما بين المعقوفين زيادة من المحقق يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢٦) قوله « على سبيل الشذوذ » سقط من « ( ب ) .

<sup>(</sup>٦٧) هو المغلس بن لقيط الأسدى .

والبيت من شواهد سيبويه ( 1/077 ) وينظر ، الإيضاح العضدي لإبي علي الفارسي  $\pi$  / حسن شاذلي فرهود ، ط / دار العلوم ۱۶۰۸ هـ ( 1/0/7 ) ، والأمالي الشجرية ( 1/0/7 ) وشرح المفصل لابن يعيش ( 1/0/7 ) ، والباب الاعراب (1/0/7 ) ، وخزانة الأدب (1/0/7 )

قوله : « لضغمه » العضة ومنه قيل للأسد الضيغم ، الصحاح (ضغم) .

وأما خبر كان فوجه اختيار فصله أنه في الأصل مبتدأ وخبر (١٧) ، وإنما كان كذلك لأن خبرها هو خبر المبتدأ فاجرى في الانفصال مجراه ، وقد جاء شاذًا متصلا كقول الشاعر (١٨) :

[ ٦ ] فَإِنَّ لَمْ يَكُنْهَا أَوْ تَكُنْهُ فَإِنَّه \*\*\* أَخُوهَا غَنْتُهُ أُمهُ بِلِبِانِهَا وَلَّ الشَّاعِر (٧٠) :

[ ٧ ] لِئَنْ كَانَ إِيَّاهُ لَقَدُ حَالَ بُعْدَهُ \* \* \* عَنِ الوَدِّ والإِنْسَانُ قَدْ يَتَحَولُ

قوله : ( وَالْأَكْثُرُ لَوْلا أَنْتَ وَعَسَيْتُ إِلَى آخرها ) .

وإنما كان [كذلك ] لأن الذي بعد « لولا » مرفوع على الابتداء ، على كلام البصريين، وفاعل لفعل محذوف على كلام الكوفيين ، وجب أن يكون مرفوعًا ، ويكون الذي بعدها

والبيت من شواهد سيبويه  $1^{0}$  وينظر : أدب الكاتب لابن قتيبة  $1^{0}$  محمد عبدالحميد طبع دار الجيل (  $1^{0}$  )  $1^{0}$  محمد عبدالحميد طبع دار الجيل  $1^{0}$  محمد  $1^{0}$  و  $1^{0}$  و  $1^{0}$  و الاقتضاب شرح أدب الكتاب لابن السيد البطليوسي ، طبع دار الجيل  $1^{0}$  م  $1^{0}$  و التبصرة والتذكرة (  $1^{0}$  و  $1^{0}$  و الانصاف (  $1^{0}$  ) ، وشرح المفصل (  $1^{0}$  ) ، والتبصرة والتذكرة (  $1^{0}$  ) و الانصاف (  $1^{0}$  ) ، وشرح المفصل (  $1^{0}$  ) ، والخزانة (  $1^{0}$  ) .

(٦٩) قوله : « وشاهد الانفصال » سقط من ( ب ) .

(٧٠) هو عمر بن أبي ربيعة ، والشاهد في ديوانه ص(٨٦) ت / محمد محيى الدين عبدالحميد ورواية الديوان :

.....بعدنا \*\*\* عن العهد .....

(٧١) ما بين المعقوفين زيادة من المحقق يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٧٧) قوله : « وأما خبر فوجه اختيار فصله أنه في مبتدأ وخبر » سقط من الاصل وهي في ( (v) .

<sup>(</sup>٦٨) هو أبو الأسود الدؤلي ، والشاهد في ديوانه ص(٨٢) ت / الشيخ محمد حسن آل يس مطبعة المعارف (ط/٢) م ١٣٨٤هـ، ورواية الديوان :

فإن لا يكنها ...... \*\*\* أخ أرضعته .........

مرفوعًا ، وقد أتى غير مرفوع فيهما على خلاف القياس ، كقول يزيد بن الحكم (٧٦) :

[ ٨ ] وكم موطن لولاي طحت كما هوى \*\*\* بأجرامه من قلة النيق منهوى

[ ٩ ] أنت إلى مكة أخرجتني \*\*\* حبًا واولا أنست لم أخرج

أومت بكفيها من الهودج \*\*\* لولاك هذا العام لم أحجج

وقد اختلفوا في تأويله ، فذهب سيبويه ، وقد حكاه عن الخليل ، ويونس : أن الكاف في: عساك ، والهاء في : عساه، والياء في : عساني ؛ في موضع نصب حملا لـ : عسى على «لعل » لاشتراكهما في الترجي (٥٠) ، وذهب الأخفش إلى: أن هذه الضمائر في موضع رفع على

أومت بعينها من الهودج \*\*\* لولاك هذا العام لم أحجج

أنت إلى مكة أخرجتنى \*\*\* واو تركت الحج لم أحجج

<sup>(</sup>٧٢) هو يزيد بن الحكم الثقفي ، وفي كتاب سيبويه ( ٣٧٣/٢ ) ، والكامل للمبرد ( ٣٤٥/٣ ) ، والخصائص ( ٢٠٩/٢ ) ، والأمالي الشجرية ( ١٧٦/١ ) ، وشرح المفصل ( ١١٨/٣ ) ، وشفاء العليل للسلسيلي ت / عبدالله البركاتي ، المكتبة الفيصلية ( ط/١ ) ١٤٠٦هـ ( ٢٧٨/٢ ) ، والخزانة ( ٥٣٦٠٠ ) .

قوله : « طحت » سقطت وهلكت ، « أجرامه » جمع جرم بمعنى الجثة ، « قلة » أعلى الجبل ويروى « قنة » ، « النيق » أرفع موضع في الجبل . الصحاح ( طحا ) ، ( قنن ) .

<sup>(</sup>٧٣) هو عمر بن أبى ربيعة : ينظر ديوانه ص(٤٨٧) ورواية الديوان :

والشاهد في : الأمالي الشجرية ( ١٨١/١ ) ، والانصاف ( ١٨٧ ) ، وشرح المفصل لابن يعيش ( ١١٥/٣ ، ١٦٠ ) ، وشرح الرضي ( ٢٠/٢ ) وشرح قطر الندى لابن هشام ت / محمد محيى الدين عبدالحميد ، ط/ المكتبة العصرية ص(٣٥٣) ، وخزانة الأدب ( ٥ / ٣٣٣ ) .

قوله: « الهودج » مركب من مراكب النساء ، الصحاح ( هدج ) .

<sup>(</sup>٧٤) هو أبو عبدالرحمن يونس بن حبيب الضبي ، أخذ عن : أبي عمرو بن العلاء ، وحماد ابن سلمة ، وكان إمامًا في النحو واللغة ، وله سماع عن العرب أخذ عنه سيبويه والكسائي والفراء ، ولم يتزوج ولم يتسر طيلة عمره ، توفي سنة ( ١٨٢هـ ) . ينظر ترحمته في : أخبار النحويين البصريين ( ٣٣ ـ ٣٨ ) ، والاعلام ( ٣٤٤/٩ ) ، وانباه الرواة ( ٦٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٧٥) قال سيبويه ( ٣٧٣/٣ ) فما بعدها « ..... والدليل على ذلك أن الياء ، والكاف لا تكونان علامة مضمر مرفوع ... وهذا قول الخليل ـ رحمه الله ـ ويونس ، وأما قولهم : عساك فالكاف منصوبة .... والدليل على أنها منصوبة أنك إذا عنيت نفسك كانت علامتك ني ...... قلو كانت الكاف مجرورة لقال : عساي ، ولكنهم جعلوها بمنزلة « لعل » في هذا الموضع » .

أصلها، وأن ضمائر النصب محمولة على ضمائر الرفع كما في نحو: مررت بك أنت ، وبه  $(^{(Y)})$ .

وأما « لولا » فالذي بعدها على مذهب سيبويه في موضع الجر (٢٧) ، لأن لها حكمًا في المضمر ليس مع الظاهر كما في « لَدُنْ » فإن لها حكمًا مع « غدوةً » ليس مع غيرها وعلى كلام الأخفش أنها استعارة كما قدمنا في لَعَل (٢٩) ، وكلام كل واحد منهما قوي من وجه ، وضعيف من آخر ، فأما قوة كلام سيبويه : فلأنه لم يغير إلا « لولا » و « عَسَى » وضعفه من حيث أنه حمل على شئ ضعيف لا يقاس عليه ، وأما قوة [ كلام ] (٢١) الأخفش فمن حيث إن الاستعارة كثيرة في كلامهم ، وضعفه من حيث إنه غير اثنتى عشرة صيغة (٨٠) ، في كل واحدة منها ، فأما للبرد فمنع من هذه المقالة ، ولم يجز ذلك (١١) .

\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>٧٦) قال المبرد في الكامل ( ٣٤٥/٣ ) : « .... وزعم الأخفش ـ سعيد ـ أن الضمير مرفوع ولكن وافق ضمير الخفض كما يستوي الخفض والنصب ، فيقال : فهل هذا في غير هذا الموضع ؟ ، قال أبو العباس : والذي أقوله: إن هذا خطأ لا يصلح إلا أن تقول : لولا أنت كما قال تعالى : « لولا أنتم لكنا مؤمنين .... » .. » .

<sup>(</sup>٧٧) جاء في كتاب سيبويه ( ٣٧٣/٢ ): « هذا باب ما يكون مضمرًا فيه الاسم متحولا عن حاله إذا أظهر بعده الاسم ، وذلك لولاك ، ولولاي ، إذا أضمرت الاسم فيه جر وإذا أظهرت رفع ، ولو جاءت علامة الاضمار على القياس لقلت : لولا أنت ؛ كما قال سبحانه : « لولا أنتم لكنا مؤمنين » ولكنهم جعلوه مضمرًا مجرورًا » .

<sup>(</sup>٧٨) هذا مذهب الأخفش والكوفيين أيضاً ينظر: المقتضب ( ٧٣/٣ ) ، وشرح ابن الحاجب (٤٨٥) ، وشرح الرضي (٢٠/٢) والأزهار الصافية ( ١٣/١ ) .

<sup>(</sup>٧٩) زيادة من المحقق يتطلبها النص .

<sup>(</sup>٨٠) في ( ب ) « لفظه » بدلا من « صيغة » .

<sup>(</sup>٨١) قال المبرد في المقتضب ( ٣/٣٧ ): « أعلم أن الاسم الذي بعد « لولا » يرتفع بالابتداء ، وخبره محذوف لما يدل عليه ، وذلك قولك : لولا عبدالله لاكرمتك ف : عبدالله ، ارتفع بالابتداء وخبره محذوف ، والتقدير : لولا عبدالله بالحضرة ، أو لسبب كذا لاكرمتك .... » ، وقد عقد ابن الانباري في الانصاف مسألة لهذا الخلاف ( ١٨٧ ـ ١٩٥ ) رجح فيها مذهب الكوفيين والأخفش .

#### [ نُوْنُ الوِقَايَةِ ]

الحكم الثالث: في دخول نون الوقاية ، وإنما سميت نون الوقاية لأنها تقي الفعل مما لا يجوز عليه ، وهو الكسر المشبه للجر<sup>(۱)</sup> ، والأسماء المبنيات والحروف عما يجب لها من لزوم البناء ، ودخولها على هذه المبنيات على أضرب :

لازمة ، ولازم حذفها ، ومختارة ، ومختار حذفها ، وجائز الأمران .

فأما اللازمة: فذلك في الفعل الماضي والمضارع عربا عن نون الإعراب مثل: ضربني، وتضربني، وذلك لأنها لو لم تدخل لأدى إلى تحريك الفعل لأن « ياء » النفس تطلب أن يكون ما قبلها مكسورًا، وأما اللازم حذفها ففي الأسماء المعربة كان غلامي، وثوبي، وما جرى هذا المجرى.

وأما المختارة اثباتها ففي : « لَيْتَ » و « مِنْ » ، و « عَنْ » و « قَدْ » و « قَطْ » . قال الشاعر في « قَطْ » (۲) :

[ ١٠ ] امْتَلاَ الحَوْضُ وَقَالَ قَطْنِي \*\*\* سَلاَ رُوَيْداً قَدْ مَلاَت بَطْنِي فالمختار اثباتها ، لأن هذه الأشياء مبنيه فينبغي بقاؤها على ما هي عليه .

وقد تحذف النون في قول الشاعر (٢):

[ ١١] أَيَّهَا السَّائِلُ عَنْهُمْ وَعَنِي \*\*\* لَسْتُ مِنْ قَيْسٍ وَلَا قَيْسُ مِنِي

<sup>(</sup>٢) لم أقف على نسبته إلى قائل معين .

والشاهد في : اصلاح المنطق لابن السكيت ، ت / أحمد شاكر ، وعبدالسلام هارون ط / دار المعارف (ط/ $^{7}$ ) من ( $^{7}$ ) ، ( $^{7}$ ) ، ومجالس ثعلب لابي العباس ثعلب ت / عبدالسلام هارون ، طبع دار المعارف (ط/ $^{7}$ ) ، ( $^{7}$ ) ، ( $^{7}$ ) ، ومجالس ثعلب ت / زهير زاهد ، ط / عالم الكتب ، ( $^{7}$ ) ،  $^{7}$  المعارف ( $^{7}$ ) ، وتذكرة النحاة لابي حيان ت / عفيف عبدالرحمن ، ط / مؤسسة الرسالة ( $^{7}$ ) ،  $^{7}$  هـ  $^{7}$  هـ  $^{7}$  هـ  $^{7}$  هـ  $^{7}$  ه.  $^{7}$ 

قوله : « قطني » أي حسبي أو يكفيني ، « سلا « يروى مكان « مهلا » ، الصحاح ( قطن ) .

<sup>(</sup>٣) هذا من الشواهد التي لا يعرف قائلها ، وزعم بعضهم أنه من صنع النحاة .

والبيت من شواهد سيبويه ( ۱۹۷/۲ ) ، وينظر : شرح المفصل لابن يعيش ( ۱۲۰/۳ ) ـ والتخمير الخوارزمي (۲۸/۲)، وشرح الكافية الرضي ( ۲۳/۲ ) وأوضح المسالك لابن هشام ت / محمد محيى الدين عبدالحميد ، ط : دار الفكر ( ۱۱۸/۱ ) ، والخزانة ( ۲۸۰۰ ) .

وفى « ليت » قول الآخر (٤):

[ ١٢ ] كمنية جابر إذ قال: ليت \*\*\* أصادفه وأفقد بعض مالي

وأما المختار حذفها فمع « لعل » قال الله تعالى : « لعلى أطلع إلى إله موسىي » (°) ، و : « لعلى أبلغ الأسباب »(١) ، وإنما كان المختار حذفها من جهة أن اللام مقاربة النون من حيث المخرج ، ولأن بعض لغاتها « لعن » فكأنك قد جمعت بين ثلاث نونات ، فلهذا كان الحذف أجود، وقد حاء اثناتها ، قال الشاعر <sup>(٧)</sup> :

[ ١٣ ] وأشرف في القور العلى لعلني \*\*\* أرى نار ليلى أو ترانى سبيلها

وأما ما يستوى فيه الأمرانَ : فذلك في الفعل المضارع المعرب بالنون نحو :

 $^{(4)}$  تضربوني ، وفي « لدن  $^{(4)}$  نحو : / « لدني  $^{(4)}$  ، و «إن  $^{(4)}$  وأخواتها وهي :

« أن » ، و « كأن » ، و « لكن » فمن أتى بالنون في هذه الأشياء فمحافظة على ما

.....\*\*\* وأتلف .....

والبيت من شواهد سيبويه ( ٢/ ٣٧٠ ) ، وينظر : المقتضب ( ١/ ٢٥٠ ) ومجالس ثعلب ( ١٠٦/١ ) ، ومعانى الحروف للرماني ت / د. عبدالفتاح شلبي ط / مكتبة الطالب الجامعي (ط/٢) ١٤٠٧هـ ص(١٢٥) ، والتخمير ( ١٧٥/٢ ) ، وشرح المفصل لابن يعيش ( ٩٠/٣ ) والخزانة ( ٥/٥٧٥ ) .

١٣ ـ والشاهد في أمالي القالي ، ط/ دار الكتب العلمية (٨٨/١) ، ورصف المباني للمالقي ت / د. أحمد الخراط ، ط / دار القلم (ط/٢) ص١ ، ص٤٢٤ ، والخزانة ( ٨/١ ) واللسان ( بصر ) .

قوله : « القور » جمع قارة وهو الجبل الصغير . الصحاح ( قور ) ،

- (A) من قوله : « وأيها ما يستوى فيه الأمران » إلى قوله : « وفي لدن نحو » سقط من ( ب ) .
  - (٩) ومثاله من التنزيل قوله تعالى : « قد بلغت من لدنى عذرا » الكهف من الآية « ٧٦ » .

<sup>(</sup>٤) هو زيد الخير ـ زيد بن مهلهل الطائى ـ ينظر ديوانه ص(٨٧) ت / نوري القيسي ، مطبعة النعمان ورواية الديوان :

<sup>(</sup>٥) من الآية (٣٨) من سورة القصص .

<sup>(</sup>٦) من الآية (٣٦) من سورة غافر ، والشاهد في الآيتين حذف النون من ( لعل ) .

تستحقه (١٠) ، ومن حذف فلئلا يجمع بين النونات (١١) .

فإذا قلنا بالحذف لإحدهما فإنه يكون في الحذف تردد ونظر ، فيحتمل أن يكون المحذوف هو : نون الوقاية ، وهو الذي اختاره الشيخ ، وذلك لأن نون الوقاية إذا حذفت قامت نون الإعراب مقامها في الوفاء بخلاف العكس (١٣) .

ويحتمل أن يكون المحذوف هو نون الإعراب من جهة أن [ نون ] (١٣) الإعراب لا يجوز كسرها، فلما وجدناها مكسورة دل على أنها نون الوقاية .

<sup>(</sup>١٠) جاء في شرح الرضي ( ٢٢/٢ ): « .... وحذف نون الوقاية من « لدن » لا يجوز عند سيبويه والزجاج إلا للضرورة ، وعند غيرهما الثبوت راجح ، وليس الحذف للضرورة لثبوته في السبع » .

<sup>(</sup>١١) وقد اجتمع الأمران الحذف والاثبات في التنزيل ، فمثال الحذف قوله تعالى : « إني أنا ربك » طه من الآية «١٢» ، ومثال الاثبات قوله تعالى : « إننى أنا الله » طه من الآية «١٤» .

<sup>(</sup>١٢) قال ابن الحاجب في شرحه ص ( ٤٨٨ ـ ٤٨٩ ) : « ... والصحيح أن المحذوف نون الوقاية ، لا نون الاعراب ، لإن نون الوقاية إذا حذفت قامت نون الاعراب مقامها ، بخلاف العكس » ، وقد نصر العلوي مذهب ابن الحاجب حيث قال في الأزهار ( ٧٢/١ ) : « ... والحق ما قاله الشيخ لأن نون الإعراب جئ بها لغرض لا يجوز الإخلال به .... » .

<sup>(</sup>١٣) زيادة يستقيم بها النص .

#### [ ضَمِيرُ الفَصْل ]

الحكم الرابع: دخول الفصل وهو معنى قول الشيخ:

( وَقَدْ يَتَوسَطُ بَيْنَ المبتَداِ والخَبرِ قَبلَ دُخُولِ العَوَامِلِ اللفْظِيَةِ ، وَبَعْدَهَا صِيْغَة مُرفُوعِ مُنْفَصِل يُسَمَّى فَصُلاً ... إلى آخره (١) ) .

وكلامه يشتمل على ثلاث فوائد:

الأولى: في تسميته ، والثانية: في شرائطه ، والثالثة ؛ في بيان ما هو ؟ ، ومواقعه .

أما الفائدة الأولى: وهو في تسميته ، أعلم أن النحاة مختلفون في لقب هذا الضمير فالذي ذهب إليه نحاة البصرة ، واختاره الزمخشري<sup>(۲)</sup> ونصره الشيخ<sup>(۲)</sup>، وغيره من محققي المتأخرين: أن تلقيبه بالفصل أحسن ، وذلك أن كل ما وضع للفصل فقد أعتمد به ، وليس كلما يعتمد في كل شي يكون فصلا ، وقد قوّى الإمام يحيى بن حمزة هذه المقالة<sup>(٤)</sup>.

وذهب الكسائي $^{(0)}$  و الفراء $^{(7)}$  وغيرهما من نحاة الكوفة : إلى أن تلقيبه بالعماد أولى $^{(Y)}$ 

<sup>(</sup>١) يالحظ اختلاف عبارة المصنف بين ما هو في الشرح وبين غيره .

 <sup>(</sup>٢) هو أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري ، إمام في اللغة ، والنحو ، والأدب قرأ كتاب سيبويه على اليابري ،
 وكان معتزليًا ، له من التصانيف ، الكشاف، والمفصل ، وأساس البلاغة ، وغيرها توفي سنة ( ٥٣٨هـ ) . ينظر في ترجمته:
 إنباه الرواة ( ٢٦٥/٣ ) ، وبغية الوعاة ( ٢٧٩/٢ ) ، والبلغة ( ٢٥٦ ) .

<sup>(</sup>٣) قال ابن الحاجب في الشرح (٤٩٣): « ..... والفصل أخص ، إذ كان ما وضع الفصل قد اعتمد به ، وليس كل ما يعتمد به في شيئ يكون فصلا ، فكان تسميته فصلا أولى لخصوصيته ... » وينظر الايضاح في شرح المفصل ( ١ / ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٤) قال العلوي في الأزهار ( ٤٤/١ ): « .... واعتمد الشيخ في نصرة تلقيبه بالفصل في شرحه قال: الفصل أخص من جهة أن كل ما وضع الفصل فقد أعتمد به ، وليس كل ما يعتمد في كل شئ يكون فصلا ، فلا جرم كان تلقيبه بالفصل أولى لأجل الخصوصية ... » .

<sup>(</sup>ه) هو علي بن حمزة الكسائي ، صاحب الإمامتين في القراءة والنحو أخذ القراءة من حمزة بن حبيب الزيات ، وأخذ النحو عن الهراء ، والخليل وسمع من العرب كثيراً ، ومن أنجب تلامذته الفراء ، توفي سنة (١٨٩هـ) . ينظر في ترجمته : البلغة (١٥٦) ، وإشارة التعيين (٢١٧) ، والاعلام (٥٣/٥) .

<sup>(</sup>٦) هو أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء أخذ عن الكسائي وغيره وكان أبرع الكوفيين له مصنفات كثيرة في النحو واللغة ومن أشهرها معاني القرآن توفي سنة (٢٠٧هـ) . ينظر في ترجمته : إنباه الرواة (١٧-١/٤) ، وبغية الوعاة ( ٣٣٣/٢ ) والبلغة ( ٢٨٠).

<sup>(</sup>٧) قال الخوارزمي في التخمير ( ١٦٢/٢ ) : « .... وهذا الضمير يسميه البصريون فصلا لفصله بين الخبر والصفة ، والكوفيون عمادًا لأن المبتدأ يتقوى به . ويعتمد عليه ، فيجر إلى نفسه ذلك الواقع ويجعله خبرًا ويجب أن يكون هو الأول في المعنى .... » قال الرضي ( ٢٥/٢ ) : « ... والكوفيون يسمونه عمادًا ، لكونه حافظًا لما بعده حتى لا يسقط عن الخبرية كالعماد للبيت الحافظ السقف من السقوط » .

من جهة أن يعتمد عليه في التفرقة بين كون الاسم الذي بعده صفة أو خبراً ، وذلك لأنك إذا قلت : زيد المنطلق توهم السامع أن يكون « المنطلق » صفة لـ « زيد » والخبر محذوف منتظر وجائز أن يتوهم كونه خبراً ، فإذا قلت : زيد هو المنطلق ، تعين للخبرية وذلك لأنه لا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف ، والضمير لا يجوز أن يكون صفة كما تقدم ، فإن وقع الفصل في موضع لا يلتبس بالصفة نحو قوله تعالى : « وَلكنْ كَانُوا هُمُ الظّالِينْ » (٨) ، لأنه لا لبس فيه ولكن يقال : إنه في نزول إلى اللبس من جهة أن الضمير لا يضمر إلا بعد كونه ظاهراً ، ولأن الإضمار أمر عارض ، فلهذا كان التعليل مستمراً فطرد الباب .

الفائدة الثانية : في ذكر شروطه ، فاعلم أنه لا يكون فصلا إلا باعتبار أمور أربعة : أولها : أن يكون الضمير صيغة مرفوع<sup>(١)</sup>

وثانيها: أن يكون مطابقًا للمبتدأ في إفراده ، وتثنيته ، وجمعه وتذكيره ، وتأنيثه فتقول: زيد هو القائم ، والزيدان هما القائمان والزيدون هم القائمون ، وهند هي القائمة ، والهندان هما القائمتان والهندات هن القائمات ، وكذلك تجب المطابقة في التكلم ، والغيبة والخطاب فتقول: أنا هو القائم ، وانت هو القائم ، وزيد هو القائم .

وثالثها: أن يكون واقعًا بين المبتدأ والخبر قبل دخول العوامل وبعدها فدخول العوامل نحو: كان زيد هو القائم، إلى غير ذلك من الأمثلة (١١).

ورابعها : أن يكون واقعًا بين معرفتين أو ما يقاربهما ، فالمعرفتان :

كقولك: زيد هو القائم ، والمقارب المعرفة ك: أفعل التفضيل نحو:

زيد هو أفضل منك ، وإنما قارب المعرفة من حيث أن استعماله لا يخلو عن : اللام ، والإضافة ، أو « مِنْ  $^{(17)}$  .

<sup>(</sup>A) من الآية «٧٦» من سورة الزخرف.

<sup>(</sup>٩) سيذكر الشارح تفصيلا لهذه العبارة ص(٣٦) فما بعدها .

<sup>(</sup>١٠) قال العلوي في الأزهار الصافية ( ٢٠/١ ): « ..... لإنه إذا لم يكن مطابقًا لما قبله ، لم يكن فصلا ، أن خرج عن ذلك لعدم المطابقة ألا ترى أتك إذا قلت : زيد أنت القائم معه ، وجب الرفع ، وصار جملة ابتدائية ، كما لو قلت : زيد أبوه منطلق » .

<sup>(</sup>١١) وكقولك : ضربت زيدًا وهو القائم، لدخول الواو وعدم توسطه بين المبتدأ والخبر .

<sup>(</sup>١٢) في الأزهار الصافية (٢٦/١): « ... وإنما قارب المعرفة من جهة أن « من » قائمة مقام الالف واللام وعوض منهما ، ولهذا فلا يجوز جمعهما .... « .

الفائدة الثالثة: في بيان ما هو؟ ـ أي ما هذا الضمير اسم أو حرف؟ ـ .

أعلم أن الظاهر من مذهب الخليل ، وسيبويه (١٣) ، وإلى هذا ذهب ابن السراج (١٤) : إنه بالحرف أشبه ، فعلى هذا فإنهم يقولون : لا موضع [له] (١٣) من الأعراب ؛ ولكنه حرف وارد الفصل كما ذكرنا .

آ/۲۳

وحجتهم على ما قالوه: هو أن هذا الضمير / تابع أو مستقل (١٦) وكلاهما على كلامهم غير مستقيم .

أما التبعية فهي باطلة ، لإنه لو كان بدلا ، أوعطف بيان ؛ لوجب أن يطابق الأول في أ إعرابه نحو : ظننت زيدًا هو القائم .

ولا يصح أن يكون مستقلا غير تابع لأنه يلزم أن يكون مبتداً ولا يستقيم كونه مبتداً ، لأنه قد يكون منصوب منصوب منصوب . .

فأما الشيخ: فصحح الكلام فيه، ولم يقطع باسميته ولا بحرفيته (١٧) في قوله: (صِينَّغَةُ مَرُّفُوعٍ)، فأما الكسائي، والفراء وغيرهما من نحاة الكوفة فقطعوا بكونه

<sup>(</sup>١٣) جاء في كتاب سيبويه ( ٣٩٧/٢): « ..... وكان الخليل يقول: والله إنه لعظيم جعلهم « هو » فصلا في المعرفة ، وتعبيرهم إياها بمنزلة « ما » إذا كانت « ما » لغوا ، لإن « هو » بمنزلة ليس ، وإنما قياسها أن تكون بمنزلة كأنما ، وإنما».

<sup>(</sup>١٤) هو أبو بكر محمد بن سبهل بن السري بن السراج كان أحد العلماء المشهورين بالنحو ، والأدب ، أخذ عن المبرد ، وهو من أكبر أصحابه ، وكان معتزليًا ، وقد أخذ عنه : الزجاجي ، والسيرافي ، والفارسي ، له الأصول وغيره توفي سنة (٣١٦هـ) . ينظر ترجمته : إشارة التعيين (٣١٣) ، إنباه الرواة (٣/٥١) ، كشف الظنون (١٥) ، قال ابن السراج في الأصول (٢/٥٢) : « .... فهذا الذي يسميه البصريون فصلا ويسيه الكوفيون عمادًا ، هو ملغي الإعراب ، فلا يؤكد ولا ينسق عليه ولا يحال بينه وبين الألف واللام ومقاربهما ، ولا يقوم قبل الاسم المبتدأ ، ولا قبل كان ، ولا يجوز كان هو القائم زيد ، ولا هو القائم كان زيد ، وقد حكى هذا عن الكسائي » .

<sup>(</sup>١٥) زيادة من المحقق يستقيم بها النص .

<sup>(</sup>١٦) في الأصل « تابعًا ، أو مستقلا ، وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٧ه) ينظر شرح ابن الحاجب ص (٤٩٥ ـ ٤٩٧) ، ولكن ابن الحاجب في شرحه لكتاب المفصل والمسمى بالايضاح ت / موسى العليلي ، مطبعة العاني ( ٤٧٠/١ ـ ٤٧٦ ) اختار كونه اسماً .

اسمًا (١٨) ، وإذا كان اسمًا فلابد له من محل وقد اختلفوا في محله على طائفتين :

فالطائفة الأولى: ذهبوا إلى أنه معرب بإعراب الأول على البدلية أو على عطف البيان ؛ فإن كان ما قبله مرفوعًا ، فلا سؤال عليه ، وإن كان منصوبًا فعليه سؤال ، وهو أن يقال : لم بدل ضمير المرفوع من المنصوب ؟ .

والجواب: أن هذا من قبيل الاستعارة فاستعير ضمير المرفوع للمنصوب كما فعل في نحو: مررت بك أنت ، وبنا نحن ، المطابقة .

والطائفة الثانية : ذهبوا إلى أنه مبتدأ وما بعده خبر (١٩) ، ويقرأون (٢٠) :

« وَلَكَنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمُون » .

و: « إِنْ تَرَنِيَ أَنَا أَقَلُ » (٢١) ، على أن الخبر جملة من مبتدأ وخبر ويحتجون بقول الشاعر (٢٢) :

[ ١٤ ] أَتبكي عَلى لُبنَّى ، وَأَنْتَ تركتَها \*\*\* وكُنْتَ عَليها بِالملاَ أَنْتَ أَقَّدَرُ

<sup>(</sup>١٨) ينظر رأي الكسائي والفراء والكوفيين في : الأصول ( ٢/٥٢ ـ ١٢٦ ) والانصاف ( ٢/٢٠٧ ) وشرح ابن يعيش (١٨٠/٣) ، وشرح الرضي ( ٢٠/٢ ) ، ومغني اللبيب لابن هشام ت / محمد محيى الدين عبدالحميد ، ط / دار الباز (٢٩٧/٢) .

<sup>(</sup>١٩) هم بنو تميم كما أشار إلى ذلك أبو حيان في البحر المحيط ( ٣٦٧/٨ ) ، قال سيبويه في كتابه ( ٣٩٢/٢ ) : « .. وقد جعل ناس كثير من العرب « هو » وإخواتها في هذا الباب بمنزلة اسم مبتدأ ، وما بعده مبني عليه ... » .

<sup>(</sup>٢٠) في البحر المحيط (٨/٢٧) : « ... وقرأ عبدالله ، وأبو زيد النحويان « الظالمون » بالرفع على أنهم خبر « هم » و « هم » مبتدأ » ، قال الفراء في معانيه d = 100 مبتدأ » ، قال الفراء في معانيه d = 100 مبتدأ » ، قال الفراء في معانيه d = 100 مبتدأ » . « جعلت « هم » ها هنا عمادًا فنصب الظالمين ، ومن جعلها اسمًا رفع ، وهي قراءة عبدالله ... » وهي من الآية ( d = 100 ) من سورة الزخرف .

<sup>(</sup>٢١) من الآية «٣٩» من سورة الكهف ، في البحر المحيط ( ١٢٩/٦ ) : « قرأ عيسى بن عمر « أقل » بالرفع على أن تكون «أثا» مبتدأ ، و « أقل خبره » .... » .

<sup>(</sup>۲۲) هو قیس بن ذریح ، ینظر دیوانه ص(۸٦)

١٤ - والبيت من شواهد سيبويه ( ٣٩٣/٢ ) ، وينظر : المقتضب ( ١٠٥/٤ ) والجمل لأبي القاسم الزجاجي ، ت / على توفيق الحمد ، طبع مؤسسة الرسالة ( ط/١ ) ١٤٠٤هـ ص(١٤٣) ، والتبصرة والتذكرة ( ١١٤/١ ) ، وشرح المفصل لابن يعيش ( ١١٢/٣ ) ، شفاء العليل ( ٢٠٩/١ ) .

قوله: « الملا » المكان المتسع من الأرض ينظر اللسان ( ملا ) .

فرفع « أقدر » ، والذي اختاره الإمام - عماد الدين - يحيى بن حمزة أنه : اسم ، وإعرابه على البدلية ، وإما على عطف البيان واستدل على كونه اسمًا بأمرين :

أما أولاً: فلأن موقعه في نحو: كون زيد هو القائم، مثل موقعه في قولك هو القائم، والمعلوم أن اسميته هو المقطوع بها في: هو القائم، فهذا حاله في نحو: كان زيد هو القائم.

وأما ثانيًا: فلأنه لو كان حرفًا لوجب كونه مشتركًا بين الحرفية والأسمية فعرف بذلك أنه اسم (٢٢).

وأما مواقعه [فهو](٢٤) مختص بمواقع كلها مختصة ببيان المبتدأ والخبر، وإن اختلفت أحوالها، فتارة يكون فصلا بين المبتدأ والخبر أنفسهما كقولك:

زيد هو القائم ، وفي باب « كان » نحو : كان زيد هو القائم ، وفي باب « ظننت » كقولك : ظننت زيدًا هو القائم ، وفي باب « ما » الحجازية ، والتميمية نحو : ما زيد هو القائم ، وفي باب « أعلمت » نحو : أعلمت زيدًا أخاك هو القائم ، فلا ينفك عن هذه المواقع .

\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>٢٣) قال يحيى بن حمزة في الأزهار (٤٨/١): « ... فأما الكسائي والفراء وغيرهما من نحاة الكوفة فقد قطعوا بكونه اسمًا وهذا هو المختار ويدل عليه أمران:

أما أولاً: فلإن موقعه في نحو: كان زيد هو القائم، مثل موقعه في قولك: هو القائم .... وأما ثانياً: فلأنه لو كان حرفًا ... لوجب كونه مشتركاً بين الحرفية والأسمية .... فوجب القضاء بكونه اسماً، دفعًا للاشتراك ».

<sup>(</sup>٢٤) ما بين الحاصرتين زيادة من المحقق يقتضيها السياق .

## [ ضَمِيرُ الشَّأن والقِصَّةِ ]

الحكم الخامس: في ضمير الشأن والقصة (١) ، وهو معنى قول الشيخ:

( وَيَتَقَدَّمُ قَبِلَ الجُمْلةِ ضَمِيرٌ غَائِبٌ يُسَمَّى ضَمِيرَ الشَّانِ ، وَالقِصَّةِ يُفَسَّرُ بِالجُمْلَةِ بَعْدَهُ ، وَيَكُونَ مُنْفَصِلاً ، وَمُتَّصِّلاً ، وَمُسْتَعَرًا ، وَبَارِزًا عَلى حَسَبِ العَوامِلِ .. آخر ما ذكره ) .

والكلام منه يشتمل على فائدتين:

الأولى : في تسميته وما يفسر به .

والثانية: في حكمه.

أما الفائدة الأولى: وهي في تسميته ؛ فأهل الكوفة يسمونه ضمير مجهول لإنه لم يسبق له ذكر فيعود إليه (٢) ، وأما أهل البصرة فيسمونه ضمير الشأن والقصة ؛ من جهة أنه في التحقيق إضمار لأحدهما فأضافوه إلى ما هو ضمير له ، ولقبوه بالأمرين جميعًا ، لأنه ربما ورد مُذّكرًا فيكون للشأن كقوله تعالى « وَأَنّهُ لَمّا قَامَ عَبْدُ اللّه يَدْعُوه »(٢) وربما ورد مؤنثًا فيكون للقصة كقوله تعالى « فَإنّهَ لا تَعْمَىٰ الأبضارُ »(١) ومنهم من يستغنى بأحدهما عن الآخر ، ويدخل تحته كلا النوعين .

وهذا الضمير إنما يستخدم عند تفخيم الإخبار بالشيّ / وتعظيمه وذلك لأن الشيّ إذا أ ٨٣/ دُكِرَ مُبْهَمًا ثم فُسِّرَ كان أوقع في النفس من أن يقع مُفسرًا موضحًا من أول الأمر (٥) ، ووضعوه و الفائب لأنه للغائب على التحقيق .

<sup>(</sup>۱) في الأصل « والصقة » وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) قال الزمخشري في مفصله ص(٣٣): « ويقدمون قبل الجملة ضميرًا يسمى ضمير الشأن والقصة ، وهو المجهول عند الكوفيين » وينظر شرح ابن يعيش ( ١١٤/٣ ) ، والرضي ( ٢٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) من الآية «١٩» سورة الجن.

<sup>(</sup>٤) من الآية ( ٤٦ ) من سورة الحج .

<sup>(</sup>ه) ينظر شرح ابن الحاجب ص(٤٩٨) .

وأما ما يفسر به فيفسر بالجملة الإسمية والفعلية (١) ، فالإسمية كقواك : هو زيد قائم ، وهو الإمام قادم ، والفعلية كقوله تعالى : « مِنْ بَعْدِ مَا كَاد يَزِيْغُ قُلُوبُ فَرِيْقٍ »(٧) ، وإنما حُكِم في باب « كاد » برفع ضمير الشأن لأنك إذا جعلته من باب التنازع ؛ وأعملت (٨) الثاني وهو «يَزِيْغُ»، وجب أن يقال : « كدت » ، أو « كادت » لأنه ضمير القلوب ، وإن أيعملت « كاد » أخرت اسمها عن خبرها وهو خلاف وضعها (٩) .

وأما الفائدة الثانية : وهو في حكمه ، فحكمه أن يكون منفصلا ومتصلا ، فالمنفصل الواقع موقع المبتدأ (١٠) نحو : هو زيد قائم (١١) .

والمتصل يكون مستترًا وبارزًا ، فالمستتر إذا كان في محل الفاعل مثل : كان زيد قائم كقول الشاعر (١٢) :

## [ ١٥ ] إِذَا مِتُّ كَانَ النَّاسُ صِنْفَانِ شَامِتٌ \*\*\* وَآخَرُ مُثْنِ بِالذي كُنْتُ أَصْنَعُ

خبره ما بعده الجملة

وقل ضمير الشأن قبل الجملة

ينظر شرح الوافية ص(٢٨٢) .

- (٧) من الآية (١١٧) سورة التوبة .
- (A) في الأصل « أعلمت » وهو سهو من الناسخ .
- (٩) قال الخوارزمي في التخمير ( ٢/٦٦/ ـ ١٦٧ ) : « ... فإن سالت : هل يجوز أن يكون ( عسى ) ضمير الشأن والقصة ، وهذا لأن « عسى » من أخوات « كاد » ؟ أجبت : لا يجوز لإن فاعل « عسى » يكون مفردًا في كثير من الأمر بخلاف « كاد » مسندة إلى القلوب ، و « يزيغ » إلى ضميرها ، قال الشيخ أبو علي الفارسي : كأنه قال : من بعدما كاد قلوب فريق منهم يزيغ ، لكنه قدم « يزيغ » ... » .
  - (١٠) ويشترط في المنفصل أن يكون مرفوعًا غائبًا ومثاله من التنزيل قوله تعالى « قل هو الله أحد » الإخلاص (١) .
    - (١١) قوله : « فالمنفصل الواقع موقع المبتدأ نحو : هو زيد قائم  $\alpha$  سقط من  $( \ \ \ \ )$  .
      - (١٢) هو العُجَيْرُ السلولي .

٥١ ـ البيت من شواهد سيبويه ( ١٧/١ ) وينظر: النوادر في اللغة لأبي زيد ، ت / د . محمد عبدالقادر ، ط / دار الشروق (ط/١) ١٤٠١هـ ص(١٥٦) ، والجمل ص (٥٠) ، واللمع لابن جني ت / حامد المؤمن ط / عالم الكتب ( ط/٢ )
 ٥٠٤هـ (٨٩) ، وأمالي ابن الشجري ( ٣٣٩/٢ ) ، وشرح المفصل لابن يعيش (٧٧/١ ) وشفاء العليل ( ١٠٥٠٢ )
 والشاهد فيه قوله : « كأن الناس صنفان » حيث استتر ضمير الشأن في « كأن »

<sup>(</sup>٦) وهذا ما أشار إليه ابن الحاجب في الوافية حيث يقول:

والبارز حيث يكون منصوبًا مثل: إنه زيد قائم ، وظننته الأمير منطلق (١٣) ، وقد أشار الشيخ إليه بقوله : ( عَلى حَسَبِ العَوامِلِ ) .

قوله : ( وَحَدْفُهُ مَنْصُوْبًا ضَعِيْفٌ ) ،

وإنما كان ضعيفًا (١٤) لأنه لا دلالة عليه بخلاف إذا كان في محل الرفع فإنه فاعل ، والفعل يؤذن بفاعله ، فساغ الحذف بخلاف هذا ، وقد ورد هذا محذوفًا شاذًا في قول الشاعر (١٥) .

[ ١٦ ] إِنَّ مَنْ لَامَ فِي بَنِي بِنْتِ حَسَّا نَ أَلُهُ وَأَعْصِهِ فِي الخُطُوبِ وَقِي الخُطُوبِ وَقِي الخُطُوبِ وَقِي الخُطُوبِ وَقِي الخُطُوبِ وَقِي الخُطُوبِ :

[ ١٧ ] إِنَّ مَنْ يَدْخُلِ الْكَنِيْسَةَ يَومًا \* \* \* يَلِقَ فِيْها جَآذَرًا وَظِبَاءَ

فالتقدير : إنه من لام ، وكذلك إنه من يدخل .

فإن قيل : ولم لا يكون « من لام » ، و « من يدخل » اسم إن ؟

من يلمني على بني ابنه حسا ن .....

وعلى هذه الرواية فلا شاهد فيها.

والبيت من شواهد سيبويه (٣٢/٣) ، ينظر: الإيضاح العضدي (١/٧٥/) والمقتصد في شرح الايضاح لعبد القاهر الجرجاني ت / كاظم بحر المرجان ط/دار الرشيد ١٩٨٢م (١/٤٦٤) ، والأمالي الشجرية (١/٥٩٦) ، ولباب الإعراب (٣٤٧) ، وخزانة الأدب (٥/٠٤) .

(١٦) ينسب للإخطل وليس في ديوانه . الذي هو بشرح / مهدي ناصر الدين ط / دار الكتب العلمية .

والبيت في : الأمالي الشجرية ( ٢٩/١ ) ، والعمدة لابن رشيق القيرواني ت / محمد محيى الدين عبدالحميد ( ٢٧٣/٢ )؛ والملخص ( ٢٥٤/١ ) ، والمقرب ( ١٠٩/١ ) ، وشرح الوافية لابن الحاجب ( ٢٨٤ ) والخزانة (٥/٠٤) .

قوله : « جاذرًا » جمع « جؤذر » وهو ولد البقرة الوحشية ، ويقصد به هنا الفتيات الحسان ، وكذلك قوله: « ظباء » المقصود بها أيضًا النساء الحسان .

الصحاح ( جأذر ) .

<sup>(</sup>١٣) في ( ب ) : « قادم » بدلا من قوله « منطلق » .

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: «ضعيف » وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٥١) هو الأعشى - ميمون بن قيس - وهو في ديوانه (٣٣٥) ت / محمد محمد حسين وروايته الديوان :

والجواب: أن من شرطية ولا يصبح أن يكون ما قبلها عاملا فيها ، فدلَّ على أن الاسم معمول محذوف ، وأن الخبر الجملة الموجودة من الشرط ، وجواب الشرط « ألمه » في الأول ، وفي الثاني : « يلق » .

قوله : ( إِلاَّ مَعَ أَنَّ إِذَا خُفِفَتْ فَإِنَّهُ لَازِمْ ) .

أي لازم حذف الضمير ، وجعله ضمير مبهم ، وذلك لأنهم قد أعملوا (١٧) « إن » المكسورة، وهي مخففة ، وهذا أوغل في الشبه فكرهوا أن [تكون] للخفيفة مزية على هذه فأعملت في الضمير المستتر كقوله تعالى : « أن الحَمْدُ للّهِ رَبِّ العَالَمِين » (١٨) ، و « عَلِمَ أَنْ سَيكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ » (١٩) ، ولم يأت إعمالها في المشددة (٢٠) ، فلا يقال :

علمت أنَّ زيدًا قائم ، فاعرف ذلك تصب لإن شاء الله وفقك الله للصواب(٢١) .

<sup>(</sup>١٧) في الأصل « أعملوا » وهو سهو من الناسخ في غير موضع .

<sup>(</sup>١٨) من الآية (١٠) من الأية سورة يونس.

<sup>(</sup>١٩) من الآية «٢٠» سبورة المزمل.

<sup>. «</sup> المخففة » وهو خطأ المخففة » وهو خطأ المخففة » وهو خطأ المخففة » و

 $<sup>\</sup>cdot$  ( ب ) قوله : « تصب إن شاء الله و وقتك الله للصواب » سقط من ( ب ) .

#### [ أَتْهَاءُ الإِثَارَةِ ]

قوله: ( أَسْمَاءُ الإشَارَةِ مَا وُضِعَ لِلشَارِ إليهِ ..... إلى آخره ) ،

والكلام من هذا يقع في ثلاثة مواضع:

الأول: في حدها، وعلة بنائها (١).

الثاني: في صيغها.

الثالث: في أحكامها.

أما الموضع الأول: وهو في حدها ، وعلة بنائها ، أما حدها فهو ما ذكر الشيخ بقوله : (مَا وُضِعَ لمُشَارِ إليهِ) ، ولا يقال: إنّ هذا الحد يؤدي إلى الدور ، لأنه فسر الشئ بنفسه ، إلا أَنَا نقول : ليس بدور على الحقيقة ، لأن المشار إليه معلوم ومعقول للعقلاء لا شك / فيه ونحن معلناه تفسيرًا للاسم الموضوع للإشارة ففسر المجهول وهي أسماء الإشارة بالمعلوم ؛ وهو المشار إليه (٢) .

وأما علة بنائه: فلشبهه بالحرف من وجهين:

أحدهما : أنه مفتقر إلى ما يفسره كالحرف ،

والثاني : أن في أوضاعها ما هو كوضع الحرف كـ « ذا » فإنه مثل « ما » .

وأما الموضع الثاني: وهو في صيغه فهي خمس:

الأولى: المفرد المذكر وهي « ذا » ولا لغة (٢) فيها إلا هذه .

<sup>(</sup>١) الموضع الأول في ( ب ) : « في حقيقتها » .

<sup>(</sup>٢) قال ابن الحاجب في شرح الكافية ( ٣٠٥): « .. هذا الحد وإن ذكر به لفظ المشار إليه فليس من قبيل قولك: العلم ما أوجب كونه محله كونه عالمًا لأن العالم متوقف على العلم ، فإذا حد به العلم كان دوراً ، لإن المحدود ـ هاهنا ـ ما سمي بأسماء الإشارة في اصطلاح النحويين ، ولم تجهل الإشارة اللغوية ولا المشار إليه لغة ، فإذا ذكر في الحد ذلك فلا دور ، إذ لا يتوقف ذلك على المحدود ولا يتوقف المحدود عليه ، إذ قد تعرف الإشارة اللغوية ولا تعرف أسماء الإشارة في الاصطلاح ».

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : « وليس فيه » بدلا من قوله : « ولا لغة فيها » وقد ذكر النحاة ( ذاء ) بهمزة مكسورة و( ذائه ) بهاء مكسورة و( ذاؤه ) ينظر شرح الأشموني ( ١ / ١٣٦ ) .

الثانية: المفرد المؤنث وهي « تا » وفيها لغات ثمان هي (٤):

« تَا » و « تِي » و « ذِهْ » و « تِهُ » بالتسكين ـ ، و « تِه ِ » ، و « ذِهِ » ، بالكسر ، و «تِهِي» و « ذِهِي » ـ بالياء ـ وتاسعة وهي : « ذِيْ » (٥) .

الثالثة: المثنى المذكر وهي: ﴿ ذَانُ اللهِ وهيها لغتان: التشديد للنون والتخفيف وهي بالألف في حالة الرفع، وبالياء في حال النصب والجر.

وأما بنو الحارث فيجعلونها بالألف مطلقًا ، فأما قراءة نافع (أ)  $= \sqrt{10}$  هَا بَنُ هَا الله مطلقًا ، فأما قراءة نافع أن القياس « هَذين » - بالياء - ، ولكنه إما متاؤل على لغة بني الحارث ، وإما أن «إنّ » بمعنى نعم ، أو أن ألف التثنية محذوف ، والموجودة التي من بنية الكلمة ( $= \sqrt{10}$ ).

الرابعة: للمثنى المؤنث وهي « تان » في حالة الرفع ، و « تين » في حالة النصب والجر ، وفيها لغة بني الحارث المتقدمة (١) ، وقد أختلف هل الألف والياء إعراب أم لا ؟ .

<sup>(</sup>٤) قوله : « ثمان هي » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) قوله : « وتاسعة هي : « ذي » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) هو نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم المدني ، أبو رديم الليثي بالولاء ، كان ثقة صالحًا ، حسن الخلق ، أخذ عن الأعرج بن القاسم ، والزهري وغيرهم وروي عنه القراءة جماعة منهم : الإمام مالك بن أنس ، وقالون وأبو عمرو بن العلاء ، توفي سنة ( ١٩٢٨ه ) . تنظر ترجمته في : غاية النهاية ( ٢ / ٣٣٠ ) ، والنشر ( ١١٢/١ ) ، ووفيات الأعيان ( ١٩١/٢ )

<sup>(</sup>٧) « واختلفوا في قوله : « إن هذان لساحران » في تشديد النون ، وتخفيفها وفي الألف والياء ، فقرأ نافع ، وابن عامر ، وحمزة والكسائي : « إن » مشددة النون - ، « هذان » بألف ، خفيفة النون ، وقرأ ابن كثير : « إنْ هذان » بتشديد نون «هذان» وتخفيف نون « إن » ، واخلف عن عاصم فروي أبو بكر : « إنْ هذان » ، نون « إن » مشددة ، « هذين » مثل حمزة ، وروي حفص عن عاصم : « إنْ » ساكنة النون ، وهي قراءة ابن كثير ، و « هذان » خفيفة ، وقرأ أبو عمرو - وحده - : « إن » مشددة النون - « هذين » بالياء » ، السبعة لابن مجاهد ت / شوقي ضيف ، دار المعارف ( ط/٢ ) ص (٢٨٨) وينظر أيضًا : النشر في القراءات العشر لابن الجوزي ت / علي الضباع ، دار الكتب العلمية ( ٢ / ٢١١ ) والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب ت / محي الدين رمضان ( ٢/٤٥ ) ، وهذه من الآية (٢٢ ) سورة طه .

<sup>(</sup>A) قوله : « أو أن ألف التثنية محذوف والموجودة التي من بنية الكلمة » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>۹) ينظر ص(٣٤)

فذهب بعضهم إلى أنه معرب كإعراب المثنى (١٠) ، والذي عليه الجمهور أن هذه صيغ موضوعة للتثنية في جميع أحوالها ، لأنه لو كان إعرابًا لم يجز حذف الألف ولا تشديد النون .

الخامسة: للجمع سواء كان مما يعقل ، أو من غيره (١١) وهي:

« أُولاءِ » وفيها لغتان : المد ، والقصر ، فمن مدَّ كسر الهمزة لالتقاء الساكنين ، وهي لغة أهل الحجاز ، والقصر وهي لغة بني تميم .

وأما الموضع الثالث: وهو في أحكامها ، فلها أحكام:

\* الأول : ما ذكر الشيخ بقوله : ( وَيلحقُهَا حَرفُ التَنْبِيهِ ) نحو : هذا (وَيَتَّصِل بِهَا ) . أي باسم الإشارة - ( حَرَّفُ الخِطَابِ ) وَهو الكاف ، وهو مكسور مع المؤنث ، مفتوح مع المذكر.

وهي خمسة في خمسة فتكون خمسة وعشرين (۱۲) ، وقد أشار الشيخ إلى بعضها بقوله : (وهي : « ذَاكَ » إلى « ذَاكنَ » ) .

هذا في المفرد وحاصلها خمس صيغ : « ذَاك » ، « ذَاكمَا » ، « ذَاكُم » ، « ذَاكُنَّ » ، وفي المؤنث : « تَاكُما » ، « تَاكمُ » ، « تَاكنَّ » .

وفي المثنى : « ذَانِكُ » ، « ذَانِكُمَا » ، « ذَانِكُمْ » ، « ذَانِكُنَّ » ، وفي المثنى المؤنث : «تَانِكُ » ، « تَانِكُما » ، « أُولِئِكُنَّ » .

وكذلك المؤنث وفيه خمس - أعني المذكر فيه خمس وعشرين - كما ترى هذا باعتبار اللفظ ، فأما باعتبار المعنى فيحصل ستة وثلاثون ، وذلك لأن في الإشارة خمس صيغ قائمة مقام ستة معان ؛ لأن الجمع يشترك فيه المذكر والمؤنث ، وفي الخطاب خمسة ألفاظ قائمة مقام ستة معان ، لأن المثنى يشترك فيه المذكر والمؤنث ، فإذا ضربت المعاني وهي ستة في ستة حصل ستة وثلاثون - كما قدمنا - .

<sup>(</sup>١٠) جاء في شرح الرضي ( ٣١/٢ ) : « ...... وقال بعضهم : بل هو معرب لاختلاف آخره باختلاف العوامل ، وادعاء أن كل واحدة منهما صيغة مستأنفة خلاف الظاهر ، فقال الزجاج : لم يبن شئ من المثنى ، لأنهم قصدوا أن يجري أصناف المثنى على نهج واحد "...... » .

<sup>(</sup>١١) قوله : « سواء كان مما يعقل أو من غيره وهي » سقط من (ب) .

<sup>(</sup>١٢) في (ب): «وإذا اجتمعت الإشارة والخطاب كانت خمسة وعشرين ».

وطريقة ثالثة ذكرها الإمام في المُحَصَّل (١٣) وهو: أن تضرب أربعة في أربعة ، وتهمل المثنى والمجموع الواقع فيهما اللبس فيحصل من ضرب أربعة في أربعة ستة عشر ، ثم تضرب واحد في أربعة ، وواحد في أربعة تكون ثمانية ، ثم واحد في واحد فيحصل خمسة وعشرون .

فآما ما ذكره الإمام في الحاصر (١٤) فهو باعتبار المعاني ، فهي ستة وثلاثون مسألة، فإذا طلبت بنقص المشترك في المثنى المخاطب والجمع في أسماء الإشارة ، استغنى بأحد الجمعين وهي اثنى عشرة صيغة / فينقص ست مسائل في مقابلتها خمس من مسائل الخطاب.  $\frac{1 \wedge 0 / 1}{6}$ 

وإن أسقطت من مسائل الخطاب ا سقطت ستًا ، وفي مقابلتها خمس من مسائل الإشارة يكون ذلك إحدى عشر ، وأنها به « ذي » اسقط منه ست ومن الآخر خمس على هذا الأسلوب ، ونحن نذكرها في هذا الجدول (۱۰) مستوفاة لتعلم ما سقط منها عند الحاجة إلى الاختصار ، والاقتصار على الألفاظ دون المعانى .

الحكم الثاني: أنها مشبهة للظاهر من أوجه خمسة ، وللمضمر من أوجه خمسة أيضًا أما المشبه للظاهر:

فمن حيث إنها توصف فنقول: مررت بهذا الرجل (١٦) ، ويوصف بها مثل:

مررت بزيد هذا (۱۷) ومن حيث إنها تصغر في مثل: « ذَيّا »، و ﴿ تَيّا » وقد خالف تصغيرها القياس (۱۸) من أوجه ثلاثة:

أما أولا: فلأنه لم يضم أوله ، وأما ثانيًا: فلأن ياء التصغير لحقت ثانيه وحقها أن تلحق ثالثه ، وأما ثالثًا (١٩٠): فالحاق الألف في آخره للعوض من الضمة في أوله .

<sup>(</sup>١٣) المحصل شرح المفصل ليحيى بن حمزة العلوي ، رسالة دكتوراه في كلية اللغة العربية في جامعة الأزهر .

<sup>(</sup>١٤) الحاصر لقوائد مقدمة الطاهر - وهو شرح القدمة المحسية لابن بشاذ - (مخطوط) .

<sup>(</sup>١٥) سقط الجدول من الأصل ومن (ب).

<sup>(</sup>١٦) قوله : « مررت بهذا الرجل » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>۱۷) قوله : « مررت بزید هذا » سقط من ( ب )

<sup>(</sup>۱۸) في ( ب ) : « قياس التصغير » .

ومن حيث أنها عاملة في الأحوال النصب $^{(7.)}$  مثل : هذا زيد قائمًا ، قال الله تعالى : «هذا بعلي شيخًا  $^{(71)}$  كما أن الأسماء تعمل في مثل : زيد ضارب عمرًا قائمًا .

ومن حيث أن العوامل تعتقب عليها ، وهي على صفة واحدة بخلاف المضمر ، فأن له صيغ للنصب والجر والرفع .

وأما شبهه المضمر: فمن حيث إنها مبنية ، ومن حيث إنها مختلفة صيغها كالمضمر فشئ للمذكر ، وشئ للمؤنث ، وشئ للمثنى ، وشئ للمجموع ، ومن حيث أنها لا يفارقها تعريف الإشارة فلا تستعمل قط إلا معرفة ، ولا يجوز عليها التنكير بحال ، وكذلك المضمر بخلاف الأسماء الظاهرة ، ومن حيث إنها محتاجة إلى ما يفسرها (٢٢) كالمضمر إلا أن مفسرها لا يكون إلا بعدها . بخلاف المضمر فإنه يكون قبله ، ومن حيث أنها تلحقها كاف الخطاب مثل : «هذاك» و « هاتاك » كما تقول : « إياك » ، «إياك » .

الحكم الثالث: أنها على ثلاثة أضرب (٢٣): منها ما يكون للإشارة إلى القريب: «ذا»، و « تا » و « تان »، و « أولاء » ومنها ما يكون للمتوسط: « ذاك »، و « تاك »، و « أرمه «ذانك»، و « تانك » و « أولائك » / ـ بالحاق كاف الخطاب ـ ، والذي يكون للبعيد نحو:

« ذلك »، و « تالك »، و « تانك » بالتشديد - ، و « أولئك » .

ومنها ما يكون للإشارة إلى الأمكنة وهي على ثلاثة أضرب أيضًا:

فالذي للقريب: « هنا » ، و « ها هنا » والذي للمتوسط: « هناك » و « ها هناك » ، والذي للبعيد نحو: « هناك » ، و « هناك » ، بتشديد النون ـ ، و « ثم » .

الحكم الرابع: أنه لا يجوز الجمع بين اللام، و « ها » التنبيه فلا يقال: « هاذلك » لإن الهاء: موضوعة للقرب، واللام للبعد.

<sup>(</sup>١٩) في الأصل: « ثانيًا » وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٢٠) في ( ب ) : « أنها عاملة في الأحوال النصب كالظاهر » .

<sup>(</sup>۲۱) من الآية « ۷۲ » من سور هود .

<sup>(</sup>۲۲) في ( ب ) : « ما يبينها » .

<sup>(</sup>٢٣) في ( ب ) « للقريب ، والبعيد ، والمتوسط » .

#### [ المَوْصُولُ ]

قوله: (الموصول: ما لا يتم جزءًا إلا بصلة ...... إلى آخر ما ذكره) .

والكلام منه يقع في ثلاثة مواضع:

\* الأول : في حده ، وعلة بنائه ، ولغاته .

\* والثاني: في الصلة ، والعائد .

\* والثالث : في حكم (1) الإخبار بالذي .

أما الموضع الأول: وهو في حده ، وعلة بنائه ، ولغاته (٢) ، أما حده:

فهو ما ذكر الشيخ فقوله: ( مالا يتم جزءً ) يحترز مما يصير جزءً من غير صلة كما تقدم ، كالإسماء الظاهرة ، وقوله: ( إلا بصلة وعائد ) فالصلة ليتم الكلام ، والعائد ليربط (٢).

قال الشيخ : وهذا أولى من قول من يقول : مالا يتم اسمًا إلا بجملة يردف بها<sup>(1)</sup> لإنه اسم في نفسه ، ليس مفتقرًا إلى غيره في الإسمية ولكن من جهة الجزئية .

وقال الإمام<sup>(٥)</sup>: الإعتراض غير وارد على صاحب هذه المقالة وهو الزمخشري<sup>(٦)</sup>، لأنه قال: مالا يتم اسمًا، فكأنه اسم إلا أنه ناقص لاحتياجه إلى غيره، وكان الأحسن<sup>(٧)</sup> أن يقول الشيخ: مالا يتم جزءً إلا بجملة يردفونها، لئلا يقال: أنه فسر الشيئ بنفسه، ولم يفسر الشيئ

<sup>(</sup>۱) قوله : « حكم » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) قوله : « وعلة بنائه ، ولغاته ، أما حده » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) قال ابن الحاجب في شرحه (٥٠٩) : « .... لإن من الاسماء مالا يتم إلا بجملة وليس بموصول في الاصطلاح كـ : حيث ، وإذا ، وإذ ، وما أشبهها فلذلك قال : « وعائد » ..... » .

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح الكافية لمصنفها ص (٥٠٩) .

<sup>(</sup>٥) قال يحيى العلوي : « وهذا كلام يرمز به إلى الزمخشري ... وهذا الذي ذكره غير وارد على الشيخ .... وإن كان الأحق ما ذكره ابن الحاجب في حده » الأزهار الصافية ( ١٠٦/١ ) .

<sup>(</sup>٦) جاء في المفصل (١٤٢) : « والموصول ما لابد في تمامه اسماً من جملة تردفه من الجمل التي تقع صفات ، ومن ضمير فيها يرجع إليه وتسمى هذه الجملة صلة » .

<sup>(</sup>٧) الأزهار الصافية (١/ه١٠).

يتوصل به إلى غيره مطلقًا ، والموصول مصطلح عليه ، وهذا كما ذكرنا في أسماء الإشارة (٨).

وقال الإمام - يحيى بن حمزة - : إن الأولى في حده هو : الاسم الذي لا يكون مستقلا إلا بجملة غير مضاف إليها<sup>(٩)</sup>، فقوله : هو الاسم ، جنس الحد وقوله : الذي لا يكون مستقلا، يحترز عن ذكر الإسمية كما ذكر الزمخشري والجزئية كما ذكر ابن الحاجب ، ليكون سالمًا عما ورد عليهما بسبب ذلك .

وقوله: إلا بجملة ، يحترز به عن المفردات ك: زيد ، ورجل فإنها مستقلة بنفسها من دون جملة، قوله: غير مضاف إليها ، يحترز عن مثل: « إذا » ، و « حَيْثُ » فإنها لا تكون مستقلة إلا بجملة لكنها مضافة إليها لتوضيحها بخلاف الموصول .

وأما علة بنائه فلأجل ثلاثة أشياء (١٠٠):

أما لأنه محتاج إلى ما يفسر كالحروف (١١) ، أو لأن في أوضاعه ما هو كوضع الحرف ك : « ما » ، و « مِن » واللام ، أو لأنها متضمنة للحرف ك « ما » و « من » في حالة الاستفهام .

وأما لغاته : فالمفردان فيهما خمس لغات : « الذي » ، و « التي » ـ وهما المشهوران ـ

وكنيابة عن الفعل بلا \*\*\* تأثر وكافتقار أُصِّلا

قال ابن عقيل في شرحه لإلفية ابن مالك ، ت/ محمد محيى الدين عبدالحميد : « وقوله : « كافتقار أُصَّلا » وذلك كالاسماء الموصولة نحو : « الذي » فإنها مفتقرة في سائر أحوالها إلى الصلة ، فاشبهت الحرف في ملازمة الافتقار فبنيت » . ينظر : شرح ابن عقيل (٢٠/١، ٣٤) .

<sup>(</sup>۸) ينظر ص(٣٦) .

<sup>(</sup>٩) جاء في الأزهار الصافية (١٠٧/١) : « ولو قيل في حد الموصول : هو الاسم الذي لا يكون مستقلا إلا بجملة غير مضاف إليها لكان حسنًا جيدًا » .

<sup>(</sup>١٠) في ( ب ) : « وأما علة بنائه : فلإن منها ما صورته صورة الحرف نحو : « ما » و « من » ، أو لاحتياجها إلى ما يبينها من الصلة ، أو لانها أشبهت لام التعريف ، ولانها وصلة إلى وصف المعارف بالجمل ، أول لإن أحد صيغها الألف واللام نحو الضارب » .

<sup>(</sup>١١) يقول ابن مالك في ألفيته:

وأما لغاته : فالمفردان فيهما خمس لغات : « الذي » ، و « التي » ـ وهما المشهوران ـ والذي ، و « التي » ـ بالتشديد (۱۲) ، والإعراب بالحركات الثلاث على حسب العوامل .

وهل يحكم عليه بأنه معرب أو مبني ؟ فمنهم من قال : إنه إعراب لاختلاف الحركات عليه ، ومنهم من قال : إنه بناء لا إعراب وهو الصحيح - لأن ظهور الحركات ليس بأبلغ من اختلاف الأحرف ك : الواو ، والألف - رفعًا - والياء - نصبًا وجرًا (١٣) .

وحذف الياء (١٤) ، وفي الذال وجهان : الكسر ، والسكون ، فالكسر للدلالة على أ ٨٦/ المحذوف، والسكون لإنه مبني واصل / البناء على السكون .

والألف واللام ك: الضارب، والضاربة، وهذه الألف واللام للتعريف، ولكن جعلوها بمعنى الذي تجوزًا .

وأما المثنى ففيه لغات ثلاث:

« اللذان » ، و « اللتان » في حال الرفع ، و « اللذين » ، و « اللتين » في حال النصب والجر ـ وهذه هي الشائعة الكثيرة .

و « اللذانِّ » ، و « اللتانِّ » في حال الرفع ، و « اللذين » ، و « اللتينِّ » في حال النصب

(١٢) قال العلامة الرضي (٤٠/١) : « .... وعند بعضهم بيني المشدد على الكسر إذ هو الأصل في التقاء الساكنين قال :

وليس المال فاعلمه بمال \*\*\* وإن أغناك إلا للذي

ينال به العلاء ويصطفيه \*\*\* لإقرب أقربيه والقصيِّ

وحكى عن الزمخشري أنه بيني على الضم ك : قبل وبعد ، .

<sup>(</sup>١٣) قال ابن الحاجب في شرح الكافية (١١٥): « ... وقد توهم بعض القاصرين أنه إعراب ، وإنما هي صيغ موضوعة المرفوع والمنصوب وإنما اتفق هذا التغيير في محل يشبه تغير الإعراب ، فتوهم إعرابًا ، ولذلك لم يقل : اللذيان ، واللتيان دفعًا لهذا التوهم ، ولذلك جاء اللذان ، واللتان فيهما جميعًا ، لو كان معربًا لم يسغ ذلك » ، أما الذي قال بإعرابه ووصفه ابن الحاجب بقوله : « بعض القاصرين » فهو الزجاج ، حيث صرّح بهذا الرأي حيث يقول : « ..... فإن قال قائل فما بالك أعربت في التثنية ؟ ، فقلت : جائني اللذان قالا ذلك ، ورأيت اللذين قالا ذلك ؛ فالجواب في هذا : أن إعراب التثنية ليس بحركة ، وإنما هو كالبنية ، وأن البنية لا تختلف فتكون على ضربين ، والواحد يختلف فلذلك جازت فيه البنية والإعراب ، والتثنية دليلها دليل الإعراب فلا يجوز أن يبطل إعرابها فيبطل دليلها ..... » ما ينصرف وما لا ينصرف ت / هدى قراعة القاهرة ١٣٩١هـ ص(٨٥) ، ينظر أيضًا شرح الرضي (٢١/٣).

<sup>(</sup>١٤) يقصد بحذف الياء « اللذا » وهي اللغة الرابعة من لغات المفردين .

# [١٨] - أَبِنَىْ كُلِيْبٍ إِنَّ عَمِّيَّ اللَّذَا \*\*\* قَتَلا الملوكَ وَفَكَّكَا الْأَغْلَالاَ

وأما الجمع وهو جمعان : جمع للمذكر ، وجمع للمؤنث ، فجمع المذكر فيه خمس (١٦) لغات وهي :

[الأولى]: « الذين » في حالة النصب ، والرفع ، والجر - وهي الشائعة الكثيرة ( $^{(1)}$ ). الثانية: « اللذون  $^{(1)}$  في حالة الرفع ، و « الذين » في حالة النصب والجر .

الثَّالثَّة : « الذي » قال الله تعالى : « وَخُضْتُم كَالذِّي خَاضُوا » (١١٠) - في أحد الوجهين (٢٠) - وقول الشاعر (٢١) :

[١٩] - وإِنَّ الذِّي حَانَتٌ بِقُلْجٍ دِمَاؤُهُمْ \*\*\* هُمُ القُومُ كُلُّ القَومِ يَا أُمَّ خَالدِ -

نحن اللنون صبحوا الصباحا \*\*\* ........... ، .

ويقول ابن عقيل في شرحه لألفيه ابن مالك ( ١٤٤/١ ) : « وبعض العرب يقولون : « اللنون » في الرفع ، و « اللذين » في النصب والجر وهم بنو هذيل ومنه قوله :

نحن اللنون صبحو الصباحا \*\*\* يوم النخيل غارة ملحاحا

(١٩) من الآية «٦٩» سورة التوية.

(٢٠) في شرح الرضي (١/ ١٣٠): « الأصل كالذين حذفت النون على لغة » وينظر: شرح ابن يعيش (٣/ ١٥٦).

(٢١) هو الأشهب بن رميلة ـ ورميلة أمه ـ .

والبيت من شواهد سيبويه (١٨٧/١) ، وينظر المقتضب ( ١٤٦/٤ ) وتنويل بشكل القرآن لابن قتيبة ، ت / السيد صقر ، طبع دار الكتب العلمية ، ( ط/٣) / ١٤٠١هـ ص (٢٦١) ، والمحتسب ( ١٨٥/١ ) ، والعمدة ( ٢٧٢/٢) ، والتبصرة والتذكرة ( ٢٣٢/١) ونتائج الفكر السهيلي ، ت / د. محمد إبراهيم البنا ، طبع دار الرياض ( ط/٢) ص (١٨٠) .

قوله : « حانت » الحين هو الهلاك - أي لم يوخذ لهم بدية أو قصاص - « فلج » اسم بلد ، ينظر اصحاح (حين ) ، ( فلج ).

البيت من شواهد سيبوية (١٨٦/١) ، وينظر : المقتضب ( ١٤٦/٤ ) ، والمسائل العضديات (١٧٩) ، والمحتسب ( ١٨٥/١) و والمحتسب ( ١٨٥/١) والعمدة (٢٧٣/٢) ، والمقتصد (٢٠/٥) ، والتوطئة الشلوبين ت / يوسف المطوع ، دار التراث العربي ص (١٦٥) والخزانة (٦/١) .

<sup>(</sup>١٦) قوله : « وجمع المؤنث ، فجمع المذكر فيه خمس لغات » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٧) قوله : « وهي الشائعة الكثيرة » سقط من (  $\psi$  ) .

<sup>(</sup>١٨) في لباب الإعراب (١٧٦) : « ... وكذا » اللذون » في لغة بني عقيل وبني كنانة قال قائلهم :

[ والرابعة ] «الألى» قال الشاعر (٢٢٠):

[٢٠] - وإنّ الألى بالُطْفِ مِنْ أَنِ هَاشِمٍ \*\*\* تَأْسُّوا فَسَنُّوا للكِرامِ الْتَأْسِّيَا

[ والخامسة ] « اللاؤون » .

وأما جمع المؤنث فهي سبع (٢٣): ثلاث بالياء، وثلاث بالتاء، وواحدة بالهمزة دون التاء.

فالتي بالياء: « اللايي » ـ بيائين ـ ، و « اللائي » ـ بالهمزة والياء ـ و « اللاّي » ـ بالياء دون الهمزة ـ .

وأما التي بالتاء: فه « اللواتي » ، و « اللاتي » ، و « اللات » \_ بحذف الياء \_ .

والتي بالهمز فقط: « اللاء » .

وأما « ما » فلها في حال الاسمية سنة أقسام  $^{(72)}$ :

موصولة كقوله تعالى : « يُسَّبِحُ لَهُ مَا فِي السَمَاواتِ والأَرْضِ »(٢٥) ، وكقوله : أجدتُّ ما أجدتَّ (٢٦) ، واستفهامية كقوله تعالى : « وَمَا تِلكَ بِيمَيْنكَ يَا مُوسَى »(٢٦) .

وشرطية كقولك : ما أكلتَ أكلتُ ، وكقوله تعالى : « وما تُقَدِمُوا لأَنْفِسِكُمْ مِنْ خَيْدٍ

<sup>(</sup>٢٢) هو سليمان بن قُتُّة .

البيت في الكامل للمبرد (١٤/١) ، والأمالي الشجرية (١٣١/١) والمثلث للبطليوسي ، ت / صلاح الفرطوسي ، ١٤٠١هـ ص (٣٤٠) ، وأساس البلاغة للزمخشري ، طبعة دار صادر ١٩٦٥م ص (٣٧) ، واللسان ( أسا) .

<sup>(77)</sup> في ( ) : « سبع لغات » .

<sup>(</sup>٢٤) قدُّم الشارح الكلام هنا ، وكان حقه أن يتأخر مراعاة للنص .

<sup>(</sup>٢٥) من الآية «٢٤» من سورة الحشر.

<sup>(</sup>٢٦) قوله : « وكقولك : أجدتُّ ما أجدتُّ » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>۲۷) الآية «۱۷» من سورة طه ، وهمي غير موجودة في ( ب ) .

تَجِلُوهُ »(۲۸) ، وموصوفة كقول الشاعر (۲۹) :

[٢١] رُبَّمَا تَكرهُ النَّفُوسُ مِنَ الْأَمْ لللَّهِ عَلَى النَّفُوسُ مِنَ الْأَمْ لللَّهِ عَالِ

وصفة كقولك: لقيت رجلا ما - أي رجلا أي رجل - ، ونكرة غير موصوفة ، ولا موصولة ، وتكون على وجهين: تقديم

تعجبية كقولك: ما أحسن زيدًا.

وكالتي في « نعم » في قوله تعالى : « فَنِعِمَّا هِي َ» (<sup>٣٠)</sup>، فإنما [ هي ] في هذين الرجهين نكره مبهمة .

وأما « مَنْ » فلها أقسام أربعة ، وهي معنى قول الشيخ :

( وَمَنْ كَذَلِكِ إِلاَّ فِي التَّمَامِ والصَّفَةِ ) .

وهي تستعل موصولة كقوله تعالى (٢١) : « وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِليْك (٢٢)» ، وتكون بمعنى الجمع ، والتثنية ، ويجوز فيما بعدها الإفراد والمطابقة كقول الشاعر (٢٣):

[٢٢] تَعَشَّ فَإِنْ عَاهَدتَني لاَ تَخُونَنِي \* نَكُنْ مِثْلُ مَنْ يَا ذِئْبُ يَصْطُلِحَانِ

ربما تجزع ..... \*\*\* .....

والبيت من شواهد سيبويه ( ٢٠٩/٢ ) وينظر أيضًا : المقتضب (٢٤/١) ، ومعاني الحروف للرماني ص(٨٨) ، والمقتصد (١٢٩/١) ، والتبصرة (١٠٩/١) ، ولباب الإعراب (١٧٧) ، والخزانة ( ١٠٨/١ ) .

قوله : « فَرجة » بفتح الفاء الانفراج من الأمر وغيره ، اللسان « فرج » .

..... \*\*\* .....يصطحبان .

<sup>(</sup>٢٨) من الآية « ٢٠ » من سورة المرزمل.

<sup>(</sup>٢٩) البيت في ديوان أمية بن أبي الصلت (٤٤٤) ، ت / عبدالحفيظ السطلي (ط/٢) ) ١٩٧٧م ، وهو أيضًا في ديوان عبيد ابن الأبرص ، دار صادر ١٣٨٤هـ ص(١٢٨) ورواية ديوانيهما :

<sup>(</sup>٣٠) من الآية «٢٧١» من سورة البقرة .

<sup>. «</sup> قوله تعالى : وله من في السماوات » . ( ب) في ( ب ) على السماوات » .

<sup>(</sup>٣٢) من الآية «٤٢» سورة يونس.

<sup>(</sup>٣٣) هو الفرزيق ، والبيت من ديوانه ص (٦٢٨) ، جمع وشرح : علي فاعور طبع دار الكتب العلمية (ط/١) ١٤٠٧هـ ، ورواية الديوان :

والبيت من شواهد سيبويه ( ٢/٦٧٤ ) وينظر : المقتضب ( ٩٥/٢ ) ، والجمل (٣٦٦) والخصائص ( ٢٢٢/٤ ) ، والمحتسب ( ١٢١/٢ ) ، والتبصرة ( ١/١٢٥ ) ، وشرح ابن يعيش ( ١٣٢/٢ ) .

واستفهامية كقواك : مَنْ ضَرَبْتَ ؟ ، وشرطية كقواك : من ضربت ضربت . وموصوفة كقول الشاعر (٣٤) :

/ [٢٣] رُبَّ مَنْ أَنْضَجْتُ غَيْظًا صَدَرَهُ \*\*\* قَدْ تَمْنَى لِي مَوْتًا لَمْ يُطَعْ أَلَمْ الْمَا عَلَمَ الْمَا الله الله عنى قول الشيخ : ظ

( وَأَيُّ ، وَأَيَّة كَ : مَا إِلاَّ فِي التَّمَامِ ) $(^{(7)}$  .

فَمثَّالَهَا فِي المُوصُولَة قُولَه تَعَالَى : « ثُمُّ النَّزْعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ أَيَّهُمُّ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عَتِيًا "(٢٦) ، وجاعني أيتهن جاعَك (٢٧) ، ومثالها في الاستفهامية : أيَّ القوم تكرمُ ؟ ، وأية النساء تُطعمُ ؟ ، ومثالها في الشرط : أي القوم ضَرْبتَه ضَرْبتُه ، وأية النساء أكرمتَ اكرمُ ، ومثالهما موصوفتين : يا أيه الرجل ويا أيتها المرأة ، ومثالهما صفتين : ضربتُ أيّ ضَرْب ، وأية ضَرْبة .

وقوله: ( َ وَأَيُّ مُعْرَبة ) ، وأية مثلها لكنها تأنيث له : « أي » ؛ وذلك إذا أتى بصدر الصلة كقولك : جاعني أيهم هو أفضل بالرفع - ، ورأيت أيهم هو أفضل بالنصب ، ومررت بإيهم هو أفضل بالجر ، وإنما أعربت لأحد ثلاثة أوجه (٢٨) :

إما لأنها عائدة إلى الأصل وهو الإعراب.

<sup>(</sup>٣٤) هو سويد بن أبي كاهل ، والبيت في المفضليات الضبي ص(١٩٨) . ت/أحمد شاكر وعبدالسلام هارون ط/دار المعارف (ط/٤) ١٩٦٤م) .

والبيت في معاني الحروف (١٥٨) ، والمقتصد ( ٢٠٠١ ) ، والأمالي الشجرية ( ١٦٩/٢ ) ، وشرح ابن يعيش (١١/٤)، وشرح الرضي ( ٢/٥٥ ) ، والخزانة ( ١٢٣/٦ ) .

<sup>(</sup>٣٥) لم يذكر ابن الحاجب هذه العبارة في النص الذي اعتمدت عليه ، بل الذي ذكره قوله : ( وأي ، وأيه ك : من وهي معربة وحدها ) .

<sup>(</sup>٣٦) الآية «٦٩» من سورة مريم ، وقد وقعت في الأصل كلمة : أمة بدلا من قوله تعالى « شبيعة » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣٧) جاء في كتاب سيبويه ( ٣٩٩/٢ ) : « ..... وحدثنا هارون أن ناسًا ، وهم الكوفيون يقرؤنها : « ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أفضل » .

<sup>(</sup>٢٨) جاء في الأزهار الصافية (١١٨/١) : « ...... فمحصل من مجبوع ما ذكرناه أن ( أيا ) ك ( ما ) في جميع أحوالها ، إلا إذا وقعت بمعنى شئ ...... » .

أو لأنها محمولة على نقيضها ، ونظيرها وهما « كل » و « بعض »(٢٩) . أو لأنها مضافة ، والإضافة موجية الإعراب .

وأما ( نو ) فلم تأت إلا في لغة طئ، قال شاعرهم (٤٠):

[٢٤] فإنَّ البِئْرَ بِئْرَ أَبِي وَجَدَّي \*\*\* وَبِئْرِيْ ذُو حَفَرْتُ وَذُو طَوَيْتُ

هذا بمعنى « التي » ، وأما بمعنى « الذي » فيدل عليه قول الآخر (١١) :

[٢٥] ذَاكَ خَلِيْلِي وَذُو يَعَاتِبُنِي \*\*\* يَرْمِي وَرَائِي بِامْسَهُم والْمُسَلَّمَهُ

قوله: (وَفِيْ مَاذَا صَنَعْتُ ؟ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: مَا الذِّي ؟ وَجَوابُه رَفْعٌ وَالأَحْرُ: أَيُّ شَيْ ؟ وَجَوابُه نَصْبٌ ) .

فإذا كانت بمعنى « الذي » كان الجواب مرفوعًا من باب الأولى ؛ وإنما اختير الرفع لأن « ما » استفهامية ، و « ذا » بمعنى الذى فيكون التقدير فيه :

أي شي الذي صنعت ، فلا تكون « ما » إلا مبتدأ لبطلان أن يعمل ما بعد الصلة فيما قبلها ، وتكون « ذا » بمعنى الذي في موضع رفع على الخبر لها ، فيكون الجواب مطابقًا على المختار .

<sup>(</sup>۲۹) يرى البصريون أن (أي) و (أية) مبنية لوقوعها موقع حرف الاستفهام والشرط، والموصول كما بنيت (من)، و (ما)، وأعربوها حملا على نظيرتها (بعض)، ونقيضتها (كل) ينظر كتاب سيبويه ( ۲۹۸/۲)، والإنصاف ( ۷۱۲/۲).

<sup>(</sup>٤٠) هو سنان بن الفحل الطائي ، والبيت في شرح ديوان الحماسة للتبريزي ت / محمد محيى الدين عبدالحميد ، ط / عالم الكتب ( ٧٣/٢ ) ، والرواية في الديوان :

<sup>.....</sup>الماء ماء ..... \*\*\*

والبيت في الأزهية للهروي ، ت / عبدالمعين الملوحي ، ط / مجمع اللغة العربية بدمشق ١٤٠١هـ ص( ٢٩٥) ، والأمالي الشجرية (  $1/7 \, 7$  ) ، والانصاف (  $1/7 \, 7$  ) ، ونتائج الفكر ( $1/7 \, 7$  ) ، والمناف ( $1/7 \, 7$  ) ، ونتائج الفكر ( $1/7 \, 7$  ) ، والمخزانة ( $1/7 \, 7$  ) .

<sup>(</sup>٤١) هو بجير بن عنمة الطائي .

والشاهد في : معاني الحروف للرماني (٧١) ، والأزهية (١٣٣) و أو النهيس (١٧/٩) ومغني اللبيب ( ٤٨/١ ) ، والدرر اللوامع ( 7/1 ) والأزهار الصافية ( 119/1 ) .

قوله : « امسلمه » ـ أي السلمة ـ مفرد السلام وهي الحجارة ، الصحاح ( سلم ) .

وأما إذا كانت بمعنى شئ ؛ كان الأحسن النصب في الجواب ، لأن التقدير في «ماذا» أن يكون « ما » ، و « ذا » بكمالهما بمعنى : أي شئ وهو معمول للفعل الذي هو : صنعت ، فعلى هذا يكون الجواب منصوبًا على المختار مع جواز الثاني (٢١) .

فأما « ذا » وما شابهها من أسماء الأشارة إذا انفردت عن « ما » فعند الكوفيين أنها بمعنى « الذي » وذلك كقوله تعالى : « وما تُلكَ بيمينك يا مُوسَى (٢٤) » وقوله تعالى : « هَا أَنتُم هَوْلاءِ (٤٤) » فإن ما هذا حاله يتاؤلوه بمعنى : الذي ، والذين ، وبقول الشاعر (١٤٥) :

[٢٦] عَدَسٌ مَا لِعَبَّادٍ عَليكِ إِمَارةً \*\*\* نَجَوتِ وَهَذا تَحْمِلينَ طَلاثِقُ

\_ أي والذي تحملين طليق\_

وأما علماء البصرة فلا يقولون بهذه المقالة إلا مع : « ذا » و « ما » ـ كما تقدم  $(^{(1)})_{-}$  . وأما الموضع الثاني : وهو في الصلة، والعائد ، أما الصلة فهي على ضربين :

مفرد ، وجملة أما المفرد فهو صلة الألف واللام ، وأما الجملة فهي التي توضيح / أمر (١٤٠) « الذي » ، و « التي » وأخواتهما ويجب أن تكون خبرية ، فإن كانت إنشائية فهي متأولة بقول (١٤٠) .

(٤٦) ينظر في خلاف البصريين والكوفيين: الإنصاف ( ٢/٧/٧ ) .

<sup>(</sup>٤٢) هذا قول سيبويه وهو في كتابه (٢/٢٦٦ ـ ٤١٩) ، وينظر : التبصرة والتذكرة ( ١٩/١ه ـ ٥٢٠ ) والتوطئة(١٦٧) ، والتخمير (٢٢٢/٢) .

<sup>(</sup>٤٣) من الآية ( ١٧ ) من سورة طه .

<sup>(</sup>٤٤) من الآية «٣٦» من سورة أل عمران ، ومن الآية «١٠٩» من سورة النساء ومن الآية «٣٨» من سورة محمد .

<sup>(63)</sup> هو يزيد بن مفرغ الحميري وهو في ديوانه ص(١٧٠) ت / عبدالقدوس أبو صالح ط /مؤسسة الرسالة ١٣٩٥هـ . والشاهد في : أدب الكاتب (٣٢١) ، المحتسب (٢٤٣) ، والعمدة (٢٧٣/٢) والاقتضاب (٣٩٥) ، وأمالي ابن الحاجب ، صرفادي حمودي ، طبع عالم الكتب (ط/١) ٥٠٤١هـ (٢/٨٤) ، ولباب الاعراب (١٧١) والخزانة (٢/١٤) .

قوله : « عدس » اسم صوت يزجر به البغل ، الصحاح ( عدس ) .

<sup>(</sup>٤٧) من قوله : « أمر الذي والتي وأخواتها » إلى نهاية ص(٤٥) لوحة مطموسة من الأصل من الأصل والمثبت من (ب) .

<sup>(</sup>٤٨) ذكر العلوي في شرحه على الكافية ( ١٢٢/١ ـ ١٢٤ ) شروطًا خمسة لجملة الصلة خلاصتها : أن تكون جملة ، خبرية ، معلومة للمخاطب ، وأن تكون مستقلة بنفسها ، وأن تكون ذات عائد يرجع إليها .

وأما العائد ففيه ثلاث أنواع: مرفوع ، ومنصوب ، ومجرور .

أما المرفوع: فإن كان فاعلا لم يجز حذفه ، وإن [كان] مبتدأ جاز حذفه إذا طال الكلام كقولهم (٥٠) : ما أنابالذي قائل لك سبوءًا - أي ما أنا بالذي - هو قائل لك سبوءًا - ، ومع أفعل التفضيل كقوله [تعالى في قراءة (٥١)] - من قرأ - :

« تَمامًا عَلَى الذي أَحْسَنَ  $(^{(7)})$ » - أي هو - ، وأما من جعله فعلا ماضيًا فلا حجة فيه $(^{(07)})$ .

وكذلك صلة (أي ) كقوله (١٥) :

[٢٧] .... \*\*\* ... عَلَى أَيُّهُمْ أَفْضَلُ

\_ أي هو\_

وتكون « أي » مبنية - هنا - لا حتياجها إلى صدر الصلة .

وأما المنصوب: فإما أن يكون متصلا أو منفصلا، فإن كان منفصلا لم يجز حذفه

والبيت في : المقدمة المحسبة لابن بابشاذ ، ت / خالد عبدالكريم (ط /١) ١٩٧٦م (١/ ١٨٠) ، والانصاف (٢/ ٥١٥)، والبيت في : المقدمة المحسبة لابن بابشاذ ، ت / خالد عبدالكريم (ط /١) ١٩٧٦م (١/ ٢١٨/٢) والتخمير (٢/ ٢١٨) ، وشرح ابن يعيش (٢/ ١٤٧) ، ومغني اللبيب (١/ ٧٨/١) ، وابن عقيل (١٦٢/١)

<sup>(</sup>٤٩) زيادة يستقيم بها النص.

<sup>(</sup>٠٠) جاء في سيبوية ( ١٠٨/٢ ) : « زعم الخليل - رحمه الله - أنه سمع من العرب رجلا يقول : ما أنا بالذي قائل لك سوءًا ، وما أنا بالذي قائل لك قبيحًا ... » ينظر المحتسب ( ٢٣٥/١ ) .

<sup>(</sup>٥١) زيادة من المحقق.

<sup>(</sup>٥٢) من الآية (١٥٤) من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٥٣) جاء في البحر المحيط (٢٥٥/٤): « وقرأ يحيى بن معمر ، وابن إسحاق (أحسنُ) برفع النون ، وخرج على أنه خبر محنوف أي هو أحسن و (أحسن ) خبر وصلة » قال ابن جني في المحتسب (٢٣٤/١): « .... هذا مستضعف الإعراب عندنا وخذف المبتدأ العائد على الذي لأن تقديره: تمامًا على الذي هو أحسن ، وحذف « هو » من هنا ضعيف» ينظر أيضًا إملاء ما من به الرحمن ( ٢٦٦٢/٢) ، ومعانى الفراء ( ٢٥٦٨) .

<sup>(</sup>٤٥) ينسب إلى غسان بن وعلة بن مرة ، وهذا جزء من بيت وتمامه :

إذا ما أتيت بني مالك \*\*\* فسلم على أيهم أفضل

لأنه لا يعلم كيف كان ؟ ولم يفصل إلا لغرض الحصر وإن كان متصلا ، فأما المتصل بالفعل فيجوز حذفه كقوله تعالى : « وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيْهِم (٥٠٠) » وإن كان متصلا بالحرف (٢٠١) لم يجز كقولك : جاعني الذي كأن أسد .

وأما المجرور: فإن انجر بالإضافة - فالمضاف يتعرف بما يضاف إليه - لم يجز الحذف نحو: جاعني الذي غلامه زيد، وإن لم يتعرف فإن وقع لبس فلا يجوز الحذف كقولك: جاعني الضاربه زيد، فلا يجوز: الضارب زيد - لإن المعنى يتغير، وإن لم يقع لبس جاز نحو: مررت بالذي أنت ضارب أي ضاربه  $(^{(N)})$  قال الله تعالى: « فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضِ  $(^{(N)})$ » وإن انجر بحرف الجر فإن تقدم الحرف في الموصول أو غيره جاز حذفه مثاله في الموصول [قول  $(^{(N)})$ ]:

[٢٨] نُصَلِّي للذِّي صَلَّتْ قُرَيْشٌ \*\*\* وَنَعْبُدهُ وإِنْ جَحَدَ الْكَفْوْرُ

\_ أي صَلَّتُ له \_

ومثال غير الموصول قوله(١١):

[٢٩] لَعَمْرِي لَهُنَّ البيتُ بالظَّاهِرِ الذِّي \*\*\* مَرَرتُ وإِنْ لَمْ أَتَهِ لِيَ شَائِقُ

<sup>(</sup>٥٥) من الآية «٣٥» سورة يس، وقد حذف الضمير في مثل قوله تعالى : « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً » الله عمران ( ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٥٦) يقصد الشارح بالحرف هنا: (إن) وأخواتها.

<sup>(</sup>٥٧) لا يخلو المجرور عند جره إما أن يكون متصلا باسم أو بحرف جر ، فإن اتصل بالاسم ، وكان الاسم غير صفة لم يجز حنفه نحو : جاغي الذي أنت ضارب ، وإن كان العائد مجروراً بالحرف فإن كان الموصول لم يجر بمثله فإنه لا يجوز الحذف نحو : رأيت الذي مررت به ، وإن جر العائد بحرف ، وكان الموصول مجروراً بمثله لفظاً نحو مررت بالذي مررت به جاز حذفه . ينظر : الأزهار الصافية (١٣٧/١) .

<sup>(</sup>٥٨) من الآية «٧٢» من سورة طه ، والشاهد فيها حذف العائد حيث أن الاسم صفة والتقدير : قاضيه .

<sup>(</sup>٩٩) زيادة يستقيم بها النص.

<sup>(</sup>٦٠) من الشواهد التي لا يعرف قائلها .

ينظر : المقرب ( ١٩٢/١ ) ، وشرح قطر الندى (١٥٢) ، وشفاء العليل ( ١٩٣١ ) والازهار الصافية ( ١٩٨/١ ) .

<sup>(</sup>٦١) لم أقف على نسبته إلى قائل معين .

لم أجده في المصادر التي رجعت إلها غير أن صاحب اللسان أورد شاهدًا في ( ضرب ) على أنها قد تكون بمعنى يسبح، والبيت الذي فيه قوله :

لعمرك إن البيت بالضارب الذي \*\*\* رأيت وإن لم أنه لي شائق

\_ أي مررت به \_

وقول بعض الطائيين (١٢).

/ [٣٠] إن تعن نفسك بالأمر الذي عنيت \*\*\* نفوس قوم سموا تظفر بما ظفروا أ ١٨٨/

- أي إن عنيت به - ، وهو ضعيف شاذ ، ومثاله في الكلام : مررت بالرجل الذي مررت - أي مررت به - .

وإن انجر بغير ما انجر به الأول فإن دلت  $[all_n]^{(17)}$  قرينة جاز الحذف كقوله تعالى : «ما كان لهم الخيرة  $(all_n)^{(17)}$  أي فيه  $all_n$  إذا جعلت بمعنى « الذي » .

وإن لم تدل لم يجز الحذف هذا هو ما ذكره الشيخ ابن عصفور (١٥٥) ، وأما الشيخ ابن الحاجب فمنع المجرور بالحرف (١٦٦) ، وأما الإمام فأجازه مطلقًا (١٦٥) .

\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

والبيت في : شفاء العليل ( ٢/٢٢١ ) ، وأوضح المسالك ( ١/٥٧١) ، والأزهار الصافية ( ١٣٨/١) .

<sup>(</sup>٦٢) ينسب إلى كعب بن زهير وليس في ديوانه .

<sup>(</sup>٦٣) زيادة يستقيم بها النص .

<sup>(</sup>٦٤) من الآية «٦٨» من سورة القصص .

<sup>(</sup>٦٥) هو أبو الحسن بن علي بن مؤمن بن عصفور الحضرمي من أهل اشبيلية من شيوخه الشلوبين ، وأبي الحسن بن دباج ، له المقرب في النحو ، والممتع في التصريف وغيرهما توفي سنة (٣٦٩هـ) ينظر في ترجمته : إشارة التعيين (٣٣٦) ، والأعلام ( ١٧٩٠ ) ، قال ابن عصفور في المقرب ( ١٧١٠ - ٣٢ ) : « وإن كان خفضه بحرف جر ، فإن لم يدخل على الموصول أو على ما أضيف إليه حرف مثل الحرف الذي دخل على الضمير لم يجر الحذف نحو قولك : جاغي الذي مررت به ، وجاغني غلام الذي مررت به ، وإن دخل عليهما حرف مثل الذي دخل عليه ، فإن لم يكن العامل في الموصول أو ما أضيف إليه ، والضمير بمعنى واحد لم يجز خلافه نحو قولك : سررت بالذي مررت به ، وقرحت بغلام الذي مررت به ... » .

<sup>(</sup>٢٦) قال ابن الحاجب في شرحه على كافيته (١٤٥) : « ولا يحذف المجرور لأن حذفه يستلزم حذف جاره فيكثر الحذف » .

<sup>(</sup>٦٧) وقال العلوي في الأزهار الصافية (١٣٨/١) أنه وإن جر العائد بحرف ، وكان الموصول مجروراً بمثله لفظاً في مثل قولك : مررت بالذي مررت به جاز حذفه » .

# [ حُكْمُ الْإِخْبَارُ بِالدِيْ وَالْأَلْفِ وَاللَّامِ ]

وأما الموضع الثالث: وهو في حكم الإخبار به « الذي » ؛ فالكلام منه يقع (١) في ثلاث مواضع .

الأول: في حده ، والثاني: في شروطه ، والثالث(٢) في كيفيته .

أما الموضع الأول: وهو في حده، فله حدان: لغوي، واصطلاحي أما اللغوي: فهو عبارة عن الإعلام بما يجهله المخاطب من الفائدة واللازم (٢)، وأما الإصطلاحي:

فهو أن تبين المنسوب ، والمنسوب إليه إذا كان معلومًا على جهة أنه من جهة آخرى ، وصفته : أن تصدر الجملة بالموصول ، وتزحلق الاسم إلى عجزها وتضع مكانه ضميرًا راجعًا (٤) إلى الموصول .

وأما الموضع الثاني: وهو في شروطه فهى أربعة:

الأول : أن تصدر بـ « الذي » ، وكذلك سائر أخواتها $^{(7)}$  .

الثاني: أن تجعل موضع المخبر عنه ضميرًا له ـ أي للذي وأخواتها \_ .

الثالث: أن تؤخره - أي تأخر المخبر عنه ، وتجعله خبرًا عن الصلة والموصول - فإذا قلت: الذي ضربتُه زيد ، فد: الذي وصلته وهي: « ضربته » مبتدأ ، والخبر « زيد » .

الرابع: أن يكون المخبر عنه مما يصح زَحْلَقته عن مكانه .

وأما الموضع الثالث: وهو في كيفيته (٧) ، فاعلم أن المقصود بالإخبار على طريقة

<sup>(</sup>١) قوله : « فالكلام منه يقع » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : « الموضع الثالث : فيما يجوز الإخبار فيه ، ومالا يجوز » .

<sup>(</sup>٣) قوله : « فيما يجهله المخاطب من الفائدة واللازم » من (ب) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : « ضمير راجع » وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) قال الزمخشري في مفصله (١٤٥) : « وطريقة الإخبار: أن تصدر الجملة بالموصول ، وتزحلق الاسم إلى عجزها ، واضعًا مكانه ضميرًا عائدًا إلى الموصول » .

<sup>(</sup>٦) قوله : « وكذلك سائر أخواتها » سقط من  $( \, \psi \, )$  .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : « كيفية الإخبار » .

النحاة: بيان المنسوب ، والمنسوب إليه ، فالمنسوب هو « الذي » بصلته ، والمنسوب إليه هو «زيد» ، فمعنى قولهم: أخبر عن زيد ونحوه من: ضربت زيدًا ، وقام زيد ، ونحوه ، وهو أن المنسوب إليه ربما كان مبهمًا فيحتاج الايضاح والبيان ، وربما كان معلومًا من جهة غير جهة كونه « زيدًا » فيفتقر إلى ايضاحها ، فإذا أراد المتكلم أن يوضحه من جهة كونه « زيدًا » فإنه يعمل ما وصفناه .

وليس قول النحاة: أخبر عن زيد ، على ظاهره ، وإنما المعنى: أخبر عن مبهم هو «زيد» ، وقولهم: به « الذي » ، الباء بمعنى الاستعانة ـ أي يستعان على ما ذكرناه من مقصود الأخبار بالذي .

والإخبار به « الذي » وأخواتها على ثلاثة أضرب (^):

\* منه ما لا يجوز الإخبار عنه به « الذي » ولا بالألف واللام ، وهو كل مالا يصبح فيه الشروط الأربعة .

\* ومنه ما يجوز الإخبار عنه به « الذي » واللام ، وهو كل اسم صح فيه الشروط ، وكان ذلك من جهة فعل متصرف سواء كان ذلك الفعل يتعدى ، أولا يتعدى بحرف جر ، أو بنفسه إلى واحد ، أو إلى اثنين متفقين أو مختلفين .

\* والثالث: ما فيه خلاف.

أما الضرب الأول: وهو مالا يصح الإخبار عنه ، فقد أشار الشيخ إليه بقوله (وَمِنْ ثُمَّ امْتَنَعَ فِي ضَمِيْرِ الشَّئنِ ، وَالمُصَوفِ ، والصَّفَةِ ، والمَصْدرِ العَامِلِ وَالضَّمِيْرِ المُسْتَحِقِ لِغُيْرِهِ ، والصَّفَة والمَصْدرِ العَامِلِ وَالضَّمِيْرِ المُسْتَحِقِ لِغُيْرِهِ ، والاسمِ المُشْتَمِلِ عَلَيهِ ) (١) .

وضابطه يكون في ستة مواضع:

\* الأول: فيما له صدر الكلام كالاستفهام والشرط وضمير [القصَّة]/ وضمير فضمير الشأن، ووجه امتناعه: أنه لا يتقدم عليه شئ.

<sup>(</sup>٨) قال الفارسي : « والاخبار بالذي أعم من الإخبار بالألف واللام لأنك تخبر بالذي عما كان أوله متصرفًا أو اسمًا محدثًا عنه ولا تخبر بالألف واللام إلا عما كان أوله فعلا متصرفًا » الإيضاح العضدي (١٠٠) .

<sup>(</sup>٩) يلاحظ اختلاف بين النص الأعلى والنص داخل الشرح.

\* والثاني: مما لا يصح اضماره ، وذلك أربعة أنواع:

الأول: فيما وقع بعد « مذ » ، و « منذ » ، وكاف التشبيه ، و واو القسم ، وتاؤه ، «ورب» ، وواوها ، وفاؤها ، و « حتى » .

النوع الثاني: الصعفة ، والموصوف .

النوع الثالث: الحال، والتمييز (١٠٠).

النوع الرابع: المصدر العامل، واسم القاعل، واسم المقعول.

الموضع الثالث: الضمير المستحق لغيره، والاسم المشتمل عليه مثل:

زيد ضربته ، وزيد ضربت غلامه ، فلا يصح أن تقول : الذي زيد ضربته هو الذي زيد ضربت غلامه هو ، لأنه يؤدي إلى خلو أحدهما من الضمير \_ أعني زيدًا ، و « الذي »(١١) \_ .

الموضع الرابع: الأسماء اللازمة للنصب، وهي نوعان: مصادر، وظروف(١٢)

فالمصادر نحو: لبيك ، وسعديك ، والظروف نحو: عندي ، ولَدي ، ودُون، وسوى ، وسواء ، وذات مرة ، وبعني بها يومك ما عدا: غُدوة ، وبُكرة فإنها متمكنات يجوز الإخبار عنها .

المُوضع الخامس: في الجمل المركبة تركيب مزج نحو: بُعَيْدات بين ، وكُفَّة كُفّة .

الموضع السادس: مالا يفد نحو: المضاف إليه من الكُني ك: أبي القاسم، وأبي على

<sup>(</sup>١٠) لا يصح أن تخبر عن الصفة والموصوف ، ولا عن الحال والتمييز وذلك لأنه يودي إلى أن يكون الضمير صفة أو حالا أو تمييزًا وهذا غير جائز ، ينظر المقتضب (٩١/٣) ، (٩٩/٣ - ١٠٠ ) وشرح ابن الصاجب (٥١٨) ، وشرح الرضي (٤٨٤٤/٢) .

<sup>(</sup>١١) قال ابن الحاجب في شرحه (١٩ه): « ولا يستقيم أن يكون المضمر المؤخر خبرًا عائدًا على الموصول لأنه إنما يأتي بعد تمام الموصول ، والعائد على الموصول لا يكون في جزء آخر بعد تمامه » وينظر المقتضب (٩٢/٣) والأزهار الصافية (١/م١٤) .

<sup>(</sup>١٣) قال المبرد في المقتضب (١٠٣/٣): « وكل ما نصبته نصب الظروف لم تخبر عنه لأن ناصبه قائم ، وإنما تخبر عنه إذا حولته إلى الاسماء ، وكذلك المصادر كل ما تنصب منها نصب المصدر لم تخبر عنه ..... » ، وينظر : الأصول ( ٢٩١/٢ \_ ٢٩١/٢ ) ، والتبصرة ( ٢٨/١) ، وشرح الرضى ( ٢/٥٤) .

والمضاف إليه من أجناس الأرض نحو: ابن قُتَرة ، وسَامَ أَبْرَصْ (١٣) .

الضرب الثاني: مالا يصح الأخبار عنه ، فمثاله في غير المتعدي: قام زيد ، نقول فيه على الأخبار به « الذي »: الذي قام زيد ، وبه : الألف واللام: القائم زيد ، ولو ثنيت وجمعت في هذين المثالين لثنيت « الذي » وجمعته وكذلك اسم الفاعل .

ومثال المتعدي بحرف جر نحو: مرّ زيد بعمرو، فتقول في الأخبار عن « زيد »:

الذي مر بعمرو زيد ، وبالألف واللام : المار بعمرو زيد ، فإن أخبرت عن « عمرو » قلت : الذي مر زيد به عمرو ، وبالألف اللام : المار زيد به عمرو ولو ثنيت هذه المسالة أو جمعتها لأفردت « المار » لإنك رفعت به ظاهراً فتقول : المار الزيدان بهما العمران ، و : المار الزيدون بهما العمرون ، وليس كذلك « الذي » لإنك تثنى « الذي » وتجمعها من حيث كان اسماً ولم يرفع به شي (١٤) .

ومثال المتعدي إلى واحد (١٥٠) ضرب زيد عمراً ، فإذا أخبرت عن « زيد » قلت : الذي ضرب عمراً زيد ، وبالألف واللام : الضارب عمراً زيد ، وإن أخبرت عن « عمرو » قلت : الذي ضربه زيد عمرو ، ويجوز حذف الهاء لاتصالها بفعل وبالألف واللام : الضاربه زيد عمرو ، ولا يجوز حذف الهاء لاتصالها بالمعدي إلى اثنين ، الثاني منهما غير الأول أعطيت يجوز حذف الهاء لاتصالها باسم . ومثال المتعدي إلى اثنين ، الثاني منهما غير الأول أعطيت زيداً درهما فإذا أخبرت عن الثاني ضميراً لمتكلم قلت : الذي أعطى زيداً درهما أناوالمعطي زيد درهما [ أنا ] (١٦) ، وإذا أخبرت عن « زيد » قلت : الذي أعطيته درهما زيد ويجوز حذف الهاء وتأتي به أعني الضمير منفصلاً فتقول : الذي أعطيت إياه درهما زيد ، وبالألف واللام : المعطيه درهما زيد ولا يجوز حذف الهاء ، وإن أخبرت عن الدرهم قلت : الذي أعطيت زيداً إياه درهم ،

<sup>(</sup>١٣) ابن قترة : حية خبيثة إلى الصغر ، وسام أبرص : من كبار الوزغ ، الصحاح ( قتر ) ، و ( سمم ) .

<sup>(</sup>١٤) ينظر المقتضب ( ٩٣/٣ ) فما بعدها .

ررها) ينظر في الإخبار عن المتعدي إلى واحد الأصول ( ٢٨٠/٢ ـ ٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>١٦) زيادة من المحقق يستقيم بها النص..

وإن شئت وصلته وقلت: الذي أعطيته زيدًا درهم (١٧) ، وذكر الشيخ طاهر (١٨) أن المتصل في هذا أحسن من المنفصل .

فإن كان المفعولان مما يدخل على المبتدأ والخبر ، كان الانفصال في المفعول الثاني أحسن ، مثال ذلك : علمت زيداً قائماً ، فإن أخبرت عن « زيد » قلت : / الذي علمته قائماً زيد وإن شئت الذي علمت إياه قائماً زيد ، وتقول فيما يتعدى إلى ثلاث مفعولين (١١٠) : أعلمت زيداً عمراً قائماً ، فإن أخبرت عن « زيد » قلت: الذي أعلمته عمراً قائماً زيد ، وإن شئت (٢٠٠) : أعلمت إياه عمراً قائماً زيد ، وإن أخبرت عن «عمرو» قلت : الذي أعلمت زيداً إياه قائماً عمرو ، وإن شئت : أعلمت زيداً إياه قائماً عمرو ولا يصح تثنية هذه المسألة ، ولا جمعها ، وإذا أخبرت بالألف والملام فعلى ما تقدم ، ولا يجوز حذف الهاء وكل ظرف أخبر عنه في هذا الباب أعدت « في » مع كتابته فتقول : الذي صليت فيه المسجد ، والذي صمت فيه اليوم ، وقد يتسع فيه قبل الإخبار ؛ فيجعله اسماً مشبهاً بالمفعول (٢١) فتقول : الذي صليته المسجد ، والذي صمته اليوم (٢٢) .

وأما الإخبار (٢٣) عن التوابع ، وهي أربعة :

أما التأكيد : فلا يصح الإخبار عنه بإنفراده ، لأنه لفظ مخصوص ، فلو أخبرت عنه لجعلت مكانه ضميرًا يزول معه لفظ التأكيد ، ومعناه .

ا/۸۸ ----

<sup>(</sup>١٧) جاء في المقتضب ( ٣/٣ ) : « .... فإذا قلت : أعطيت زيدًا درهمًا ، فقال لك : أخبر عن زيد قلت : المعطيه أنا درهمًا زيد ، فإن قال لك : أخبر عن الدرهم قلت : المعطي أنا زيدًا أياه درهم ، فهذا أحسن الإخبار أن تجعل ضمير الدرهم في موضعه لله يدخل الكلام لبس ... فإن دخل الكلام لبس ، فينبغي أن يوضع كل شئ في موضعه » ينظر أيضًا : الأصول (٢٨٢/٢ ـ ٢٨٤٤) ، والتبصرة ( ٢/٧١٥ ، ٢٧٥)

<sup>(</sup>١٨) هو أبو الحسن طاهر بن أحمد بن باشاذ النحوي المصري ، وأصله من العراق كان يلازم الإقراء في الجامع العمري بمصر وتزهد في آخر حياته من تلامذته : ابن بري ، والسعيدي ، ومن مصنفاته المقدمة المحسبة ، وتعليقة الغرفة ، وثلاثة شروح علي الجمل توفي عام (٤٦٩هـ) ، ينظر في ترجمته : إنباه الرواة ( ٢٥/٢) ، بغية الوعاة ( ٢٧/٢) والبلغة ( ١٠٠٠).

<sup>(</sup>١٩) ينظر : الأصول ( ٢/١٨٤) فما بعدها .

<sup>(</sup>٢٠) في ( ب ) : « وإن شئت وصلته » .

<sup>(</sup>٢١) قوله : « شبهًا بالمفعول » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>۲۲) ينظر التبصرة (۱/ ۳۰) .

<sup>(</sup>٢٣) قوله : « الإخبار » سقط من ( ب ) .

وأما الصفة: فلا يصح الإخبارعنها بانفرادها ، وكذلك الموصوف بانفراده لإنه يؤدي إلى الوصف بالمضمر ، والوصف له ، وكلاهما ممتنع ، ويجوز الإخبار عن الصفة والموصوف جميعاً .

وأما البدل ففيه مذهبان :

منهم من يخبر عن البدل ، والمبدل منه جميعًا ، ويجريه مُجرى الموصوف والصفة ، لأنه مين له .

ومنهم من يخبر عن أحدهما ، وينزع الآخر على حسب ما تقتضيه المسألة لأن البدل من جملة بيانه ، وليس الاسمان فيه منزلين منزلة الاسم الواحد فتقول من ذلك : مررت بزيد أبيك ، فإذا أخبرت على المذهب الأول قلت : الذي مر به زيد أبوك ، وإذا أخبرت عن « زيد» على المذهب الذي مر به أبيك زيد ، وإن أخبرت عن « أبيك » قلت : الذي مررت بزيد به أبوك ، وقد استقبح الشيخ طاهر هذه المسألة وأشباهها .

وأما العطف: فالذي يجوز الإخبار فيه ؛ هو ما كان من جملة واحدة ، أو منعقداً انعقاد الجملة الواحدة (٢٥) ، وأما ما عداه فإنه لا يجوز الإخبار فيه ، ومثال المنعقد من الجملتين انعقاد الجملة الواحدة : ضربت زيدًا قائمًا فبكى عمرو فإن الفاء عقدت (٢٦) بها ، وصيرتها بمنزلة جملة واحدة ، ولو كانت الواو بدلا عن الفاء لم يجز الإخبار ، لأنهما جملتان ، والمراد بالفاء التي ذكرها أولا أن تكون سببية نحو : ضربت زيدًا فبكى عمرو ، فتقول : الذي ضربت فبكى عمرو زيد فإذا ثبت ذلك ؛ فإنه يجوز في المعطوف والمعطوف عليه كما يخبر عن الصفة والموسوف معًا ، ويجوز أن يخبر عن المعطوف على انفراده ، وعن المعطوف عليه على انفراده ، كما جاز ذلك في البدل ؛ فإذا قلت : زيد وعمرو قائمان فإذا أخبرت عنهما قلت : اللذان هما

<sup>(</sup>٢٤) ينظر الإخبار عن البدل: المقتضب ( ١١١/٣ ) ، واللباب (٢٦٩) .

<sup>(</sup>٢٥) قال الاسفراييني: « وأما الاسمان معطوفًا أحدهما على الآخر في جملة فقد يتأتى الإخبار عن كل واحدة منهما وحده ، وعن كليهما مع رعاية ما يشترط ، وأما في جملتين معطوف أحدهما على الآخرى ولا ملابسة بينهما ، فلا يتأتى في واحد منهما » لباب الإعراب (٢٦٨) .

<sup>(</sup>٢٦) قوله : « فإن الفاء عقد بها » اصطلاح كوفي .

قائمان زيد وعمرو ، وإن أخبرت عن « زيد » قلت : الذي هو وعمرو قائمان زيد ، فإن أخبرت عن « عمرو » قلت : الذي زيد وهو قائمان عمرو ، ولو قلت : قام زيد وعمرو ، أخبرت عنهما «اللذين» قلت : اللذان قاما زيد وعمرو ، وبالألف واللام : القائمان زيد وعمرو .

1/10

وإن أخبرت عن « زيد » / قلت : الذي قام هو زيد وعمرو ، والضمير فاعل « قام » ، وبالألف واللام : القائم هو وعمرو زيد  $(^{(77)})$  ، فإن أخبرت عن « عمرو » قلت : الذي قام زيد وهو عمرو ، ولك أن تقدم « هو » على « زيد » لأن الواو لا توجب ترتيبًا  $(^{(77)})$  بخلاف غيرها من حروف العطف  $(^{(79)})$  ، وعلى هذا فقس .

ولو قلت: ضربت زيدًا وعمرًا ، وأخبرت عنهما قلت: اللذان ضربتهما زيد وعمرو ، بالألف واللام: الضار بهما أنا زيد وعمرو ، ولو أخبرت بالذي (٢٠) عن « زيد » وحده قلت: الذي ضربته وعمرًا زيد وإن أخبرت عن « عمرو » قلت: الذي ضربت زيدًا وإياه عمرو ، ويجوز تقديم الضمير على ما تقدم (٢١) وكذلك ما تعدى إلى اثنين أو ثلاثة .

وأما الضرب الثالث: وهو المختلف فيه ، فهو المفعول الثاني من باب علمت ، والثالث من باب أعلمت ، إذا كانا مشتقين ، والخبر المشتق (٢٦) والمفعول له ، والمفعول معه ، فقوم يجيزون الإخبار عن هذه الأسماء ، لأنه لا يصح تعريفها وإضافتها فتقول في زيد منطلق الذي زيد هو منطلق ، ومن الثاني من باب : أعلمت زيدًا عمرًا قائمًا : الذي أعلمت زيدًا عمرًا إياه قائم والمفعول له : الذي جئت له إجلالك ، والمفعول معه : الذي جاء البرد وإياها الطيالسة، وقوم يمنعون ذلك .

وأما الثاني من باب علمت ، والثالث من باب أعلمت ، فكونهما مشتقين جاريين على الفعل ، فكما أنه لا يصح أن يخبر عن الفعل فكذلك ما يُجرى مجراه .

وأما الخبر المشتق ؛ فلأن فيه ضمير مستحق لغير الموصول ، وأما المفعول له والمفعول معه ؛ فلأن ذلك يؤدي إلى تغيير الجمل ، والصحيح ما ذكره المتقدمون (٢٣) .

<sup>(</sup>٢٧) قوله : « بالألف واللام : القائم هو وعمرو زيد » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢٨) جاء في مغني اللبيب ( ٢ / ٣٥٤ ) : « .... وقول السيرافي : إن النحويين واللغويين أجمعوا على أنها لا تفيد الترتيب ، مربود ؛ بل قال بإفادتها إياه قطرب ، والربعي ، والفراء ، وثعلب ، وأبو عمرو الزاهد ، وهشام ، والشافعي » .

<sup>(</sup> (+) قوله : « لأن الواو لا توجب ترتبيًا بخلاف غيرهما من حروف العطف » سقط من (+) .

<sup>(</sup>٣٠) قوله : « بالذِي » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣١) ينظر ص (٦٢).

<sup>(</sup>٣٢) في ( ب ) : « وخبر المبتدأ إذا كان مشتقًا » .

<sup>(</sup>٣٣) قوله : « والصحيح ما ذكره المتقدمون » سقط من ( ب ) .

# [ أُسْمَاءُ الأَفْعَالِ ]

قوله (أسَمَّاءُ الأَفْعِال ، وَمَّا يَتْبَعُها : مَا كَانَ بِمَعْنَى الأَمْرِ أَوْ الْمَاضِي مِنْ الفَعْلِ). والكلام من هذا يشتمل على ثلاثة مواضع:

- \* الأول: في حده ، وعلة بنائه ، وألدليل على اسميته ، وما محله (١) ؟.
  - \* الثاني : في صيغته ،
  - \* الثالث: في أحكامه.
- \* أما الموضع الأول: وهو في حده ، فهو ما ذكر الشيخ فقوله: ( مَا كَانَ بِمَعْنَى الأُمْرِ نَحو: رُوَيْدَ زَيْدًا ، والمَاضِي نَحو: هَيْهَاتٌ () .

وهذا الحد غير شامل<sup>(٢)</sup> ؛ لأنه يدخل فيه المصادر كقولنا : سقيًا ، ورعيًا ، لأنها مشعرة بالفعل كما نشير إليه ، وهكذا القول في : اسم الفاعل ، والمفعول ، والصفة المشبهة ، وسائر الأسماء الاشتقاقية (٤) .

فالأولى أن يقال ما ذكره الإمام ـ قدس الله روحه ـ :

هو ما عُدِلَ به عن صيغة الفعل على جهة المبالغة مُجرَّدًا عن دلالة الزمان(٥).

[فقول الإمام $^{(1)}$ ]: ما عدل به عن صيغة الفعل ، يحترز به عن الأسماء الاشتقاقية $^{(Y)}$ 

<sup>(</sup>١) قوله : « وما محله » سقط من (ب) .

<sup>(</sup>٢) يلاحظ الاختلاف بين النص الأعلى والنص داخل الشرح .

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه في حد أسماء الأفعال ( ٢٤١/١ ): « هذا باب من الفعل سمي الفعل فيه بأسماء لم تؤخذ من أمثلة الفعل الحادث ، وموضعها من الكلام الأمر والنهي ، فمنها ما يتعدى المأمور إلى المأمور به ، ومنها مالا يتعدى المأمور ، ومنها ما يتعدى المنهي إلى منهي عنه ، ومنها مالا يتعدى المنهي .... » وينظر: المقتضب (٢٠٢/٣) ، والإيضاح العضدي (١٨٩) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « الاستفهامية » وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) ينظر الأزهار الصافية (١/٥٥١)

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « الثالث » ولا معنى له هنا ، وما بين الحاصرتين زيادة من المحقق يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>V) في الأصل « الاستفهامية » وهو سهو من الناسخ .

فإنه لم يعدل بها عن الفعل ، وإنما أخذت منه على جهة الاشتقاق ، وفيه احتراز عن قولنا : ليت ولعل ، فإنها وإن كانت تفيد فائدة : تمنيت ، وترجيت ؛ لكن لم يعدل [بهاعن صيغة ] (٨) الفعل ، ولكن من جهة دلالتها .

وقوله : على جهة المبالغة ، يخرج عنه : ليس ، وعسى ، فإنه قد عُدل بها عن الفعل ك : صيد ؛ لكن ليس على جهة المبالغة .

وقوله : مجردًا عن دلالة الزمان ، يخرج : أخشوشن ، وأعشوشب / فإنه قد عدل بهما أ/٨٩ عن الفعل : خشن ، وعشب للمبالغة ولكن لا يكونان من أسماء الأفعال لما اختصا بالأزمنة .

وأما علة بنائه : فلتضمنه الفعل ، ولوقوعه موقعه ، فإذا قلت : نزال فلوقوعه موقع : انزل (٩) .

وأما الدليل على اسميتها: فدخول التنوين، وكونه يقع فاعلا ومفعولا فمثاله فاعلا قول الشاعر (١٠٠):

[٣١] وهيج الحي من دار فظل لهم \*\*\* يوم كثير تناديه وحيهله ومثاله مفعولا قول الآخر(١١):

[٣٢] ولأنت أشجع من أسامة إذ \*\*\* دعيت نزال ولج في الذعر

منادة يتطلبها المعنى ويقتضيها السياق .٠

<sup>(</sup>٩) من قوله : « وأما علة بنائه » إلى قوله : « فلوقوعه موقع انزل » سقط من  $( \, \psi \, )$  .

<sup>(</sup>١٠) لم أعثر على نسبة لصاحب هذا البيت ، غير أن سيبويه قال بعد إنشاده لهذا البيت ( ٣٠٠/٣ ) : « وأنشدناه هكذا أعرابي من أفصح الناس ، وزعم أنه شعر أبيه » قال هارون ـ محقق كتاب سيبويه ( ٣٠٠/٣ ) هامش (٢) : هو رجل من بني أبي بكر بن كلاب ، أو من بجيلة .

والبيت من شواهد سبيويه (٣٠٠/٣) وينظر : المقتضب (٢٠٦/٣) ، والتخمير (٢٣٦/٢) ، وشرح ابن يعيش (٤/٤٪) ، وشرح الرضي (٧٢/٢ ) والخزانة (٢٦٢/٦) ، والأزهار الصافية (١٩٧/١) .

قوله : « هيج » فرق ، « دار » اسم واد .

وأما صدر الشاهد فهو للمسيب بن علس وعجزه:

<sup>..... \*\*\*</sup> يقع الصراخ ولج في الذعر .

ينظر: الخزانة ( ١٦/٣١) .

والبيت من شواهد سيويه (٢٧١/٣) ، وينظر : مجاز القرآن لأبي عبيدة (٧٢/٢) ت/ محمد فؤاد سزكين ، ط/ الخانجي عدد المعامل المعامل (٢٢٨) ، والمقتصد (٣٢٨) ، والمقتصد (١٠١٨/٢) ، والمقتصد (١٠١٨/٢) ، والمقتصد (٢٢٨) ، والمتسرة (٢٢٨) ) .

وأما محله من الإعراب: فمنهم من قال: لا محل له ، لأنها قد توغلت في البناء (١٢) وهذا ضعيف للله الأسماء لابد لها من إعراب إما ظاهرًا ، وإما مقدرًا والذين ذهبوا إلى أن لها محل من الإعراب اختلفوا ما محله ؟ .

فمنهم من قال : محله النصب كالمصدر نحو : سقيًا ، ورعيًا \_ وهذا قول أبي علي الفارسي (١٢) لإنها مؤولة بالفعل ك : سقى ، ورعى (١٤) .

ومنهم من قال: إن محله الرفع \_ وهو قول الشيخ ابن الحاجب \_ لأنها قد تجردت عن العوامل اللفظية (۱۵) ، فيجب أن يكون عاملها معنويًا وهو الابتداء . وقد استضعف الشيخ كلام أبي علي الفارسي من جهة : أن « رُويْد» لو كان مصدرًا لوجب أن يكون له فعلا مقدرًا (۱۱) ، ويخرج حينئذ من أن يكون اسم فعل ، ولأنها لو كانت ك : سُقيًا ورِعْيًا لوجب أن يعرب كإعرابه فدلً على ضعفه ، وقد قوّى الإمام كلام أبي علي الفارسي (۱۷) .

الموضع الثاني : وهو في بيان صيغة فهي على ضربين : ثلاثي ، ومزيد .

فأما الثلاثي فهو قياس مطرد (١٨) ، ومــــــالـــه : نـــزال ، بــمعنــى : انــزل ،

<sup>(</sup>١٢) قال الاشموني في شرحه ( ٢/٤٨٤ ): « وذهب كثير من النحاة منهم الأخفش إلى أن أسماء الأفعال لا موضع لها من الإعراب ، وهو مذهب المصنف ، ونسبه بعضهم إلى الجمهور » وممن وافق الأخفش ابن مالك ، والرضي ، وأبن أبي الربيع، ينظر شرح الرضي (٢٧/٢ ) والملخص(٣٤٨) .

<sup>(</sup>١٣) هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي ، من شيوخه : الزجاج ، وابن السراج وإليه انتهت رئاسة النحو ، من أنجب تلامذته ابن جني ، والربعي ، وله مؤلفات كثيرة منها : التذكرة ، والحجة ، والإيضاح ، والتكملة ، والمسائل وغيرها توفي سنة (٣٧٧هـ) . ينظرفي ترجمته : البلغة (٥٣) ، إشارة التعيين (٨٣) ، ومقدمة :أبي علي الفارسي ـ رسالة دكتوراه ـ تأليف د/ عبدالفتاح شلبي ، ط/ دار المطبوعات الحديثة .

<sup>(</sup>١٤) لم أجده فيما رجعت إليه من مظان ، غير أن العلوي شيخ النجراني قد أشار إلى أن هذا قول الفارسي وقد تابعه هنا تلميذه النجراني ، ينظر : الأزهار (١/ ١٦٥) .

<sup>(</sup>١٥) قال ابن الحاجب في شرحه (٣٢ه) : « والثاني : أن تكون في موضع رفع على الابتداء وفاعله ضمير مستتر .... فظهر أن الوجه الثاني مستقيم » .

<sup>(</sup>١٦) المرجع السابق ص(٣٢ه) فما بعدها .

<sup>(</sup>١٧) قال العلوي في الأزهار الصافية ( ١٦٥/١ ) « ...... وحكي عن أبي على الفارسي أنه قال : إذا كانت في معنى الأمر فهي منصوبه على المصدرية ..... فهذا ملخص مقالة الفارسي وهو جيد لا غبار عليه ، وقد اخترناه في شرحنا لكتاب المفصل » .

<sup>(</sup>١٨) في الأصل: « مطردًا » وهو سهو من الناسخ .

وتراك بمعنى : اترك ، وهَيْهَات بمعنى : بَعُد ، وغير ذلك .

وأما الرباعي فلم يرد فيه إلا سماعًا نحو: قرقار [ وعرعار ] (١٩) ، قال الشاعر (٢٠): [٣٣] قَالتُ لَها ربيحُ الصَّبَا قَرْقَارِ ﴿ وَاخْتَلَطُ المُعْرُوفُ بِالإِنْكَارِ وَقَالَ الأَخْرُ (٢١):

[٣٤] ..... \*\*\* يَدْعُو وَلِيدُهُمْ بِهَا عَزْعَارِ

ف : قَرْقَارِ من : قَرْقَرَ ، و : عَرْعَارِ من عَرْعَرَ (٢٢) .

وحكى سعيد بن مسعدة ـ أبو الحسن الأخفش (٢٣) ـ : أن بناء أسماء الأفعال من الرباعي قياس (٢٤) ـ وهو ضعيف لإمرين : ـ

أحدهما: أنه لم يرد إلا شاذًا (٢٥).

والبيت من شواهد سيبويه (٢٧٦/٣) ، وينظر : التبصرة (٢٥٣/١) والتخمير (٢٣٩/٢) ، وشرح ابن يعيش (٥١/٤) ، وشرح الرضي ( ٧٦/٢ ) وشفاء العليل ( ٧٨٣/٢ ) ، والخزانة ( ٣١١/٦ ) .

قوله : « الصبُّا » ريح محمودة عند العرب : « قرقار » قرقر البعير قرقرة : إذا هدر وذلك إذا هدل صوته ورجع ، اللسان : (صبا) ، (قرر ) .

(٢١) هو النابغة الزبياني ينظر ديوانه ص(٦٠) ط/ دار صادر ، والمذكور عجز البيت ورواية الديوان :

متكنفي جنبي عكاظ كليهما \*\*\* يدعو بها ولدانهم عرعار

والبيت في : الكشاف للزمخشري ، طبع دار الفكر ، (ط/١) ١٤٠٣ هـ (٤٠٤/٤) ، والتبصرة (٢٥٣/١ ) ، والتخمير (٢٣٩/٢) ، وشرح ابن يعيش ( ع/٢٥ ) ، وشرح الرضي ( ٧/٤ ) ، والخزانة ( ٣١٢/٦ ) ، والصحاح ( عرد ) .

قوله : « عرعار » كلمة للصبيان يتداعون بها ليجتمعوا العب . اللسان ( عرر ) .

- (٢٢) قال ابن الحاجب في أماليه ( ٨٤/٤ ) : « ليس قول من قال : أن عرعار معدول عن عرعرة بمستقيم لأن أسماء الأفعال لم تعدل عن المصادر ..... » .
  - (YT) في الأصل: « وحكى سعيد بن مسعدة عن أبي الحسن الأخفش » وهو سهو من الناسخ.
  - (٢٤) جاء في شرح الرضي ( ٧٦/٢ ): « وعند الأخفش: فعلال أمرًا من الرباعي: قياس ».
- (٢٥) قال الرضي في شرحه (٧٦/٢) : « قال المبرد لم يأت في الرباعي عدل أصلا ، وإنما قرقار حكاية صوت الرعد ، وعرعار: حكاية أصوات الصبيان كما يقال : غاق غاق » .

<sup>(</sup>١٩) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢٠) هو أبو النجم العجلي والبيت في ديوانه (٩٨) ت /علاء الدين أغاط/ النادي الأدبى بالرياض ١٤٠١هـ .

الثاني: أن الثلاثي خفيف فحسن فيه القياس بخلاف الرباعي (٢٦).

و أسماء الأقعال المعدولة عن الفعل على ضربين : أوامر ، وأخبار فالأوامر: رويدًا زيدًا - أي أروده وأمهله - وهو يأتي على أربعة أضرب :

اسم فعل كما مثلناه ، ومصدر (٢٧) نحو : رويد زيد ، وحال نحو : ساروا رويداً وصفة لصدر نحو : سرت سيراً رويداً .

و ( هَلُمْ ) وهي مركبة من « هل » مع « أُمْ » - أي أقصد - محذوفة منها همزتها - هذا عند الكوفيين - ، وأما أهل البصرة فيقولون : مركبة من « هَا » مع « لُمٌ » - أي اجمع - محذوفة منها ألفها (٢٨) .

والحجازيون يجرونها على لفظ واحد في : الأفراد ، والتثنية ، والجمع فيقولون : هلم زيدًا ، هلم الزيدين ، هلم الزيدين .

وعلى لغة تميم المطابقة: هلم زيدًا ، هلما الزيدين ، هلموا الرجال ، هلمي في المفرد المؤنث ، وهلممن في الجماعة ، ومعناه الإحضار (٢٩) ، قال الله تعالى : « هَلُمْ شُهُدَآ كُمُ» ، وحُكي عن الأصمعي (٣١) : أن الرجل يقال له : هَلُمْ ، فيقول : لا أَهْلُمْ (٢٢) .

<sup>(</sup>٢٦) قال سيبويه (٢/ ٢٨٠) : « واعلم أن ( فعال ) جائزة من كل ما كان على بناء ( فَعَل ) أو ( فَعَل ) أو ( فَعَل ) ولا يجوز من أفعلت لأنا لم نسمعه من بنات الأربعة ، إلا أن تسمع شيئًا فتجيزه فيما سمعت ، ولا تجاوزه ؛ فمن ذلك : قَرقار ، وعرعار » وينظر أيضًا : لباب الإعراب (٤٨٨) ، وشرح ابن الحاجب (٥٣٥) .

<sup>(</sup>٢٧) وينقسم المصدر إلى قسمين: أن يكون مصدرًا مضافًا نحو: رويد زيد . بمنزلة ضرب زيد كقوله تعالى « فضرب الرقاب» - من الآية «٤» سورة محمد - صلى الله عليه وسلم - ، أو يكون مضافًا إلى مفرد نحو: رويدًا زيد كقواك: ضربًا يا زيد . ينظر: كتاب سيبويه ( /٧٤/١ ) ، والأصول (/٧٤٠) ، والتبصرة ( /٢٤٧/١ ) .

<sup>(</sup>٢٨) قال ابن جني في الخصائص ( ٣٥/٣ ) : « ...... ومنها ( هلم ) وهو اسم ائت ، وتعال ، قال الخليل : هي مركبة ، وأصلها عنده ( ها ) للتنبيه ، ثم قال : ( لم ) ال أي لم بنا - ثم كثر استعمالها فحذفت الألف تخفيفًا ، ولأن اللام بعدها ، وإضلها عنده ( ها ) للتنبيه في حكم السكون ، آلا ترى أن الأصل ، وأقوى اللغتين وهي الحجازية .... وقال الفراء : أصلها : (هل) زجر وحث ، مخلت على ( أم ) كأنها كانت ( هل أم ) أي اعجل ، واقصد » ينظر أيضًا : الأزهار الصافية (١/١٦٨).

<sup>(</sup>٢٩) في ( ب ) : « معناه الاختصار » وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٣٠) من الآية «١٥٠» من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٢١) هو أبو سعيد عبدالملك بن قريب بن علي الأصمعي ، صاحب النحو ، واللغة ، والأخبار روي عن الجلة ، وكان اتقن الناس لغة ، وكان متحرزًا في التفسير ، نادم الملوك وله أخبار كثيرة ، له مؤلفات عديدة أكثرها مفقود وكانت وفاته سنة (٢١٠هـ). ينظر في ترجمته : أخبار النحويين البصريين (٥٨) ، وشذرات الذهب لابن العماد ، القاهرة ١٣٥٨هـ (٢٦/٢) .

<sup>(</sup>٣٢) المفصل (١٥٢) ، وشرح الرضى ( ٧٣/٢ ) .

و (ها(<sup>٢٣)</sup>) بمعنى خذ ، ويلحقها كاف الخطاب ، فيقال : هاك ، هاك هاكما ، هاكم، هاكن ، وتلحقها الممزة [المكسورة (<sup>٢٤)</sup>] مع حرف الكاف هاءكما ، هاءكم ، / هاءكن ، وتلحقها المرة مع حذف الكاف هاء ، هائمي ، هاؤما ، هاؤم ، هأؤن ، قال الله تعالى : « هاؤم اقروا و كتابيه (<sup>٢٥)</sup> » والمهمزة [المفتوحة] (<sup>٢٧)</sup> مع الكاف فيقال : هإك ، هإك ، هإكما ، هإكم ، هإكن ، هإكن ، هإكم ، هإكن أ

(وحيهل) وهي مركبة من «حي » مع «هل » ، مبنية على الفتح ، وحيهلا بالتنوين ، وحيهلا من غير تنوين ، وحيهل بسكون اللام - ، وحيهلا - بسكون الهاء مع التنوين - ، والأولى بغير تنوين و (حي) بمعنى أقبل ، كقول المؤذن : حي على الصلاة ، وقد جاء متعديًا بنفسه ، ويحرف (٢٨) المور :

الباء ، وعلى ، وإلى نحو : إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر وبعلي (٢٩) ، وكقولهم :

حي على الصلاة وبد: إلى نحو قولهم: حيهل إلى الثريد  $\binom{(1)}{2}$  أي ايته وقد تحكى الكلمة ولا تستعمل في معناها الأصلي وهو أسم الفعل في دخل عليها حرف الجر قال الشاعر  $\binom{(1)}{2}$ :

[٥٥] بحيهلا يزجون كل مطية \*\*\* أمام المطايا سيرها المتقاذف

<sup>(</sup>٣٣) في ( ب ) : « ومنها ( ها ) » .

<sup>(</sup>٣٤) زيادة يتطلبها النص.

<sup>(</sup>٣٥) من الآية (١٩) من سورة الحاقة .

<sup>(</sup>٣٦) زيادة يستقيم بها النص.

<sup>(</sup>٣٧) قال الرماني في كتابه معاني الحروف (٩٢): « ... والثاني: من موضعي (ها) أن تكون اسمًا من أسماء الفعل ومعناه: خذ ، تقول: ها للواحد المذكر ، والمؤنث ، والاثنين ، والجميع ، ولغة ثانية وهي : هاك ، وهاكما ، وهاكم ، ولغة ثالثة وهي أن تقول: هاء للمذكر ، وهاء المؤنث ، وهاؤما ، وهاؤم ، وهاؤن ، قال الله تعالى : « هاؤم اقرؤا كتابيه » ولغة رابعة وهي : أن تقول: ها للذكر ، وها المؤنث » ، وينظر: التخمير (٢٥/٢) ، تقول: ها للذكر ، وها المؤنث » ، وينظر: التخمير (٢٥/٢) ، ومغني اللبيب ( ٢٩/٢) ) ، وشفاء العليل ( ٨٧٠/٢) ، وشرح الرضي ( ٢٩/٢ ، ٧٠) .

<sup>(</sup>٣٨) قوله : « بحرف الجر » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣٩) قال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : « إذا نكر الصالحون فحيهل بعمر » ينظر : مسند الإمام أحمد ( ١٤٨/٦ ) ، والنهاية في غريب الحديث والأثر ( ١٧٢/١ ) ، والأثر في سيبويه ( ١٦٣/٤ ) وحروف المعاني الزجاجي ت / علي الحمد ، طبع / مؤسسة الرسالة (ط/١) ٤-١٤هـ ص(١٨) ، والصحاح ( هلل ) .

<sup>(</sup>٤٠) في الصحاح (حيا): « والعرب تقول: حي على الثريد » وينظر: المفصل (١٥١) .

<sup>(</sup>٤١) هو النابغة الجعدي ينظر ديوانه ص(٢٤٧) ، ط/ المكتب الإسلامي (١) ١٣٨٤هـ .

والبيت من شواهد سيبويه ( ٣٠١/٣ ) ، وينظر : المقتضب ( ٢٠٦/٣ ) ، وشرح ابن يعيش ( ٣٦/٤) ، وشرح ابن الحاجب (٣٦/٤) ، وشرح ابن الحاجب (٣١/٤) وشرح الرضي (٢٢/٧) ، والخزانة (٢٨/٦) .

قوله : « يزجون » يسوقون ، « المتقاذف » السريع ، الصحاح : ( زجي ) ، و ( قذف ) .

| ـ أي بهذه الكلمة ـ وقد تأتي « هلا » وحدها ومعناها : أقبل ، كقول الشاعر (٢٠) :                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [٣٦] آلا أبلغا ليلى وقولا لها : هلا   ***                                                                                                                                                                         |
| و ( بله ) بمعنى : اترك (٤٣ وهي على ضربين : مصدر ، واسم فعل .                                                                                                                                                      |
| فإن كان مصدرًا ، كان ما بعده مجرورًا ، وإن كان اسم فعل كان منصوبًا (٤٤) ، قال الشاعر (٥٤) :                                                                                                                       |
| [٣٧] تدع الجماجم ضاحيًا هاماتها *** بله الأكف كأنها لم تخلق                                                                                                                                                       |
| ـ بكسر الأكف وفتحها على الوجهين <sup>(٢٦)</sup> ـ                                                                                                                                                                 |
| و ( أمين )(١٤٧) بمعنى: استجب بالمد والقصر .                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                   |
| والشاهد في : الاقتضاب (٣٩٧) ، والتبصرة ( ٢٧٤١ ) والتخمير (٢٧٧٢ ) وشرح ابن يعيش ( ٧٤/٤ ) ، وشفاء العليل ( ٧٧/٧ ) ، والخزانة ( ٢٨/٦ ) .                                                                             |
| (٤٣) في الأصل : « ترك » وهو سبهو من الناسخ .                                                                                                                                                                      |
| ﴿ ٤٤) قوله : « فإن كان مصدرًا ، كان ما بعده مجرورًا ، وإن كان اسم فعل كان منصوبًا » سقط من ( ب ) .                                                                                                                |
| (٤٥) هو كعب بن مالك الانصاري .                                                                                                                                                                                    |
| والشاهد في ديوانه ص(٢٤٥) ت/ سامي العاني ، مطبعة المعارف ( ط/١ ) ١٣٨٦هـ ، ورواية الديوان :                                                                                                                         |
| فترى***                                                                                                                                                                                                           |
| [٣٧] والشاهد في : الفوائد المحصورة (٣٣٥) ، والتخمير ( ٢٢٨/٢ ) ، وشرح ابن يعيش ( ٤٩/٤ ) ، وشرح الرضي (٢٠/٢) ، وشفاء العليل ( ٢/٧٧ ) ، وخزانة الأدب ( ٢١١/٦ ) .                                                     |
| قوله : « ضاحيًا » بارزًا ، الصحاح ( ضحى ) .                                                                                                                                                                       |
| (٤٦) الكسر على أن ( بله ) مصدر مضاف إلى مفعوله ، والنصب على أن ( بله ) اسم فعل .                                                                                                                                  |
| (٤٧) قوله ( آمين ) وقعت مطموسة في الأصل ، والمثبت من ( ب ) قال الرضي ( ٢٧/٢ ) : « وأما ( آمين ) فقيل : سرياني ، وليس إلا من من الاوزان الاعجمية ك : قابيل ، وهابيل : بمعنى : افعل ولا منع أن يقال : أصله القصر ثم |

و ( تَراكِ ) بمعنى : اترك ، قال الشاعر (٤٨) :

[٣٨] تَراكِهَا مِنْ إبلٍ تَراكِهَا \*\*\* أما تَرى الموتَ لَدى أَقْرَاكِهِا

( 0 وَمَنَاعِ )(10) بمعنى : امنعها ، قال الشاعر (10)

[٣٩] مَناعِها مِنْ إِبِلٍ مَناعِها \*\*\* أما تَرى الموتَ لَدى أَرْبَاعِهَا

وكذلك (أيه) - أي كُفّ - ، و (هَيَّكَ) ، و (هَيَّاكَ) - أي اسرع - .

وأما التي للإخبار فهي بمعنى الماضي مطلقًا على كلام الشيخ $^{(10)}$  ، وبمعنى الماضي والمستقبل على كلام الزمخشري $^{(70)}$  ، فمثاله بمعنى الماضي « هيهات » بمعنى : بعد ، قال الشاعر $^{(70)}$  :

# [٤٠] هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ العِراقُ وَأَهْلُهُ \*\*\* وَهَيْهَاتَ حَيُّ بِالعِرَاقِ مُوَصَّلُ

(٤٨) هو طفيل بن يزيد الحارثي .

البيت من شواهد سيبويه (١/١٤١) ، (٣/١٧٣) ، وينظر : المقتضب (٣٦٩/٣) ، والتبصرة (١/١٥٦) ، والأمالي الشجرية (١/١١٠ ، ١٥٠ ) والإنصاف (٥٣٧) ، وشرح ابن يعيش (٤/٠٥) ، والخزانة ( ٥/٠١ ) .

- (٤٩) وقعت في الأصل: « منعاع » وهو سهو من الناسخ .
- (٥٠) لم أعثر على نسبة لصاحب البيت فيما وقع تحتي يدي من مراجع .

البيت من شواهد سيبويه التي لم ينسبها ( ٢٧٠/٣) ، وينظر : المقتضب ( ٢/١٧٠ ) ، والتبصرة ( ٢٥١/١ ) ، والأمالى الشجرية ( ١١١/١ ) ، والإنصاف (٥٣٧) ، والخزانة ( ٥/١١ ) .

قوله : « أرباعها » جمع : ربع وهو ولد الناقة التي تلده في الربيع ، ينظر : الصحاح ( ربع ) .

(٥١) قال ابن الحاجب في شرحه (٥٢٩): « إنما بنيت ـ يعني أسماء الأفعال ـ إما لأن منها ما وضعه وضع الحرف نحو: قدك ثم حملت البواقي عليه لأنها من باب واحد وإما لشبهها بما هي بمعناه ، وهو فعل الأمر ، والفعل الماضي ، فعلى هذا الوجه الثاني لا يستقيم أن يفسر ( أف ) بمعنى : أتضجر ، و ( أوّ ) بمعنى : أتوجع ولكن : تضجرت ، وتوجعت ، وعلى الثاني لا يمتنع ذلك » .

(۲ه) المقصل (۲ه۱) .

(٥٣) هو جرير وينظر ديوانه ص(٤٧٩) ، شرح / محمد الصاوي ، دار الأندلس ، ورواية الديوان :

فأيهات أيهات العقيق ومن به وأيهات وصل بالعقيق تواصله

والبيت في : الإيضاح العضدي ( ۱۹۱/۱ ) ، والمسائل العضديات (۱٤۱) والخصائص ( $7 \sqrt[7]{2}$  ) ، والمقتصد ( $7 \sqrt{2}$ ) ، وشرح ابن يعيش ( $7 \sqrt{2}$  ) ، وشفاء العليل ( $7 \sqrt{2}$  ) .

وقال عن وعلا: « هيهات هيهات لما توعدون »(١٥٥) وفيها لغات:

هيهات ـ بالحركات الثلاث من غير تنوين ، وبالحركات مع التنوين ، وب : التاء نحو : هيهاة ، وهيها ، وبالهمزة نحو : أيهان ، وأيهاك ، وأيهات ـ بالتاء المكسورة (٥٠٠) \_ .

في ( وشكان<sup>(١٥)</sup>) بمعنى : قرب ، تقول : وشكان وصولك ، وسرعان خروجك \_ أي سرع \_ .

و ( شتان ) بمعنى : تباينا وافترقا ، ولابد من أن يكون بين شيئين نحو :

شتان زيد وعمرو ، فأما قول الشاعر $^{(v)}$  :

[٤١] شتان ما يومي على كورها \*\*\* ويوم حيان أخي جابر

فهو متأول على أن $^{(\Lambda^0)}$  « ما » زائدة $^{(\Lambda^0)}$  .

والبيت في : أدب الكاتب (٣١٢) ، وإعراب ثلاثين سورة لابن خالوية ط/ عالم الكتب ١٤٠٦هـ ص(١٠٩) ، والمقتصد (١٠٩٥) ، والمقتصد (١٠٩٥) ، والاقتضاب (٢١٦) وشرح ابن يعيش (٣٧/٤) ، وخزانة الأدب (٢٧٦/٦) ، والاقتضاب (٢١٦) وشرح ابن يعيش (٣٧/٤) ، وخزانة الأدب (٢٧٦/٦) ، والاقتضاب (٢١٦)

قوله: (كورها) الكور هو الرحل، والضمير يعود على الناقة، و«حيان» و«جابر» رجلان من بني حنيفة، ينظر الصحاح (كور)، واللسان (شتت).

شتان ما يومي على كورها \*\*\* ويوم حيان أخي جابر

فأسنده إلى فاعلين معطوف أحدهما على الأخر ، فأما قولك : شتان ما بينهما فالقياس لا يمنعه إلا إذا جعلت (ما) بمنزلة الذي، وجعلت (بين) صلة لأن (ما) لابهامها قد تقع على الكثرة ، المسائل العسكرية (١١٨) ت / محمد الشاطر أحمد ط/المدني (ط/١) ١٤٠٣هـ ، وينظر المسائل المشكلة الفارسي ت / صلاح الدين السنكاوي ط / العاني ص (٢٢٥) ، والمقرب (١٣٣١).

<sup>(</sup>٤٥) الآية «٣٦» من سورة المؤمنون .

<sup>(</sup>٥٥) قال ابن جني في الخصائص (٤٢/٣) : « ... وفي ( هيهات ) لغات : هيهاة ، وهيهاة ، وهيهات ، وهيهات ، وأيهات ، وأيهات ، وأيهات ، وأيها ....... » .

<sup>(</sup>٥٦) في الأصل (شكان) وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>۷۷) هو الأعشى ميمون بن قيس ينظر ديوانه ص(١٤٧) .

<sup>(</sup>٨٥) قوله ( ان ) سقطت من ( ب ) . .

<sup>(</sup>٩٥) قال أبو على الفارسي: فأما قول الأعشى:

وأما التي للمستقبل على كلام الزمخشري (١٠) فنحو: «أف » فإنه يقدرها بمعنى: اتضجر، والشيخ يقدرها بمعنى تضجرت المضي (١١) ، وفيها لغات ثمان: ثلاث بالحركة من غير/ تنوين، وثلاث بالحركة مع التنوين والسكون نحو: «أف » والإمالة نحو «أفي » \_ فهذه ضمان . . فهذه ظمان . .

ومنها: (أُوُّه) وفيها لغات:

أُوه \_ ساكنة الواو مكسورة الهاء \_ ، وبتشديد الواو مع الهاء ومنه :

تأوه الرجل.

ومنها : « وَيُ » ومعناه التعجب ومنه قول الله تعالى : « وَيُكَأَنَّ اللَّهَ » (٦٢) .

وفيه خلاف بين البصريين ، والكوفيين ، فعند البصريين أن أصلها : وَيُ دخلت عليها كاف التشبيه ، وعند الكوفيين أن أصلها : وَيُكَ دخلت عليها أَنَّ (١٣٠) .

وقد خالف كل منهما أصله (٦٤) ، فالكسائي يقرأ : وَيْ بالوقف ، ويبتدي بـ : كأن ، وأبو عمرو (١٥٠) يقرأ : وَيْكَ ويبتدي بـ : أَن (١٦٦) ، والزمخشري يقدر : وَيْكَ (١٧٠) .

<sup>(</sup>٦٠) المفصل (٣٣) ، (١٢٣) .

<sup>(</sup>۱۱) ينظر ص (٦٤) هامش (۱٥) .

<sup>(</sup>٦٢) من الآية «٨٢» من سورة القصيص .

<sup>(</sup>٦٣) قال سيبويه (٢/١٥٤): « وسألت الخليل وحمه الله تعالى عن قوله: « ويكأنه لا يقلع » وعن قوله تعالى جده: « ويكأن الله » فزعم أنها ( وي ) مقصوله عن ( كأن ) ، والمعنى وقع على أن القوم انتبهوا فتكلموا على قدر علمهم ، أو نبهوا فقيل لهم: أما يشبه أن يكون هذا عندكم هكذا ، والله تعالى أعلم » وينظر: إعراب القرآن النحاس ( ٣٤٤/٣ ) والخصائص (٣٠٠ ، ١٤)، ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب ت / د . صالح الضامن ، طبع / مؤسسة الرسالة ( ط/٢ ) ماده ( ٤٨/٣ ) ، وتذكرة النحاة لإبي حيان ص(٣٩٩) .

<sup>(</sup>٦٤) وهذا يدل على أن القراءة سنة متبعة يأخذها خلف عن سلف منقولة عن طريق التواتر ولا تخضع لمذهب أو رأي أو استحسان .

<sup>(</sup>٦٥) هو أبو عمرو زبان بن العلاء بن عمار أحد القراء السبعة ، سمع من نافع ، وأخذ القراءة عن جماعة من أهل الحجاز والبصرة ، كما كان رأساً في العربية ، سكن البصرة وتوفي بالكوفة (١٥٥هـ) ، ينظر ترجمته : النشر ( ١٢٣/١ ) ، والبلغة (٨١) ، وبغية الوعاة ( ٢٣١/٢ ) .

<sup>(</sup>٦٦) « روي عن أبي عمرو: أنه يقف على ( ويك ) على معنى: أعلمك ويبتدي ( أنه ) ، وروي عن الكسائي: أنه يقف على (وي) على معنى التنبيه على التعجب بما عاينوا من خسف الله لقارون ، ويبتدئ ( كأنه ) ...... والصواب فيها: اتباع الخط ، وألا يفصل بعضها عن بعض » الكشف ( ١٦٧/٢ ) ، وينظر أيضًا: المحتسب ( ١٥٦/ ، ١٥١ ) ، وإدلاء ما من به الرحمن ( ١٨١/٢ ) ، والبدور الزاهرة لعبد الفتاح القاضي ، ط/ الطبى ١٣٧٥هـ ص ( ٢٤١ ) .

<sup>(</sup>١٧) ينظر قول الزمخشري في الكشاف ( ١٩٢/٣ ـ ١٩٣ ) ، والمفصل ( ٧٦/٤ ) .

و (أَوَّهُ ) بمعنى المستقبل كما تقدم في « أف » ، والشيخ يقدرها بمعنى المضي (٦٨).

وأما ما يتبعها: فهي من الظروف، والحروف، والمصادر، وهذا ما يسميه النحاة الإغْراء، والكلام منه يقع في ثلاثة مواضع:

الأول : في حده ، والثاني : في صيغه ، والثالث : في أحكامه .

أما الموضع الأول: وهو في حده فله حدان: لغوي ، واصطلاحي .

أما اللغوي: فهو الإلصاق، وأما الاصطلاحي: فهو الحث على ملازمة الشيئ والحض عليه (٦٩) .

وأما الموضع الثاني: وهو في صيغة فهي من: الظروف، والحروف، والمصادر.

فمثاله من الظروف: عندك، ودونك، ومثاله من الحروف: عليك، وإليك، والمصادر نحو: فَرَطَك (٧٠)، وحَذَرَك (٢١)، والمشهور منها: دونك، وعندك، وإليك، وعليك، وهذه الزيادة للإمام ـ قدس الله روحه (٢٢) ـ .

وأما الموضع الثالث وهو في : أحكام الإغراء ، فله أحكام أربعة :

الأول: أن أكثر ما يستعمل للمخاطب (٢٢) ، وقد يستعمل للغائب والمتكلم على سبيل الشذوذ (٧٤) .

<sup>(</sup>٦٨) ينظر ص(٦٤) .

<sup>(</sup>٦٩) في شرح ابن عقيل ( ٣٠١/٢) : « الإغراء هو أمر المخاطب بلزوم ما يحمد به » .

<sup>(</sup>٧٠) جاء في الصحاح (فرط) : « فرط في الأمر يفرط فرطًا \_ أي قصر فيه ، وضيعه حتى فات ، وكذلك التفريط » .

<sup>(</sup>٧١) في الصحاح (حذر ) : « الحذر ، والحذر التحرز ، وقد حذرت الشي احذره حذرًا »

<sup>(</sup>٧٢) جاء في الأزهار الصافية (٧٧/١): « فأما وقوعها في المصادر فقواك: حذرك، وحذارك، وفرطك» وقد ذكرت كل هذه الألفاظ في الكتاب (١/ ٢١٩) فكلام الشارح ليس على إطلاقه.

<sup>(</sup>٧٣) نحو: « إليك » ، و « عليك » .

<sup>(</sup>٧٤) مثال استعماله في الغائب وهو قليل حكاه سيبويه في كتابه ( ٢٥٠/١ ) حيث قال : « ....... واعلم أن هذه الاسماء المضافة بمنزلة الأسماء المغردة في العطف والصفات ، وفيما قبح فيها وحسن ، لأن الفاعل المأمور ، والفاعل المنهي في هذا الباب مضموان في النية ، ولا يجوز أن تقول : رويده زيدًا ، وبونه عمرًا تريد به غير المخاطب ، لأنه ليس بفعل يتصرف تصرفه ، وحدثني من سمعه أن بعضهم قال : عليه رجلا ليسنى ــ وهذا قليل ــ شبوه بالفعل » ، وينظر : المقتضب (٢١٠/٢ ـ ٢١١) وشرح الرضي (٢/٠٧٢) .

الثاني : أن الكاف في نحو :عليك ، ودونك ، وحذرك ، وأخواتهم حروف خطاب .

الثالث: أن الضمائر مستترة ، والتقدير: عليك أنت ، وحذرك أنت .

الرابع: أنه يجوز إبراز الفعل نحو: احذر زيدًا ، والزم زيدًا .

وأما الموضع الثالث: وهو في أحكام أسماء الأفعال فلها أحكام ثمانية:

الحكم الأول: أن فَعَالِ يأتي على أربعة أضرب:

الأول: أن تكون [معدولة] (٥٠) عن الأمر من الفعل وهذا هو الأكثر إما متعدية كقولنا: نَزالِ زَيْدًا - أي انزله - ، وتراك عمرًا - أي اتركه - ومَناعِ [أي امنعه] (١٦٠) ، وأما اللازمة نحو : دَبَابِ للضبع (١٤٠) - أي دبي - وخَراجِ لعبة للصبيان (١٤٠) وشَعَارِ لعبة لهم أيضًا .

الضرب الثاني: ما يكون معدولا عن المصدر ، وإنما ذكرها هنا لكونه موافقًا له: نزال في العدل ، والزنة ، وإن لم يكن اسمًا للفعل كه: فجار ، لأنه معدول عن الفجرة ، وهو معرفة لأنه قد صار علمًا للفجرة ، والذي دلَّ على ذلك قول الشاعر (٧٩):

[٤٢] إِنَا اقْتَسَمْنَا خُطَّتَيْنَا بَيْنَنَا \*\*\* فَحَملتُ بَرَّةَ واحْتَملتَ فَجَارِ

<sup>(</sup>٧٥) ما بين الحاصرتين زيادة من المحقق يتطلبها النص .

<sup>(</sup>٧٦) زياد من المحقق دلُّ عليها ما قبلها .

<sup>(</sup>٧٧) جاء في اللسان ( دبب ) : « ..... ويقال للضبع ( دباب ) يريدون دبي كما يقال : نزال وحذار ..... » ،.

<sup>(</sup>٧٨) في اللسان (خرج): « ..... قال الفراء: (خراج) اسم لعبة لهم معروفة، وهو أن يمسك أحدهم شيئًا بيده، ويقول لسائرهم: اخرجوا ما في يدي، قال ابن السكيت: لعب الصبيان خراج بكسر الجيم بمنزلة دراك، وقطام » .

<sup>(</sup>٧٩) هو النابغة الذبياني ، ينظر ديوانه ص(٩٥) .

والبيت من شواهد سيبويه ( 1/2 ) ينظر : إصلاح المنطق (1/2 ) والكامل للمبرد ( 1/2 ) ، ومجالس ثعلب (1/2 ) والجمل (1/2 ) ، والمخصائص (1/2 ) ، والمبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة لابن جني ، 1/2 مروان العطية وشيخ الراشد ط / دار الهجرة (1/2) ، والخزانة (1/2) ، والخزانة (1/2) .

قوله : خطتينا » الخطة هي الطريقة أو الحال الصعبة ، « برة » اسم البر « فجار » اسم الفجور معدول عن الفجرة ، ينظر الصحاح : ( خطط ) ، ( فجر ) .

المسرة ، وحماد المحمدة ودعني كَفَافِ ـ أي حماد المحمدة ودعني كَفَافِ ـ أي ليكن الكف مني ومنك ـ ، ونزلت بَلاءِ على أهل الكتاب ـ أي البلاء  $(^{(\Lambda)})$  .

الضرب الثالث: المعدول عن الصفة ، وإنما الحق هاهنا لكونه موافقًا له: نزال في العدل والزنة ، وإن لم يكن اسم فعل ، والمعدول عن الصفة على ضربين :

منه مالا يستعمل إلا مقارنًا له حرف النداء وذلك نحو : فَسَاقِ ، وخَبَاثِ ، ورَطَابِ ( $^{(\Lambda r)}$ ) وَدَفَارِ  $^{(\Lambda r)}$  ، وَلَكَاعِ  $^{(\Lambda t)}$  .

والضرب الثاني : ما يجوز استعماله في غير النداء وذلك نحو : كَلق (  $^{(\Lambda)}$  ) وَجَبَاذ  $^{(\Lambda)}$  المنية ، وَجَداع  $^{(\Lambda)}$  ، وأَزَام  $^{(\Lambda)}$  ، وكَلَاح  $^{(\Lambda)}$  في السنة المجدبة ، وكناذ  $^{(\Lambda)}$  صفة الشمس وسَبَاطِ  $^{(\Lambda)}$  المكان .

<sup>(</sup>٨٠) في الأصل « ياسر » وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٨١) جاء في الصحاح ( بلا ) : « قال الأحمر : يقال : نزلت بلاء على الكفار مثل : قطام ، يحكيه عن العرب » .

<sup>(</sup>٨٢) في اللسان ( رطب ) : « ويقال للمرأة : يا رطاب تسب به » .

<sup>(</sup>٨٣) جاء في اللسان ( دفر ) : « ويقال للأمة إذا شتمت : يا دفار مثل : قطام أي يا منتنة ، وفي حديث قيلة : ألقي إلي أخي يا دفار ـ أي منتنة ـ » .

<sup>(</sup>٨٤) في الصحاح ( لكع ) : « لكع ـ أي يا نثيم ـ .... وامراه لكاع كـ : قطام » .

<sup>(</sup>٨٥) جاء في الصحاح ( حلق ) : « حلاق اسم للمنية ... معدولة عن حالقة » .

<sup>(</sup>٨٦) في القاموس المحيط للغيروزابادي ، ط / مؤسسة الرسالة (ط/٢ ) ١٤٠٧هـ (جبد ) : « جباذ كقطام المنية .... » .

<sup>(</sup>٨٧) جاء في الصحاح ( جدع : « وجداع السنة الشديدة التي تجدع بالمال أي تذهب به » .

<sup>(</sup>٨٨) قال الجوهري في صحاحه ( أزم ) : « الأزمة : الشدة والقحط يقال : أصابتهم سنة أزمتهم أزمًا أي استاصلتهم » .

<sup>(</sup>٨٩) في الصحاح ( كلح ) : « وكلاح معدول ، السنة الشديدة » .

<sup>(</sup>٩٠) في اللسان ( حنذ ) : ويقال : « حنذته الشمس أي أحرقته » .

<sup>(</sup>٩١) جاء في اللسان ( سبط ) : « وسباط من أسماء الحمي مبني على الكسر » .

<sup>(</sup>۹۲) في الصحاح ( برح ) : « وبراح مثل قطام للشمس » .

<sup>(</sup>٩٣) قال صاحب الصحاح ( طمر ): « وطمار المكان المرتفع ، قال الأصمعي: انصب عليه من طمار مثل قطام » .

الضرب الرابع: العدول عن ( فاعلة ) في الأعلام وذلك نصو: حَدَام (١٤٠) ، وَقطَام (١٥٠) وَسَجَاح (٢٠١) مسمى لامرأة مسيلمة - وكذلك في البهائم نصو قولك: سَكَاب (٢٩٠) الفرس وحصاف (١٩٠) - لفرس أيضًا - ، وعَرَار - لبقرة - ومنه المثل: بَاعتُ عَرَار بِكُمُل (١٩٠) وفي الجمادات نحو: لَصاف (١٩٠) - لجبل - ، وَظَفَار لبلدة من بلاد حمير بالقرب من ذَمَار ، فأما الأضرب الثلاثة الأولى فلا خلاف في بنائها ، وقد عللها الشيخ بقوله: (لمَوافَقَتِهَا لَهُ ) - أي لنزال - عدلا وزنة ، وانتصاب عدلا وزنة على التمييز .

وأما الضرب الرابع وهو: الأعلام ، فأما أهل الحجاز فيبنونها أجمع ك: حذام و: قطام ، وبنو تميم يعربونها إعراب مالا ينصرف إلا ما كان آخره (راء) نحو: حَضَارِ (۱۰۱) ، وَسَفَارِ أَنَّ ، وَسَفَارِ أَنَّ ، فإنهم يوافقون أهل الحجاز في بنائها أنا إلا ناسًا فلا يجرون على القياس كالذي لا يكون آخره (راء) يمنعونها الصرف ك: حَذَامِ ، وَقَطَامِ ، وقد قوَّى الإمام ــ

<sup>(</sup>٩٤) جاء في اللسان (حذم): « و (حذام) اسم امرأة معدولة عن حاذمة ، قال ابن بري هي بنت العتيك بن أسلم بن يذكر بن عنزة .... » .

<sup>(</sup>٩٥) جاء في الصحاح ( قطم ) : « وقطام » اسم امرأة ، وأهل الحجاز يبنونه على الكسر ... » .

<sup>(</sup>٩٦) هي سجاح بنت الحارث التميمية ادعت النبوة ، وتزوجت بمسيلمة الكذاب ثم أنها أسلمت بعد مقتل مسيلمة وحسن أسلمها . ينظر : الكامل لابن الاثير (٢/١٣٥) .

<sup>... » ...</sup> فرس عبيدة بن ربيعة .... » . « وسكاب » فرس عبيدة بن ربيعة .... » .

<sup>(</sup>٩٨) في اللسان (حصف) « ..... أحصف الفرس والرجل وغيره إذا عدا عدواً شديدًا وقال اللحياني : يكون ذلك في الفرس وغيره .... وفرس محصف ، وناقة محصاف » .

<sup>(</sup>٩٩) جاء في اسان العرب (عرر ): « ... و(عرار ) مثل: قطام اسم لبقرة ، وفي المثل: باعت عرار بكحل ، وهما بقرتان انتطحتا فماتتا جميعاً » وينظر: مجمع الأمثال الميداني ت / محمد محيى الدين عبد الحميد ط / دار الفكر (ط / ٣) .

<sup>(</sup>۱۰۰) في اسان العرب (الصف): « ..... و (الصاف) مثل قطام ، موضع من منازل بني تميم ، ... وقيل أرض ابني تميم».

<sup>(</sup>١٠١) جاء في لسان العرب (حضر): « ..... و (حضار) مبنية مؤنثة مجرورة أبدًا اسم كوكب » .

<sup>(</sup>١٠٢) في اللسان ( نمر ) : « ... و ( نمار ) بكسر الذال ، وبعضهم بفتحها اسم قرية باليمن على مرحلتين من صنعاء وقيل : هو اسم صنعاء » .

<sup>(</sup>١٠٣) في اللسان ( سفر : « ... و ( سفار ) اسم ماء » .

<sup>(</sup>١٠٤) قال سيبويه ( ٣/٨٧٣ ) : « ...فأما ما كان آخره ( راءً ) فإن أهل الحجاز وبني تميم فيه متفقون ، ويختار بنو تميم فيه لغة أهل الحجاز كما اتفقوا في ( يرى ) والحجازية هي اللغة الأولى القدمى » وينظر : المتقضب ( ٣٧٥/٣) ، وشرح المصنف (٣٨٥) .

يحيى بن حمزة ـ كلام أهل اللغة القليلة ( $^{(0.0)}$ ) ، وقال : لا فرق بين موجب البناء فيما آخره « راء » وما ليس كذلك .

وبينهما فرق ، وذلك : أن الراء تطلب الكسرة ، والكسرة من دواعي الإمالة وهو مذهبهم، فوجب البناء على الكسر<sup>(١٠٦)</sup> ، وذلك للفرق المذكور ، وعلة منع الصرف العلمية، والعدل (١٠٠٠) ، ومنهم (١٠٨) من قال : العلمية والتأنيث ، والأول أصوب ليجري الباب في العدل إجراءً واحدًا .

الحكم الثاني: أنها على ثلاث أضرب:

منها [ ما ] يكون معرفة على كل حال (١٠٩) ، وذلك نصو : « بَلَّه » و « آمين » فهذه التزموآ فيها التعريف ، وعلامته اسقاط التنوين ، وكأنهم وضعوه بإزاء الحقيقة المعقولة في ذهن المخاطب فصار تعريفها كتعريف : أسامة في كونها موضوعة على الحقيقة الذهنية دون الوجودية .

الضرب الثاني: التزموا فيه التنكير، وعلامته حصول التنوين، وهو قولهم:

« إِيْهَا " في الكف ، و « وَيْها " في الإغراء ، و « وَاها الله عنه التعجب يقال :

واهاٍ ما أطيبه ، قال الشاعر $^{(11)}$  :  $^{-7}$ 

[٤٣] واهاً لِسَلَّمَى ثُمَّ وَاهاً وَاها \*\*\* كَيا لَيْتُ عَيْنَيْهَا لَنَا وَهَا هَا

وأها لريا ثم واها واها \*\*\* هي المني لو أننا نلناها

ياليت عيناها لنا وفاها \*\*\* بثمن نرضى به أباها

ينظر: مجالس ثعلب (١/٢٢٨) ، وشرح ابن يعيش ( ٤/٢٤) ، وأوضح المسالك (٨٤/٤) ، ومغني اللبيب (٣٦٩/٢) ، وشرح قطر الندي (٣٦٢) ، وشفاء العليل ( ٨٧/٢٨ ) .

<sup>(</sup>١٠٠) قال يحيى بن حمزة العلوي في الأزهار الصافية ( ١٨٨/١ ) : « واللغة القليلة أقيس إذ لا فرق بين موجب البناء بين ما أخره راء وما ليس كذلك .. » .

<sup>(</sup>١٠٦) وهذا ما عبر عنه سيبويه بقوله ( ٢٧٨/٣) : « .... فزعم الخليل أن إجناح الألف أخف عليهم يعني : الإمالة ليكون العمل من وجه واحد ، فكرهوا ترك الخفة وعلموا أنهم إن كسروا الراء وصلوا إلى ذلك ، وإنهم إن رفعوا لم يصلوا » .

<sup>(</sup>١٠٧) هذا قول المبرد ينظر المقتضب ( ٣٢٨/٣ ) ، وقد وافقه الشارح .

هذا رأي سيبويه ، والزجاج ، وابن الحاجب والرضي وغيرهم ينظر : كتاب سيبويه ( $\gamma$ / $\gamma$ ) ، وما ينصرف ومالا ينصرف ( $\gamma$ ) وشرح ابن الحاجب ( $\gamma$ ) وشرح الرضي ( $\gamma$ ) .

<sup>(</sup>۱۰۹) قوله: « على كل حال وذلك نحو » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>١١٠) هو أبو النجم العجلي ، وينظر ديوانه ص(٢٢٧) ، ورواية الديوان :

وهذه الأسماء لم يستعملوها إلا نكرات .

الضرب الثالث: ما يستعملونه (۱۱۱) معرفة ونكرة ، وعلامة تنكيره التنوين نحو: «إيّه» و « أيّه يه الشرب الثالث: ما يستعملونه (۱۱۲) و « صَه » و « مَه » ، و « مَه » ، و « مَه يه فحيث يسقط التنوين هو أمارة تعريفه وحيث يكون حاصلا فهو أمارة تنكيره ، فإذا حذف وقيل: « صه » فمعناه: اسكت سكوتًا تامًا السكوت المعهود منك ، وإذا بنيت فمعناه: اسكت سكوتًا تامًا ، وكذلك سائرها .

الحكم الثالث: أنه لا يجاب بالفاء الناصبة فلا يقال: نزال فأكرمك (١١٣) لأنك تعطف صريح الاسم على غير صريح الاسم ، معناه: أنك تعطف ما هو في تأويل المصدر الصريح على ماليس مصدر.

الحكم الرابع: أنها لا تثنى ولا تجمع ؛ بل يقال: نزال يا زيد ، نزال يا زيدان ، نزال يا زيدون (١١٤) .

الحكم الخامس: أن أسماء الأفعال موضوعة \_ كما أشرنا (١١٠٥) \_ بإزاء الأوامر والأخبار،

<sup>(</sup>۱۱۱) قوله : « الضرب الثالث : ما يستعملونه » سقط من (ب) .

<sup>(</sup>١١٢) قال سيبوية ( ٣٠٢/٣ ) : « .... زعم الخليل أن الذين يقولون : غاق ، غاق ، وعاء حاء ، فلا ينونون فيها ولا أشبهاها أنها معرفة .... وكأنه قال : قال الغراب هذا النحو ، وأن الذين قالوا : صه ذاك ، أرابوا النكرة كأنهم قالوا سكوتًا ، وكذلك هيهات .... وكذلك : إيه وإيها ، وويه ، وويها .... » وينظر : المقتضب ( ١٧٩/٣ ) والأصول ( ١٣١/٢ ) وفي شرح الرضي هيهات .... ويزعم الأصمعي : أن العرب لا تستعمل ( إيه ) إلا منونا ، وخطأ ذا الرمة في قوله :

وفقنا فقلنا إيه عن أم سالم \*\*\* ......»

قال تعلب في مجالسه (٢٢٨/١) : « أما قول ذي الرمة :

وفقنا فقلنا إيه عن أم سالم \*\*\* وما بال تكليم الديار البلاقع

فإنه ترك التنوين ، وبنى على الوقف ، ومعناه : إيه ـ حدثنا عن أم سالم » وقد أعترض البغدادي في الخزانة ( ٢٠٩/٦) على ثطب حيث يقول : « .... وإنما كان ترك التنوين ضرورة لأنه أراد من الطلل أن يخبره عنها أي حديث كان وليس فيه ما يقتضي أن يحدثه حديثًا معهودًا ، كذا قيل ، وفيه أنه إنما طلب حديثًا مخصوصًا وهو الحديث عن أم سالم وبه يسقط قول ثعلب في أماليه : تقول العرب : إيه بالتنوين بمعنى حدثنا ، وأما قول ذي الرمة فإنه ترك التنوين وبنى على الوقف ، ومعناه: أيه أي حدثنا ».

<sup>(</sup>١١٣) في الأصل: « فكرمك » وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>١١٤) السبب في أن أسماء الأفعال تلزم طريقة واحدة هو المبالغة كما عبر عن ذلك ابن السراج بقوله: « لجميع هذه الأسماء التي سمي بها الفعل إنما أريد بها المبالغة ، ولولا ذلك لكانت الأفعال قد كفت عنها » الأصول ( ١٣٤/٢) . والمبالغة إنما تكون حاصلة بالإبهام في جميع أحوالها ، فلو استعملت على غير هذه الطريقة لكان فيها نوعًا من الايضاح فتذهب حينئذ المبالغة المقصودة . ينظر: الأزهار الصافية ( ١٩١/ ) .

<sup>(</sup>۱۱۵) ينظر ص (۲۱).

ثم ما كان منها موضوعًا بإزاء الأوامر فهو على ضربين: متعد، وغير متعد فما /كانت فهميته متوقفة على غيره، فهو متعد ك: « نَزالِ، و « هَاتِ » ، « وهَلُمَّ » وغيره مما يكون على هذه الصفة (۱۱۱) ، وما كان منها لا يتوقف فهميته على متعلق فهو لازم مثل: « صَهٍ » ، و «مَهٍ » ، و «مَهٍ » ، و «مَهٍ » ، و «مَيْك » وغيرها .

فأما أسماء الأخبار: فلا توجد إلا لازمة كقولك: « هَيْهَاتَ » و « وَشْكَانَ » ، و « أَوَّهُ »، والتفرقة بين النوعين ظاهرة ، فالأوامر لما كانت متعدية إلى الغير ، وقد يكون مقصوراً على مطلق الأمر من غير مأمور جاز ورودها على الوجهين بخلاف الأخبار لأن المقصود بها هو الإخبار والإخبارات في أنفسها مقصورة على أنفسها في الصدق والكذب .

الحكم السادس: أنه لا يتقدم معمولها عليها ، وذلك لأنها قصرت عن رتبة الفعل (١١٧) . الحكم السابع: أنه لا يفصل بينها ، وبين معمولها بأجنبي .

الحكم الثامن: أن نونا التوكيد تدخلان على: « هَلُمَّ » ـ من بينها ـ لشبهها بالفعل (۱۱۸) فتقول: هَلُمَّنَ يا رجل، هلمن يا امرأة، هَلُمَّانَ يا رجلان، هَلُمَّنَ يا رجلان، هَلُمَّنَ يا رجال، هَلُمَّنَ يا نساء (۱۱۹).

\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

<sup>(</sup> ب ) قوله : « وغيره ممايكون على هذه الصفة » سقط من ( ب ) .

<sup>. «</sup> لفعل مرتبة الفعل ) : الضعفها عن مرتبة الفعل ( ۱۱۷ )

<sup>. (</sup> ب ) قوله : « لشبهها بالفعل » سقطت من الأصل وهي في ( ب ) .

<sup>(</sup>١١٩) في كتاب سيبويه ( ٢٩/٣ ): « وقد تدخل الخفيفة والثقيلة في هلم لأنها عندهم بمنزلة ردَّ ، وردا ، وردِّي ، وارددن ، كما تقول : هلم ، وهلما ، وهلمي ، وهلممن ، والهاء فضل ، إنما هي ها التي للتنبيه ، ولكنهم حذفوا الألفُّ تكثرة استعمالهم هذا في كلامهم » ، وينظر المقتضب (٢٥/٣).

#### [ أسماء الأصوات ]

قوله: (الأصوات كل لفظ حكي به صوت ، أو صوت به البهائم .... إلى آخره) . والكلام منه يقع في موضعين:

الأول: في حده ، والدليل على اسميته ، وعلة بنائه ، الحكم الثاني : في أحكامه .

\* أما الموضع الأول: وهو في حده ، فهو ما ذكر الشيخ بقوله: (كل لفظ حكى به صوت أو صوت به للبهائم (١)) وتفسيره ظاهر.

وأما الدليل على اسميته: فلكونه دالا على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ، وهذا هو حدُّ الاسم ، ولأنه غير مهمل ، فتعين كونه اسمًا .

وأما علة بنائه : فلأنه غير مركب<sup>(٢)</sup> .

وأما الموضع الثاني: وهو في احكامه:

فالحكم (۱) الأول في الخلاف في تسميته ، فقولنا : « نخ » ، و « سنا » ، وما جرى هذا المجرى ، فمنهم من قال : إن هذا اسم فعل (٤) لأنه يدل على الفعل ف : « نخ » بمعنى : اترك كما أن « نزال » بمعنى : انزل (٥) .

ومنهم من قال: ليس كذلك، وإنما هي أصوات بدليل أنها موضوعة للبهائم وحكاية لأصواتها ؛ وكل واحد من هذين لا يقع في حقيقة الأمر والخبر، وإنما الغرض إسماعها هذا

<sup>(</sup>١) في الأصل: « البهائم » وهو يخالف ما ذكره الشيخ .

<sup>(</sup>٢) قال الرضي في شرحه ( ٨١/٢ ): « وإنما بنيت أسماء الأصوات لما ذكرنا من أنها ليست في الأصل كلمات قصد استعمالها في الكلم ، فلم تكن في الأصل منظورًا فيها إلى التركيب الذي هو مقتضى الإعراب ، وإذا وقعت مركبة جاز أن تعرب اعتبارًا بالتركيب العارض ، وهذا إذا جعلتها بمعنى المصادر ك : أهًا منك مثل : « أف لكما » ، وإذا قصدت ألفاظها لا معانيها » . وينظر : الوافية شرح الكافية ص (٢٠٢، ٢٠٤) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « فالخلاف » وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) وقعت في الأصل: « الاسم فعل » وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>ه) قال الرضي في شرحه (٨٠.٨٠/٢): « ..... وأنا لا أرى منعًا من ارتكاب صيرورة هذه الأصوات للقارنة في الأصل الضرب أو البر كما لما استغنى بها الطالب عنهما ـ أسماء الأفعال بمعنى الأمر كما ذهب بعضهم ، فتكرن أوامر ونواهي لأن الله سبحانه وتعالى جعل العجماوات في فهم المطلوب من هذه الأصوات بمنزلة العقلاء فلا بأس بأن تخاطب وتكلم بما يفهمه العقلاء » وقد علل لهذا الرأي ابن يعيش حيث يقول ( ٧١/٤ ) : « لأن أسماء الأفعال والأصوات متواخية لأنها مزجور بها كما أن الأصوات كذلك » .

الصوت لتنقاد ؛ فما طلب منها إلا مجرد السماع لا غير ، لا من أجل فهم المعنى فهو متعذر في حقها<sup>(۱)</sup> .

الحكم الثاني: في الخلاف في علة البناء، فمنهم من قال: لوقوعها غير مركبة، والتركيب سبب الإعراب، ومنهم من فصلً ، وقال: الأصوات تعليلها ما تقدم () ، وأما تصويت البهائم: فإنها وقعت موقع الأمر فبينت كبنائه، وقد ضعفه ابن الحاجب في الشرح بقوله: إنا لا نخاطب مالا يعقل بطلب الامتثال وقال مثل ذلك لا يصدر إلا عن غفلة، ولكن الله تعالى قد أجرى العادة أن الحيوانات عند سماع ذلك تفعله ()

وقد ضعفه الإمام بدليل أنه خالف مذهبه ، وذلك لأنه عندهم يصح تكليف مالا يطاق<sup>(۱)</sup>، وله أن يجيب ويقول : لا يتعد ذلك في حق الله تعالى ، وهو أن يكلف مالا يطاق ، ولا يصح ذلك من المخلوقين (۱۰) .

<sup>(</sup>٦) وممن قال بهذا القول ابن الحاجب حيث قال في شرحه (٤٢): « ومن جعل نخ وبابه مما يصوت به للبهائم من أسماء الأفعال فهو مخطئ » وقد وافق العلوي ابن الحاجب في هذا المذهب حيث قال ( ٢٠١/١ ): « أعلم أن من اعتقد في هذه الأصوات أسماء الأفعال فقد أخطأ» وقد ذكروا التعليل الذي ذكره الشارح ، وهو أسماعها الصوت وليس أمرها لتفهم الخطاب فهذا متعذر في حقها .

<sup>(</sup>٧) ينظر ص (٨٤) .

<sup>(</sup>٨) قال أبن الحاجب في شرحه (٣٤٠ ، ٣٤٠): « ومن جعل نخ وبابه مما يصوت به البهائم من أسماء الأفعال فهو مخطئ ، لإنه إذا جعلت اسماء أفعال .... وجب أن تكون بمعنى الأمر ، والأمر بأسماء الأفعال اقتضاء الفعل من المخاطب فيؤدي إلى أن يكون طائبًا مما لا يعقل امتثال الأمر بالخطاب ، وذلك مما لا يصدر إلا عن غفلة .... وإنما الحاصل القصد إلى انقياده بالصوت الملفوظ به لما أجرى الله تعالى العادة بذلك من عنده ، إلا أنه يخاطب مالا يعقل بطلب الامتثال » .

<sup>(</sup>٩) جاء في الأزهار الصافية ( ٢٠٢/١ ) : « واعلم أن الشيخ قد جرى في هذا الكلام مسلك أهل الحق في مطابقة عقيدة أهل العدل من الزيدية والمعتزلة في استحالة تكليف مالا يطاق ، والأمر بما لا يمكن فعله ، وغفل عن عقيدة الجبر الذي هو مذهب، ومذهب أسلافه الأشعرية » .

<sup>(</sup>١٠) قال الإمام الشهرستاني وهو يتحدث عن عقيدة أبي الحسن الأشعري مؤسس الأشعرية : « ..... وتكليف مالا يطاق جائز على مذهبه .... » الملل والنحل ت / عبدالعزيز الوكيل ، ط / دار الفكر ص(٩٦) ، ومعلوم أن مذهب أهل السنة والجماعة هو ما عبر عنه الإمام الطحاوي حيث قال : « .... ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ، ولا يطيقون إلا ما كلفهم وهو تفسير : لا حول ولا قوة إلا بالله ..... » قال شارح العقيدة الطحاوية : « فقوله : لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ، قال الله تعالى: « لا يكلف الله تعالى: « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » ، « لا نكلف نفساً إلا وسعها » ، وعند أبي الحسن الأشعري . أن تكليف مالا يطاق جائز عقلا ... » شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي ، ت/ جماعة من العلماء ، ط / المكتب الإسلامي (ط/٧) يطاق جائز عقلا ... » شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي ، ت/ جماعة من العلماء ، ط / المكتب الإسلامي (ط/٧)

الحكم الثالث: أنها في بنائها على ثلاثة أضرب:

منها ما يكون مبنيًا على السكون كقولنا (۱۱) : « نَحْ  $^{(11)}$  ، و «قُوسٌ  $^{(11)}$  ، و «سَاءً  $^{(11)}$  و «سَاءً و « هَبْ  $^{(10)}$  ، وما جرى هذا المجرى ، وذلك لأن الأصل البناء على السكون .

ومنها / ما هو مبني على الفتح وذلك : « جَوْتَ » (١٦) ، تستعمل عند شرب الإبلُ قال و الشاعر (١٧) :

[23] دُعَاهُنَّ رِدُّفِي فَارْعَوِيْنَ لِصَوِتِهِ \*\*\* كُما رُعْتَ بِالجَوْتَ الظِّمَاءُ الصَوَادِيَا ومنه ما يكون مبنيًا على الكسر ، وذلك نصو : « حَسِّ » ، و « بَسِّ » (١٨) و«مِضِّ » (١٩) لالتقاء الساكنين .

والشاهد في شرح اللمع لابن برهان ( ٢/٥٥ ) ، والتخمير ( ٢/٨٥٢ ) ، وأمالي ابن الحاجب ( ٢/٢٥ ) ، وشرح الرضي (٨١/٢) ، والخزانة ( ٣٨١/٦ ) ، والصحاح ( جوت ) .

<sup>(</sup>۱۱) قوله : « كقولنا » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٢) جاء في الصحاح ( نخ) : « ...... وتخنخت الناقة فتنخنخت : أبركتها فبركت ..... » قال الرضي (٨٢/٢) : « و (نخ) بفتح النون ، وتشديد الخاء المفتوحة ، وقد تخفف مسكنة : صوت عند إناخة البعير ... » .

<sup>(</sup>١٣) في اللسان (قوس) : « ..... والقوس أيضًا : رُجِر الكلب إذا الكلب إذا خساته قلت له : قوس ، قوس .... فإذا دعوته قلت له : قس ، قس » .

<sup>(</sup>١٤) في اللسان ( سأساً ) : « ...... يقال ( ساً ) للحمار عند الشرب .... ومعنى قوله ( ساأ ) ـ أي اشرب .... » .

<sup>(</sup>١٥) جاء في الصحاح ( هبب ) : « .... تقول : ( هب ) التيس يهب بالكسر هببًا وهيابا ، إذا نب السفاد ، واهتب مثله ....» .

<sup>(</sup>١٦) في الصحاح (جوت) : « ..... يقال للإبل : جوت ، جوت إذا دعوتها للماء » .

<sup>(</sup>١٧) هو عويف القوافي ، واسمه : عويف بن معاوية من فزارة .

قوله : « ردفى » أي دعا رديفه من الجن ، « أرعوين » أعجبن بصوته وإنشاده .

<sup>(</sup>١٨) جاء في اللسان (حسس): « ... و (حس) - بفتح الحاء، وكسر وبرك التنوين كلمة تقال عند الألم ... والعرب تقول عند الذعة النار: حس بس ، : وفي حديث طلحة - رضي الله عنه - حين قطعت أصابعه يوم أحد قال: حس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون » .

<sup>(</sup>١٩) في الصحاح ( مضض ) : « .... و ( مض ) ـ بكسر الميم والضاد .. كلمة تستعل بمعنى : لا ، وهي مع ذلك مطمعة في الإجابة يقال : إن في مض لمطمعا ... » .

<sup>(</sup>٢٠) قال ابن الحاجب في شرحه (٤٤٠): « وإنما بني هذا النوع لأن وضعه على أن ينطق به مفردًا آلا ترى أنك إذا قلت: غاق حاكيًا صوت الغراب لم يحتج إلى ما يتركب معه لأن وضعه على حكايته لا غير ».

الرابع: في حكمها في حال الحكاية مثل قولك: « غَاقٌ » صوت الغراب و « نَخْ » أمر للإبل وهل يكون معربًا أم لا ؟ .

فمنهم من قال: إنها مبنية ، وهو كلام ابن الحاجب (٢٠٠) ، ومنهم من قال: إنها معربة، وهو كلام ابن الحاجب (٢٠١) ، لأنها قد أفادت فائدة لم تحصل قبل الحكاية كما فعل في : حروف الهجاء، إذا حُكِيت واحتج بقول الشاعر (٢٢٠) :

[83] تَداعَيْنُ بِاسْمِ الشِّيْبِ فَي مُتَثَلِّمِ \*\*\* جَوانِبهُ مِنْ بَصْرَةٍ وَسِلامِ وَاللهِ مِنْ بَصْرَةٍ وَسِلامِ وَقَالَ الآخر (٢٣):

[٤٦] لاَ يَنْعُشُ الطُّرفَ إِلَّا مَا تَخَوَّلُهُ \*\*\* دَاعِ لِيَنَادِيْهِ بِاسْمِ المَّاءَ مَبْغُومِ

الحكم الخامس: أنها مستعملة للعقلاء وغيرهم كقولك: « مِضٌّ » في رد المحتاج ، و

<sup>(</sup>٢١) قال العلوي في الأزهار الصافية ( ١/ه ٢٠ ، ٢٠٦ ) : « فالحروف إذا ركبت أعربت ولهذا فإنك تقول : هذه ألف ، وكتبت جيما ، فتعربها لأجل تركيبها وإفادتها .... وقد جاء إعرابها مركبًا كقوله : تداعين باسم الشيب ....... » .

<sup>(</sup>٢٢) هو نو الرمة غيلان بن عقبة ينظر ديوانه ص(١٨٩) ، ط/ المكتب الإسلامي (ط/١) ١٣٨٤هـ .

والبيت في : إصسلاح المنطق ، (٢٩) ، والمثلث للبطليوسي (٣٦١) ونتائج الفكر (٤٨) ، وشرح ابن يعيش (٣/١٤) ، وشرح الرضي ( (8/7) والفزانة ( (8/7) ) .

قوله : « الشيب » حكاية أصوات مشافر الإبل عند الشرب ، « المتثلم » المتكسر المتهدم ، « بصرة » حجارة بيضاء رخوة ويها سميت البصرة « سلام » جمع سلمة وهي الحجارة ، الصحاح ، واللسان ( شيب ) .

<sup>(</sup>٢٣) هو نو الرمة أيضًا ينظر ديوانه ص(٦٥٤) .

ينظر : الخصائص ( 79/7 ) ، والمبهج (178 ) ، ونتائج الفكر (18 ) وشرح ابن الحاجب (18 ) ، والخزانة (188 ) ، والصحاح ( 188 ) .

قوله : « لا ينعش » لا يرفع ، « تخوُّله » تعهده ، « مبغوم » أصل البغام صبوت الظباء خاصة ، وقد استعملت في مجرد الصبوت ، ينظر الصحاح ( بغم ) .

«وي» $^{(17)}$  المتندم ، وقد تستعمل في الحيوانات : «هلا» $^{(07)}$  ، و «حب » $^{(77)}$  ، و «حل» $^{(77)}$  الكلب ، و « جاه » $^{(07)}$  زجر السبع .

وتكون مستعملة في الجمادات كقولك : « قب » $^{(71)}$  في وقع السيف ، و « طق » $^{(77)}$  للحجارة $^{(77)}$  .

الحكم السادس : أنها للحث والزجر ، والدعاء ، فالحث نحو : « عدس » للبغل ، و «حل » للناقة ، والدعاء نحو : « دج » « صياح الدجاجة ودعاء لها، و « سنا » ، و « تشبق »  $^{(77)}$  دعاء للحمار إلى الشرب ، والزجر « هج » وغيره .

\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>٢٤) جاء في اللسان ( ويا ) :  $\epsilon$  ...... وفي كلام العرب ( ويي ) معناه التنبيه والتندم  $\epsilon$  .

<sup>(</sup>٢٥) في الصحاح (هلا) : « .... هلا زجر الخيل وهال مثله ـ أي أقربي ...... » ، قال الرضي (٨٢/٢) : « ومن الأصوات التي يصوت بها للبهائم : هلا لزجر الخيل ، أي توسعي في الجري ، وقد تزجر به الناقة » .

<sup>(</sup>٢٦) في اللسان (حبب): « ..... والإحباب: البروك ، وأحب البعير برك وقيل الاحباب في الإبل كالحران في الخيل ، وهو أن يبرك فلا يثور » وفي المنتخب من غريب كلام العرب (١٩٨/١): « ويقال للبعير إذا زجرته: حوب ، حوب ، حوب ، وب وللناقة حل » ولعل قول الشارح (حب) محرفة عن (حوب) لأن صريح النصوص تشير إلى ذلك ، وانظر: التخمير (١٩٨٥)، وشرح الرضى (٨٢/٢) ).

<sup>(</sup>٢٧) جاء في اللسان (حلل): « .... وحلل بالابل قال لها: حل ، حل بالتخفيف يقال الناقة إذا زجرتها: حل » وفي الصحاح (حلل): « وحلحلت بالناقة إذا قلت لها: حل بالتسكين وهو زجر الناقة ، وحوب زجر البعير ..... » .

<sup>(</sup>٢٨) قوله : « للجمل » وقعت في الأصل للحيل وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٢٩) في الصحاح ( هجج ) : « ...... و ( هج ) مخفف زجر الكب » .

<sup>(</sup>٣٠) جاء في الصحاح (جاه): « ... (جاه) زجر للبعير دون الناقة ، وهو مبني على الكسر ، وربما قالوا : جاه بالتنوين»، وفي اللسان (جوه): « .... والعرب تقول البعير جاه ولا جهت وهو زجر الجمل خاصة » ، وفي المنتخب (٢٩٨/١): « ويقال : جوت ، جوت إذا دعوت الإبل إلى الماء ، ويقال : عاج ، وجاه ويقال : لعا إذا دعوت لها بالنهوض ، ومما تقدم يتضح أن قول الشارح : (جاه) زجر السبع ليس على إطلاقه ، ولعل الشارح نقل ما ذكره الزمخشري في مفصله (١٦٧) من أن رجاه) زجر السبع .

<sup>(</sup>٣١) في اللسان (قبب) : « ..... و (قب، قب) حكاية وقع السيف « .

<sup>(</sup>٣٢) جاء في اللسان (طقق): د ..... (طق) حكاية صوت حجر وقع على حجر .... » .

<sup>(</sup>٣٣) في ( ب ) حكاية صوت الحجارة .

<sup>(</sup>٣٤) في الصحاح (عدس ) : « .... و ( عدس ) زجر البغل .... وريما سمو البغل عدس » .

<sup>(</sup>٣٥) في اللسان ( يجج ) : « ....يو ( دج ، دج ) يعاؤك للدجاجة ، و ( يجدج ) بالدجاجة صاح بها فقال : ( دج ، دج ) ..».

<sup>(</sup>٣٦) جاء في اللسان (تشأ): «تشأ» إذا زجر الحمار، قال أبو منصور: كأنه قال له: تشؤ، تشؤ» وقد ذكر الشارح أنها دعاء للحمار إلى الشرب وهو مخالف لما جاء في اللسان ينظر في تفسير الأصوات السابقة: الخصائص (٣٢١/٣)، التخمير ( ٢/٦٥٢ ـ ٢٦٣ )، وشرح الرضي ( ١٨/٢ ـ ٨٤ ).

## [الرُكَّبَاتُ ]

قوله : ( المُزَكَّبَاتُ كُلُّ اسْمٍ (١) تَركَّبَ مِنْ كَلِمَتَيْنِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِسْبَةً .... إلى آخره ) . والكلام منه يقع في ثلاثة مواضع :-

الأول: في حدها، وعلة بنائها، والثاني: في قسمتها، والثالث: في الكلام على كل واحد من أقسامها (٢).

أما الموضع الأول: وهو في حدها ، فهو ما ذكره الشيخ فقوله: ( كُلُّ اسْمٍ ) جنس الحد<sup>(٦)</sup> ، وقوله ( مِنْ كَلِمَتْيْنِ ) خرجت الكلمة المفردة ، وقوله: ( لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِسْبَة ) ليخرج باب المضاف والمضاف إليه ، وباب تأبط شراً (٤) ؛ فإنه محكي على أصله قبل التسمية (٥) ، وليس الغرض هاهنا إلا ما حصل بناؤه بالتركيب .

وقوله: (المركّبَاتُ) جمع مركب وليس فيما هذا حاله إذا جُمِع ، إلا جمع المؤنث السالم لتعذر تكسيره من أجل ثقله كما قالوا: جِمَالٌ سِبَحّلاَت (أ) وأُسُودٌ سِبَطْرات (أ) ، ولم يقولوا: سَبَاحِل ، ولا سَبَاطِر - وهذا أصل - وهو: أن ما كان متعذر جمعه جمع التكسير جُمعَ

<sup>(</sup>١) يلاحظ الاختلاف بين النص في الشرح والنص الذي اعتمدت عليه .

<sup>(</sup>۲) في ( ب ) : « في كل واحد منها » .

<sup>(</sup>٣) قال الرضي ( ٨٤/٢ ) : « لا يطلب في الحد العموم ، فلا حاجة إلى قوله : ( كل ) وإنما يطلب فيه بيان ماهية الشئ ، ولم يكن قوله اسم محتاجًا إليه كما في سائر الحدود المتقدمة ، لأنه في قسم الأسماء ..... » .

<sup>(</sup>٤) جاء في الصحاح ( أبط ) : « وكان ثابت بن جابر الفهمي يسمى تأبط شرًا لأنهم زعموا أنه كان لا يفارقه السيف » ، وقد وقعت كلمة « شرًا » على الهامش .

<sup>(</sup>ه) في كتاب سيبويه ( ٣٢٦/٣ ، ٣٢٧ ) : « هذا باب الحكاية التي لا تغير فيها الأسماء عن حالها في الكلام ، وذلك كقول العرب في يرجل يسمى تأبط شرًا : هذا تأبط شرًا .... فهذا لا يتغير عن حاله التي كان عليها قبل أن يكون اسمًا ... واعلم أن الاسم إذا كان محكيًا لم يثن ، ولم يجمع إلا أن تقول : كلهم تأبط شرًا ...... » .

<sup>(</sup>٦) جاء في الصحاح (سِبَحل) : « السِبَحل» ، على وزن : الهِجَفُّ : الضخم من الضب ، والبعير ، والسقاء ، والجارية ، والأنثى : سِبَحُلة ، مثل : رِبَحُلة » .

<sup>(</sup>٧) في الصحاح (سَبَطْر): « ..... وأسد سَبُطُّر مثال هِزَير ، أي يمتد عند الوثبة ، وجمال سَبُطُّرات : طوال على وجه الأرض ، والتاء ليست للتأتيث وإنما هي كقولهم : حمامات ، ورجالات ، في جمع المذكر » ، وقد وقَعَت في الاصل « مسبطرات » وهو سهو من الناسخ .

جمع المؤنث السالم لما اتسعوا فيه [ مالا يتسع في  $^{(h)}$  ] غيره من الجموع .

وأما علة بنائه : فالأول : لينزله منزلة صدر الكلمة من عجزها ، والثاني لتضمنه الحرف .

· ...,

وأما الموضع الثاني: وهو في قسمته فله قسمتان:

أحدهما مبني شطراه ، والآخر مبنى شطره .

فهذان القسمان قد اشتمل<sup>(٩)</sup> عليهما قسم المركبات المبنية .

وأما الموضع الثالث: وهو في الكلام على كل واحد منهما ، فبدأ الشيخ بما بني شطراه ، فنبدأ به فنقول: هو وارد على أربعة أضرب:

أولها: الأعداد المبنية وهي من: إحدى عشر إلى تسعة عشر، إلا اثنى عشر وقد تقدمت العلة في بنائها (۱۰) ، وأما كونه بني على حركة فلأن / له أصلا في الإعراب ، وخص بالفتحة طلبًا للخفة ، فأما اثنى عشر فإنها معربة من جهة أن عشرة عوض النون للتثنية ، ولهذا فإنهم لا يضيفونها ؛ فلا يقال : اثنى عشرك من جهة أن النون باقية في التقدير ، فعلى هذا يكون رفعها بالألف ، ونصبها وجرها بالياء (۱۱) ، وحكي عن ابن درست ويه أنه يبنيها كأخواتها (۱۲).

الضرب الثانى: الظروف، وهي نوعان:

زمانية نحو: صَباحَ مَسَاء (١٣) ، ويَوْمَ يَوْم ، وسَاعَة سَاعَة .

<sup>(</sup>٨) زيادة يستقيم بها النص ، وفي الأصل « لما اتسعوا فيه مالا غيره من الجموع » وما أثبتناه وحذفنا منه يستقيم به الكلام .

<sup>.</sup> اشتملت » وهو سهو من الناسخ . (9)

<sup>(</sup>١٠) ينظر القسم الأول من المخطوط لوحة (٤٠) ، وعلة البناء هي : أن الجزء الأول مبني لينزل منزلة صدر الكلمة من عجزها ، وبني الجزء الثاني منهما لتضمنه الحرف ، ينظر : المقتضب (١٦١/٢) ، والإيضاح العضدي ( ٣١٦/١) .

<sup>(</sup>١١) في سيبويه ( ٣٠٧/٣ ) : « .... وأما اثنا عشر فزعم الخليل أنه لا يغير عن حاله قبل التسمية ، وليس بمنزلة خمسة عشر، وذلك أن الإعراب يقع على الصدر فيصير اثنا في الرفع ، واثنى في النصب والجر ، وعشر بمنزلة النون ولا يجوز في مسلمين » ، وينظر المقتضب ( ١٦٠/٢ ) ، ومجالس تعلب ( ٢٩٩/٢ ) .

<sup>(</sup>١٢) في شرح الرضي ( ٢/٨٨ ) : « وقال ابن درستويه : هو مبني كسائر إخوانه من الصدور ، لكونه محتاجًا إلى الجزء الثاني مثلها » .

<sup>(</sup>١٣) فَي شرح اللمع لابن برهان : « وأما صباح مساء فظروف زمان ، كأنك قلت : لقيته كل وقت » شرح اللمع ( ٢٦٨/٢ ) .

النوع الثاني : ظروف المكان (١٤) نحو : بَيْتَ بَيت ـ أي بَيْتَ لِبَيت ـ ، ومثل : بَيْنَ بَين ـ أي بين وبينك (١٦) .

الضرب الثالث: الحكاية الحالية، وذلك نحو: لقيته كَفَّة كُفَّة (١٧)، ومثل: صَحْرَة ، وَذَلك نحو: لقيته كَفَّة كُفَّة (١٨) منكشفين على الحال في المحل، وكذلك: تفرقوا شَدَرَ مَذَرٌ ، وَشَغَرَ أَوْ ، وَخَذَعَ مَذَعْ عَمَدَعْ عَمَد عُل منتشرين متطايرين لا يجمعهم (١٩) جامع .

الضرب الرابع: ماليس كذلك، وهو مبني كإخوانه لما قدمناه (٢٠) من العلة نحو قولهم: وقعوا في حَيْصَ بَيِّص (٢٢) ، فما هذا حاله ليس عددًا ، ولا ظرفًا ، ولا حالا ، وإنما هو عبارة عن شدة الأمر (٢٣) ، وعليه قول الشاعر (٢٤) :

## [٤٧] قَدْ كُنْتُ خَرَّاجًا وَلُوْجًا صِرفًا \*\*\* لَم تَلْتَحِصْنِي حَبْض بَيْصَ لَحَاصِ

والبيت من شواهد سيبويه ( ٣٠ / ٢٩٨ ) ، وينظر : إصلاح المنطق (٣١) ، وما ينصرف ومالا ينصرف ( ١٠٦) ، والمثلث البطليوسي (٣١٠) ، وشرح ابن يعيش (١٠٥٤) والأزهار الصافية ( ٢٠٠/ ) ، والصحاح ( لحص ) .

قوله: « خراجًا ولوجًا » الذي يحسن التصرف في الأمور ويتخلص منها ، « صيرفا » المحتال المتصرف في الأمور ، « لتحصني» تلجئني وتضطرني ، « لحاص » فعال من التحص مبنية على الكسر ، وهو اسم للشدة والداهية ، الصحاح (لحص) .

<sup>(</sup>١٤) جعل سيبويه هذه المركبات التي عبر عنها الشارح بقوله « ظروف المكان » جعلها أحوالا حيث قال ( ١١٨/٢ ) : « هذا باب ما ينتصب لأنه ليس من اسم ما قبله ولا هو هو ، وذلك قولك : هو ابن عمي دنيًا وهو جاري بيت بيت فهذه أحوال ، قد وقع في كل واحد منهما شئ وانتصب لأن هذا الكلام قد عمل فيها كما عمل الرجل في العلم حيث قلت : أنت الرجل علمًا ........ » .

<sup>(</sup>١٥) قوله : « أي بيت لبيت » سقط من (ب) .

<sup>(</sup>١٦) قوله: « وبينك » على هامش الأصل الأيسر.

<sup>(</sup>١٧) في اللسان : (كفف ) : « لقيته كفة كفة ، أي كفاحًا ، وذلك إذا استقبلته مواجهة ، وفي حديث الزبير : فتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفة كفة » .

<sup>(</sup>١٨) في الصحاح (صحر): « ويقال: لقيته صحرة بحرة ، وهي غير مُجراه ، إذا رايته وليس بينك وبينه ساتر ».

<sup>(</sup>١٩) في مجمع الأمثال ( ٢٧٠/١ ): « ذهبوا شغر بغر ، شذر مذر ، وشذر مذر ، وخذع مذع أي في كل وجهة » وينظر : سيبويه ( ٢٩٨/٣ ) والمقتضب ( ٢٩٨/٢ ) ، والمسائل العضديات (٢٠٧) ، وشرح ابن يعيش (١١٨/٤) وشرح ابن الحاجب (٤٤٤) ، وشرح الرضى ( ٢١/٢ ) ، والصحاح واللسان ( شغر ) .

<sup>(</sup>۲۰) ينظر ص (۹۰) .

<sup>(</sup>٢١) قوله : « وهو مبني كأخوانه لما قدمناه من العلة » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢٢) في الصحاح (حيص): « ..... ويقال: وقعوا في حيص بيص - أي في اختلاط من أمرهم لا مخرج لهم منه ، ويقال: في ضيق وشدة » وينظر: مجمع الامثال ( //٢٧١).

<sup>(</sup>٢٣) جاء في الأزهار الصافية ( ٢٢٠/٢ ): « ..... وقعوا في حيص بيص ، وما هذا حاله ليس عددًا ولا حالا ، وإنما هو عبارة عن اسم مفرد : إما عن الفتنة كما قال الزمخشري ، وإما عن الاختلاط كما حكى الفراء ، وإما عن شدة الأمر وصعوبته كما حكي عن بعض المتأخرين وهذا أعجبها ، لأنه جامع لهذه المعاني كلها » وينظر : سيبويه ( ٣٩٨/٣ ) والنوادر ( ٤٥٨) ، والمنتخب لكراع النمل ، ت / د . محمد العمري ، ط /جامعة أم القرى ( ط/١ ) ١٤٠٩هـ ( ٢٦٣/١ ) ، واللسان (حيص) .

<sup>(</sup>٢٤) هو أمية بن عائد الهذلي ، ينظر ديوان الهذليين ( ١٩٢/٢ )

\_ أي لم أقع في شدة يعسر التخلص منها (٢٥) \_ ، ويقال فيه : حَيْص بَيْص \_ بالفتح والكسر \_ ، وحوص بوص بوص بالضم \_ .

ونحو: الخَازَ بازَ ، وهو مفعول على معان (٢٦):

أحدها: داء في اللهازم، وعليه قول الشاعر (٢٧):

[٤٨] يَاخَازَ بَازَ أَرْسِلِ اللهَازِمَا \*\*\* إِنِّي إِخَالُ أَنْ يَكُونَ لَازِمَا

وقيل: ذباب في العشب ، وعليه قوله (٢٨):

[٤٩] تَقَقَّأُ فَوقَه القِلعُ السَّوَارِي \*\*\* وَجُنَّ الْخَازَ بَازَ بِه جُنُونَا

وقيل : هو اسم للعشب ، وعليه قوله (٢٩) :

[٥٠] رَعْيْتُهَا أَفْضَلَ عُوْدٍ عُوْدًا \*\*\* الْخَازَ بَازَ السَّنِمَ الْمُجُوْدَا

(٢٥) قوله :« أي لم أقع في شدة يعسر التخلص منها » سقط من (ب) .

(٢٦) في مجالس تعلب ( ٢/٠٥٥ ) : « نعم الخاز بازياهذا ، جعلوه صوبًا فأداروه في العربية » . وينظر : الضصائص (٢٨/٢) .

(٢٧) لم أقف على قائله فيما رجعت إليه من مظان.

والشاهد في : ما اتفق لفظه واختلف معناه لليزبدي ، ت / د . عبدالرحمن العثيمين (ط(T)) ١٤٠٧هـ (T) ، وبوادر أبي زيد (٤٤) ، وإصلاح المنطق . (٤٤) والإنصاف (١٠٥/١) ، والخزانة ( (T) ) ، والصحاح ( لهزم ) .

قوله : « اللهازم » جمع لهزمة ، واللهزمتان : عظمان ناتئان في اللحيين تحت الأذنين .

(٢٨) هو عمرو بن أحمد الباهلي ، ينظر ديوانه ص ( ١٥٩) ت / حسين عطوان ط/مجمع اللغة العربية بدمشق .

والبيت من شواهد سيبويه ( ٣٠١/٣ ) ، وينظر : ما اتفق لفظه واختلف معناه (٢٠٢) والانصاف (٣١٣/١) ، وشرح ابن يعيش ( ١٢٠/٤ ) ، والخزانة ( ٢٠٢/٤ ) والصحاح والسان ( خوز )

قوله : « القلع » جمع قلعة ـ بفتح اللام ـ وهي القطعة العظيمة من السحاب ، « السواري » جمع سارية وهي السحابة التي تأتي ليلا . الصحاح ( قلع ) ، ( سرى ) .

(٢٩) لم أقف على نسبته إلى قائل فيما رجعت إليه ، ولكن البغدادي في الخزانة ( ٦/ ٤٤٥ ) قال : « وهو من أرجوزة أورد بعضها ابن الاعرابي في نوادره وهي :

أرعيتها أطيب عودٍ عودا \*\*\* الصِّل والصَّفصل واليعضدا

والخاز باز الناعم الرغيد \*\*\* والصليان السنم المجودا

بشيث يدعو عامر مسعودا

وينظر: إصلاح المنطق (٤٥) ، والإقتضاب (٢٣٠) ، والتخمير ( ٢٩٨/٢) وشرح ابن يعيش ( ١٢٠/٤ ) ، والصحاح (خوز ) ، واللسان (خزير ) .

قوله : « السنم » نبت سنم أي مرتفع ، وهو الذي خرجت سنمته ، الصحاح ( سنم ).

· وقيل للسنور .

وفيه بعد ذلك سبع لغات:

أحدها: خَازَ بَازَ بِفتحها ، وخَازِ بَازِ بكسرها جميعًا ، وخَازِ بَازُ بكسر الأول ، وخَازِ بَازُ بكسر الأول ، وضم الثاني ، وخَازُ بَازِ بضم الأول وكسر الثاني ، وخَازُ بَازِ بضم الأول وكسر الثاني ، وخَازُ بَازِ بضم الأول وكسر الثاني ، وخَازُ بَازَعِك : قَاصِعَاء وخزُ بَازِ ك : قِرْطَاس ، وعليه قول الشاعر (٢٠) :

[١٥] مِثْلُ الكِلاَبِ تَهِرُّ عِنْدَ دِرَابِهِ \*\*\* وَرِمَتْ لَهَا زِمُهَا مِنْ الخِرْبَازِ

فهذه الأمور ـ كلها ـ مبنية العجز والصدر ـ لما قدمناه ـ ، ومالم نذكره فهو داخل فيها من نحو : سيبويه ، ونفطويه ، وما أشبه (٢١) ذلك .

القسم الثاني: في بيان ما يُبنى صدره ، فذلك نحو: بعلبك (٢٢) ، ومَعَّدَ يكرب وحَضْرَموت ، وما أشبه ذلك ، فإنه لم يوجد عند العرب بناء كلمتين جميعًا وما ذلك إلا لأنهم لم يضمنوا الثانية حرف العطف ؛ ولكن حذفوه من غير تضمين ثم اعتمدوا في ذلك على لغتين .

الأولى (٢٤) منهما ـ وهي الفصيحة ـ : بناء الأول منها لتنزله منزلة صدر الكلمة من عجزها ، وإعراب الثاني إعراب مالا ينصرف للعلمية والتركيب .

(٣٠) لم أقف على قائله فيما رجعت إليه من مصادر .

والبيت من شواهد سيبويه (7.77)، وينظر: الضصائص (7.77)، والأمالي الشجرية (117/8)، والإنصاف (10/8)، وشرح الرضى (10/8)، والصحاح والسان (خوز).

قوله : « تهر » هرير الكلاب صوتها دون النباح ، « درابها » جمع درب وهو : باب السكة الواسع الصحاح : ( هرر ) ، (درب).

(٣١) في ( ب ) : « من المركبات » بدلا من : « وما أشبه ذلك » .

(٣٢) قال سيبويه في كتاب ( ٣٢/٣ ): « هذا باب الشيئين اللذين ضم أحدهما إلى الآخر فجعلا بمنزلة اسم واحد كعيضموز وعنتريس ، وذلك نحو : حضرموت وبعلبك ، ومن العرب من يضيف بعل إلى بك ، كما اختلفوا في : رام هرمز ، فجعله بعضهم اسماً واحداً ، وأضاف بعضهم رام إلى هرمز . وكذلك مارسرجس » ، وينظر : الأصول ( ٣٢/٢ ) ، فجعله بعضهم اسماً واحداً ، وأضاف بعضهم رام إلى هرمز . وكذلك مارسرجس » ، وينظر : الأصول ( ٣٢/٢ ) ، والخصائص (١/٥٥٥) وشرح اللمع لابن برهان ( ٢٦٦/٢ ) ، وشرح ابن يعيش ( ١٢٥/٤ ) .

معدي الايضاح العضدي (  $^{717}$  ) :  $_{650}$  من يقول : معد يكرب مثل : بعلبك ، ومن أضاف لم يفتح الياء من معدي ... جعلوا الياء في هذه المواضع مثل ألف مثنى » وينظر : أمالي ابن الحاجب ( $^{70}$  ) ، وشرح الجمل لابن عصفور ( $^{70}$  ) ، والمخص ( $^{71}$  ) ، والمخص ( $^{71}$  ) .

. ( ب ) في الأصل : « أولى » والمثبت من ( ب ) .

اللغة الثانية: إعراب الإسمين جميعًا، وعاملوا الأول معاملة المنصرف لكونه مضافًا إلى الثاني ، ثم إن أهل هذه اللغة فريقان :

منهم من صرف الثاني ، لأنه لا علة في منعه ، ومنهم من لم يصرفه / فيكون ظ كالإضافة إلى أحمد ، وأشباهه (٢٥) ، ومنهم من بناها جميعًا ثم ألحق بهذا : بَادي بَداء ، وبادي بَدِّ (٢٦) ، وهو منتصب على الصال ؛ وليس بمبنى ، وإنما هو معرب تقديرًا ، وكذلك : أَيْدى سَبأ (٢٧) \_ هذا كلام الشيخ (٢٨) \_ وأما غيره فجعله مبنيًا ، ومعناه : أول مبتدأ ، وأيدى سبأ \_ أي تفرقوا - ، قال : فالذي يمكن من توجيهه لهذا المذهب : أنه لما كثر استعماله على هذه الطريقة غير زايل عنها (٢٩) أشبه التركيب المزجي لذلك ، فعومل معاملة المركبات في البناء (٤٠).

\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>٣٥) في ( ب ) : « فيكون كالاضافة إلى غير المنصرف ك : غلام عمر » .

<sup>(</sup>٣٦) ينظر الخصائص ( ٣٦٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٣٧) في سيبويه ( ٣٠٤/٣ ) : « وأما أيادي سبا ، وقالي قلا ، وبادي بدا ، فإنما هو بمنزلة : خمسة عشر ، تقول : جاءا أيادي سبا ، ومن العرب من يجعله مضافًا فينون سبأ » ، وفي الصحاح ( سبى ) : « وقولهم ذهبوا أيدي سبأ ، وأيادي سبا - أي متفرقين » وينظر : مجمع الأمثال ( ١/٥٧٠ ) ، وشرح ابن الحاجب (٤٦) ، وشرح ابن يعيش ( ٤ / ١٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣٨) ينظر شرح المصنف ص(٤٧).

<sup>(</sup>٣٩) قوله : « غير زائل عنها » سقط من ( ب ) .

<sup>. (</sup> ب ) قوله : « ...... المزجى لذلك فعومل معاملة المركبات في البناء » سقط من ( ب ) .

### ا الكِنَايَاتُ ا

قوله: (الكِنَايَاتُ: (كُمُّ)، و(كَذَا) لِلعَدَدِ، و(كَيْتَ)، وَ(نَيْتَ) لِلحَدِيْثِ (الكَيْتَ) لِلحَدِيْثِ (الكَيْتَ) لِلحَدِيْثِ (الكَلْمُ منها يقع في ثلاثة مواضع:

الأول : وفي قسمتها ، وحقيقتها ، الثاني في صيغها ، ووجه بنائها ، والثالث في : الكلام على كل واحدة من صيغها .

أما الموضع الأول: وهو في قسمتها ، وحقيقتها ، أما قسمتها فهي تنقسم إلى قسمين (٢): عامة ، وخاصة .

وهي مصدر: كني ، يكني ، وفي لامها وجهان (٢) :

منهم من يجعلها ياء ، ومنهم من يجعلها واواً (٤) ، والكنية : الاسم بالفتح والكسر وما يكنى به يكون بالضم كالغُرْفَة ، وتركيبها دال على الخفاء (٥) .

وأما حقيقتها ، فبحد كل واحد من القسمين $^{(7)}$ :

فأما العامة: فهي عبارة عن الأشياء التي ينطق بها على جهة الإرادة لغيرها فهذا يعم إلا عرابية (١) نحو: فلان ، وفلانة ، والفلان ، والفلانة (١) ، من أسماء البهائم (١) ، والبنائية نحو: كم وشبهه ، والأشياء المستكرهة أجمع (١٠) وأما الخاصة فهي عبارة عن الأمور العددية ، والجمل

<sup>(</sup>١) سقط نص المصنف من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) قوله : « قسمتين » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في الصحاح (كني ): « وقد كنيت بكذا عن كذا وكنوت » .

<sup>(3)</sup> قوله : « ومنهم من يجعلها واو » سقط من ( ) .

<sup>(</sup>٥) في شرح الرضي ( ٩٣/٢) « الكتابة في اللغة والإصطلاح: أن يعبر عن شئ معين ، لفظًا كان أو معنى بلفظ غير صريح في الدلالة عليه ..... » .

<sup>(</sup>۱) قوله : « فنحد كل واحد من القسمين » سقط من (  $\psi$  ) .

<sup>(</sup>V) قوله: « الإعرابية » سقط م ( ب ) .

<sup>(</sup>٨) جاء في اللسان ( قلل ) : « قلان وقلانة : كناية عن الذكر والأنثى من الناس ، قإن كنيت بهما عن غير الناس قلت : القلان والقائنة » .

<sup>(</sup>٩) في سيبويه ( ٢/٥/٦ ) : « ...... فإن كان المسؤول عنه من غير الإنس فالجواب الهن ، والهنة ، الفلان ، والفلانة ، لأن ذلك كتابته عن غير الادميين » .

<sup>(</sup>١٠) وذلك نحو: هن وهنة كناية عن: الفرج، والوطء كناية عن: الوقاع والغائط كناية عن: الخارج من الإنسان.

مطلقًا ، قولنا : العددية نحو : كُمْ ، وكُذا ، وقولنا : والجمل نحو : كُيْتَ ، وَذَيْتَ ، وقولنا : مطلقًا ليعم الخبرية والإنشائية ..

وأما الموضع الثاني: وهو في صيغها فهي أربع: (كُمْ) ، و (كُذَا) ، و (كُنْت) و (نُيْتَ) ، وإنما سيق (كُمُ ) من باب الكنايات لما وافق (كُذَا) في العدد ((()) وهو مبني حتى لا يجعل له باب آخر كما سيقت (ما ) الاستفهامية والشرطية في (ما ) الموصولة لموافقتها لفظًا، هذا كلام ابن الحاجب ، أن (كُمْ) ليست كناية لأن عنده الكناية : ألفاظ مبهمة يعبر بها عما وقع في كلام المتكلم مفسرًا ((()) ، وأما على كلام الإمام في حد الكنايات فهو داخل فيهما جميعًا (())

وأما وجه بنائها: أما (كُمُّ) فلأن الإستفهام متضمن الهمزة ، وحملت أختها عليها ، أو لأنها تضمنت حرف الانشاء وأكثر الانشاء بالحروف ما خلا: (نِعْمَ) ، و (بِئْسَ) وشبههما (١٤) .

وأما (كَذَا) فلتركبها من كاف التشبيه ، و (ذا) ، ولكونها كناية عن العدد المبني نحو: خمسة عشر ، لأنه متوسط بين الأعداد (١٥) .

وأما (كَبْتُ) ، و (كَنْتُ) فالأنهما واقعتان موقع الجملة ، وهي مبنية (١٦) وقيل أشبهت

<sup>(</sup>١١) قال المبرد في المقتضب (٣/٥٥): « اعلم أن (كم) اسم يقع على العدد ، ولها موضعان : تكون خبرًا ، وتكون استفهامًا فمجراها مجرى عدد منون ، وذلك قواك : كم رجلا عندك ؟ وكم غلام لك ؟ تريد : أعشرين غلامًا أم ثلاثون ، وما اشعه ذلك » .

<sup>(</sup>١٢) قال ابن الحاجب في شرحه (٤٩ه): « .... والمراد بالكنايات - هاهنا - ألفاظ مبهمة يعبر عما وقع في كلام مفسرًا إما لإبهامه على المخاطب وإما لنسيانه ، فعلى هذا لا تكون (كم) من ذلك » .

<sup>(</sup>١٣) ينظر الأزهار الصافية ( ١/ ٢٣١ ) .

<sup>. (</sup>١٤) وذلك كالتعجب وغيره .

<sup>(</sup>١٥) في المقتصد ( ٢/ ٧٥ ) : « .... وأما ( كذا ) فإنه جرى مجرى ( كم ) من حيث إنهم لما الخلوا الكاف على ( ذا ) كان بمنزلة اسم مضاف كقواك لي ملؤه عسلا ، فنصبت ما بعده ، فقلت :-عندي كذا وكذا درهمًا » .

<sup>(</sup>١٦) في أمالي ابن الحاجب ( ٤٦/٤ ): « ..... علة بناء (كيت ) ، و ( ذيت ) أنهما شاركت ( كم ) و ( كذا ) في أصل وضعها ، وهو كونها موضوعة الكتابة لئلا يرد علينا : فلان ، وفائة فإنهما كتابتان ، ومع ذلك هما معربان » .

في الصورة (سَوْفَ) و (جَيْرِ) فبنيت لذلك(١٧).

وأما الموضع الثالث: وهو في الكلام على كل واحد من صيغها:

فأولها (كُمُ ) ولها قسمتان : استفهامية ، وخبرية ، وهما يشتركان في أحكام (١٨) ، ويختلفان في أحكام ، أما ما يشتركان فيه :

فالأول: في البناء (١٩) ، والشاني: في اللفظ والصورة ك: القُرَّء (٢٠) ، والجَوْن (٢١) ، والشَوْق (٢٠) .

والثالث: أن لكل واحد منهما صدر الكلام، والإستفهامية ظاهرة والخبرية لأنها للإنشاء، أو لأنها محمولة على اختها (٢٢).

الرابع: أن كل واحدة منهما تكون مرفوعة ، ومنصوبة ، ومجرورة (٢٤) ، فالجر: بكم اشتريت ، وعلى كم رجل سلمت / وبالإضافة: غلام كم رجل ، ورجلاً ضربت .

ومثال المنصوب مفعولا به: كم رجل ضربت ورجلا.

وقوله (على حَسَبِه) يريد به ذلك ، والمصدر كقولك : كم ضربة وضربة ضربت ، والمظرف زمانًا كقولك : كم يوم ويومًا سرتُ ، أو مكانًا : كم فرسخ أوفرسخًا سرتُ ، ومثال المرفوع : ما عدا هذين مبتدأ في قولك : كم رجلٍ عندك ، أو رجلاً ، وخبر إن كان ظرفًا نحو :

اً / ٤٤ ظ

<sup>(</sup>١٧) في شرح الرضى ( ٩٥/٢ ) « ..... وأما ( كيت ) و ( نيت ) فإنما بنيا ، لأن كل واحد منهما كلمة واقعة موقع الكلام .... وبناؤها على الفتح أكثر .... ويجوز بناؤها على الضم ، والكسر أيضًا تشبيها بـ : حيث ، وجير » .

<sup>(</sup>۱۸) قوله « في أحكام » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٩) وذلك لأن الاستفهامية متضمنة للحرف ، وأما الخبرية فهي محمولة على الاستفهامية .

<sup>(</sup>٢٠) جاء في الصحاح (قرء): « القرء بالفتح الحيض ... والقرء أيضًا الطهر وهو من الأضداد » .

<sup>(</sup>٢١) في الصحاح ( جون ) : « الجون الأبيض .... والجون الأسود وهو من الأضداد » .

<sup>(</sup>٢٢) في الصحاح (شفق): « الشفق: بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب العتمة، وقال الخليل: الشفق: بقية ضوء الشمس إلى وقت العشاء الآخرة».

<sup>(</sup>٢٣) في كتاب سيبويه ( ١٥٨/٢ ) : « ...... وكذلك ( كم ) .... لأنها لا تكون إلا مبتدأة ولا تؤخر فاعلة ولا مفعولة ، لا تقول : رأيت كم رجلا ، وإنما تقول : كم رأيت رجلا » وينظر الأصول ( ٣١٦/١ ) ، وشرح اللمع لابن برهان ( ٢٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢٤) ينظر أمالي ابن الحاجب ( ٣٨/٣ ـ ٤٠ ) .

كم يوم سفرك ، ف : سفرك مبتدأ ، و (كم ) خبره مقدم عليه .

قوله: (وَكَذِلك أَسْمَاءِ الإِسْتِفَهَامِ والشُّرْطِ) يعني أنها تكون منصوّبة ومجرورة ومرفوعة تقول: من عندك، في الرفع، ومن ضربت، في النصب، وبمن مررت في الجر، وكذلك الشرط.

والخامس: أنهما مفتقران إلى البيان (٢٥).

والسادس: أنه لا يتقدم عليهما مفسرهما ، أما الاستفهامية فلها صدر الكلام ، وأما الخبرية فلأنها مضافة إليه .

والسابع: جواز حذف المميز ـ وهو قليل فإذا قلت: كم مالك ؟ احتمل الاستفهامية والخبرية على حسب التفسير وهو: درهم ، ودرهما ، وكذلك: كم سرت وكم ضربت؟ والتفسير محتمل الوجهين في الظرفين (٢٧) ، وأنواع المنصوب (٢٨) .

الثامن : جواز عود الضمير على اللفظ والمعنى (٢٩) فتقول : كم رجل ورجلا لقيته ، أو لقيته ، أو لقيته ، نحو قوله تعالى « وَكُمْ مِنْ مَلَكِ فِي السَّمَاوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُم شَيْئًا »(٢٠) .

والتاسع :جواز دخول العوامل عليهما .

والعاشر: جواز كون مميز كل واحد منهما صفة نحو: مثل ، وغير ، في قولك (٢١) :كم مثله وغيره ، وقد تقدم ما يدل عليه (٢٢) .

<sup>(</sup>٢٥) يقصد بالبيان هنا التمييز.

<sup>(</sup>٢٦) قوله : « وهو قليل » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>YV) قوله : « في الظرفين » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢٨) في الأصول ( ٣١٦/١): « واعلم: أنه لك ألا تذكر ما تفسر به (كم ) كما جاز لك ذلك في العدد ، تقول: كم درهم لك ، فالتقدير: كم قيراطًا درهم لك ، ولا تذكر القيراط .... » .

<sup>(</sup>٢٩) « قال الشيخ الإمام عبدالقاهر : اعلم أن ( كم ) اسم موضوع للكثرة ، فيعود إليه الضمير على اللفظ مرة وعلى المعنى أخرى » المقتصد ( ٧٤٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٣٠) من الآية «٢٦» من سورة النجم.

<sup>(</sup>٣١) قوله : « مثل وغير في قولك » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣٢) قوله : « وقد تقدم ما يدل عليه » سقط من (ب)

والحادي عشر: أنهما قد يجر مميزهما جميعًا ، فالخبرية ظاهرة ، والاستفهامية إذا كانت في نفسها مجرورة بأحرف الجر كقواك: بكم رجل مررت ، بإضمار (مِنْ) بعدها لا بإضافة (كَمْ) إليه ، وقد (٢٣) تنصبان معًا أيضًا ، فالاستفهامية ظاهرة ، والخبرية على طريق التهكم كبيت الفرزدق (٢٤) :

## [٢٥] كُمْ عَمَّةُ لَكَ يَا جَرِيْزُ وَخَالَةٌ \*\*\* فَدْعَاءَ قَدْ حَلَبَتْ عَلَى عِشَارِي (٢٥)

وفيه ثلاثة أوجه: النصب على الاستفهام تهكمًا ، والجر على الإخبار بكثرتهن (٢٦) ، والرفع على حذف المميز ، وتقديره يحتمل المصدر والظرف وتقديره: كم حلبة ، أو مرة ، فترفع « عمة » على الابتداء ، ومصححه كونه موصوفًا بـ « لك » ، وخبره « قَدْ حَلَبَتْ » ، و ( كم ) على الوجهين ـ أعني الاستفهام والخبر ـ إذا رفعت « عمة » في موضع نصب لأن الفعل الواقع بعدها مسلط عليها تسلط الظرفية ، والمصدرية ، وكون الفعل وقع خبرًا لا يمنعه من العمل وتقديره: كم مرات كثيرة ، وكم حلبات كثيرة .

الثاني عشر: أن كل واحدة منهما تدخل عليها (مِنْ )(٢٧).

<sup>(</sup>٣٣) في الأصل (كم) وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٣٤) ينظر ديوانه ص (٣١٦) ورواية الديوان:

كم خالة لك يا جرير وعمة \*\*\*

والبيت من شواهد سيبويه ( 27/7 ) ، وينظر : القتضب ( 20/6 ) والأصول ( 20/6 ) ، والجمل (20/6 ) ، واللمع (20/6 ) ، والخزانة ( 20/6 ) .

قوله : « فدعاء » هي التي أعوجت أصابعها من كثرة الحلب ، « عشاري » جمع عشراء وهي الناقة التي مضى على حملها عشرة أشهر ، الصحاح ( فدع ) ، ( عشر ) .

<sup>(</sup>٣٥) سقط هذا الشاهد من الأصل وهو في (ب).

<sup>(</sup>٣٦) قوله : بكثرتهن » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣٧) ينظر المقتضب ( ٣/ ٦٥ ـ ٦٧ ) .

### وأما الأحكام التي يختلفان فيها:

فالأول: أن مميز الاستفهامية منصوب ، والخبرية مجرور ( $^{(7)}$ ) ، وإنما وجب نصب مميز الاستفهامية  $^{(7)}$  ؛ لأنه حمل على أوسط العدد لئلا يلزم التحكم وأوسطها منصوب من أحد عشر إلى تسعة وتسعين ، ويجب الإفراد كذلك أيضًا لأن جمعه لا يفيد ، وأجاز الكسائي والفراء جمعه  $^{(1)}$  ، وأما مميز الخبرية فلأنه مضاف إليه لأنه ك : مائة ، وألف ، وإذا كان مجرورًا فقد قيل : إن العامل فيه ما ذكرنا ، وهو عامل الإضافة على ما سبق ، وقيل : إن العامل فيه  $(_{\alpha}\dot{\alpha})$  مقدرة وأن  $(_{\alpha}\lambda)$  منونة تقديراً  $(_{\alpha}\lambda)$  ، وهو رأي الخليل  $(_{\alpha}\lambda)$  ، والأول لسيبويه  $(_{\alpha}\lambda)$  ويجوز جمعه مطابقة لقصد التكثير وإفراده على أصل التمييز .

والثاني: أن الاستفهامية مفتقرة إلى جواب ؛ بخلاف الخبرية وأخواتها / يكون مطابقًا لإعرابها ، فإذا قيل : كم رجلاً ضَرَبْتَ ؟ قلت : عشرين ، وإذا قيل : كم رجلاً عندك ؟ قلت : ثلاثون ، وإذا قيل : بكم درهم اشتريت ؟ قلت : بثلاثين ، فإن أبدلت منها شيئًا ، فلابد من إعادة الهمزة تقول : أكم ملكت أعشرين أم ثلاثين ؟ وشبهه (13) .

<sup>(</sup>٣٨) في المقتضب (٩/٣ه): « .... فإن قلت: ما بال المستفهم بها ينتصب ما بعدها ، والتي في معنى ( رب ) ينخفض ما بعدها وكلاهما للعدد ؟ فإن في هذا قولان: أحدهما أن التي للخبر لما ضارعت ( رب ) في معناها اختير فيها ترك التنوين ليكون ما بعدها بمنزلتها بعد ( رب ) وتكون تشبه من العدد: ثلاثة أثواب ومائة درهم وقد زعم قوم أنها على كل حال منونة ، وأن ما انخفض بعدها ينخفض على إضمار ( من ) وهذا بعيد ..... » ، وينظر شرح اللمع ( ٤٢٨/٣ ) .

<sup>. (</sup> ب ) قوله : « وإنما وجب نصب مميز الاستفهامية » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤٠) جاء في الأصول ( ٣١٧/١ ) : « .... ولا يجوز كم غلمانًا لك ، كما لا يجوز : أعشرون غلمانًا لك ، وحكى الأخفش : أن الكوفيين يجيزونه » ينظر : سيبويه ( ١٩٩/٢ ) وشرح الرضي ( ٩٦/٢ ) والأزهار الصافية ( ٢٤٨/١ ) .

<sup>(2)</sup> قوله : « تقديرًا » سقطت من الأصل وهي في (v) .

<sup>(</sup>٤٢) في كتاب سيبويه ( ١٦٢/٢ ): « .... وقد قال بعضهم: ( كم ) على كل حال منونة ولكن الذين جروا في الخبر اضمروا (من) كما جازلهم أن يضمروا (رب) .... » .

<sup>(</sup>٤٣) قال سيبويه ( ١٦٢/٢): « واعلم أن ( كم ) في الخبر بمنزلة اسم يتصرف في الكلام غير منون يجر ما بعده إذا سقط التنوين ، وذلك الاسم نحو: مائتي درهم ، فانجر الدرهم لأن التنوين ذهب وبخل فيما قبله ، والمعنى معنى ( رب ) ، وذلك قولك : كم غلام لك قد ذهب » وينظر الإيضاح العضدي ( ٢٣٩/١ ) .

<sup>(</sup>٤٤) في سيبويه (١٥٧/٢): « .... وإذا قال لك رجل: كم لك، فقد سال عن عدد؛ لأن كم إنما هي مسالة عن عدد ههنا، فعلى المجيب أن يقول: عشرون أو ماشاء مما هو أسماء لعدة .... ».

الحكم الثالث: جواز الفصل في الاستفهامية بينها وبين مميزها فتقول: كم لك عبداً ؟ وكم عندك رجلا، بخلاف الخبرية، لأنه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه مع الجر، فلو نصب وفصل لجاز (١٤) ، نحو قول الشاعر (٢١) :

الرابع: أن العامل في الاستفهام المشاكلة اللفظية نحو: تشبيه عشرين ب: ضاربين وحمل باقي الأعداد المنصوبة (٤٨) عليه (٤٨) لجامع العدد مع الإبهام لأنها بمنزلة عدد منون وأما عامل الخبرية فهو على الخلاف المتقدم.

الخامس: أن الاستثناء مختص بالاستفهامية ، ومعناه التحقير كقولك: كم مالك إلا درهما ، كما تقول: هل (٤٩) الدنيا إلا شئ قليل ، بخلاف الخبرية فإنه إخبار عن أمر يحتمل الصدق والكذب ، فلا معنى للاستثناء فيه من هذا المعنى فأما على أصل باب الاستثناء فجائز أن (٠٠) تقول: كم رجل جاعني إلا زيداً .

السادس: أن الخبرية موضوعة على التكثير بخلاف الإستفهامية فلا تكثير فيها (١٥) . السابع: أنه يعطف ب: ( لا ) على الخبرية دون الإستفهامية تقول: كم درهم (٢٥)

<sup>(</sup>٤٥) قال سيبويه ( ١٦٦/٢ ) : « ..... وقد يجوز في الشعر أن تجرُّ وبينها وبين الاسم حاجز فتقول كم فيها رجل ٍ ... » وينظر المقتضب ( ٢/٥٥ ) .

<sup>(</sup>٤٦) هو القطامي ينظر ديوانه ص(٢٣) ت / إبراهيم السامراذي ، وأحمد مطلوب ط / دار الثقافة ، بيروت .

والبيت من شواهد سيبويه ( ٢/٥/٢ ) ، وينظر : المقتضب ( ٢٠/٢ ) واللمع (٢٠٧) ، والمقتصد ( ٧٤٣/٢ ) ، والمقتصد ( ٣٠٤٧ ) ، وشرح اللمع لابن برهان ( ٣/٧٤ ) ، وشرح ابن يعيش ( ١٢٩/٤ ) وشفاء العليل ( ٢/٨٨٥ ) ، والخزانة ( ٢/٧٧٤ ) .

<sup>(</sup>٤٧) قوله : « المنصوبة « سقط من ( ب ) .

<sup>. (</sup> ب ) قوله : « عليه » سقط من الأصل وهي في (v)

<sup>.</sup> في الأصل « هذه » وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٥٠) في ( ب ) « فهو جائز » .

<sup>(</sup>١٥) يرى الإمام عبدالقاهر الجرجاني أن (كم) الاستفهامية متضمنة لمعنى الكثرة حيث يقول: « اعلم أن (كم) في الاستفهام لا يُعرَّى من معنى الكثرة فإذا قلت: كم رجلا جاك ، فالمعنى: أعشرون رجلا جاك ، أم ثلاثون وما كان متضمنًا لمعنى الكثرة ، واحتاجوا إلى الفصل بين الخبر والاستفهام نصبوا مميزها في الاستفهام ، والزموها النكرة المؤدة...... » المقتصد (٢ / ٧٤٤).

<sup>(</sup>٥٢) في الأصل « درهمًا » .

عندي لا درهم ، ولا درهمان ، لأن الخبرية موجبة ، تقول : زيد قائم لا عمرو ؛ بخلاف الاستفهامية ، فإنها بمنزلة النفي نحو : ما قام زيد لا عمرو (٥٢) .

وأما (كَذَا) فهي كناية عن العدد (١٥٥) ، فإذا قلت : عندي كذا دراهم ، فهي من ثلاثة إلى عشرة ، وإذا قلت : عندي كذا كذا كذا كذا درهما ، فهو كناية عن أحد عشر إلى تسعة عشر ، وإذا قلت : عندي كذا وكذا درهما فهو كناية عن إحدى وعشرين إلى تسعة وتسعين ، فإذا قلت : عندي كذا درهم ، فهو كناية عن مائة (١٥٥) إلى ألف ، والعطف على ذلك على ما تقدم ، وقد تكون كناية عن الحديث أيضاً تقول : قلت له : كذا وكذا ؛ لحديث جرى بينكما .

وأما (كَيْتَ) ، و (نَيْتَ) فهما كناية عن الحدديث وضعًا ، تقول : من الحديث كيت ، وكيت ، و (نَيْتَ) بفتح التاء ، وكسرها فيهما (١٥٠ ، واختصت (كَيْتَ) بفتح الكاف وكسرها ، وتشديد يائها كل ذلك لغات فيها ، وأما (نَيْتَ) فذالها مفتوحة ، ولا تستعملان إلا معطوفاً إحداهما على الأخرى (١٥٠) .

### ويلحق بالباب مسائل:

الأولى: إذا قلت: بكم ثوبك مصبوغٌ ومصبوغٌ ؟ فأنت في النصب تسأل عن قيمة الثوب المصبح ع ، وفي الرفع (٥٩) تسأل عن أجرة الصبغ ، أو كمية المصبوغ به (٦٠) ، بيانه: أنك

<sup>(</sup>٣٥) قال المبرد في المقتضب ( ٣/ ٢٥): « .... واو قلت : كم رجل قد أتاني لا رجل ولا رجلان كان جيدًا لأنك تعطف على (كم) ولا يجوز مثل هذا في باب (رب) لأنها حرف » .

<sup>(</sup>٤٥) في سيبوية ( ١٧٠/٢ ): « هذا باب ما جرى مجرى ( كم ) في الاستفهام وذلك قولك: له كذا وكذا درهمًا ، وهو مبهم في الأشياء بمنزلة ( كم ) وهو كتاية للعدد » وينظر المقتضب ( ١٧٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٥٥) قوله : « عندي » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦٥) في ( ب ) : « مائة درهم » .

<sup>(</sup>٥٧) في التخمير ( ٣١٣/٢ ): « وأما بناؤها على الحركة فلسكون ما قبل أوخراهما والحركات فيها لغات » .

<sup>(</sup>٨٥) جاء في شرح الرضي ( ٩٥/٢ ) : « ولا تستعملان إلا مكررتين بواق العطف نحق : قال فلان كيت وكيت ، وكان من الأمر نيت وذيت » .

<sup>(</sup>٩٥) في ( ب ) « الرابع » وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٦٠) في المقتضب ( ٦/٣٥ ) : « وتقول : بكم ثوبك مصبوغ ؟ لأن التقدير : بكم مناً ثوبك مصبوغ ؟ أو بكم درهماً » .

إذا نصبت كان الجار والمجرور عمدة وخبراً ، و ( ثوبك ) مبتدأ ، وإذا رفعت كان الخبر «مصبوغً» والجار والمجرو فضلة ، فالميز محذوف منهما جميعًا ، تقديره : بكم درهمًا أو درهمٍ ثوبك مصبوغٍ أو مصبوغًا .

الثانية : على كم جذع بيتك مبني أو مبنيا ؟ ، فإذا رفعت فأنت تخبر عن البناء ، وإذا نصبت فأنت تخبر عن كثرة عدد الجنوع متصلا بالبناء ، و ( كم ) هاهنا هي الخبرية ، وكذلك الإستفهامية إذا قلت : على كم جذعًا بيتك مبنى ومبنيًا ففي الرفع تسأل عن البناء مطلقًا ، وإذا نصبت فأنت تسأل عن مقدار الجنوع متصلا بالبناء (١١) .

الثالثة: إذا قلت: كم ترى الحَرُوْرِيَّةَ رجلاً، يحتمل الخبرية، وتنصب مميزها للفصل ويحتمل الثالثة: إذا قلت: كم ترى الحَرُوْرِيَّةِ رجلاً، يحتمل الإعمال، ورفعه (١٣) على ويحتمل الاستفهامية / ويجوز نصب (١٣) الحَرُوْرِيَّةِ على الإعمال، ورفعه (١٣) على الالغاء (١٤) - والحَرُوْرِيَّةُ قوم من الخوارج نسبوا إلى قرية يقال لها: حَرُوْرَاء - (١٥) .

الرابعة: كم ثلاثةً ستةً إلا ثلاثتان (٢٦) ، وكم عشرةً خمسة إلا خمستان ف: (كم) هذه (١٥) استفهامية ، و ( ثلاثةً ) منصوبة على التمييز ، و ( ستةً ) خبر (كم) و ( إلا ثلاثتان بدل من ( ستة ) ، وإنما رفع لأنه استثناء من غير موجب كأنه قال: هل الثلاثة ستة إلا ثلاثتان ولو كانت خبرية لوجب نصبه لأنه استثناء من موجب ، وجر ( ثلاثة ) .

\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

اً / ٤<u>٩٤</u> ظ

<sup>(</sup>١٦) جاء في كتاب سيبويه ( ١٦٠/٢ ) : « وسألته - أي الخليل - عن قوله : على كم جذع بيتك مبني ؟ فقال القياس النصب وهو قول عامة الناس ، فأما الذين جروا فإنهم أرادوا معنى ( مِنْ ) ، ولكنهم حذفوها هاهنا تخفيفاً على اللسان ، وصارت (على) عوضاً منها » وينظر : المقتضب ( ٣/٣٥ ) ، والأصول ( ٣١٧/١ ) ، والتبصرة ( ١/٥٢٣ ) والتخمير ( ٣٠٦/٢ ).

<sup>(</sup>٦٢) في ( ب ) : « وتنتصب » .

<sup>. «</sup> ونصبه  $\alpha$  وهو سهو من الناسخ . (٦٣)

<sup>(</sup>٦٤) قال الفارسي في الايضاح العضدي ( ٢٤١/١ ) : « وتقول : كم ترى الحرورية رجلا ، إذا علمت ( ترى ) كأنك قلت : أعشرين رجلا ترى الحرورية ، وإن شئت ألغيت فقلت : كم ترى الحرورية رجلا » .

<sup>(</sup>٦٥) الحرورية : هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - حين جرى أمر المحكمين ، واجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة ، ينظر: الملل والنحل (١١٥) ، والكامل للمبرد ( ١٨٢/٣ ، ١٨٢ ) ، والصحاح ( حرد ) .

<sup>(</sup>٦٦) جاء في المقتضب (٣٠/٣) : « تقول : كم ثلاثة سنة إلا ثلاثتان نصبت ( ثلاثة ) ، لأنها تمييز ، و ( سنة ) خبر ( كم ) ، ( وثلاثتان ) بدل من ( كم ) ... » .

<sup>(</sup>٦٧) قوله : « هذه » سقط من ( ب ) .

# [ الظُّرُوْفُ ]

قوله ( الظُّرُوُفُ مِنْهَا : مَا قُطِعَ عَنِ الإضَافَةِ ، ك : قَبَلُ ، وَبَعْدُ ... إلى آخره ) . واللام فيها للعهد ـ يعني الظروف المبنية ـ لأنه قال : ( وَبَعْضُ الظُّرُوْفِ (١) ) . والكلام منها يقع في ثلاثة مواضع :

- \* الأول: فيما قطع منها عن الإضافة ، وما حُمِل عليه (٢) .
  - \* الثاني : فيما ذكر منها غير مقطوع .
  - \* الثالث: في ذكر ما أهمله الشيخ من الظروف.

أما الموضع الأول: وهو فيما قطع عن الإضافة ، وما حمل عليه ، أما ما قطع عن الإضافة ف: ( قَبْلُ ) ، و ( بَعْدُ ) ، والجهات الست أيضًا ، فهذه كلها غايات (٢) ، وهي على ثلاثة أضرب:

إن استعملت مضافة أعربت ، وإن قطعت عن الإضافة وكانت منوية بنيت على الضم ، وأنما بنيت إما لاحتياجها إلى ما تضاف إليه كاحتياج الحروف ، وإما لأنها منسوبة للمضاف إليه فأشبهت ما تضمن الاستفهام ، وشبهه ، وبنيت على حركة لأن لها أصلا في التمكن وخصت بالضم ؛ لأنها حركة لا تكون إعرابًا للظرف .

والضرب الثالث: أن تقطعهن ، ولا تنوي المضاف إليه ؛ فإنهن ينصبن على الظّرفية (٤) كقوله (٥) :

[30] فَسَاغَ لِيَ الشَّرَابُ وَكُنْتُ قَبْلاً \*\*\* أَكَادُ أَغَصُّ بِالمَاءِ الفُرَاتِ

<sup>(</sup>۱)ينظر ص ( ٣ ) .

<sup>(</sup>٢) قوله : « وما حمل عليه » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) قال الرضي ( ١٠٢/٢ ) : « وسميت هذه الظروف المقطوعة عن الإضافة : غايات ، لأنه كان حقها في الأصل ألا تكون غاية التضمنها المعنى النسبي ، بل تكون الغاية هي المنسوب إليه ، فلما حذف المنسوب إليه ، وضمنت معناه ، استغرب صيرورتها غاية لمخالفة ذلك لوضعها فسميت بذلك الاسم لاستغرابه » .

<sup>(</sup>٤) قوله : « ينصبن على الظرفية » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) ينسب البيت إلى يزيد بن الصعق الكلابي ، والصواب أنه النابغة الذبياني ضمن أبيات يهجو بها : يزيد بن الصعق ، وهي في ديوان النابغة ص(١١٨) ورواية الديوان :

<sup>..... \*\*\* ......</sup> 

وهو في : المقتصد ( ١/١٥١ ) ، وشرح ابن يعيش ( ٤ / ٨٨ ) ، وشرح ابن الحاجب ( ٥٥٨) ، وشرح الرضي (١٠٢/٢) والوافية شرح الكافية (٢٠٩) وتذكرة النحاة ( ٧٥٧) ، والخزانة ( ٢٩/١ ) .

وقد قُرئ شادًا : « مِنْ قَبُلِ وَمِنْ بَعْدِ (١) » بعدم البناء ، فهذه غايات الظروف .

والذي حُمِلَ عليها : ( لَا غَيْرَ ) ، و ( لَيْسَ غَيْرَ ) ، و ( حَسْبَ ) ، ( وَبَجَلْ) على الخلاف (٢) وقد جعل الشيخ ( بَجَلْ) اسم فعل (٨) ، وَعَدَّهُ الزمخشري من الغايات (١) ، والشاهد عليه قول حارثة ـ وهو أبو زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٠٠) :

[٥٥] فَيَالَيْتَ شِعْرِي هَلَّ لَكَ الدَّهْرُ أَوْبَةً \*\*\* فَحَسْبِيٌ مِنَ الدَّنْيا رُجُوْعَكَ لِيْ بَجَلْ

وأما الموضع الثاني (١١): وهو فيما ذكر الشيخ منها غيرمقطوع ، فهي أنواع:

الأول: ( كَيْثُ ) وهي ظرف مكان، ولا تضاف إلا إلى جملة في الأكثر (١٢) ولهذا بُنِيَتٌ لاحتياجها إلى مضافها (١٢) ، ومن العرب من يعربها، حكاه الكسائي عن فَقْعَسْ (١٤) .

والشاهد في : السيرة النبوية لابن هشام / مصطفى السقا وزميليه / الحلبي ( / / ) ، والأزهار الصافية والروض الأنف للسهيلي / طه عبدالرؤوف سعد ، / مكتبة الكليات الأزهرية ( / / ) ، والأزهار الصافية ( / / ).

والشاهد قوله : ( بجل ) حيث جاءت بمعنى الغاية على أصح قولى العلماء فيها .

قوله: « أوبة » أي رجعة ، وينظر الصحاح ( أوب ) .

- (۱۱) في الأصل : « الثالثة » وهو سمهو من الناسخ .
  - . ( ب ) قوله : « في الأكثر « سقط من ( ب ) .
    - (۱۳) ينظر المقتضب ( ۱۷ه/۱) .
- (١٤) في شرح الرضى ( ١٠٨/٢) : « .... وإعرابها لغة فقعسية » .

<sup>(</sup>٦) من الآية «٤» من سورة الروم ، في البحر المحيط ( ١٦٢/٧ ) :

<sup>«</sup> قرأ أبو السماك ، والجحدري ، وعون العقيلي : « من قبل ومن بعد » . بالكسر والتنوين فيهما .... » وينظر : إملاء ما من به الرحمن ( ١٨٤/٢ ) .

<sup>(</sup>V) قوله : « على الخلاف » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٨) ينظر شرح الإيضاح (١/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>٩) المفصل (١٦٩) ، وينظر : التخمير ( ١٦٩/٢ ) ، وشرح ابن يعيش ( ٩٠/٤ ) ، وشرح الرضى ( ٧٢/٢) ، وقد عَدَّ سيبويه ( بجل ) بمعنى ( حسب ) ينظر كتابه ( ٢٣٤/٤ ) .

<sup>(</sup>١٠) كما ذكر الشارح واسمه : حارثة بن شرحبيل الكلبي .

وقولنا : (فِي الأَكْثَرِ) لأنها قد تضاف إلى المفرد وهو قليل كقوله (١٥٠ : [٥٦] أَمَا تَرى حَيثُ سُهَيلٍ طَالعًا \*\*\* نَجَمًا يُضِئُ كالشُّهَابِ صَادِعًا . وقوله (١٦) :

[٧٥] وَنَطَعَنَهُم حَيثُ أَحْسَنُوا بِعْدَ ضِرْبِهِم \*\*\* بِبِيضِ المُواضِيُّ حَيثُ لِيَّ العَمَائِمِ
وَيُنِيَتُ على الضم لمثل ما تقدم (١٧) ، وفيها لغات : (حَيْثُ ) وفيها ثلاث حركات : الضم،

وبنيت على الصم لمثل ما تقدم ، وقيها لعات : (حيث ) وقيها تلاث حركات : الضم، والفتح ، والكسر (١٨) ، و (حُوثُ ) كذلك (١١) ، وقد روي (حَاثُ ) أيضاً وفيها الثلاث الحركات (٢٠).

النوع الثاني: (إذ)، و(إذا) وهما ظرفا زمان مختصان بالإضافة إلى الجمل، وبنيتا لاحتياجهما إلى الجملة بعدها، واختصت (إذا) بأنها تكون (٢١) الشرط، فبنيت لتضمنها لحرف الشرط، وحملت أختها عليها (٢٢).

اختلف رواية هذا البيت في قافيته حيث رويت « ساطعًا » و « لامعًا » واختلف في إعرابه أيضًا حتى قال صاحب الخزانة ( ٣/٧ ) : « ولا يخفى أن اعراب هذا الشعر مشكل » .

والشَّاهد في التخمير : (٢٧٢/٢) ، ولباب الإعراب (١٩٥) وشرح الرضي ( ١٠٨/٢) ، والوافية شرح الكافية ( ٢١٠) ، والأزهار الصافية ( ٢٨٣/١)

(١٦) من الشواهد التي لا يعرف قائلها أيضاً.

والشاهد في : الأمالي الشجرية ( ١٣٦/١ ) ، وشرح ابن يعيش ( ٩٢/٤ ) ، وتذكرة النحاة (٦٤٥) ، وشفاء العليل ( ٤٨٣/١ ) ، والخزانة ( ٣/٦٥٥ ) .

قوله : « ببيض المواضي » السيوف القاطعة ، « لي العمائم » مكان لف العمائم ، وينظر: الصحاح ( لوى ) .

- (۱۷) ينظر ص(١٠٨) وفيها : « وبنيت .... لأنها حركة لا تكون إعرابًا للظرف » .
- (١٨) أما الضم فتشبيها لها بالغايات ، والفتح للتخفيف ، والكسر على أصل التقاء الساكنين .
  - (۱۹) ينظر : مجالس ثعلب ( ۱۸۸ه ) .
  - (٢٠) الاستعمال الأفصح: الحركات الثلاث.
    - . (۲۱) قوله : « تكون » سقط من ( ب ) .
  - (٢٢) ولأن وضعها على حرفين ، فاشبهت الحروف: من ، وعَنْ .

<sup>(</sup>١٥) من الشواهد التي لم تعز إلى قائل معين .

وهما يشتركان في / أنهما مفتقران إلى الإضافة إلى الجمل (٢٣) ، وأنهما للأزمنة أ/ ٥٩ وأنهما مبنيان ، وأنهما اسمان ، وأنهما محتاجان إلى عامل يعمل فيهما النصب (٢٤) . و

ويختلفان : أما<sup>(٢٦)</sup> (إذا) فللزمان المستقبل ، وفيها معنى الشرط<sup>(٢٦)</sup> ، وأنها تختص بالجملة<sup>(٢٧)</sup> الفعلية خلافًا للكوفيين والأخفش<sup>(٢٨)</sup> ، واحتجوا بقوله تعالى : « إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتْ»<sup>(٢٧)</sup> وتأوله البصريون على حذف الفعل ، ومما يحتجون به أيضًا قول الشاعر<sup>(٢٠)</sup> :

[٨٥] إذا الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ التَّقَتُ \*\*\*

وتأوله البصريون كما تقدم ـ أي : إذا انشقت ، والتقت (٢١) ـ .

وقد تأتى لمجرد الظرفية كقوله تعالى : « واللَّيْلِ إِذا يَغْشَى »(٢٢) ، إذ لو جعل شرطًا

..... \*\*\* أمخدج في الحرب أم أتمت

ويروى صدر البيت : إذا الكماة بالكماة التقت ، ويروى أيضاً :

إذا العوالي بالعوالي التقت.

قوله : « أمخدج » أي ناقص تقول : أخدجت الناقة : إذا جاءت ولد ناقص ، « العوالي » جمع عاليه وهي أعلى القناة ، ينظر الصحاح (خدج ) ، (علا ) .

والشاهد في : التخمير ( ٢٧٦/٢ ) ، وشرح ابن يعيش ( ٩٥/٤ ، ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢٣) في سيبويه ( ١١٩/٣) : « جملة هذا الباب أن الزمان إذا كان ماضيًا أضيف إلى الفعل ، وإلى الأبتداء والخبر ، لأنه في معنى ( إذ ) ؛ فأضيف إلى ما يضاف إليه ( إذ ) ، وإذا كان لما لم يقع لم يضف إلا إلى الأفعال لأنه في معنى ( إذا ) ، و ( إذا ) هذه لا تضاف إلا إلى الأفعال » .

<sup>(</sup>٢٤) قوله : « يعمل فيهما النصب » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢٥) قوله : « أما » سقط من (ب) .

<sup>(</sup>٢٦) قال تعلب في مجالسة ( ٤٦٢/٢ ـ ٤٦٣ ) : « ..... ( إذا ) تقع في الحالات وهي هنا للمستقبل ، أكثر الكلام أتيك إذا قمت ، وأتيك إذا قمت ، وأتيك إذا تقوم ، فهذا أكثر الكلام ، ويجوز أن أقول : أتبك إذا قمت ، أي في أي وقت قمت ، كما تقول : أتيك إذا جلس القاضي ، أي وقت جلوس القاضي » .

<sup>(</sup>۲۷) قوله : « بالجملة » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢٨) في مغني اللبيب ( ٣/١٩): « وإنما دخلت الشرطية على الاسم في نحو: « إذا السماء انشقت » لأنه فاعل بفعل محنوف على شريطة التفسير لا مبتدأ خلافا للأخفش » ، وينظر : المقدمة المحسبة ( ١٨٢/١ ، ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢٩) الآية «١» الانشقاق.

<sup>(</sup>٣٠) هو : ربيعة بن ضبيعة الملقب بجحدر ، وهذا صدر بيت وعجزه :

<sup>(</sup>٣١) ينظر : كتاب سيبويه ( ١٠٢/١٠٦) ، والمقتضب ( ٧٧/٧ ) والإيضاح العضدي ( ٥/١ ) ، والمقتصد ( ٢٦٤/١ ) والإنصاف ( ٢٠٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٣٢) الآية «١» من سورة الليل.

لفسد المعنى (٢٦) ، لأنه يصير القسم مقيدًا ب: غشيان الليل ، والغرض الإطلاق (٢١) ، ولا يلزم ذلك في الظرفية ، لأنها لا تتعلق بالقسم ، وإنما هي متعلقة بمحذوف تقديره: أقسم بالليل غاشيًا ـ أي في حال غشيانه ـ وتقدير الحال إنما هو في المعنى دون اللفظ بخلاف الشرط (٢٥) ولكونها في معنى الشرط دون صريحة لم تجزم إلا في الشعر (٢٦) سواء اتصلت بها (ما) أم لا؟.

وقد تكون للمفاجأة فيلزم وقوع المبتدأ بعدها نحو: خرجت فإذا السبع - أي حاصل وهو محنوف ، وقد ذكر بعضهم وهو صاحب التخمير: الكلام تام ومعناه: فبالحضرة السبع ، فلا حاجة إلى تقدير محذوف (٢٨) ، وعامل (إذا) جوابها عند جمهور البصريين (٢٩) ، وذكر ابن الحاجب أنه فعل الشرط (١٤٠) .

وأما (إذٌ) فهي لما مضى ، ويجوز إضافتها إلى الجملة الإسمية والفعلية ويجازى بها إذا دخل عليها (ما)(١١) ، وعاملها قبلها لا بعدها ، وإذا أضيفت إلى الجملة الفعلية فظاهر

<sup>(</sup>٣٣) قوله : « لفسد المعنى » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣٤) قوله : « والغرض الاطلاق » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣٥) في شرح الرضي ( ١١١/ ): « قيل: ليس في ( إذا ) في نحو قوله تعالى ( واللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ) معنى الشرط .... فلو كان ( إذا ) للشرط كان التقدير إذا يغشى أقسم ، فلا يكون القسم منجزًا بل معلقًا بغشيان الليل وهو ضد المقصود ، إذ القسم بالضرورة حاصل وقت التكلم بهذا الكلام ، وإن كان نهارًا غير متوقف على دخول الليل » وينظر : مغني اللبيب (١/ه٩) .

<sup>(</sup>٣٦) في كتاب سيبويه (١/١٣٤) : « .... وقال النمر بن تولب :

لا تجزعي إن منفساً أهلكته \*\*\* وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي

وإن اضطر شاعر فأجرى ( إذا ) مجرى ( إن ) فجازى بها قال : أزيد إذا تَرَ تضرب .... » .

<sup>(</sup>٣٧) قوله : « أي حاصل » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣٨) ينظر التخمير ( ٢/٧٧٧ ، ٢٧٨ ) وليس فيه هذا القول .

<sup>(</sup>٣٩) قال سيبويه ( ٦٤/٣ ) : « وزعم الخليل أن إدخال الفاء على ( إذا ) قبيح ، ولو كان إدخال الفاء على ( إذا ) حسنًا لكان الكلام بغير الفاء قبيحًا فهذا قد استغنى عن الفاء كما استغنت الفاء عن غيرها ، فصارت ( إذا ) هاهنا جوابًا كما صارت الفاء جوابًا » .

<sup>(</sup>٤٠) ينظر: شرح ابن الحاقب ص(٦٢ه) .

<sup>(</sup>٤١) قال سيبويه ( ٣/٣ه ،٧٥ ) : « .... ولا يكون الجزاء في (حيث ) ولا في ( إذا ) حتى يضم إلى كل واحد منهما (ما ) ... ».

وإذا أضيفت إلى الاسمية فالأصح (<sup>11</sup>) أن يكون الخبر اسمًا ، فلهذا استقبحوا : إذ زيد قام لأن (قام) - هاهنا - موضعه رفع بخبر المبتدأ ، وخبر المبتدأ حقه أن يكون صفة ، أو ما يضارعها من الفعل ، والفعل الماضي مضارعته ناقصة غير تامة ، لأنه متعرض للمضي لا سيما إذا لم يكن حاجة إلى معنى المضي ، لأن ذلك مستفاد من جهة الظرف بخلاف : جئتك إذ قام زيد لأن (قام) ليس (<sup>12</sup>) في موضع الخبر .

النوع الرابع: (متى)، و (أَيَّانَ) وهما للزمان، فأما (متى) فتكون استفهامًا نحو : متى تأتنا؟ (٥٠٠) وشرطًا نحو: متى تخرج أخرج، وبناؤهما ظاهر.

وأما ( أَيَّانَ ) فهي أيضًا للاستفهام عن الأمور العظيمة ، قال الله سبحانه وتعالى : «أيَّانَ مُرْساها» ((٥) ويناؤها ظاهر، وهو لتضمنها همزة الاستفهام ، وقد تكسر همزتها . و ( مَتَى ) تختص بالأمور المبهمة في الشرط بخلاف ( إذا ) تقول: إذا تخرج أخرج

<sup>(</sup>٤٢) في ( ب ) : « فالأحسن » .

<sup>(</sup>٤٣) في الأصل: « لأن ليس قام » وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٤٤) قوله : « وتكونان » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤٥) ينظر: كتاب سيبويه ( ١١٩/١ ـ ٢٢٠ ) .

<sup>(</sup>٤٦) زيادة يقتضيها النص.

<sup>(</sup>٤٧) من الآية «٣٧» من سورة أل عمران.

<sup>(</sup>٤٨) في كتاب سيبويه ( ٤/٥٣٥ ) : « ..... وأنى تكون في معنى : كيف ، وأين » .

<sup>(</sup>٤٩) من الآية «٢٢٣» من سورة اليقرة .

<sup>(</sup>٥٠) قوله : « متى تأتنا » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥١) من الآية «٤٢» من سورة النازعات.

وإذا طلعت الشمس جئتك ، وشبههه من الأمور الواضحة (٢٥) .

النوع الخامس: (كُيْفَ) وهي سؤال عن الحال ، وإنما عدت من الظروف لأن الحال مشبهة للظرف ، والحال من جملة الأزمنة ؛ بل هو أصلها (٢٥) ، ولا يُجازى به عند البصريين دخلت عليها (ما) أو تجردت عنها (٤٠) ، والكوفيون يجازون بها (٥٥) وقد جاءت غير استفهامية بل للتعجب نحو قولهم (٢٥) : كَيْفَ حَالُكَ إِذَا حَمِى الوَطِيْسُ ؟ لمن يفر قبل القتال (٧٥) ، وبناؤها لتضمنها الهمزة .

النوع السادس / ( مُذْ ) ، و ( مُنْدُ ) وهما للزمان ( مُنْدُ ) وهما النوع السادس / ( مُذْ ) ، و ( مُنْدُ ) وهما النوع النائهما ، ولهما حالتان :

الأولى: أن يقع بعدهما المفرد المعرفة ، فيكون المعنى ابتداء انتفاء الرؤية ذلك اليوم ولم تتعرض للانتهاء نحو: ما رأيته مذ يوم الجمعة (٥٩) .

الثانية :أن تقع بعدها النكرة فيكون المقصود انتظام جميع المدة في نفي رؤيته فيها

 $<sup>( \ \ )</sup>$  قوله : « جئتك وشبهه من الأمور الواضحة » سقط من  $( \ \ \ )$ 

<sup>(</sup>٣٥) قوله : « والحال من جملة الأزمنة ، بل هو أصلها » سقط من (  $\psi$  ) .

<sup>(</sup> ٤٥) في سيبويه ( ٣٠/٣ ): « وسألت الخليل عن قوله: كيف تصنع أصنع؟ فقال هي مستكرهة وليست من حروف الجزاء ومخرجها على الجزاء لأن معناها: على أي حال تكن أكن؟ » .

<sup>(</sup>٥٥) ينطر الانصاف ( ٦٤٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٦٥) قوله : « نحو قولهم » سقط من الأصل وهي في ( + ) .

<sup>(</sup>٧٥) قال ابن الانباري: « وقولهم: الآن حمى الوطيس، قال أبو بكر: قال أبو عمرو: الوطيس: شبه التنور يخبز فيه ويضرب مثلا لشدة الحرب فيشبه حرها بحرة ... جاء في الحديث: « أن النبي صلى الله عليه وسلم رُفعت له الأرض يوم مؤتة ، فرأى معترك القوم ، فقال: الآن حمي الوطيس قال الأصمعي: وإنما يضرب هذا مثلا للأمر إذا اشتد ، وقال غير الأصمعي: الوطيس جمع ، واحده: وطيسة » الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري ، ت / د. حاتم الضامن ط / مؤسسة الرسالة (ط/١) ١٤١٢هـ ( ٩٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٥٨) في أمالي ابن الحاجب ( ٢٩/٣ ): « ومذ ، ومئذ للزمان للابتداء في الماضي ، والظرفية في الحاضر ، لا تدخل مذ ومئذ إلا على ماض أو حاضر » .

<sup>(</sup>٩٩) جاء في كتاب سيبويه ( ٢٢٦/٤ ) : « وأما ( مُذْ ) فتكون ابتداء غاية الأيام والأحيان ، كما كانت (مِنْ) فيما ذكرت لك ، ولا تدخل واحدة منها على صاحبتها ، وذلك قولك : ما لقيته مذ يوم الجمعة إلى اليوم ... »

نحو: ما رأيته مذ يومان ، فيكون جوابًا له: (كُمْ ) والأولى جوابًا له: (مَتَى )(١٠) .

قوله: (وَقَدْ يَقَعُ المَصْدَر) نحو: ما رأيته مذ سفره، والفعل: ما رأيته مذ سافر أو (أن) نحو: ما رأيته مذ أنه سافر، وأن سافر.

قوله : ( فَيُقَدَّرُ زَمَانُ مُضَافً ) إلى : مذ زمن سفره ، أو سافر ، أو أنه سافر ، وأن سافر ، وأن سافر ، وأن سافر ، وأن يقدر زمن قبلها كلها ، وهما مبتدأن على الأصح (١٦) وما بعدهما الخبر لأن المعنى : أول المدة ؛ إذا كان معرفة ، وجميع المدة ؛ إذا كان نكرة ، فالأول في جواب : ( مَتَى ) ، والثاني في جواب ( كَمُ ) ، والفرق بينهما من جهة المعنى ، أن الأول يجوز حصول الرؤية في أثناء ذلك لأنه إنما بين المبتدأ ، بخلاف الثاني فإنه في جواب ( كَمْ ) وهو بين للكمية .

والزجاج (۱۲) جعلهما خبرين ، وما بعدهما المبتدأ ، وهو وهم منه ، من جهة اللفظ والمعنى ، أما اللفظ فلأن (يومان) نكرة ، وأما المعنى فلأنك مخبر عن جميع المدة بأنها (يومان) .

والكسائي جعل العامل في الاسم بعدها فعل مقدر - أي قد مضى (يومان) ، قال الفراء: هي مركبة من (من ) ، و ( ذُو ) بمعنى الذي ، وهذا تحكم من غير دليل (٦٣).

النوع السابع: ( لَدَى ) وفيها لغات ثمان \_ وهي ظروف مكان \_ ولغاتها:

( لدن ) بفتح اللام والدال ، وسكون النون ، و ( لَدُنُ ) بفتح اللام ، وضم الدال والنون أيضًا ساكنة ، و ( لَدُنِ ) بفتح اللام ، وسكون الدال ، وكسر النون ، و (لُدْنِ ) بضم اللام ، وسكون الدال ، ولا لذ و ( لُدُ ) بفتح اللام ، وضم الدال ،

<sup>(</sup>٦٠) في شرح المصنف (٢٦٥) : « وإنما وليها المقصود بالعدد لأن الغرض بيان المدة بأسرها » .

<sup>(</sup>١٦) هذا مذهب أهل البصرة ، وأما الكوفيون فذهبوا إلى أن ( مُذْ ) و ( مُنْذُ ) إذا جاء الاسم بعدها مرفوعًا فهو على الفاعلية وذلك يكون بتقدير فعل محذوف ، أما الفراء فجعله مرتفعًا بتقدير مبتدأ محذوف ، ينظر في هذه المسألة : المقتضب (٣٠/٣)، والإنصاف ( ٣٨/١ ) ، وشرح ابن يعيش ( ٤/ ٩٤ ) ، وشرح الرضي (١١٨/٢) ، ومغني اللبيب ( ٣٢٥/١ ) .

<sup>(</sup>٦٢) نسب هذا الرأي إلى الزجاج والزجاجي والأخفش ينظر: الجمل ص(١٤٠)، وشرح المصنف (٣٥٥)، وشرح الوافية للمصنف أيضًا (٣٠٣) وشرح الجمل لابن عصفور ( ٢٠/٢)، وشرح الرضي ( ١١٨/٢) ومغني اللبيب ( ١/٥٣٥) ومن اراء الزجاج النحوية للدكتور / شعبان صلاح . ط/دار الثقافة العربية ط ( ١ ) ١٤١١هـ ص ( ١٦٥).

<sup>(</sup>٦٣) ينظر قول الفراء في : الإنصاف ( ٢٨٢/١ ) ، وشرح ابن يعيش ( ٩٥/٤ ) . وشرح الرضي ( ١١٨/٢ ) ومغني اللبيب (٢/٥١٥ ) . وشرح الرضي ( ٢/٥١٣ )

و (كلا) بفتح اللام ، وسكون الدال ، و ( للا ) بضم اللام ، وسكون الدال(٦٤) .

ويُنيَتُ لأن من لغاتها ما يشبه الحرف نحو: (لَدٌ) مشبهة (عَنْ)، وهي تفارق (عِنْد) بأنها لا تكون إلا لما في حضرتك (١٥) ، و (عند) تكون لما في حوزك حضرك ، أو غاب عنك ، وبناوها على السكون لا سؤال فيه ، وعلى الحركة : لأن له أضلا في التمكن ، وأعربت في لغة قيس وعليه قراءة شعبة عن عاصم : (مِنْ لَدِنهِ) (١٦) ـ بكسر النون ـ (١٧) .

النوع الثامن: (قط )، و (عَوْضُ) وإنما بنيا لأنهما متضمنان لحرف الاستغراق ولأن (قط ) في بعض لغاتها مشبهة الحرف (١٨) وذلك في سكونها، وهي لما مضى لازمة للنفى (١٩) ، وفيها لغات (٢٠):

( قَطُّ ) بالتشديد ، وضم القاف والطاء ، وبضم الطاء ، وفتح القاف ، والتخفيف مع ضم القاف والطاء ، وفتح القاف وسكون الطاء وقد تأتي بمعنى ضم القاف والطاء ، وفتح القاف وسكون الطاء وقد تأتي بمعنى (حَسُب) كقولك : افعله مرة واحدة قط أي حسب به وأما ( عَوْضُ ) فهي مبنية لما تقدم ، ولأنها متضمنة للإضافة أي عوض العائضين (١٧١) ولأنها محمولة على نقيضها وهي ( قَطْ ) ، وهي مختصة بالمستقبل لازمة النفي ، وبنيت على حركة ؛ لأن لها أصلا في الإعراب ، وبنيت على الضم تشبيهًا لها بالغايات ك ( قَبُلُ ) ، و ( بَعْدُ ) ، وقد سمع فيها الفتح ، والوجه فيه على الضم تشبيهًا لها بالغايات ك ( قَبُلُ ) ، و ( بَعْدُ ) ، وقد سمع فيها الفتح ، والوجه فيه (١٢٤) ، والتخمير ( ٢٨٠٠/٢ )

<sup>(</sup>٦٥) جاء في أمالي ابن الحاجب ( ٤٧/٤ ) : « .... أن من النحويين من سوى بين ( لدى ) ، و ( عند ) تقول : لدى كذا لما كان في ملكك حاضرًا أو غائبًا وعندى كذلك ، والأكثر على خلافه ، والله أعلم بالصواب ».

<sup>(</sup>٦٦) من الآية «٢» من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٦٧) « قرأ عاصم من روابة أبي بكر : « من لدنهي » بفتح اللام ، وإشمام الدال الضمة ، وكسر النون والهاء ، ويصل الهاء بياء في الأصل ، ولم يقرأ بذلك أحد غيره ، وقرأ الباقون : « من لَدُنْهُ » بفتح اللام وضم الدال ، وتسكين النون وضم الهاء من غير بلوغ واو ، وكذلك حفص عن عاصم مثلهم » كتاب السبعة ص(٣٨٨) ، وينظر أيضًا : الكشف ( ٢/٤٥ ) ، والبيان ( ٢٩٨٢) ، وإملاء ما من به الرحمن ( ٢٨٨) ) ، والنشر ( ٢/٠٢) ) .

<sup>(</sup>٦٨) في ( ب ) : « تشبه قد » .

<sup>(</sup>٦٩) ينظر كتاب سيبويه ( ٣/٨٦٧ ) ، ( ٤/٨٢٢ ) .

<sup>(</sup>۷۰) ينظر في لغاتها : مجالس تعلب ( ١٥٧/١) .

<sup>· (</sup> ٧١ في الصحاح ( عوض ) : « ويقال : لا أتيك عوض العائضين ، كما تقول : لا أتيك دهر الداهرين » .

التخفيف قال الشاعر (٧٢):

[٩٥] رَضِيْعَيْ لِبَانٍ ثَدِيَ أُمِّ تَحَالَفا \*\*\* كَبْاسْكُمَ دَاجٍ عَوْضَ لَا نَتَفَرَقُ

ومعناها الاستغراق في الأوقات المستقبلة في النفي ، وحُكِي عن الخليل أنه قال :

عوض هاهنا / مقسم به على الروايتين بالضم والفتح (٧٢) ، وهو اسم لمصدر على رأيه .

النوع التاسع : ما أُضِيْفَ إلى غير متمكن (٧٤) ، وهما قسمان :

الأول منهما: الظروف المضافة نحو قوله تعالى: « هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينِ صِدْقُهُمْ » [ وقوله تعالى ] (٢٠٠) : « وَمِنْ خَزْي يَومِئذِ » (٢٠٠) .... (٢٠٠) وهو على ضربين:

أحدهما : مضاف إلى الجملة ، كقولك : أعجبني يوم يقوم زيد ، والثاني : مضاف إلى المفرد وهو ( إذ ) وقد قررنا مثالهما في التنزيل وما هذا حاله يجوز إعرابه على الإضافة ، وقد قرئ قوله تعالى : « وهم من فزع يومئذ (٢٩) » بوجهين (٨٠) .

<sup>(</sup>٧٢) هو الأعشى ميمون بن قيس ينظر ديوانه ص (٢٢٥) .

والشاهد في : أدب الكاتب ( ٣١٥ ) ، وإصلاح المنطق (٢٩٧) ، والجمل (٧٥) ، والخصائص ( ١/ ٢٦٥ ) ، والإقتضاب (٣٩٠) ، ونتائج الفكر (٣٠٨) .

قوله : « اسحم داج » هو الأسود الشديد السواد والمقصود به حلمة الثدي .

<sup>(</sup>٧٣) في خزانة الأدب ( ١٦٤/٧): « وقال صاحب العين : ( عوض ) كلمة تجري مجرى القسم ، و ( عوض ) على هذا القول معناه : حلفًا بالدهر لا نتفرق ، فحذف حرف القسم ونصب المقسم به كما في قواك : الله لأفعلن » وينظر اللسان ( عوض ) حيث فسره هناك بأن ( عوض ) اسم صنم .

<sup>(</sup>۷۶) قوله : « متمكن » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥٧) من الآية (١١٩) من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٧٦) زيادة يستقيم بها النص

<sup>(</sup>٧٧) من الآية «٦٦» من سورة هود .

<sup>(</sup>٧٨) كلمة لم أتبينها ، والكلام يستقيم بدونها .

<sup>(</sup>٧٩) من الآية «٨٩» من سورة النملوس

<sup>(</sup>٨٠) « .... قرأ الكوفيون بتنوين « فزع » ، وقرأ الباقون بغير تنوين ... » النشر ( ٣٤٠/٢ ) ، وينظر : السبعة (٤٨٧) ، والإقناع لابن الباذش ، ت / د. عبدالمجيد قطامش ، ط/ دار الفكر ( ط/١) ١٤٠٣هـ ( ٢٢١/٢ ) .

القسم الثاني : ماليس كذلك ، وذلك نحو : (غير) ، و (مثل) ، وبنيا لما فيهما من الإبهام ((^(1)) ، فاشبها الظروف ، ومن جهة أن : (ما) ، و (إن) و (أن) تستلزم المصدر ، فكانت مستلزمة للأفعال ، ومثاله قوله تعالى « مثل ما أنكم تُنطقُون  $^{(NY)}$  وقول الشاعر  $^{(NY)}$ :

[ ٦٠] لَمْ يَمْنَعَ الشَّرَبَ مِنَّهَا غَيْرَ أَنْ نَطَقَتْ \*\*\* حَمَامَةٌ فِي غُصُوْنٍ ذَاتِ أَوْ قَالِ بالفتح على البناء كما بالفتح في (غَيْرَ) وقد قُرئ قوله تعالى « مَثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ » بالفتح على البناء كما تقدم ، والرفع على الأصل (١٨٠) .

وقد أغفل الشيخ بعض الظروف المبنية ، وليس له عذر إلا الغفلة (٨٥٠) .

الموضع الثالث: وهو في ذكر ما أهمله الشيخ، وما تكلم عليه، وجملة ما أهمل الشيخ (٨٦):

( أَمْسِ ) و ( الآنَ ) ، و ( لَمَا ) في بعض مواقعها ، و ( مَعَ ) ، ونتكلم عليها واحدًا واحدًا .

فأولها : ( أَمْسِ ) وفيها لغتان :

إحداهما: وهي لغة أهل الحجاز، وهو أنه مبني على الكسر، فأما بناؤه فالأنه متضمن للام التعريف، وبناؤه على الكسر فعلى أصل التقاء الساكنين.

والبيت من شواهد سيبويه ( 7/77 ) ولم ينسبه إلى أحد ، وينظر : معاني الزجاج ( 7/77 ) ، وشرح اللمع لابن برهان ( 1/77 ) ، والأمالي الشجرية ( 1/77 ) ، وشرح ابن يعيش ( 1/77 ) ، والخزانة ( 1/77 ) .

قوله : « أو قال » جمع « وقل » وهو ضرب من الشجر ، الصحاح ( وقل ) .

<sup>(</sup>٨١) في أمالي ابن الحاجب ( ١٠٩/٤ ) : « ... إنما خصت ( مثل ) و ( غير ) في بنائهما على الفتح مع ( ما ) ، و ( أن ) في مثل قوله : « إِنّه لَحَقّ مثلٌ ما أنّكُمْ » ، وغير أن نطقت ، لكثرتها في الكلام ككثرة الظروف ، فلما أضيفتا إلى المبنى أجريتا مجرى الظروف في جواز البناء .... » .

<sup>(</sup>٨٢) من الآية «٢٣» من سورة الذاريات.

<sup>(</sup>٨٣) هو أبو قيس صيفي بن الأسلت ، والبيت في ديوانه ص(٨٥) ت/ د. حسن باجودة ، ط/ مكتبة دار التراث ـ القاهرة .

<sup>(</sup>٨٤) في الكشف ( ٢٨٨/٢ ) : « ...قرأ أبو بكر ، وحمزة ، والكسائي : « مثل » بالرفع ، ونصبه الباقون ، وحجة من رفعه أنه جعله صفة « لحق » وحسن ذلك لأنه نكرة .... » وينظر : البيان ( ٣٩١/٢ ) ، والإقتاع ( ٣٠٪ ٧٧) .

<sup>(</sup> ( + ) قوله : « وجملة ما أهمل الشيخ » سقط من ( ( + ) .

وأما اللغة الثانية : وهي لغة بني تميم ، وهي أنهم يعربون ذلك بجميع أنواع الإعراب لكنهم يعربون إعراب مالا ينصرف ، لأن فيه العلمية والعدل عن لام التعريف ، وقد جاء في الشعر ، قال الشاعر (٨٠٠) :

وأما ( الآنَ ) فهو : عبارة عن الزمان الذي يقع فيه كلام المتكلم ، ثم فيه بعد ذلك مذهبان :

أحدهما: أنه مبني - وهذا هو رأي أكثر النحاة - ثم اختلفوا في العلة، فذهب الكوفيون ألى أنه منقول عن: أن الشئ - إذا حان - وهو في الأصل فعل ماض، ومذهب البصرين: أن اللام تكون داخلة للجنس، وهذه الموجودة للحضور فبنى لأجل التفرقة بين الجنس والحضور (٢٩٩) وحكى عن المبرد أنه لما ورد غير مفارق لهذه اللام دل على أنه مبنى لأجل الملازمة (١٩٩).

المذهب الثاني: أنه معرب، وهذا الذي اختاره الإمام عماد الإسلام - يحيى بن حمزة - قدس الله روحه (۱۱) - لأن الأصل الإعراب، ولا يعدل عنه إلا لدليل، ولا دليل (۱۲) .

وأما (بَيْنَ) فهي مبنية لتضمها الإضافة ، وهي للمكان فتقول : بين زيد وعمرو وتلحقها (ما) كالحديث : «بَيْنَما رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ » فيجب الرفع فيما بعد (ما) لأنها قطعت عن الإضافة ، فإذا حذفت عنها (ما) ودخلت الألف ، جاز الوجهان

<sup>(</sup>٨٧) من الشواهد التي لا يعرف قائلها .

والبيت من شواهد سيبويه ( ٢٨٤/٣) ، وينظر : النوادر (٢٥٧) ، والمسائل العضديات (١٩٩) ، والأمالي الشجرية (٢٦٠/٢) ، ونتائج الفكر (١٦٩) ، ولباب الإعراب (٢٠٩) ، والخزانة (١٦٠/٧) .

قوله : « السُّعالي » جمع سعُلاة بكسر السين ، وسكون العين : أخبث الغيلان ، الصحاح ( سعل ) .

<sup>. (</sup> ب ) قوله : « يقع فيه كلام المتكلم » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٨٩) ينظر خلاف البصريين والكوفيين في الانصاف ( ٢٠/٢ م ـ ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٩٠) قول المبرد في : معاني القرآن الزجاج ( ٣٤/٣ ـ ٢٥ ) ، وكتاب اللامات الزجاجي ت / د مازن المبارك ، المطبعة الماشمية ١٢٦/٨ هـ (٣٧) وشرح ابن يعيش ( ١٠٣/٤ ) وشرح الرضي ( ٢٢٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٩١) قوله: « قدس الله روحه » سقط من (ب).

<sup>(</sup>٩٢) بل الدليل السماع حيث قالت العرب : « أنا من الأن أصير إليك » .

97/1

الإضافة والقطع ، فإذا قطعت رفعت ما بعدها على الابتداء (٩٢) وعليه / قول الشاعر (٩٤) :

[٦٢] بَيْنَا تَعَنَّقَهُ الكُمَاهُ وَرَوْغُهُ \*\*\* يَوْمًا أُتِيْحَ لَهُ جَرِئَّ سَلْفَعُ

بالرفع والجرفي (تَعْنَقُهُ) و (روغُهُ) عطف عليه في الحالين (١٥٠).

وأما (كُلًّا) فهي ظرف زمان إذا وليها الفعل الماضي كقوله تعالى:

« وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ  $^{(47)}$  وقول امرؤ القيس  $^{(47)}$ :

[٦٣] فَلَّا أَجَزْنَا سَاحَةَ الحَيِّ وَانْتَحى \*\*\* بِنَا بَطْنُ خَبْتٍ ذِي قِفَافٍ عَقَنْقَلِ

وإنما بنيت لأنها تكون حرفًا إذا وليها الفعل المستقبل.

وأما (مَع) فهي لازمة للإضافة ، وهي اسم معرب ، قال الله تعالى : « هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعْ وَذَكْرُ مَنْ قَبْلِي »(١٨٥) وذكر بعض النحاة (١٩٥) أنه إذا سكن صار حرفًا وهو فاسد لوروده

(٩٣) في . ( ب ) : « وإن دخلت ( ما ) وجب الرفع بكل حال كقوله :

..... \*\*\* فبينما الفقر إذ دارت مياسير

(٩٤) هو أبو نؤيب الهذلي ، ينظر ديوان الهذليين ( ١٨/١ ) .

والشاهد في: الجمل (٢٠٣) ، والخصائص ( ١٢٢/٣) ، وإصلاح الخلل (٣٣٢) ، وشرح ابن يعيش ( ٣٤/٤) وشرح الرضي ( ١/٩٥) وتذكرة النحاة (١١٥) ، وشفاء العليل ( ٤٩/١ ) و الخزانة (٧١/٧ ) .

قوله: « تعنقه » أي تأخذه بالعنق إشارة إلى دنوه من الأعداء في الحرب كما يتعانق الرجلان ، « روغه » أي يحيد عن ضرباتهم، « أتيج» أي قدر له ، « سلفع » على وزن جعفر وهو الجرى الجسور .

الصحاح : ( عنق ) ، ( روغ ) ، ( تيح ) ، « سلفع » .

(٩٥) قوله : « بالرفع والجر في ( تعنقه ) ، و ( روغه ) عطف عليه في الحالين » سقط من ( ب ) .

(٩٦) من الآية «٢٣» من سورة القصص.

(٩٧) والبيت من ديوانه ص(١٤٩) ت / حسن السندوبي ، ط/ المكتبة التجارية الكبرى (ط/ه) ، وشرح القصائد السبع لابن الانبارى ت / عبد السلام هارون ط/دار المعارف ص(٤٥)

والشاهد في : أدب الكاتب (٢٧٣) ، والأزهية (٢٤٤) ، والاقتضاب (١٨٥) ، وشرح الرضي (٢٧/١) ، والخزانة (١٢٧/١) ، والخزانة (٢١/١٤) ، والأزهار الصافية (٢٩٥/١) .

قوله: « قفاف » جمع (قف) وهو ما غلط من الأرض وارتفع ، « عقنقل » المنعقد الداخل بعضه فوق بعض ، الصحاح (قفف) ، (عقل)

(٩٨) من الآية «٢٤» من سورة الأنبياء.

(٩٩) هو أبو جعفر النحاس ، ينظر: مغنى اللبيب ( ٢٣٣٣/) .

منونًا قال الشاعر (١٠٠):

[٦٤] مُكِرِّ مُفِرِّ مُقْبِلٍ [ مُدْبِرٍ ] مَعًا \*\*\* كَجَلْمُود صَخْرٍ حَطَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلِ وَالْمَالِ مَنْ عَلِ وَالْمَالِ مَنْ عَلِ وَالْمَالِ فَعَلِي الْمَالِ فَعَلِي الْمَالِ فَيْ الْمَالِقِ فَيْ الْمَالِقِ فَيْ الْمَالِقِ فَيْ الْمَالِقِ فَيْ الْمَالِقِ فَيْ الْمُنْ عَلِي الْمَالِقِ فَيْ الْمَالِقِ فَيْ الْمُنْ عَلِي اللَّهُ فَيْ الْمَالِقِ فَيْ الْمَالِقِ فَيْ الْمَالِقِ فَيْ الْمَالِقِ فَيْ الْمَالِقِ فَيْ الْمُنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلِي اللَّهِ فَيْ الْمُنْ عَلِي اللَّهِ فَيْ الْمُنْ عَلِي اللَّهِ فَيْ الْمُنْ عَلِي اللَّهِ فَيْ الْمُنْ فَيْ فَيْ الْمُنْ عَلِي اللَّهِ فَيْ الْمُنْ عَلِي اللَّهُ فَيْ الْمُنْ عَلِي اللَّهُ فَيْ الْمُنْ عَلِي اللَّهُ فَيْ الْمُنْ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَيْ الْمُنْ عَلِي اللَّهُ فِي الْمُنْ عَلِي اللَّهُ فَيْ فَيْ مُنْ عَلِيْ الْمُنْ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ عَلِي الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلِي الْمُنْ عَلِي الْمُنْ عَلِي الْمُنْ عِلِي الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلِي الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلِي الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلِي الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلِي الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى مُنْ عَلِي الْمُنْ عَلِي الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلِي مُنْ عَلِي الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى مُنْ عَلِي الْمُنْ عَلِي عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْعِلِي الْمُنْ عَلِي الْمُنْ عَلِي الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلِي مِنْ عَلِي الْمُنْ عَلِي الْمُنْ عَلِي الْمُنْعِلْ عِلْمُ الْمُنْ عَلِي مُنْ الْمُنْ عَلِي مُنْ الْمُنْ عِلْمُل

\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*

<sup>(</sup>١٠٠) هو امرؤ القيس أيضاً ، ينظر ديوانه ( ١٥٥ ) ، وشرح القصائد السبع (٨٢) .

والبيت في : أدب الكاتب (٢٧٣) ، والاقتضاب ( ٣٤٠ ) ، وأوضح المسالك ( ٣/٥٢٥) ، ومغني اللبيب ( ١/١٥٥ ) والخزانة ( ٣٩٧/٢ ) .

قوله : « جلمود صخر » هو أصلب الصخر ، الصحاح ( جلمد ) ."

<sup>(</sup>۱۰۱) في كتاب سيبويه ( ۲۸۷/۳ ): « وقد ذهب معه ، ومن معه ، صارت ظرفًا فجعلوها بمنزلة أمام وقدام ... » وقد سقطت عبارة سيبويه من (ب) ، وبخول حرف الجر عليه دليل على اسميته كما أن وقوعه منوناً دليل على اسميته أيضاً .

# [ العَرِّفَةُ وَالنَّكِرَةُ ]

[قوله](١): ( فَالْمَعْرِفَةُ(٢) مَا وُضِعَ لِشَيْ بِعَيْنهِ .... إلى آخره ) .

والكلام منها يقع في فصلين: الأول: في المعرفة ، والثاني في النكرة .

أما الفصل الأول: وهو في المعرفة فالكلام منه يقع في ثلاثة مواضع:

الأول: في حقيقة المعارف، والثاني في قسمتها، والثالث: في الكلام على أيها أعرف؟ أما الموضع الأول: وهو في حقيقة المعارف، فالمعرفة: مصدر عرف معرفة، وقد حدها الشيخ بأمر معنوي؛ لامتناع اللفظي، فقال: (مَا وُضِعَ لِشَيِّ بِعَيْنِهِ) فقوله: (مَا وُضِعَ لِشَيِّ بِعَيْنِهِ) فقوله: (مَا وُضِعَ لِشَيِّ بِعَيْنِهِ) فقوله: (بَعَيْنِهِ) يفصل النكرة.

وأما الموضع الثاني: وهو في قسمة المعارف ، فهي سبع:

المضمرات ، والأعلام ، وأسماء الإشارة ، والموصولات ، وما عُرِّف باللالف واللام وما عُرِّف باللالف واللام وما عُرِّف بالنداء ، فهذه جملتها.

القسم الأول: المضمرات وقد تقدم الكلام فيها (٢) ، وتعريفها من جهة التكلم تارة نحو: أنا فعلت ، وأفعل (٤) ، ومن جهة الخطاب نحو: أنتَ ، وضربكَ ، وإيّاك ، ومن جهة الغيبة مع تقدم من يعود إليه ، فأما مجرد الغيبة فلا تكفي في تعريفه نحر: (هو) وشبهه ، فقد بان لك أن تعريفها ليس من جهة الاضمار فقط بدليل: رُبّه رجلاً ، ومالا يرجع إلى شئ فإنه لا تعريف فيه .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق

<sup>(</sup>٢) اختلاف بين النص داخل الشرح ، والنص الأعلى .

<sup>(</sup>٣) ينظر ص (٧ ـ ٣٢).

<sup>(</sup>٤) قوله : « أنا فعلت ، أفعل » سقط من ( ب ) .

### [ العَلَمُ ]

وأما القسم الثاني: وهو الأعلام، فالكلام منه يقع في ثلاثة مواضع:

الأول: في حقيقته ، والثاني: في قسمته ، والثالث: في أحكامه .

أما الموضع الأول: وهو في حقيقته ، فله حقيقتان: لغوية ، واصطلاحية ، فاللغوية: مأخوذة من علم الطريق ، وهو منارها لظهوره ، وأما الاصطلاحية: فقال الشيخ (٥): (مَا وُضِعَ لِشَيَّ بِعَيْنِهِ غَيْرٌ مُتَنَاوَلٍ مَا أَشْبَهَهُ بِوَضْعِ وَاحِدٍ (٢) ) فقوله:

( مَا وَضِعَ الشَّيِّ بِعَيْنِهِ ) يشمل المعارف كلها ، وقوله ( غَيْرَ مُتَنَاوْلٍ مَا أَشْبَهُهُ بَوَضْعِ واحد ) خرج عنه نحو : أنت وشبهه فإنها بأوضاع مختلفة .

والأصل في وضع الأعلام أن تكون للأناسي لشدة الحاجة إليها ، وقد يعرض مثل ذلك في الحيوانات المألوفة لشدة الحاجة (١) / إليها أيضًا (١) ، وأما مالا يؤلف فوضعوا العلم للجنس بأسره .

وأما الموضع الثاني: وهو في قسمة الأعلام ، فله تقسيمات:

الأولى: أنه ينقسم إلى: مفرد ك: زيد ، وعمرو ، وإلى مركب إما جملة ك: بَرَقَ كَدُرُه (١) ، وَتَأْبُطُ شَرًا ، وإما اسمان جعلا اسما واحدًا ك: بَعْلَبك ، ومعدي كُرِبُ وإما مضاف ومضاف إليه ك: عبدالله ، وعبدمناف ، وامرئ القيس (١٠) ، والكني جميعها ، وتركيب مع صوت نحو: سيبويه .

<sup>(</sup>٥) قوله : « وأما » الاصطلاحية فقال الشيخ » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) يلاحظ اختلاف بين النص داخل الشرح ، والنص الأعلى .

 <sup>(</sup>٧) كتب الجزء الأخير من هذه الكلمة على هامش الأصل الأيسر.

<sup>(</sup>٨) وقد أشار إلى ذلك ابن مالك في ألفيته حيث يقول:

اسم يعين المسمى مطلقًا \*\*\* علمه: كجعفر ، وخرنقا وقرن ، وعدن ، ولاحق \*\*\* وشذ قم ، وهيلة ، وواشق شرح ابن عقيل ( ۱۱۸/۱)

<sup>. «</sup> برق نحره : لقب رجل » . « برق نحره : لقب رجل » . (٩)

<sup>. (</sup> ب ) قوله : « امرئ القيس » سقط من ( ب ) .

وينقسم أيضًا إلى منقول ، ومرتجل ، فالمنقول : ما كان له اسم ثم نقل عنه وهو ستة أنواع :

منقول عن عين ك : ثور ، وأسد ، ومنقول عن معنى ك : فَضَلٍ ، وإياسٍ (١١) ومنقول عن عن ك : حَاتم (١٢) ، وَهَارِّ اللهِ (١٢) ، ومنقول عن صوت ك : بَبَّه (١٤) ومنقول عن مركب ، وقد تقدم .

ومنقول عن فعل: إما ماضي ك: شمر، وك: عشب، وإما مستقبل ك: يزيد، ويشكر، او أمرك: اطرقا، في البيت في قوله (١٥):

[٦٥] عَرَفْتُ الدِّيَارَ كَرَقْمِ الدَوَاةِ \*\*\* يُزَبِّرُهَا الْكاتِبُ الحِمْيرِي على اطَّرَقَا بَاليَاتِ الْخِيـامِ \*\*\* إلاَّ الثِمَامَ وإلا العِصَى

لأنكحن ببه \*\*\* جارية خدبه

مكرمة محبه \*\*\* تجب أهل الكعبه

(١٥) هو أبو نؤيب الهذلي ، ينظر ديوان الهذليين (١/ ٦٥) .

والشاهد في : المبهج (٥٦) ، والاقتضاب (٩٢) ، (٤٧٣) ، التخمير (١٦٩/١) ، وشرح ابن يعيش (٢٩/١) ، والخزانة (٢١٧/٢) .

قوله: « رقم الدواة » أي خطها ، والدواة المحبرة ، « يزبرها » يكتبها « اطرقا » اسم بلد ، « الثمام » نبت ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص

الصحاح : ( رقم ) ، ( زير ) ، ( طرق ) ، ( ثمم )

<sup>(</sup>١١) إياس مصدر آسه يئوس إياساً و أوساً ، وفي الصحاح ( أوس ) : « الأوس العطاء ، أبو زيد : أست القوم أؤوسهم أوساً إذا أعطيتهم .... » .

<sup>(</sup>١٢) في الصحاح (حتم): « الحتم: إحكام الأمر، والحتم: القضاء ... وحتمت عليه الشئ أوجبت ... وحاتم الطائي يضرب به المثل في الجود وهو حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج».

<sup>(</sup>١٣) جاء في الصحاح ( نول ) : « النوال : العطاء ، والنائل مثله ، يقال : نلت له بالعطية أنول نولا ..... » وهو اسم امرأة زنت في الحرم فمسخت حجرًا .

<sup>(</sup>١٤) في الصحاح ( ببب ) : « يقال للأحمق التقيل : ببة وهو أيضًا لقب عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب والى البصرة » وقد كانت أمه هند بنت أبى سفيان ترقصه وتقول :

## و ( إِصْمِتْ ) **في قوله (١٦**):

[٦٦] اشَّلَى سَلُوقِيَةً بَاتَتْ وَبَاتْ بِها \*\*\* بَوَحْشِ إصْمِتْ فِي أَصْلاَبِهَا أُودُ

والمرتجل على ضربين: قياسي ، وشاذ ، فالقياس نحو: عمران ، وحمدان (۱۷) وشبهها، والشاذ نحو: مَحْبَبٌ ، ومَوْهَبٌ ، وحَدُوْهَ، وَمَكُّوَزَة (۱۷) ، وينقسم أيضًا إلى خاص وعام، فالخاص ك: زيد ، وعمرو وشبههما (۱۱) ، والعام ك: أعلام الأجناس ك: أسامة ، وثعالة ، فإن العلم فيه للجنس بأسره، وعلامة كونه علمًا منع الصرف للعلمية والتأنيث .

وينقسم أيضًا إلى ما يكون علمًا بالغلبة ، وإلى ما يكون بالوضع ـ والوضع ما قدمناه والغلبة : أن تغلب بعض الأسماء السابقة على بعض المسمين نصو : ابن عبَّاس ، وابن عمر، ونحوهما (٢٠)

وأما الموضع الثالث ، وهو في أحكام العلم ، فله أحكام : الحكم الأول : أنه قد يدخل بعضها اللام ، وهو على ضربين : لازم وغير لازم ، فاللازم نحو : النجم للثريا ، وكذلك

<sup>(</sup>١٦) هو الراعي النميري واسمه : عبيد بن حصين والبيت في ديوانه ص(٤٦) جمع / ناصر الحاني ، دمشق ١٣٨٣هـ .

والشاهد في : المفصل (٧) ، والتخمير ( ١٦٩/١ ) ، وشرح ابن يعيش (٢٣/١) ، وأمالي ابن الحاجب (٢/٤٩، ٣٧)، والخزانة ( ٣٢٤/٧ ) .

قوله: « اشلى » اغرى وحض كلبه على الصيد ، « سلوقية » كلاب تنسب إلى قرية باليمن يقال لها: سلوق ، « بوحش إصمت» أي مكان قفر لا أنيس به « أود » أي عوج .

الصحاح : ( شلا ) ، ( سلق ) ، ( صمت ) ، ( أود ) .

<sup>(</sup>۱۷) في الأصل : « أحمدان » وهو سبهو من الناسخ ، والمثبت من (  $\psi$  ) .

<sup>(</sup>١٨) في الأزهار الصافية ( ٣٠٦/١ ): « ..... وإما أن يكون مخالفًا لها فليس يخلو حاله: إما أن يكون مخالفًا لقياس إعلال مثل: حيوة ومكورة ، وإما لقياس إدغام نحو: محبب ، فالقياس في الأول الادغام ، والقلب فيقال: حية ، ومكارة ، والقياس في الثاني الإدغام لالتقاء المثلين » .

<sup>(</sup>۱۹) قوله : « وشیبههما » سقط من ﴿ بِ ) .

<sup>، . «</sup> وابن الزبير ، وابن مسعود غلبت على العبادلة دون أخوتهم » . ( + )

الصَّعِق (٢١) والدَّبِران (٢٢) والعَيُّوق (٢٦) ، والسَّمَاك (٢٤) ، وما أشبه ذلك ، وغير اللازم نصو: الحارث والعباس .

الحكم الثاني: أن العلم يجوز اضافته ، وإدخال حرف التعريف عليه وذلك عند اشتباهه بغيره نحو: أن تكون جماعة اسم كل واحد منهم: زيد ، فتصير كثرتهم كاسم الجنس، ويجوز حينئذ اضافته ، قال الشاعر(٢٠٠):

[٦٧] عَلاَ زَيْدُنا يَوْمَ النَقَا رَأْسِ زَيْدِكُمْ \*\*\* بَابْيْضَ مَاضِي الشَّنْفُرَتَيْنِ يُمَانِي وَقَالَ (٢٦) :

[٦٨] رَأيتُ الوَلِيدَ ابنَ اليَزِيْدَ مُبَارَكًا \* \* \* شَدِيْدًا بَاعْباءِ الخِلاَفَةِ كَاهِلُهُ \*

الحكم الثالث: أنك إذا ثنيت العلم، أو جمعته عوضت عن العلمية الألف واللام غالبًا احترازًا عن: أَبانَين، وعَمَايَتيْن، وعَرَفَات، وإِذْرِعَات (٢٧).

والشاهد في : الكامل للمبرد ( 7/100 ) ، والمقتصد ( 1/100 ) ، وشرح ابن يعيش ( 1/100 ) ، وأمالي ابن الحاجب ( 1/100 ) ، وشرح الرضي ( 1/100 ) ، والخزانة ( 1/100 ) .

قوله : « النقا » كثيب الرمل ، « الشفرتين » حد السيف ، وثناه باعتبار وجهيه الصحاح ( نقا ) ، ( شفر ) .

(٢٦) هو ابن ميادة : الرماح بن أبرد ، وميَّادة : أمه ، ينظر ديوانه ص(١٩٢) ت/ حنا حداد ، ط / مجمع اللغة العربية بدمشق (٢٠٦)هـ) ورواية الديوان :

..... \*\*\* ....بأحناء .....

والشاهد في : التخمير ( ١٩٣/١) ، وشرح ابن يعيش ( ٤٤/١ ) ، والإنصاف ( ٣١٧/١ ) وأمالي ابن الحاجب (٢٠/٦) وشرح الرضعي ( ١٠٦٢ ) ، والخزانة ( ٢٢٦/٢ ).

قوله: « أحناء » أعباء واتعاب ، الصحاح (حنى )

(۲۷) ينظر سيبويه ( ۱۰۳/۲ ) ، والمقتضب ( ۲۲٤/۲ ) .

<sup>(</sup>٢١) الصعق : لقب خويلد بن نفيل اتخد طعامًا فكفأت الربح قدوره فلعنها فأرسل الله عليه صاعقة ، ينظر القاموس المحيط (صعق) .

<sup>(</sup>٢٢) « الديران : خمسة كواكب من الثور ، يقال إنه سامه ، وهو من منازل القمر » الصحاح ( دير ) .

<sup>(</sup>٢٣) « العيوق » : نجم أحمر مضئ في طرف المجرة الأيمن ، يتلو الثريا لا يتقدمه » الصحاح ( عوق ) .

<sup>(</sup>٢٤) في الصحاح (سمك ): « السما كان: كوكبان نيران: السماك الأعزل وهو من منازل القمر، والسماك الرامح وليس من المنازل، ويقال: إنهما رجلا الأسد».

<sup>(</sup>٢٥) لرجل من طئ يقال له: زيد من ولد عروة بن زيد الخير .

ومما يلحق بالعلم علم المعنى ك: سبحان علمًا التسبيح، وعلم الكنى ك: فالان وفلانة لأعلام الأناسيّ ، والفلان ، والفلانة لأعلام البهائم ، وهن ، وهنة لأسماء الأجناس(٢٨) .

ومن ذلك الأوزان فأنها أعلام الموزونات (٢٦) كقواك : فعلان الذي مؤنثه فعلى ، وأفعل صفة لا ينصرف وشبههه ، ووزن : طلحة : فعلة / وامتنع أفعل ، ومن أحكامه : أنه إذا اجتمع  $\frac{1}{2}$ الرجل علم ولقب أضيف العلم إلى اللقب ، لأن اللقب أشهر نحو : زيد قُفَّة ، وقيس بَطَّة (٣٠) .

القسم الثالث: أسماء الإشارة، وقد تقدمت (٢١) أيضًا، وتعريفها من جهة القصد وذكر النحاة: أن الإشارة (٢٢) بمنزلة وضع اليد ، والفرق بينها وبين العلم ، أن العلم تعريفه من جهة التعيين لا باعتبار قيد بخلاف الإشارة ، فإن تعريفها بالقصد مع الإشارة .

القسم الرابع: الموصولات وهي وأسماء الإشارة من المبهمات لما كانا في أصل وضعهما غير مختصين بمعنى ، وقد عُدًّا في المعارف لكونهما حين استعملا لم يكونا إلا لمخصوص ، وقد اختلف في تعريف الموصول ، فمنهم من جعله مثل أسماء الإشارة بالقصد مع الصيغة \_ وهو الصحيح \_ ومنهم من قال: إن تعريفه باللام ، وأصل الذي : لَذِي (٢٢) ، ثم حملت بقية الموصولات عليها(٢٤) ، ومنهم من قال: إن تعريفه من جهة إيضاحه للجملة ، ومنهم من قال : من جهة الجملة نفسها .

القسم الخامس : ما عُرِّف بالأداة ، وهو الألف واللام عند الخليل ، لأن أكثر حروف

<sup>(</sup>۲۸) ينظر ص(۲۸) .

<sup>(</sup>٢٩) قوله : « للموزونات » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣٠) في ( ب ) : « سعيد كرز ، وزيد بطة » .

<sup>(</sup>٣١) ينظر ص (٣٣) فما بعدها .

<sup>(</sup>٣٢) قوله : « وذكر النحاة : أن الاشارة » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣٣) قال الرضي في شرحه ( ٣٩/٢ ) : « والذي عند البصريين على وزن : عم ، وشج أرادوا الوصف بها من بين الأسماء الموصولة ... وإنما الزموها اللام الزائدة لأنها لو نزعت تارة ، وأدخلت أخرى ، لأوهم كونها للتعريف ... وقال الكوفيون : أصل الذي ، الذال الساكنة ثم لما أرادوا إدخال اللام عليها زادوا قبلها لاما متحركة .... عن ظر أيضًا : المفصل ( ١٤٣ ) وشرح ابن يعيش ( ١٤٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٣٤) قوله : « واصل الذي : لذي ، ثم حملت بقية الموصولات عليها » سقط من ب .

المعاني على حرفين ك : ( هَلْ ) ، و ( بَلْ ) ، و ( مِنْ ) ، و ( عَنْ ) وأشباهها ، وعند سيبويه : أنها اللام فقط لأن الهمزة إنما دخلت وصلة بدليل سقوطها عند الوصل ،والدرج (٢٥) وهذه اللام دخولها على ثلاثة أنواع :

للعموم في الجنس بدليل صحة الاستثناء كقوله تعالى : « إنَّ الإنسانَ لَفِي خُسْرٍ  $\hat{k}^{(7)}$  وكقولهم : أهلك الناس الدينار والدرهم ، والمعنى أنها $\hat{k}^{(7)}$  تفيد الاستغراق للحقيقة الذهنية ، ولا دخول لها في الخارج لعمومها .

النوع الثاني: العهد الوجودي كقولك لرجل دخل عليك أنفًا: جاعني الرجل تعني به ذلك الشخص، ومنه قوله تعالى: « وَلَيْسَ الذَّكَرُ كالانْثَىٰ »(٢٨) ـ أي ليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت لها.

الثالث: العهد الذهني ، وهو الحقيقة الذهنية المجردة ، من غير عموم كقولك: أنت السوق ، وكقوله (٢٩):

[٦٩] وَلَقَدْ أَمَرُ عَلَى اللِّئِيمِ يَسُبُنِي \*\*\* فَمَررُتُ ثَمَّتُ قُلْتُ لَا يَعْنِيْنِي

<sup>(</sup>٣٥) جاء في كتاب سيبويه (٣٢٤/٣): « وزعم الخليل أن الألف واللام التي يعرفون بهما حرف واحد ك: قد ، وأن ليست واحدة منهما منفصلة من الأخرى كانفصال ألف الاستفهام في قوله: أأريد ، ولكن الألف كآلف أيم في: ايم الله ، وهي موصولة كما أن ألف ايم موصولة ، حدثنا بذلك يونس عن أبي عمرو وهو رأيه » ، وقال في موضع أخر (٣٢٥/٣):

<sup>«</sup> وقال الخليل : ومما يدل على أن ( أل ) مفصولة من : الرجل ، ولم يبن عليها ، وأن الألف واللام فيها بمنزلة ( قد ) قول الشاعر :

دع ذا وعجل ذا والحقنا بذل \*\*\* بالشحم إنا قدمالناه بجل

ينظر أيضًا : كتاب سيبويه ( 187/8 ) ، وكتاب اللامات الزجاجي ( 10 - 10 ) وشرح ابن يعيش ( 10 - 10 ) ومعاني الحروف الرماني (10 - 10 ) .

<sup>(</sup>٣٦) الآية «٢» من سورة العصر.

<sup>(</sup>٣٧) قوله : « والمعنى أنها » ساقطة من درج النص وهي على هامش الاصل .

<sup>(</sup>٣٨) من الآية «٣٦» من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٣٩) ارجل من بني سلول مولد .

البيت من شواهد سيبويه ( ٣٤/٣ ) ، وينظر : الخصائص ( ٣٣٠/٣ ، ٣٣٢ ) والاقتضاب (٣٨٨) ، والأمالي الشجرية ( ٣٨٨) ولباب الأعراب (٣٩٠) ، والخزانة (١٧/٥) .

ومرجع هذا النوع إلى التنكير<sup>(1)</sup> ، بدليل جعلهم الجملة صفة لا حالا في قوله : (يَسُنُنِي) ، وقوله تعالى : «واَيَةٌ لَهُمُ الليْل نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فَإِذا هُمْ مُظْلِمُوْنَ »<sup>(1)</sup> ف : «نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فَإِذا هُمْ مُظْلِمُوْنَ »<sup>(1)</sup> ف : «نَسْلَخُ مِنْهُ» صفة لا حال على الصحيح ، وقد تدخل اللام بعد ما ذكرنا في الأعلام للتفضيم ك : الحسن ، والحسين أو للغلبة فيه كالنَّجِم ، والصَّعْقِ (11) .

القسم السادس: ما عُرّف بالإضافة وهذا أيضًا من جملة المعارف وقد تقدمت أحكام الإضافة وتفصيلها (٢٤) ، وإنما كان ذلك معرفة لاكتساب ذلك من المضاف إليه ، إما تعريفًا حقيقيًا كما يضاف إلى المعارف ، وإما (٤٤) تخصيصًا كالذي يضاف إلى النكرات ، وإنما تفيد الإضافة التعريف بشرطين :

أحدهما : أن يكون المضاف مما يصح تعريفه ، فإن كان لا يصح تعريفه (منه نحو : (مثل ) ، و (غير ) لم يتعرف .

الثاني: أن تكون الإضافة معنوية ، فإن كانت لفظية لمجرد التخفيف لم يفد التعريف على ما مضى تفصيله .

القسم السابع: المنادى ، وتعريفه بالقصد والإقبال ، فقد صار شبيهاً بالمضمر والمبهم في تعيينه بالقصد مع حرف النداء ، أو لأنه قصد تقدم الأعلام مثل: يا زيد ، ولأن الضمة في : يا رجل ، كالضمة في : يا زيد ، فكان معرفة عند قصده بالنداء (٢١) ، فإن قيل : كيف نصنع بنداء الأعلام ، وأسماء الاشارة ، وهما معرفتان ؟ .

<sup>(</sup>٤٠) قوله : « ومرجع هذا النوع إلى التنكير » تكررت هذه العبارة في الأصل .

<sup>(</sup>٤١) الآية «٣٧» من سورة يس .

<sup>(</sup>٤٢) جاء في كتاب سيبويه (١٠١/٢) : « ..... وقولهم : النجم صار علمًا للثريا ... فإن أخرجت الألف واللام من النجم والصعق لم يصر معرفة من قبل أنك صيرته معرفة بالألف واللام » .

<sup>(</sup>٤٣) ينظر القسم الأول من المخطوط اوحة (٧٠ ـ ٧٧).

<sup>.</sup> وإنما » وهو سهو من الناسخ و وإنما » وهو سهو من الناسخ ا

<sup>(</sup>٤٥) قوله : « فإن كان لا يصح تعريفه » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤٦) قال ابن الحاجب في شرحه (٥٧٥): « والمعرف بالنداء كقواك: يا رجل ، لأنه لما قصد قصده بعينه وجب أن يدخل في حد المعرفة » . وينظر: التخمير ( ٣٨٠/٢ ) .

فالجواب: أن تقدر سلب التعريف الأول ، ويحتمل: أن دخول حرف النداء عليه كدخول اللام على الأعلام .

۱ / ۸۹

وأما الموضع الثاني /: وهو في الكلام على أيّها أعرف ؟ .

فالذي عيه الجمهور: أن أعرف المعارف: المضمرات، ثم الأعلام، ثم المبهمات ثم المعرف بالألف واللام، ثم المنادي، ثم المضاف إلى أحدها معنى، ومنهم من قال: أعرفها: العلم، ثم المضمر، ثم المبهم، وهذا هو مذهب السيرافي (٧٤) من جهة: أن العلم واضح في نفسه لا يحتاج إلى إيضاح ثم على ترتيب ما تقدم وذهب ابن السراج إلى: أن أعرفها: اسم الإشارة لأنه يتعرف بالعين والقلب، ثم المضمر، ثم العلم على ترتيب ما تقدم (٨٤)، والذي ذهب إليه الكوفيون: أن أعرفها المضمر، ثم المبهم، ثم العلم، ثم على هذا الترتيب، وحجتهم ما ذكر عن ابن السراج (١٤٠).

فأما المعرف بالألف واللام ، والإضافة : فقد اختلف في آيها أعرف ، بعد اتفاقهم على أن سائر المعارف أعرف منها ؟ .

فمنهم من جعل المضاف حكمه حكم ما أضيف إليه (٠٠) ، ومنهم من جعل تعريفه تعريفه تعريف ما بعده فالمضاف إلى المضمر حكمه حكم العلم ، واحتج بقوله تعالى : « عنْد بَيْتِكُ المُحرَّم (٠٠) فوصف المضاف إلى المضمر بالمعرف باللام كما فعل في العلم ومنهم من منع ذلك وقال : «المُحرَّم» بدل من الضمير الأول ، ومنهم من قصره على السماع فجعل المضاف كالعلم فقط ولا يلزم الاستمرار .

<sup>(</sup>٤٧) هو أبو سعيد الحسن بن عبدالله بن المرزبان السيرافي ، قرأ النحو على ابن السراج ، وعلى مبرمان ، وقرأ اللغة على ابن مجاهد ، وابن دريد ، وكان عالمًا زاهدًا وكان يذكر بالاعتزال ، له مصنفات منها : شرح كتاب سيبويه ، توفي ٣٦٨هـ ينظر في ترجمته : انباه الرواة ( ٣١٧/١ ) ، إشارة التعيين (٩٣) ، شذرات الذهب ( ٣/٣) ) .

<sup>(</sup>٤٨) ليس في الأصول (١/ ٤٩) ماذكر الشارح بل الذي فيه أن أعرفها المضمر ثم المبهم ثم العلم ثم ما فيه الألف واللام ثم ما أضيف إليه .

ور (٤٩) عقد ابن الانباري في الانصاف مسألة لهذا الخلاف رجح فيها رأي الكوفيين ( ٧٠٧/٢ ) ، وينظر في هذه المسألة أيضًا : المفصل (١٩٧) ، شرح ابن يعيش ( ٧٧/٢ ) ، الأزهار الصافية ( ٣١٦/١ ـ ٣١٧ ) .

<sup>(</sup>٥٠) من الآية «٣٧» من سورة إبراهيم .

ومنهم من جعلها أنقص من جميع المعارف ، وهذا هو الصحيح .

وأما ابن مالك ((٥) فقد جعل المضمر المتكلم، ثم المخاطب، ثم العلم، ثم الغائب، ثم الإشارة إلى آخرها ((٥٠) وزاد الإمام مع العلم على كلام ابن مالك المنادى ((٥٠) وليس تظهر فائدة العِلَّم بالأعرف فيها إلا الوصفية لما تقرر من أن الموصوف لابد أن يكون أعرف من الصفة أو مساويًا لها (١٠).

وأما الفصل الثاني: وهو النكرة فالكلام منها يقع في موضعين:

الأول: في حدها، والثاني في قسمتها<sup>(٥٥)</sup>.

أما الموضع الأول: وهو في حدها ، فهو ما ذكره الشيخ بقوله:

( مَا وُضِعَ الشَيْ لا بِعَيْنِهِ ) ولم يكن حدها بحد لفظي كما قلناه في المعرفة فقوله: (ما وُضِعَ الشَيْ ) احترازًا من المهملات وقوله: ( لا بِعيْنِهِ ) يضرج عنه المعرفة ، وهذا الحد منتقض (٢٥) بالألفاظ المشتركة ك: القُرُء ، فإنه دال على شئ لا بعينه ، ومع ذلك فإنه معرفة فلابد من أن يقال: بوضع واحد وهذا الحد منتقض بالأسماء المشتركة فلو قال بوضع واحد وهذا الحد منتقض بالأسماء المشتركة فلو قال بوضع واحد لأن الواضع وضعه لأحدهما لكن ألبس على السامع ولا ينقض هذا الحد : ثُعَالَة ، وأسامة لكونها علمًا للحقيقة الذهنية المتصورة في الذهن .

وأما الموضع الثاني: وهو في قسمتها فهي سبع:

شَئُّ ، ثُمُّ جَوْهُرٌ ، ثم جِسْمُ ، ثم نامِي ، ثم حَيوانٌ ، ثم إنْسَانُ ، ثُمُّ رَجُلُ ومنهم من

<sup>(</sup>٥١) هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن مالك الطائي ، إمام في العربية ؛ مع ديانة وخير ، وقرأ القراءات ، من شيوخه : ابن الحاجب ، والكلاعي ، والشلوبين ، ومن تلامذته : أبو حيان ، وابن أبي الربيع ، من مصنفاته : الكافية الشافية، والخلاصة توفى (١٣٠٢هـ) . تنظر ترجمته في : البلغة (٢٢٩) ، وبغية الوعاة (١٣٠/١) .

<sup>(</sup>٥٢) ينظر قول ابن مالك في تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ت/ محمد كامل بركات / ط / دارالكتاب العربي(٢١) وينظر كذلك : الكافية الشافية ( ٢٢٢/١ ) .

<sup>(</sup>٥٣) الأزهار الصافية ( ١/٧١٧ )

<sup>(</sup>٥٤) قوله : « لما تقرر من أن الموصوف لابد أن يكون أعرف من الصفة أو مساويًا لها » سقط من (ب) .

<sup>(</sup>٥٥) في ( ب ) : « في حصرها » .

<sup>(</sup>٦٥) في ( ب ) « بالاسماء » بدلا من قوله : « بالألفاظ » .

عَدُّها إلى أكثر من هذا ، ولا حاجة إليه (٧٠) .

تنبیه علی فوائد منها:

(رُبُّ) فإنها تختص بالنكرة كقولك: رب رجل، ومنها دخول لام التعريف، فإنها إنما تدخل على النكرات لتعريفها، ومنها: كم خبرية كانت أو استفهامية، كقولك: كم غلام وكم درهمًا ملكت؟ ومنها: (منْ) المزيدة (١٠٠ كقولك: ما جاعني من أحد، وما رأيت من امرأة. ومنها: إضافة (كُلُّ) كقولك: كل رجل، فلابد من تنكير ما وقع بعد هذه الأسماء.

\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*

\*\*\*

<sup>(</sup>٥٧) قال المبرد في المقتضب ( ١٨٦/٣ ): « ..... فأتكر الأسماء قول القائل: شئ ، لأنه مبهم في الأشياء كلها ، فإن قلت: جسم فهو نكرة وهو أخص من شئ ، كما أن حيوانًا أخص من جسم وإنسانًا أخص من حيوان ، ورجلاً أخص من إنسان» وينظر: المرجع نفسه ( ٢٨٠/٤ ).

<sup>(</sup>٨٥) قال الرضبي في شرحه ( ٢/١٤٥) : « ...... و ( من ) هذه وإن كانت زائدة ـ كما ذكر النحاة ـ لكنها مفيدة لنص الاستغراق كأن أصلها ( مِنْ ) الابتدائية ..... » وينظر : المقتضب ( ١٧٦/٢ ـ ١٧٧ ) .

#### [ العَدَدُ ]

قوله : ( أَسْمُاءُ العَددِ : مَا وُضِعَ لِكُمْيَّةِ آحادِ الأَشْيَاءِ .... إلى آخره ) .

والكلام منه يقع في / ثلاثة مواضع:

الأول : في حده ومراتبه ، والثاني : في التمييز ، والثالث : في أحكامه .

أما الموضع الأول: وهو في حده ومراتبه ، أما حده ، فحده على اختلاف أصوله (۱) فمن جعل (۲) واحداً ، واثنين من جملته قال: ما وضع لكمية آحاد الأشياء ، وهو الشيخ والجماهير من النحاة (۱) ، لأنه إذا قيل: كم عندك ؟ فسر به بواحد واثنين لأنهما أول العدد فكف لا تكون منه ؟ وقد حُكِى عن بعض أهل الحساب: أنهما ليسا من العدد فحده عنده: ما وضع لمعرفة مقادير الأشياء (۱) .

وأما مراتبه فهي أربع: الآحاد، والعشرات، والمئون، والآلاف، وجميع المعدودات تدخل فيها، وأصولها جميعًا اثنا عشر كلمة، واحد إلى عشرة، ومائة، وألف.

فأما المرتبة الأولى: وهي الآحاد، فأولهما: واحد، واثنان، وهاتان الصيغتان ثابتتان على القياس في التذكير والتأنيث.

وأما واحد فهو أول ما يُعدّ به ، ولا يفتقر إلى مميز إذ فيه لفظ المقصود بالعدد (٧) ، وكذلك اثنان إلا أنه صيغة للتثنية ، وليس بمثنى حقيقى وهمزته وصل ، وقد يجوز قطعها

<sup>(</sup>۱) قوله : « أما حده فحده على اختلاف أصوله » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>Y) قوله : « جعل » سقط من الأصل وهو في و (Y)

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) قوله : « هو الشيخ والجماهير من النحاة » سقط من (  $\gamma$  ) .

<sup>(</sup>٤) قال ركن الدين في الوافية ص(٢١٧) : « .... فالواحد والاثنان عددان لوقوعهما جوابًا من قول القائل : كم عندك ؟ » .

<sup>(</sup>ه) في شرح الكافية للرضي ( ١٤٥/٢ ) : « وعند أهل الحسباب ليس الواحد من العدد ، لأن العدد عندهم هو الزائد على الواحد ، ومنع بعضهم كون الاثنين من العدد ، قالوا : لأن الفرد الأول ، أي الواحد ، ليس بعدد ، فكذا ينبغي أن يكون الزوج الأول .... » .

<sup>( )</sup> قوله : « وهاتان الصيغتان ثابتتان » سقط من ( ) .

<sup>(</sup>٧) ينظر المقتضب (٢/٥٥٨).

كقوله<sup>(۸)</sup> :

[٧٠] إذا جاوز الإثنين سر فإنه \*\*\* ببث وتكثير الوشاة قمين

وإعرابه بالحروف الألف في حال الرفع ، وبالياء في حال النصب والجر.

وأما ثلاثة إلى عشرة ، وثلاث إلى عشر فقد خالفا القياس ، فذكر المؤنث ، وأنث المذكر ، ووجه ذلك : أن للمعدود جماعة فسبق المذكر فأخذ العلامة ، والمؤنث ترك بغير علامة للفرق بينهما (٩) .

وقيل: إن أسماء العدد الأصل فيها: ثلاثة ، أربعة إلى آخرها ، فجعل الأصل للأصل وهو المذكر ، والفرع للفرع وهو المؤنث (١٠٠) .

(^) هو قيس بن الخطيم ، والبيت في ديوانه ص(١٠٥) ت / د. ناصر الدين الأسد ط / مطبعة المدني ، (ط/١) ١٣٨١هـ ورواية الديوان :

..... \*\*\* بنشر وتكثير الحديث قمين

وقد وهم المبرد حيث نسب البيت في الكامل ( ٣١٣/٢ ) إلى جميل بن معمر العذرى .

والشاهد في : توادر أبي زيد (١٠٥) ، والكامل للمبرد ( ٣١٣/٢ ) والتخمير ( ٣٠٣ ، ٣٠٣ ) ، وشرح ابن يعيش ( ١٩٠٩) ، وشفاء العليل ( ٢/٨٥٤ ) والأزهار الصافية ( ٢٣١/١ ) .

إذا جاوز الخلين .... هربًا من قطع الهمزة ، ينظر الكامل ( ٣١٣/٢) .

قوله: « قمين » جدير وخليق ، الصحاح ( قمن ) .

- (٩) وهذا الرأي رأي المصنف صرح به في شرحه (٩٧٩) حيث قال : « ..... وخولف باب التذكير والتأتيث من ثلاثة إلى عشرة، فأنث المذكر ، وذكر المؤنث ، وإن كان جماعة أيضًا ، ليفرق بينه وبين المذكر عند عدم المعيز ، أو كراهة أن يجمعوا بين تأنيثين فيما هو كالشئ الواحد ... » .
- (١٠) جاء في كتاب سيبويه ( ٣/٧٥٥ ): « اعلم أن ما جاوز الاثنين إلى العشرة مما واحده مذكر فإن الأسماء التي تبين بها عدته مؤنثة فيها الهاء التي هي علامة التأنيث وذلك قولك : ثلاثة بنين وأربعة أجمال .... وإن كان الواحد مؤنثا فإنك تخرج هذه الهاءات من هذه الاسماء ، وتكون مؤنثة ليس فيها علامة التأنيث وذلك قولك : ثلاث بنات وأربع نسوة ... » .

وينظر: المقتضب ( 1/00/1 ) ، والأصول ( 1/2/2 ) ، والفصول في العربية لابن الدهان 1/00/1 . فائز فارس ، ط / مؤسسة الرسالة ( 1/1/1 ) 1/1/1 ، وشرح ابن الحاجب (1/1/1/1 ) ، وشرح الرضي (1/1/1/1 ) .

والاعتبار في التذكير والتأنيث بالمفسر ، فإن كان واحدًا وهو اسم فالاعتبار باللفظ تقول : ثلاثة شخوص ، للنسوة ، وعندي ثلاث أعين ، للمذكر (١١) وإن كان المفسر صفة فالاعتبار بالمعنى دون اللفظ فتقول : عندي ثلاثة ربعات إذا كان المقصود مذكرًا ، وعندي ثلاث دواب للمذكر أيضًا ، وإن قصدت المؤنث قلت : ثلاث فيهما ، وإن كان المفسر اثنان وهما مختلفان راعيت الأسبق منهما سواء تأخرا عن العدد أو تقدما نحو : له ثلاثة ذكور من البط ، وثلاث من البط ذكور ، والتقدم : له ذكور من البط ثلاثة ، وله من البط ذكور ثلاث ، وكذلك إذا توسط العدد ، والفرق فيما تقدم بين الصفة والاسم ، أن الصفة تابعة لموصوفها ، والاسم مستقل بنفسه ، فروعي هذا ، والأحسن جواز الوجهين .

المرتبة الثانية : في الأعشار وهي من عشرة إلى تسعة وتسعين وهما ضربان :

الأول: مركب فتقول فيه: أحد عشر، إحدى عشر، اثنا عشر، اثنتا عشرة، فالواحد والاثنان على ما تقدم في الآحاد من جريه على القياس<sup>(۱۲)</sup> وأما عشرة: فقد خالف التركيب فذكروه مع المذكر لئلا يجمعوا بين علامتي تأنيث <sup>(۱۲)</sup> في: ثلاثة عشر، وحملوا هذين عليه ولما زال الموجب بحذف علامة التأنيث في عشرة في المذكر؛ أتو بها في المؤنث فقالوا: ثلاث عشرة، فأما ثلاث وثلاثة فعلى القياس المتقدم (۱۲).

وقوله: (وَبَمِيْمُ تَكْسِرُ الشَّيْنَ مِنْ عَشَرَةَ) كراهة للفتحات المتواليات، وأهل الحجاز يسكنون الشين (١٥)، ثم كذلك إلى تسعة عشر وتسع عشرة / وقد رُوي فتح الشين من عشرة (١٦)

أ / ۹۸ ظ

<sup>(</sup>١١) جاء في كتاب سيبويه ( ٣/٢/٣ ) : « وتقول : ثلاثة أشخص ، وإن عنيت نساء ؛ لأن الشخص اسم مذكر ، ومثل ذلك : تلاث أعين وإن كانوا رجالا ؛ لأن العين مؤنثة » .

<sup>(</sup>۱۲) ينظر ص (۱۳۷).

<sup>(</sup>۱۳) في (ب): « تانيثين » بدلا من « تأنيث » .

<sup>(</sup>۱٤) ينظر ص(١٣٧) .

<sup>(</sup>١٥) قال سيبويه ( ٣/٧٥٥ ) : « ..... وإن جاوز المؤنث العشر فزاد واحدًا قلت : إحدى عشرة بلغة بني تميم ، كأنما قلت : إحدى نبقة ، وبلغة أهل الحجاز إحدى عشرة كأنما قلت : إحدى تمرة .... » وينظر : المقتضب ( ١٦١/٢ ) والأصول ( ٢٤٢٤/٢) ، وشرح المصنف (٨٠٥) .

<sup>(</sup>١٦) قال الشيخ خالد الأزهري في شرح التصريح على التوضيح ط / دار إحياء الكتب العربية ( ٢٧٤/٢ ): « وكسرتها في لغة أكثر بني تميم تشبيها بتاء (كتف) ، وبعضهم وهم الأقلون من بني تميم يفتحها ابقاء لها على أصلها ».

وقرأ الأعمش ( وفي المذكر تحريك العين المنعشر أنه وفي المذكر تحريك العين من عشر ، وقد رُوي تسكينها في أحد عشر ، وفي ثماني عشر أربع لغات :

فتح الياء لتوافق المركبات من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر ، واسكانها لأنها ك : قاضي، وحذف الياء مع ابقاء الكسرة على النون لتدل عليها ، وحذف الياء ، وفتح النون ، وكل هذه المركبات مبنية إلا اثنى عشر لما تقدم من العلة وهو كون عشر بمنزلة نون التثنية .

الضرب الثاني: في مفرد الأعشار (٢٠) وهو عشرون وأخواتها إلى تسعين ، فهما فيها على سواء ، لأنها ليست بجمع لعشرة ، إذ لو كانت جمعًا لوجب فتح العين ، ولكان ثلاثون جمعًا ، وإنما هي صيغة موضوعة بإزاء العشرتين ، وكسرت عينه كما كسروا همزة اثنين ؛ لأنه عشرتان فقد أشبهه في أنه صيغة مثنى العقود (٢١) .

أحد وعشرون غير لفظ: واحد إلى أحد ، ولفظ: واحدة إلى إحدى وإنما غيروا لأجل أنه يحدث في التركيب مالا يحدث في المفردات .

قوله: ( ثم بالعطف بلفظ ما تقدم ) .

يعني أنك تقول: اثنان وعشرون ، وثلاثة وعشرون في المذكر ، واثنتان وعشرون وثلاث وعشرون في المؤنث إلى تسعة وتسعين .

<sup>(</sup>١٨) من الآية «٦٠» من سورة اليقرة .

<sup>(</sup>١٩) قال ابن جني في المحتسب ( ١٩/١) : « .... ومن ذلك قراءة الأعمش : « اثنتا عَشَرة عينًا » بفتح الشين ، قال أبو الفتح: القراءة في ذلك : « عَشْرة » ، « عَشِرة » فأما « عَشَرَة » فشاذ ، وهي قراءة الأعمش » ، وفي البحر المحيط (٢٢٩/١) : « وقرأ ابن الفضل الأنصاري والأعمش بفتح الشين ، وروي عن الأعمش الإسكان والكسر أيضًا ، قال الزمخشري : الفتح لغة ، وقال ابن عطية هي لغة ضعيفة ، وقال المهدوي : فتح الشين غير معروف ، ويحتمل أن تكون لغة ، وقد نَصَّ بعض النحويين على أن فتح الشين شاذ ... » وينظر : إملاء مامن به الرحمن (٢٩/١) .

<sup>(</sup>٢٠) قوله: « مفرد الأعشار » سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢١) ردّ هذا القول المبرد في المقتضب ( ١٦٣/٢ ) حيث قال : « قان قوم : إنما كسرت ليدلوا على الكسرة التي في أول اثنين الأنها تثنية عشرة وليست بجمع ، وليس هذا القول بشئ » وقد وجه المبرد كسر عين عشرين وأفاض قي ذلك . ينظر: المقتضب ( ١٦٣/٢ ـ ١٦٤ ) .

وإعراب العقود كإعراب جمع السلامة ، وقد تقدم .

المرتبة الثالثة: المئون ، فالمائة عقد لعشر عشرات ، وأصلها: مئي على مثال: معي فحذفت لامها تخفيفًا ، وعوض منها الهاء وكنت بالالف لذلك أيضًا .

وهي للمذكر على سواء فتقول: مائة رجل وامرأة ومائتا رجل. ومائتا امرأة ، والعطف على ما تقدم من واحد إلى تسعة وتسعين حتى تصل المائتين ثم كذلك إلى ثلاثمائة ، وفيها لغات ثلاث :

[اللغة الأولى (٢٢)]: مئون ، مثل سنون ـ بكسر الميم وضمها ـ ، ومنهم من يعربها على النون نحو : سنين .

اللغة الثانية: مئات ، واصلها: مئيات فحذفوا: لامه ك: ثبات ، وعزات.

اللغة الثالثة: المتى قال الشاعر (٢٣):

[٧١] ..... \* \* قَحَاتِمُ الطَّائِي وَهَّابُ الِلَّي

قيل: أصله: المئين فحذفوا النون تخفيفًا .

المرتبة الرابعة: في بيان الألوف، فالألف عبارة عن عشر مئات، ويجرى بوجوه الإعراب تقول: ألف، ألفان، ثلاثة الآف للمذكر والمؤنث على سواء ولفظه مذكر، فالحق به العلامة إلى العشرة، وهو نهاية الأعداد، وغايتها ثم يستعمل ما تقدم بعد ذلك من: إحدى عشر إلى ألف ألف على ما ذكرناه في التركيب والعطف.

وأما الموضع الثاني: وهو في ذكر المميز فالواحد والاثنان لا يفتقران إلى مميز لأنهما ينصان على المعدود بلفظهما، فتقول: رجل، رجلان (٢٤) وأما الثلاثة إلى العشرة فمميزها

حَيْدَةَ خَالِي وَلُقَيْطٌ وعلى \*\*\*

والشاهد في : إعراب ثلاثين سورة لابن خالوية (١٧) ، والعضديات (١١٣) والخصائص (٢١١/١) ، والأمالي الشجرية (٣٨٣/١) ، والانصاف ( ٦٦٣/٢ ) ، والخزانة (٧/٧٥) ، واللسان ( مأى ) .

( کع) في ( ب ) : « درهمان ورجل وما أشبهه » .

<sup>(</sup>٢٢) ما بين المعقوفين زيادة من المحقق دلُّ عليها ما بعدها .

<sup>(</sup>٢٣) هذا البيت نسبه أبو زيد في نوادره ص(٩١) لامرأة من بني عامر ، وهذا عجز بيت وصدره :

مخفوض مجموع (٥٠) ، أما خفضة فللإضافة لأنه المقصود ، فلو نصبوه لأدي إلى أن يصير ما مخفوض مجموع مجموع ، أما خفصه فللإصاب على المسلف عليه دون المضاف كقوله تعالى : « سَبْعَ الله وَ مُقصود غير مقصود ولهذا فإن الصفة تجرى عليه دون المضاف كقوله تعالى : « سَبْعَ الله معلى مقصود غير مقصود ولهذا فإن الصفة تجرى عليه دون المضافة ، وأما كونه مسلم بَقَرات سِمَان ٍ<sup>(٢٦)</sup> / ولم ينصبها (<sup>٢٧)</sup> ، ولم يفعلوا ذلك في المركبات لتعذر الاضافة ، وأما كونه -مجموعًا فيطابق العدد لفظًا أو معنى نحو: ثلاثة رجال وتسعة رهط، وينبغى أن يكون جمع قلة ، ليدل على أنه قليل ، وقد جاء خلافة على سبيل الاستعارة كقوله تعالى: « ثَلاثَةَ قُرُوء ٍ » (٢٨) .

وقوله : ( إلا تُلاثَمِائةٍ ) استثنى من الجمع لأنه مؤنث ، وجمع فخفف بالإفراد وقد جاء مميز الثلاثة منصوبًا كقولهم: ثلاثة أثوابًا \_ وهو قليل \_ ، وقد جاء مجموعًا في الآية: « وَلَبِثُوا في كَهفهمْ ثَلاَثَمائة سنيْنَ »(٢٩) وهو في الثلاث ، وهو قول الشاعر (٢٠):

\*\*\* رَدَافِي وَجَلَّت عَنْ وُجُوهِ الأَهَاتِم [٧٢] ثُلاثُ مَتِينِ للمُلوكِ وَفَى بِهَا

فَ قُرتت الآية بالتنوين ، فيكون نصب « سِنِيْن ) » على البدل أو عطف البيان وليس بتمييز، وقرأ حمزة (٢٦) ، والكسائى بالإضافة فيكون تمييزًا (٣٢) ، وفيه وجهان :

الأول : أنه وضع الجمع موضع المفرد ، وقيل : إن أصله : ثلاث مئات ، فلما أفرد

فدى لسيوف من تميم وفي بها \*\*\* .....

وعلى هذه الرواية لا شاهد في البيت .

والشاهد في : المقتضب ( ١٧٠/٢ ) ، والمبهج ( ٢٢٠ ) ، والمقتصد ( ٧٣٣/٢ ) ، والأمالي الشجرية ( ٢٤/٢ ) ، ولباب الإعراب ( ٣٣٤ ) ، وشفاء العليل ( ٢/١٦ه ) ، والخزانة ( ٣٧٠/٧ ) .

قوله : « الأهاتم » جمع أهتم وهو من كسرت ثنيته والمقصود هنا أن الأهاتم فخذ من تميم ، الصحاح ( هتم ) .

- (٣١) هو حمزة بن حبيب الزيات ، أحد القراء السبعة ، أخذ القرأة عن الأعمش وغيره ، وقرأ عليه الثوري والكسائي وغيرهما وكان عارفًا بالعربية زاهدًا ورعًا توفي سنة (١٥٦هـ) . ينظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء (٧٠/٧) ، وشذرات الذهب (١/٨٥١) ، والنشر (١/٨٥١) .
- « قرأ حمزة والكسائي بإضافة ( مائة ) إلى سنين ، ولم يضف الباقون ، ونونوا ( مائة ) ، وحجة من أضاف أنه أجرى الإضافة إلى الجمع كالإضافة إلى الواحد في قواك: ثلاث مائة درهم ، وثلاثمائة سنة .... وقد منعه المبرد ولم يجزه » الكشف ( ٢/٨٥ ) وينظر : النشر ( ٢/٧٦ ) ، والسبعة ( ٣٨٩ ، ٣٩٠ ) ، والاقتاع لابن الباذ ش (٢/٦٨٩ ) .

<sup>(</sup>۲۰) سيبويه ( ۳/۷۰۰ ) ، والمقتضب ( ۲/۱۵۷ ) .

<sup>(</sup>٢٦) من الآية «٤٣» من سبورة يوسف.

<sup>(</sup>۲۷) قوله : « ولم ينصبها » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢٨) من الآية «٢٢٨» من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢٩) من الآية «٢٥» من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٣٠) هو الفرزدق ، ينظر ديوانه ص(٦١٣) ورواية الديوان :

جمع تمييزه عوضًا منه ، قال أبو إسحاق الزجاج : لوكان تمييزًا لكانوا قد لبثوا تسعمائة سنة لأن « ثَلاثَة » جمع ؛ وأقله : ثلاثة ، و « سِنِينٌ » جمع وأقله : ثلاثة ، فإذا جمعت ثلاثة كان تسعة (٢٦) .

ومميز أحد عشر إلى تسعة وتسعين مفرد منصوب علما إفراده فلأن المقصود منه معرفة الجنس ، وهو حاصل بالإفراد ، وأما نصبه فلأن هذا العدد في تقدير التنوين (٢٤)

ومميز مائة وألف مخفوض مفرد ، أما إفراده فلما ذكرناه من إفادة الجنس وأما<sup>(٢٥)</sup> خفضة فللإضافة

وقوله (وَجَمْعِهِ) ولم يقل: وجمعهما ، لأن المئات لا تجمع كما تقدم (٢٦) ، وأما قوله تعالى « وَلَبِثُوا في كَهِفِهِمْ ثَلَاثُمَائة سِنِيْنَ وَازْدالرُوا تِسْعًا » فقد تقدم تعليلها على القرأتين جميعًا (٢٧) .

وأما الموضع الثالث: وهو في أحكامه ، فله أحكام:

الحكم الأول: أنه إذا كان المعدود مؤنثًا واللفظ مذكرًا ، أو بالعكس فوجهان ، وقد تقدم الكلام عليه (٢٨) .

الحكم الثاني: أنه لا يميز واحد (٢٦) وأثنان وقد تقدم أيضاً (٤٠).

<sup>(</sup>٣٣) معاني القرآن للزجاج ( ٢٧٨/٣ ـ ٢٧٩ ) ، وينظر : شرح الرضي ( ١٥٤/٢ ، ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣٤) قال الفارسي في الإيضاح العضدي ( ٢٣٦/١ ): « فإذا زاد على العشرة شئ ، جعلت العشرة مع اسم العدد الذي زاد على العشرة اسماً واحدًا ، وبنيته على الفتح ، وجعل الاسم الثاني بمنزلة ما ثبتت فيه النون من أسماء الأعداد ، وذلك قولك: أحد عشر درهمًا ، وثلاثة عشر ثوبًا » وينظر: المقتصد ( ٢٢٥/٢ ) ، وشرح المصنف (٥٨٥) .

<sup>(</sup>٣٥) قوله : « وأما » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>۳۱) ينظر ص(۱۲۳) .

<sup>(</sup>۳۷) ينظر ص(۱۲٤) .

<sup>(</sup>۳۸) ينظر ص(۱۱۸).

<sup>(</sup>٣٩) قوله : « واحد » وقعت في الأصل منصوبة ، وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٤٠) ينظر ص(١٩٨) .

الحكم الثالث: الاشتقاق في الأسماء العددية وهو قول الشيخ:

( تَقُولُ فِي المُفْرَدِ مِنَ المُتَعَدِدِ بَاعْتِبَار تَصْدِيرِهِ : الثَّانِي والثَّانِية إلى العَاشِرِ والعَاشِرَةِ) وفي الحالية : الأول والأولى إلى التاسع عشر والتاسعة عشر ، والاشتقاق في الأسماء العددية على ضربين : تصييريا ، وحاليًا .

أما التصييري : فهو أن تُطلق الاسم المشتق من العدد على عدد أقل منه بواحد لتصيره على العدد الذي اشتق منه ، وقد مثله الشيخ بقوله : (الثاني).

فإنه مشتق من عدد الإثنين ليصير مع الواحد اثنين بنفسه، وكذلك الثلاثة والثالث مشتق من لفظ ليصير الإثنين بنفسه [ثلاثة]، وكذلك الثالثة إلى العاشر والعاشرة، وإنما بدأ بالثاني لأنه لا عدد أقل منه يصير ذلك القليل واحداً فيجري في التذكير مذكراً وفي التأنيث مؤنتًا من جهة كونه مشتقاً من الفعل لأنك تقول فيهم: ثلثتهم، إذا صاروا ثلاثة [بك] (١٤)، وربعتهم إذا صاروا أربعة بك ولا يتجاوز العشرة؛ لأنه في معنى الفعل، وليس فيما زيد على العشرة معنى فعل لعدم التركيب في الأفعال باعتبار كونها أفعالا (٢٤١)، فلا يقال: ثالث عشرة، ولا يأتي عشرة لامتناع / الفعل فيها، ومن ثم قيل: ثالث اثنين ـ أي مصيرهما، ورابع ثلاثة ـ بالجر والنصب ـ على أنه معمول لاسم الفاعل وهو ثالث ورابع، فأما سيبويه فقد أجازه فيما فوق العشرة (٢٤٠).

وأما الحالية: فهو أن تذكر المفرد من العدد باعتبار كونه واحدًا من المذكورين فتقول: أول اثنين ، وثالث ثلاثة ، ورابع أربعة ؛ ولم يقل : واحدين لأن الواحد إنما يراد أنه العدد والمقصود الصفة فغير لفظ الواحد تنبيها على ذلك (١٤٤) ، وأما الحادي عشر والحادية عشرة إلى

1../1

<sup>(</sup>٤١) ما بين الحاصرتين زيادة من المحقق يتطلبها النص.

<sup>(</sup>٤٢) قوله : « أفعالا » وقعت في الأصل : « أفعلانا » وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٤٢) في سيبويه ( ٣/٠/٥ ) : « ومن قال خامس خمسة قال : خامس خمسة عشر ، وحادي أحد عشر ، وكان القياس أن تقول : حادي عشر ، لأن حادي عشر ، وخامس عشر بمنزلة خامس وسادس ، ولكنه يعني حادي ضم إلى عشر بمنزله حضرموت ، قال : تقول حادي عشر فتبنيه وما أشبهه كما قلت : أحد عشر وشبهه » وينظر : المقتضب ( ١٨٠/٢ ) وشرح ابن يعيش ( ٢/٠٥) ، والملخص ( ٢١/١٦ ) .

<sup>(</sup>٤٤) في سيبويه ( ٣/٥٥٩) : « ..... عُبَناء الأثنين وما بعده إلى العشرة فاعل ، وهو مضاف إلى الاسم الذي به يبين العدد وذلك كقولك : ثاني اثنين ، قال الله تعالى : « ثَانيَ النَّيْن إذْ هُمَا في الغَارِ » و : « ثَالثُ ثَلاثَة » وكذا ما بعد هذا إلى العشرة» ، و ينظر المقتضب ( ١٧٩/٢ ) ، والفصول في العربية لابن الدهان (٢٩) ، والوافية شرح الكافية (٢٣٣) .

التاسع عشر والتاسعة عشر ؛ فإنك تستعمله باعتبار حاله لا باعتبار التصيير كما تقدم فعلى هذا تقول : الحادي عشر - بتذكير الجزئين - لأنه اسم للمذكر بخلاف ثلاثة عشر فإنه اسم للجماعة (٢١) ، وقيل : إنه صفة ، والصفة جارية على الموصوف (٢١) ، والحادية عشرة بتأنيثها جميعًا إلى التاسعة عشر ؛ لأنه الأصل .

قوله : ( وتقول : حَادِيَ عَشَرَ أَحَدَ عَشَرَ عَلَى الثَّانِي خَاصَّةً ) .

أي باعتبار الحالية وإسناده إلى ما بعده ، على ثلاثة أضرب :

الأول: حادي عشر أحد عشر إلى تاسع عشر تسعة عشر، وحادية عشرة إحدى عشر إلى تاسعة عشرة تسع عشرة، ويكون ذلك مبنيًا لأنه متضمن للحرف.

الضرب الثاني : حادي أحد عشر إلى تاسع تسعة عشر ، فتعرب الأول ، وتبني الثاني لذهاب التركيب (٤٨) .

الضرب الثالث: حادي عشر على تاؤيل حذف عشر من الأول وحادي من الثاني فيكونان مبنيين .

الحكم الرابع: تعريف الأعداد، وهي على ثلاثة أضرب:

الأول منها: مالا يصبح تعريفه وهو أن يكون الأول معرفة، والثاني نكرة، وذلك مثل: الثلاثة أثواب (٥٠).

<sup>(</sup>۵۵) ينظر ص (۱۱۹۹).

<sup>(</sup>٤٦) قال المصنف في شرحه (٥٩٠) : « وقد يقع في بعض المصنفات : الحادية عشر ، إلى التاسعة عشر في المؤنث ، وكذلك وقع في المفصل » ، ولم أجد في المفصل (٢١٦) ما ذكره المصنف .

<sup>(</sup>٤٧) قوله : « إنه صفة ، والصفة جارية على الموصوف » سقط من  $( \, \psi \, )$  .

<sup>(</sup>٤٨) قوله : « وتبنى الثاني لذهاب التركيب » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤٩) في الأصل: « أحد » وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٥٠) في شرح الرضي ( ٢٧٧/١ ): « .... أن المضاف من حيث المعنى هو المضاف إليه ، والمضاف هو المقصود بالنسبة وإنما جئ بالمضاف إليه لغرض بيان أن المضاف من أي جنس هو ... وهذا هو الوجه لمن قال: الثلاثة أثواب ... » .

الثاني : يجوز تعريفه وذلك (٥١) : ثلاثة الأثواب .

الثالث: مختلف فيه ، وذلك الثلاثة الأثواب ، فأجازه الكوفيون ، ومنعه البصريون (٢٥) وتعليل ذلك قد تقدم (٢٥) ، هذا في الآحاد ، فأما المركبات نحو : أحد عشر فإنه يُعرَّف (٤٥) الأول لأنه قد صار كالكلمة الواحدة فتقول : الأحد عشر درهمًا ، فأما (٥٥) قوم من الكتاب فيعرفون الثلاثة الأعداد فيقولون : الأحد العشر الدرهم ، وقد قيل بتعريف الأول والثاني، بخلاف الثالثة فيقال : الأحد عشر درهماً، وهو ضعيف لأن التمييز يكون نكره (٢٥)

الحكم الخامس: أن الإضافة لا تخرجها عن البناء عند جماهير النحاة ، ومنهم من قال: إن الإضافة تخرجها عن البناء (٥٠٠) ، ثم إن الإضافة على وجهين :

أحدهما : أن تضيف الجزئين إلى غيرها نحو : خمسة عشركم ، وفيه على هذا مذهبان :

أحدهما : أن تعرب الأول ، والثاني مضاف إليه نحو : هذه خمسة عشركم ، ورأيت خمسة عشركم ، وعجبت من خمسة عشركم .

<sup>(</sup>۱٥) في (ب): « نحو » بدلا من قوله: « وذلك » .

<sup>(</sup>٥٢) قال المبرد في المقتضب ( ١٧٣/٢ ): « اعلم أن قومًا يقولون : أخذت الثلاثة الدراهم يا فتى ، وأخذت الخمسة عشر الدرهم ، وبعضهم يقول : أخذت الخمسة العشر الدرهم ، وأخذت العشرين الدرهم التي تعرف وهذا كله خطأ فاحش » ، وينظر :مجالس ثعلب ( ٢٤١/٣ ) ، والإنصاف ( ٢٣٦/٢ ) ، وشرح ابن يعيش ( ٢٢١/٢ ) ، وشرح المصنف ( ٣٨٠) ، وشرح الوافية له أيضًا (٢٤٨) ، وشرح الرضي ( ٢٧٧/١ ) .

<sup>(</sup>٥٣) ينظر القسم الأول من هذا الشرح لوحة ( ٧١/ظ) ، وقد علله هناك بقوله : « ... فذهب الكوفيون إلى جوازه ، ووجه [ذلك] كون الأول هو الثاني ولا حجة في ذلك لدخول : خاتم فضة ، وذهب البصريون إلى منعه للسماع والقياس » .

<sup>(</sup>٤٥) في الأصل: « لا يعرف » وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٥٥) قوله ( ب ) : « قوم من الكتاب » من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥٦) قوله : « الأحد عشردرهما ، وهو ضعيف لأن التمييز يكون نكره » من (ب) .

<sup>(</sup>٥٧) وهو الأخفش كما ذكر ذلك المبرد بقوله في المقتضب ( ٣٠/٤ ) : « وكان الأخفش يجيز فيه الإضافة وهو عدد ويعربه ، فأما الإضافة فجيدة ، وأما الإعراب فرديء ، لأن ما أعرب مضافًا أعرب نكرة ، فترك الإعراب له نكرة مخرج له من الإعراب مضافًا ..... .

والمذهب (١٥٨) الثاني: بناء الجزء الأول ، وإعراب الثاني نحو: هذه خمسة عَشَرُكم ، ورأيت خمسة عَشَركم ،

والوجه الثاني من الإضافة (<sup>(١٠)</sup>: أن تضيف أحدهما إلى الآخر فقط وهذا قليل إلا ما شذ نحو قول الشاعر (<sup>(١٠)</sup>:

[٧٣] عُلِّقَ مِنْ عَنَائِهِ وَشِقْوَتِهُ \*\*\* بِنْتُ ثَمَانِيْ عَشْرَةَ مِنْ حِجَّتِهُ

الحكم السادس :أن الأعداد مبنية (١١) نحو: واحد ، اثنان ؛ كحروف التهجي فإذا /حصل العقد والتركيب أعربت نحو : ثلاثة نصف ستة (١٢) .

\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

<sup>. «</sup> والمنه » بدلا من قوله : « والمذهب » . ( ب ) في ( ب ) : « والموجه » .

<sup>(</sup>٩٩) قوله: « من الإضافة » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦٠) هو نفيع بن طارق .

والشاهد في : معاني القرآن للفراء ( ٣٤/٢ ) والأنصاف (١/ ٣١٠) ، وشفاء العليل ( ٢/ ٨٦٥) ، والخزانة (٦/ ٤٣٠) والأزهار الصافية (١/ ٣٦٧) .

قوله : « وشقوته » الشقوة الشقاء والعسر ، « حجته » سنته . الصحاح : ( شقا ) ، ( حجج ) .

<sup>(</sup>١٦) قوله : « إن الأعداد مبنية » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦٢) قال الخوارزمي : « الإعراب لا يكون إلا عند العقد والتركيب ، لأنه وضع ليدل على المعاني الحادثة عند العقد والتركيب فما لم توجد المعاني لم يكن الإعراب ، التخمير ( ٣/٣ه ، ٥٧ ) .

## ا المُدَكَّرُ والمؤنَّثُ ]

المذكر والمؤنث [ قوله ] ( والمؤنّثُ مَا فِيْه عَلاَمَةُ تَأْنِيْثِ الفظا أَوْ تَقْدِيْرًا ، والمُذّكّرُ بخِلافِه .... إلى آخره ) ،

· · · · ·

والكلام منه يقع في ثلاثة مواضع:

الأول: في حقيقة المذكر والمؤنث وقسمته ، والثاني: في علامات التأنيث ، والثالث: في إسناد الفعل إليه .

أما الموضع الأول: وهو في حقيقتهما<sup>(٢)</sup>، أما المؤنث فقال الشيخ<sup>(٣)</sup>: ( مَا فِيه عَلاَمَة ُ التَّانِيْثِ اَفْظًا أَوْ تَقْدِيْرًا )، وكان الأولى أن يزيد لفظ: الاسم في أوله.

فقولنا اسم ، يعم المذكر والمؤنث ، ويخرج عنه ماليس باسم ، وقوله :

( فِيْهِ عَلاَمَةُ تَأْنِيْثِ لَفْظًا أَوْ تَقْدِيْزًا ) ، فاللفظ مثل : طُلْحَة ، وحُبْلَى ، والتقدير ليدخل فيه : أرض ، وعين (1) .

وحقيقة المذكر: اسم ليس فيه علامة تأنيث لفظًا ولا تقديرًا .

وأما قسمته ، فهو ينقسم إلى قسمين : حقيقي ، ولفظي .

فالحقيقي: ما بإزائه ذكر في الحيوان ، واللفظي بخلافه ، وينقسم أيضًا إلى : معنوي ولفظي ، فالمعنوي : ما لا علامة فيه ظاهرة ، واللفظي : ما فيه علامة (٥) .

<sup>(</sup>١) زيادة من المحقق دُلُّ عليها اطرادها في مثل هذا الموضع .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : « في حقيقته » .

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  قوله : « فقال الشيخ » سقط من  $(\Upsilon)$  .

<sup>(</sup>٤) قال ركن الدن الإستراباذي : • إنما عرف المؤنث أولا ، لأن التأنيث وجودي ، والتذكير عدمي ، ومعرفة المكان سابقة على معرفة الاعدام فالمؤنث اسم فيه علامة التأنيث لفظًا نحو : ضاربة ، وحبلى ، وحمراء أو تقديرًا ..... » الوافية شرح الكافية (٢٢٤) ، وقد جعل العلوي التذكير أصلا والتأنيث فرع عليه ، ينظر : الأزهار الصافية (٢٧٠/١) ، التبصرة للصيمري ٢١٣/٢) .

<sup>(</sup>٥) في ( ب ) : « علامة تأنيث » .

والعلامات ثلاث على ما سيأتي بيانه ، وينقسم أيضاً إلى سماعي ، وقياسي فالقياسي ما قدمناه ، والسماعي ثلاثة أنواع :

الأول: نحو أعضاء الحيوان نحو: العنق، والفخذ، واليد، والرجل، والأذن، والعين إلى غير ذلك مما اعتزموا على تأنيثه منها.

والثاني: الجمادات نحو: الدّار، والعُرُوضِ (١) ، وَجَهَنَّم، وَسَقَر (٧) ، والسَّماء والأَرض والشَّماء والأَرض والشَّمْسِ ، وَقَدَّام، وَوَرَاء، والطَّسْتِ (٨) ، والمِنْجَنيْقُ (٩) .

والثالث: الحيوانات ك: الخيل، والإبل، والغنم، والجَزَوْر، والكِبَاشِ، والقَلُوص (١٠٠). وأما الموضع الثاني: وهو في علامته، فالمؤنث ينقسم إلى: معنوي، ولفظي. فاللفظى ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

بالتاء ، والألف الممدودة ، والألف المقصورة ، وزاد بعضهم (١١) الياء في : هذى ، وزاد بعضهم الهاء في : هذه ، والتحقيق : أن علامة التأنيث : التاء ، والألف ، فأما الهمزة في حمراء ، فأصلها الألف ، والأكثر ما قدمناه ، فأما في هذي ، وهذه ؛ فمبنيات لها صيغ موضوعة لذلك مرتجلة في المؤنثات ، وقد اختلف في تسمية علامة التأنيث بالتاء ، فعند

<sup>(</sup>٦) جاء في الصحاح ( عرض ) : « والعروض الناحية يقال : أخذ فلان في عروض ما تعجبني ـ أي في طريق وناحية ـ » .

<sup>(</sup>٧) يرى ابن الانباري وغيره : أن ( جهنم ) اسم أعجمي ، كما يرى آخرون أن ( سقر ) اسم أعجمي أيضاً ، ينظر : الزاهر (١٤٦/٢ ، ١٤٦) .

<sup>(</sup>A) قال الفراء في المذكر والمؤنث ، ت / رمضان عبدالتواب ، القاهرة ( ١٩٧٥م ) ص٩٤ : « كلام العرب الطُّسنَّة ، وقد يقال لها: الطس ... وبعض أهل اليمن يقول : طست » .

<sup>(</sup>٩) قال الجوهري في صحاحه فصل الجيم : « والجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب ، إلا أن يكون معربًا .... والمنجنيق : التي ترمي بها الحجارة معربة وأصلها بالفارسية « من جي نيك » أي ما أجودني ، وهي مؤنثة » . ينظر :

في التعريب والمعرب ، المعروف بحواشي ابن بري على كتاب المعرب لابن الجواليقي ت / د. إبراهيم السامرائي ط / مؤسسة الرسالة ( ط / ٥ ) ه١٤٠٥ من ص(١١٩) ، ( ١٤٥) .

<sup>(</sup>١٠) في الصحاح ( قلص ) : « والقلوص من الإبل الشابة ..... » .

<sup>(</sup>۱۱) هو الزمخشري ، ينظر المفصل (۱۹۸) .

البصريين انها تسمى التاء؛ اعتبارًا بالوصل ، والكوفيون : الهاء اعتبارًا (١٢) بالوقف .

والمعنوي : ك : زينب ، وسعاد ، واللفظي ما قدمناه ، وأما المعنوي فإما أن يكون ثلاثيًا أو زائدًا عليه ، إن كان ثلاثيًا فالدلالة على تأنيثه من أوجه ثمانية :

الأول: التصغير، الثاني: الإضمار نحو: الأذن قطعتها، الثالث (١٢): الإشارة نحو : هذه الأذن، الرابع: الجمع على: أفعل، فإنه في الأغلب في المؤنث ك: عقاب وأعقب، وقد شذّ أغرب، والخامس: الصفة كقولك: عين حوراء، أو عوراء، السادس: الخبر كقولك: العين سوداء، السابع: العدد مثل: ثلاث أعين، الثامن: إسناد الفعل كقولك: العين أوجعتني فهذه دلائل التأنيث بالتاء في المعنوي، في الاسماء الثلاثية.

وأما الرباعي: فكل ذلك جائر فيه (١٠) إلا التصغير، فإن الرباعي يصغر من غيرياء ك عناق، وعقرب، فتقول فيهما: عُنِيْق، عُقِيْرب، وأما الصفات فمنها ما يستوي فيه المذكر والمؤنث نحو عانِسً / لمن تطول إقامته في بيت أبويه من غير تزويج، وعاشق، فهذه تجرى عليها جميعًا بغير شرط، وأما (فعيل) بمعنى: (مَفْعُول) ك: جَرِيْح، أو (فعيل) بمعنى: و وأعل (فاعل) بمعنى: و وأعل ) نحو: صبور؛ فإنهما يستويان فيه أيضًا، وإن كان: (فعيل) بمعنى: (فاعل) لم يستويا نحو: كريم، وكريمة وكذلك (فعول) بمعنى (مَفْعُول) نحو: هموم، وهمومه، وملول وملولة، ومنها ما يختص بالمؤنث نحو: حَائِض، وطامِثُ ، فذهب الكوفيون: أنه حذف منه التاء لاختصاصه بالمؤنث؛ فهو لا يلبس، ومذهب البصريين: أنه على النسب على تأويل الخليل أو على تأويل إنسان؛ على تأويل سيبويه أده.

<sup>(</sup>١٢) قال الرضى في شرح الكافية ( ١٦١/٢ ): « وقال الكوفيون: الهاء أصل التاء لما راؤا مشابهة الهاء للآلف، وليس بشئ....... » وينظر شرح ابن يعيش ( ٥٩/٥ ).

<sup>(</sup>١٣) قوله : « الثالث : الإشارة نحو : هذه الأذن » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٤) قوله : « فكل ذلك جائز فيه » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٥) في كتاب سيبويه ( ٣٨٣/٣ ): « هذا باب ما يكون مذكرًا يوصف به المؤنث وذلك قولك : امرأة حائض ، وهذه طامث كما قالوا : ناقة ضامر ، يوصف به المؤنث وهو مذكر ، فإنما الحائض وأشبهاهه في كلامهم على أنه صفة شئ ، والشئ مذكر فكأنهم قالوا : رجل نكحه ، فزعم الخليل : أنهم فكأنهم قالوا : مدا شئ حائض ، ثم وصفوا به المؤنث كما وصفوا المذكر بالمؤنث فقالوا : رجل نكحه ، فزعم الخليل : أنهم إذا قالوا : حائض ؛ فإنه لم يخرجه عن الفعل ، كما أنه حين قال : دارع ؛ لم يخرجة عن ( فعل ) ، وكأنه قال : درعي فإنما أراد : ذات حيض ، ولم يجئ على الفعل ، وكذلك قولهم : مرضع ، إذا أراد ذات رضاع ، ولم يجرها على أرضعت ، ولا ترضع ، فإذا أراد ذلك قال : مرضعة ، وتقول : هي حائضة غدًا ، لا يكون إلا ذلك ، لأنك إنما أجريتها على الفعل على : هي تحيض غدًا ، هذا وجه مالم يجر على فعله فيما زعم الخليل » ، ينظر في هذه المسألة : الإنصاف ( ٢٥٨/٧ ) ، وشرح ابن يعيش ( ٢٠٥/٧ ) ، وشرح العلوي ( ٢٧٩/٧ ) .

وأما اللفظي به : التاء فهو في عشرة مواضع ، ستة لمجرد التأنيث :

أولها :الفرق في الصفة ك : قائمة ، والثاني : في الاسم ك : إنسانة ؛ والثالث : لتأكيد التأنيث ك : نعجة ، والرابع لتأنيث الجمع ك : حجارة ، والخامس : لتأنيث اللفظ ك : ظُلْمَة والسادس : للدلالة على الإفراد ك : تَمْرة .

وأربعة لشبه التأنيث ، فالأول : للتعويض عن المحنوف (١٦) ك : عِدَة ، وَزِنة ، والثاني : للنسب ك :المهَالِبة (١٥) ، والأَشَاعِثَة (١٨) ، والشّالث : التعريب ك : الموَازِجَة (١٥) ، والجَوَارِبَة والمُسَابِة ، والأكثر في التاء أنها بمنزلة كلمة [ أخرى ] ، فالرابع : للمدح والمبالغة ك : عَلاَمَة ، وَنَسَّابَة ، والأكثر في التاء أنها بمنزلة كلمة [ أخرى ] ، فلم تقلب الياء قبلها لتوسطها وتحصنًا بها (17)

وأما المؤنث بالألف المقصورة ، فالكوفيون يقولون : التأنيث بالبياء مراعاة للخط والبصريون يقولون : التأنيث بالألف مراعاة للفظ (٢٢) ، وهي على ثلاثة أضرب :

[ الضرب الأول ](٢٢): لمجرد التأنيث نصو: فَعَلى ك: بَردَى ـ اسم نهر (٢٤) ـ ، وإما

<sup>(</sup>١٦) في ( ب ) : « للتعويض عن غير المحذوف » وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>۱۷) المهالعة هم أبناء وأتباع المهلب بن أبي صفرة ، وكان منتدبًا لقتال الخوارج من قبل الدولة الأموية ، تنظر أخباره في: الكامل للمبرد ( ۱۷۲/۱ ) ، ( ۳۱/۲ ) ، ( ۳۱/۲ ) وغيره .

<sup>(</sup>١٨) قوم ينسبون إلى عبدالرحمن بن الأشعث الكندي وكان قد خرج على الدولة الأموية ، وقاتله والي العراق الحجاج بن يوسف الثقفي وهزمه ، ينظر : الكامل للمبرد ( ٢٢٧/١ ) ، ( ٣٥٠/٣ ) وغيره .

<sup>(</sup>١٩) « الموزج معرب وأصله بالفارسية موزه ؛ والجمع : الموازجة ، مثال : الجوارب والجوارية ، الهاء العجمة ، وإن شئت حذفتها » الصحاح ( مزج )

<sup>(</sup>٢٠) في الصحاح (جرب): « والجورب معرب ، والجمع: الجوارية ، والهاء للعجمة ، ويقال: الجوارب أيضاً كما قالوا في: جمع الكيلج والكيالجة ، وتقول: جوربته فتجورب ، أي ألبسته الجوارب فلبسه ». وينظر: في التعريب والمعرب ص(٥٦) وينظر في هذه العشرة المواضع: شرح ابن يعيش (٥٠/ ٩٨).

<sup>(71)</sup> وذلك مثل : حضر موت ، وبعلبك وينظر في هذه المسألة كتاب سيبويه (7 / 218) وشرح ابن العيش (6 / 20) .

<sup>(</sup>۲۲) ينظر الانصاف ( ۲/٤٥٧ ـ ٥٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢٣) زيادة من المحقق يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢٤) وهو نهر في الشام .

صفة نحو :جَمَزَى (٢٥) ، وفُعلى ك : أُربي (٢٦) ، وشُعبي (٢٧) .

الضرب الثاني: المشترك، فأولها: فُعْلى ك: بُشْرى، ورُجَّعى؛ فإنهما للتأنيث وما عداهما للإلحاق نحو: أَرُّطَى (٢٨)، وَعَلْقَى (٢٩) لقولهم: أَرْطَأَة، وَعَلْقَاة.

الضرب الثالث: ما ورد فيه التنوين ، وتركه ، فمن نونه: فألفه للإلحاق ومن لم ينونه: فهو للتأنيث نحو: تَتُركَى (٢٠) ، ومَعْزَى .

وأما المؤنث بالألف الممدودة ، فالكوفيون يقولون : التأنيث بالهمزة والبصريون يقولون : التأنيث بالألف المدودة ، لأنها التى كانت مقصورة فمدت (٢١) ، وهي أنواع :

الأول: لمجرد التأنيث ، وهمزته أصلية نحو : حمراء ، وصحراء ، وعَاشُوراء وما أشبه ذلك (٢٢) .

والثّاني: للالحاق نحو: عِلْباء (٢٣)، وحِرْباء، والثّالث: الجمع نحو: الطُّرُفَاء (٢٤) والحَلْفَاء (٣٥)، والرّابع: المصدر نحو: السَّرّاء، والضَّرّاء،

<sup>(</sup>٢٥) « الجمز : ضرب من السير أشد من العنق ... وحمار جمزى أي سريع » الصحاح ( جمز ) .

<sup>(</sup>٢٦) « الأربي: الداهية ، بضم الهمزة » الصحاح ( أرب ) .

<sup>(</sup>٢٧) في الصحاح ( شعب ) : « وشعبي : موضع ، بضم الشين وفتح العين » .

<sup>(</sup>٢٨) « الأرطي: شجر من شجر الرمل » الصحاح ( رطي ).

<sup>(</sup>٢٩) « وعلقى : نبت ، قال سيبيويه : يكون واحدًا وجمعًا » ، ينظر : الصحاح ( علق ) وسيبويه (٢١١/٣ ، ٢١٢) .

<sup>(</sup>٣٠) جاء في الصحاح ( وتر ) : « وتترى فيه لغتان : تنون ولا تنون مثل علقى ..... وأصلها وترى من الوتر وهو الفرد قال الله تعالى : « ثمُّ أَرْسَلنا رُسلنا تُترى » [ من الآية «٤٤» المؤمنون ] أي واحدًا بعد واحد » .

<sup>(</sup>٣١) ينظر الإنصاف ( ٢/٤٥٧ ـ ٥٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣٢) قوله : « وما أشبه ذلك » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣٣) « العلياء : عصب العنق وعلياء : اسم رجل ، وقال امرؤ القيس :

وأفلتهن علباء جريضاً \*\*\* ولو أدركته صفر الوطاب ».

الصحاح (علب) وينظر: المذكر والمؤنث لابن جني ، ت / د. طارق نجم ، ط / دار البيان العربي ، ط (١) ه١٤٠هـ ص(٨٢).

<sup>(</sup>٣٤) « والطرفاء: شجر ، الواحدة طرفة » الصحاح ( دارف ) .

<sup>(</sup>٣٥) « والحلفاء: بنت في الماء » ، الصحاح (حلف).

وأما الموضع الثالث: وهو في إسناد الفعل، فلا يخلو إما أن يسند إلى مفرد المؤنث أو إلى المجموع مطلقًا، فإن كان الأول؛ فلا يخلو إما أن تسنده إلى ظاهر أو إلى مضمر فإن كان الأول؛ فلا يخلو إما أن يكون حقيقيًا أو غيره، فإن كان الأول فلابد من التاء إلا أن يقع فصل، كقول الشاعر (٢٦):

وإن كان غير حقيقي جاز الأمران مثل: طلع الشمس، وطلعت الشمس، وما ورد خلاف ذا فشاذ ومتاؤل، كقول الشاعر (٢٧):

/ فتاؤيله: ولا موضع أرض ، وإن وقع فصل جاز الحذف كقواك: الشمس اليوم طلع والمرأة في الدار قام .

وأما الإسناد إلى الجمع فلا يخلو<sup>(٢٨)</sup> إما أن يكون جمع مذكر سالم أو غيره ، فإن كان الأول ؛ فإن أسند إلى المظاهر أفرد مثل : قام المسلمون<sup>(٢٩)</sup> ، وإن أسند إلى المضمر جمع مثل: المسلمون قاموا ، وإما إن كان غير جمع المذكر السالم ، فإما أن تسنده إلى ظاهر أو مضمر فإن كان إلى ظاهر جاز الأمران<sup>(٤١)</sup> مثل : قام الرجال ، وقامت الرجال ، وقام المسلمون

<sup>(</sup>٣٦) هو جرير ، والبيت في ديوانه ص (٥١٥ ) ، ورواية الديوان :

<sup>..... \*\*\*</sup> على باب استها صلب وشام

والشاهد في : المقتضب ( ١٤٥/٢ ) ، ( ٣٤٩/٣ ) ، والخصائص (٢١٤/٢) والإقتضاب (٣٥٩) ، والأمالي الشجرية (٢/٥٥ ، ١٥٢) ، والإنصاف ( ١/٥٧١ ) والتخمير ( ٢/٥٨ ) ، وشرح ابن يعيش ( ١٩٢/٥ ) .

<sup>(</sup>٣٧) هو عامر بن جوين الطائي .

البيت من شواهد سيبويه ( 7/73 ) ، وينظر : الخصائص ( 1/173 ) والمحتسب ( 1/177 ) ، والأمالي الشجرية ( 1/178 ) ، والتبصرة والتذكرة ( 1/178 ) وشرح ابن يعيش ( 1/188 ) ، والمقرب ( 1/187 ) ، والخزانة ( 1/188 ) .

<sup>(</sup>٣٨) قوله : « فلا يخلو إما » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣٩) في ( ب ) : «قام الزيدون ، والزيدون قاموا » . في

<sup>. (</sup> ب ) قوله « فإن كان إلى ظاهر جاز الأمران » سقط من ( ب ) .

وقامت المسلمون ، ومضى الأيام ، ومضت الأيام ، وإن أسند إلى مضمر فهو أقسام أربعة : مذكر يعقل ، ومذكر لا يعقل ، ومؤنث يعقل ، ومؤنث لا يعقل .

فإن كان مذكرًا يعقل قلت (<sup>(1)</sup>): فَعَلتْ ، وفعلوا مثل: الرجال فَعَلتْ وفعلوا ، وإن كان من الثلاثة الباقية قلت: فعلت ، وفعلن مثل: النساء فعلت ، وفعلن ، والأيام مضت ، ومضين وإنما خص المذكر ب: فعلوا للفرق بين المذكر والعاقل وغيره ، وخصوه بالواو دون النون لأن الواو من حروف المد واللين ، وحروف المد استحقت جمع المذكر السالم العاقل (<sup>(11)</sup>).

ويلحق بهذا التأريخ ، وهو أنك إذا قلت مؤرخًا لمضيّ أيام من الشهر ؛ فما كان من الثلاثة إلى العشرة فالأحسن أن تأتي به مجموعًا (٢٤) فتقول : لخمس من الشهر (٤٤) خلون ومضين ، وإنما كان الجمع مختارًا لأنهم أرابوا المطابقة بين هذا وبين مميز الثلاثة إلى العشرة لأنه مجموع ، وما فوق العشرة إلى الأربعة عشر مفرد فتقول : لثلاث عشرة من الشهر مضت لمطابقة التمييز (٥٤) ؛ لأن تمييز هذا مفرد ، ويجوز خلاف ذلك (٢١) ، ويكتفي في الخمسة عشر بذكر النصف ، وأما الزائد ف : إلى التسعة عشر مفرد والزائد على التسعة عشر مجموع فتقول في الأول : لأربعة عشر من الشهر بقيت ، وفي الثاني : لعشرة أيام ، أو ثمانية أيام من الشهر بقين ، أو إن بقين احترزت بالشرط لجواز نقصان الشهر بقين ، أو إن بقين احترزت بالشرط لجواز نقصان الشهر بقين ، أو إن بقين احترزت بالشرط لجواز نقصان الشهر بقين ، أو إن بقين احترزت بالشرط لجواز نقصان الشهر بقين ، أو إن بقين احترزت بالشرط لجواز نقصان الشهر بقين ، أو إن بقين احترزت بالشرط لجواز نقصان الشهر بقين ، أو إن بقين احترزت بالشرط لجواز نقصان الشهر بقين ، أو إن بقين احترزت بالشرط لجواز نقصان الشهر بقين ، أو إن بقين احترزت بالشرط لجواز نقصان الشهر بقين ، أو إن بقين احترزت بالشرط لجواز بقصان الشهر بقين ، أو إن بقين احترزت بالشرط لجواز بقين احترزت بالشرك المناء المناس الشهر بقين احترزت بالشرك المناس الشهر بقين المناس الشهر بقين المناس الشهر بقين المناس الشهر بقين المناس المناس المناس الشهر المناس المن

<sup>(</sup>٤١) في ( ب ) « فإن كان من العقلاء ففيه وجهان » .

<sup>(</sup>٤٢) جاء في شرح الكافية للمصنف (٩٧٥): « وإنما خصوه بالواو دون النون ولم يعكسوا لأن الواو من حروف المد واللين وهي في هذا الباب أقعد من الحروف الصحيحة بدليل إعرابهم الأسماء بها ، والأفعال بالنون ، فلذلك خصوا المذكر العاقل يها وجعلوا النون لمن دونه » ، وينظر : شرح الرضي ( ١٧٠/٧) والأزهار الصافية ( ٣٩٨/١ ) .

<sup>(</sup>٤٣) في ( ب ) : « فالأحسن جمعه » .

<sup>(</sup>٤٤) قوله : « من الشهر » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤٥) قوله : « لمطابقة التمييز « سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤٦) في ( ب ) : « ويجوز الجمع وهو قليل » .

<sup>(</sup>٤٧) قوله : « احترزت بالشرط لجواز نقصان الشهر » سقط من الأصل ، والمثبت من  $(\, \psi \,)$  .

### [ المُثَنَّى ]

[قوله](١): (المُثَنَّى مَا أُلحِقَ آخِرَهُ أَلفُ أَنَّ يَاء .... إلى آخره) .

والكلام منه يقع في ثلاثة مواضع:

الأول: في حقيقته وقسمته ، والثاني في كيفية التثنية ، والثالث: في أحكامها .

أما الموضع الأول: وهو في حقيقته فهو: (مَا أَلحِقَ بِآخرِهِ أَلفَ أَوَّ يَاءٌ مَفْتُوحٌ مَا قَبْلَهَا)، يفيد قَبْلَهَا، وَنُونُ مَكْسُورَةً لِيَدلُ أَنَّ مَعَهُ مِثْلَهُ مِنْ جِنْسِهِ)، فقوله: (أَوْ يَاءٌ مَفْتوحٌ مَا قَبْلَهَا)، يفيد التثنية احتراز عن الجمع، ولم يذكر الألف لأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحًا، وقوله: (وَبُونَ مَكْسُورَةً) احتزازًا أيضًا عن الجمع، وقوله: (لِيدَلَّ عَلى أَنَّ مَعَهُ مِثْله مِنَّ جِنْسِهِ) إشارة إلى الأسماء المشتركة، فلا يجوز تثنيتها باعتبار معانيها المختلفة، فلا يقال: قرءان وأنت تعني طهرًا وحيضًا - لكن باعتبار حيضين أو طهرين، ومنهم من أجازه، وقد ذكره ابن الأنباري (١) وغيره؛ واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام: « الأيدِي ثَلاثُ: يَدُ اللّه، وَيدُ المُعْطِي، وَيدُ السَائِينِ والخَالُ أَحدُ الأَبوينِ، وهو كثير في اللغة إلى غير ذلك.

وأما العُمَران<sup>(٤)</sup> ، والقَمَران<sup>(٥)</sup> فإنما جاز بعد التغليب .

فإن قيل: إن تثنية العلم تشبه المشتركة ؛ لأن نسبة العلم إلى سائر مسمياته كنسبة الاسم إلى سائر مسمياته ، وقد صح أن يقال: الزيدان ، فيجوز القرءان .

<sup>(</sup>١) زيادة من المحقق يتطلبها النص ويقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري ، أحد الأئمة المشهورين ، وكان من الحفاظ الصالحين ، من شيوخه : 
ثعلب، وابن دريد ، ومن تلامذته : الزجاجي وأبوجعفر النحاس ، وأبي علي القالي ، ومن تصانيفه : الزاهر ، الأضداد توفي
(٣٢٨هـ) ينظر في ترجمته : إشارة التعيين (٣٣٥) ، ومقدمة كتاب الزاهر .

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في مسنده ( ٣/٤٧٦ ) .

<sup>(</sup>٤) العمران: أبو بكر وعمر - رضى الله عنهما - .

<sup>(</sup>٥) القمران: الشمس والقمر.

فالجواب: أن العلم لم يوضع إلا لذات / معينة ، فإذا اتفق علم أخر لذات أخرى أ/١٠٢ بوضع آخر جاز تثنيتة ، بخلاف المشترك فإنه صالح في أصل وضعه للجميع فأشبهت الأعلام في تعددها (١) أسماء الأجناس ، وكما جاز تثنية الأجناس جاز تثنية الأعلام ، وأيضًا فإن الأعلام لا أجناس لها توحد آحادها فتثنى وتجوع بخلاف المشتركة فإنه لو عدل عما ذكرنا مع إمكانه خافي اللبس .

وقد أُورِد على تثنية العلم إشكال آخر وهو: أن تثنيتها تخرجها عن كونها أعلامًا إلى النكرة (٢) كقولك: جاعني زيد وزيد آخر - وذلك قليل - فكذلك الزيدان .

والجواب: أن الأعلام كثيرة في كلامهم ، فلو لم يثنوه ويجمعوه لأدى إلى مثل ما كرهوه في مثل: جاعني رجل ورجل آخر ، فلما اضطروا إلى تثنيته وجمعه عوضوه اللام للتعريف ، وأيضًا فإن العرب قد سوغوا إضافة العلم ، وإدخال اللام عليه بتأويل ؛ فإذا أجازوا ذلك من غير تعويض ؛ فلأن تجوز التثنية مع التعويض أولى .

وأما قسمته فله قسمتان: الأولى تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

تثنية في اللفظ والمعنى ك : الزيدين ، وتثنية في المعنى دون اللفظ ؛ كقوله تعالى « فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكما سُ<sup>(٨)</sup> ، وتثنية في اللفظ دون المعنى ك : العمرين والقمرين غلبوا عمر الطول خلافته والقمر لتذكيره .

القسمة الثانية : أن المثنى ينقسم إلى صحيح ومعتل ؛ فالمعتل مقصور وممدود .

وأما الموضع الثاني: وهو في كيفية التثنية ، فقد قدمنا أنه إما صحيح، وإما معتل فإن كان صحيحًا ، أو ملحقًا به ؛ فتثنيته (٩) أن تلحق باخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها ، ونون مكسورة

 $<sup>( \</sup>Gamma )$  قوله : « الأعلام في تعددها » سقط من  $( \ \psi \ )$  .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : « تخرجها عن التعريف » .

<sup>(</sup>٨) من الآية (٤) من سورة التحريم

<sup>(</sup>٩) قوله : « فتثنيته » سقط من ( ب ) .

وأصل التثنية في اللغة من : ثنيت الحَبْل - إذا عطفته - ، وأصلها : زيد وزيد ؛ فقلت : الزيدان اختصارًا ، والشاعر إذا اضطر عاود الأصل(١٠٠) :

[٧٦] كَأَنَّ بَيْنَ فَكِّها وَالْفَكِّ \*\*\* فَأَرَةُ مِسْكٍ نُبِحَتْ فِيْ سَكِّ

واللفظية على ما قدمنا (١١) ، أو ما ألحق به بتاويل ؛ كه : أبانين (١٢) وعمايتين (١٣) وعمايتين والعمرين ، والقمرين ونحوه ، وقولهم : لبيك وسعديك وكل تثنية للفظ دون المعنى.

وأما التثنية في المعنى دون اللفظ فهو في نحو: « فَاقْطَعُوا أَيْديَهُما (١٤) » و: « فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمُا » (١٥) ، والضابط لما هذه حاله: أنه إذا كان معنى فإنه يجوز في المضاف ثلاثة أوجه:

الجمع كالآية \_ وهو الأكثر \_ ، والثاني : الإفراد كقولك : قطعت رأسهما .

الثالث: التثنية نحو قوله (١٦):

[٧٧] وَمَهْمَهُيْنِ قَذِفَيْنِ مَرْتَيْنِ \*\*\* ظُهْرَاهُمَا مِثْل ظُهورِ التُرْسَيْنِ

والشاهد في : إصلاح المنطق (۷) ، والمقتصد ( ۱۸٤/۱ ) ، والأمالي الشجرية ( ۱۰/۱ ) ، وشرح ابن يعيش (١٣٨/٤) ، وشفاء العليل ( ١٣٩/١ ) والأشباه والنظائر السيوطي ، ت/ عبدالإله نبهان وزملائه ، ط / مجمع اللغة "عربية بدمشق ( ١٨٥٥ ) ، والخزانة ( ٢٨/٧ ) ).

قوله: « فارة مسك » النافجة \_ وهو وعاء المسك \_ ، « نبحت » فضت « سك » نوع من الطيب ، الصحاح ( فأر ) ، ( سكك). ( ١١٨) ينظر ص ( ١٥٨ ) .

(١٢) أبانان : جبلان في البادية ، وقيل أحدهما أسود والآخر أبيض فالابيض لبني أسد ، والأسود لبني فزارة بينهما واد يقال له الرمة ، الصحاح ( أبن ) ، ومعجم البلدان لياقوت الحموي ط/دار صادر (١٩٥٧م ) ، ( ١٦٢١ ) .

(١٣) عمايتان : جبلان ، وقيل : عمايتان جبال حمر وسود سميت بذلك لأن الناس يضلون فيها ، معجم البلدان ( ١٥٢/٤ ).

(١٤) من الآية «٣٨» من سبورة المائدة .

(١٥) من الآية (٤) من سورة التحريم .

(١٦) نسبة سيبويه في (٤٨/٢) إلى خطام المجاشعي ، وفي ( ٦٢٢/٣ ) إلى هميان بن قحافة ، لكن صاحب الخزانة قطع بنسبته لخطام المجاشعي ( ٧ / ٤٤٥ ) .

وينظر: التبصرة ( ٢/٤٨٢ ) ، والأمالي الشجرية ( ١٢/١ ) ، والفصول لابن برهان (٦٧) ، وشرح ابن يعيش (٤/٥٥١ ـ ٥٦١ ) ، وإملاء ما من به الرحمن ( ١٢١/١ ) .

قوله : « مهمين » تثنية مهمة وهي الصحراء ، « قذفين » تثنية قذف أي بعيدتين « مرتين » تثنية مرت وهي الصحراء لانبت فيها ، « الترسين » تثنية ترس وهو ما يتقي به في الحرب . الصحاح واللسان : ( مهه ) ، ( قذف ) ، ( مرت ) ، ( ترس ) .

<sup>(</sup>١٠) البيت لمنظور بن مزئد الأسدي ، وقيل : لغيره .

وفيه شاهدان: التثنية ، والجمع .

وشاهد الإفراد قوله (۱۷):

[٧٨] كَأَنَّهَ وَجُهُ تُرْكِيينِ قَدُّ غَضِبا \*\*\* مُسْتَهْدُفٍ لِطَعَانٍ غَيْرَ تَدْبِيْبِ

فإن كان المضاف إليه مفرقًا بواو العطف؛ لزم الإفراد كقوله تعالى « لُعِنَ الذِّيْنَ كَفَرُوا مِنْ بَنيْ إسْرَائِيْلَ عَلى لِسَانِ دَاود وَعَيْسَى بن مَرْيمَ »(١٨) ، ومن اللفظية اللذان ، وهذان وشبههما .

وأما تثنية اللفظ والمعنى ؛ فإنه يجب حفظ صيغة المفرد / فإن كان مذكرًا قلت : ظ ظ الزيدان ، وإن كان مؤنثًا بالتاء لم تحذفها وقلت : الطلحتان ، والحمزتان ، والفاطمتان ؛ لأنها قد نزلت منزلة الجزء من الكلمة ، وقد شذ عن القياس (١٠١) :

[٧٩] تَرْتَجُ أَلياهُ ارْتِجَاجِ الْوَطْبِ

وكذلك قولهم: خُصْيان، وأليان، ووجهه أنهما لما كانا على حال لا يفترقان بحال نزلا منزلة ما وضع وضعًا أولا، وكأن خصيان ليس تثنية خصية، ولا أليان تثنية ألية، وإنما هما السمان مفردان، والمفرد لا يقع في وسطه تاء تأنيث، وأما المعتل فالمنقوص لا يغير فتقول: القاضيان.

<sup>(</sup>١٧) نسب إلى الفرزدق ، وليس في ديوانه ، شرح / على فاعور .

والشاهد في : الاقتضاب (٤١٧) ، وإصلاح الخلل (٣٣٨) ، والتبصرة ( ٢/٥٨٦ ) والأمالي الشجرية ( ١٢/١ ) والفصول لابن برهان (٨٦) ، وشرح ابن يعيش ( ٤/٧٥ ) ، والخزانة ( ٧٦٣/٧ ) .

قوله : « تذبيب » أي طعن مبالغ فيه ، الصحاح ( ذبب ) .

<sup>(</sup>١٨) من الآية «٧٨» من سورة المائدة.

<sup>(</sup>١٩) لا يعرف قائل هذا البيت ، وقبله:

كأنما عطية بن كعب \*\*\* ظعينة واقفة في ركب

ترتج إلياه ..... البيت

والشاهد في : النوادر ( ١٣٠ ) ، والمقتضب ( ٤١/٣ ) ، والاقتضاب ( ٣٩٣ ) والأمالي الشجرية ( ٢٠/١ ) والتخمير ( ٢٢٢/٢ ) ، والخزانة ( ٧/٥٠٥ ) .

قوله : « ألياه » مثنى ألية على غير قياس ، والألية : هي الكفل والمؤخرة « الوطب » سقاء اللبن ، الصحاح ( ألا ) ، و ( وطب)

والمقصور فهو: ما آخره ألف مفردة، فإما أن يكون ثلاثيًا، أو زائدًا فإن كان ثلاثيًا وعرف أصل الألف في الواو والياء ودت إلى ذلك الأصل كقولك: رحيان (٢٠)، وعصوان، وإن لم يعرف أصلها فإن أميلت فبالياء نحو: بليان، ومتيان (٢١)؛ لأنهما قد أميلا، وإن لم تُمل فإن كانت تصير ياء في بعض أحوالها ؛ فمنهم من جعلها واواً وهو الزمخشري (٢٢) ومنهم من جعلها ياء وإن لم تمل ولم تكن مما تصير ياء قالوا وعلى كل حال نحو : أما، وألا ، إذا سمي بهما وإن كان زائدًا على الثلاثة ، وجب قلب ألفه ياء لكثرته ؛ واوًا كانت أو ياء ، كان ك : أعشيان ومرميان ، وقد خالف القياس قولهم : مذروان ، فإن واوه وقعت رابعة ، ولم تقلب ياء والمذروان : طرفا الألية ـ قال عنترة (٢٢) :

### [٨٠] أَحَوْ لِيْ تَنْقص اسْتُكَ مَذْرَوْيَها \*\*\* لِتَقْتَلْنِي فَهَأَنَذَا عُمَارا

وإنما وجب بقاؤها واوًا من جهة أن التثنية فيه لازمة لم يسمع له مفرد ، وواوه قد توسطت أيضًا .

وأما الممدود فهو أربعة أنواع:

أولها : أن تكون همزة أصلية نحو : حناء ، ووضاء ، فهذه يجب بقاؤها (٢٤) .

والثاني: ما كان للتأنيث (٢٥) ك: حمراء، وصحراء، فإنها تقلب واواً بكل حال تقول: حمراوان، فرقًا بينها وبين المقصور وهو حبلى ـ بالياء ـ، لأنه الأخف فسبق، وقد رُوَى

<sup>(</sup>٢٠) مثنى « رحى » ، والرحى : ما يطحن به القمح ونحوه . الصحاح ( رحى ) .

<sup>(</sup>۲۱) مثنی ( بلی ) ، و ( متی ) .

<sup>(</sup>٢٢) للقصل ص ( ١٨٤ ، ١٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢٣) هو عنترة بن شداد العبسي - كما ذكر الشارح - ، والبيت في : أشعار عنترة العبسي ، تقديم وشرح : عبدالمنعم خفاجي ط / مكتبة القاهرة (ط/١) ١٣٨٨ هـ ص (٥٣) .

والشاهد في : إصلاح المنطق ( ٣٩٩ ) ، والكامل للمبرد ( ١٠٠/١ ) ، ومجالس تعلب ( ٢٣/١ ) ، والأمالي الشجرية ( ١٩/١ ) ، وشرح ابن يعييش ( ١٤٩/٤) ، والملخص ( ١١٨/١ ) والخزانة ( ١٤/٧ ) .

<sup>(</sup>٢٤) وذلك نحو: حناءان ، ووضاءان .

<sup>(</sup>٢٥) في ( ب ) : « التأكيد » وهو سهو من الناسخ .

عن بعضهم إبقاء الهمزة كالأصلية ـ وهو ضعيف قليل -(٢٦) .

الثالثة: المنقلبة عن حرف أصلى نحو: كساء ففيه وجهان:

إبقاء الهمزة فتقول: كساءان \_ وهو الأجود \_ ، والقلب نحو: كساوان .

والرابع : همزة (٨١٨) الإلحاق نحو : حرباء ، وعلباء ففيها وجهان :

الإبقاء ، والقلب ، فتقول : علباءان ، وعلباوان ـ وهو الأجود (٢٩) ـ وإنما كان الأجود لأنها أشبهت ألف التأنيث من وجهين :

أحدهما : أنها ليست لام الكلمة ، والثاني : أنها بعد ألف زائدة .

وإن كانت تصير ياء في بعض أحوالها فالابقاء في المنقلبة أجود ؛ وهو باب الكساء وإنما كان أجود لأنه أشبه ما همزته أصلية من وجهين :

أحدهما: أن همزه لام الكلمة ، والثاني: أنها بعد ألف زائدة ، وقد شذّ عن ذلك: ثنايان - وهو حبل يثنى فيعقل به البعير - ووجه خروجه أن الياء إذا وقعت بعد ألف زائدة جاز فيها ما جاز في : كساء ، ووجه بقائها: أن شرط القلب إلى الهمزة هو تطرف الياء ، وهذه وقعت متوسطة لأنه لم يسمع له مفرد ، فلم يقل: ثناي (٢٠) .

/ وأما الموضع الثالث: وهو في أحكامه ، فله أحكام:

1.7/1

الحكم [الأول]: أن إعرابه على خلاف القياس من وجهين كما تقدم (٢١) .

<sup>(</sup>٢٦) في شرح الأشموني ( ٦٦٣/٣) : « والذي شذ من الممود خمسة أشياء ، الأول : حمراءان بالتصحيح ، حكى النحاس أن الكوفيين أجازوه ..... » وينظر: شرح الرضى ( ١٧٤/٢ ، ١٧٥ ) .

<sup>(</sup>۲۷) قوله « عن حرف أصلي » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>۲۸) قوله : « والرابع همز » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢٩) يرى سيبويه أن ابقاء الهمزة أولى حيث يقول ( ٣٩١/٣ ) : « اعلم أن كل ممبود كان منصرفًا فهو في التثنية والجمع بالواو والنون في الرفع ، وبالياء والنون في الجر والنصب ، بمنزلة ما كان آخره غير معتل من سوى ذلك ، وذلك نحو : علباءان ، فهذا الأجود الأكثر » .

<sup>(</sup>٣٠) في سيبويه ( ٣٩٢/٣ ) : « وسالت الخليل عن قولهم : عقلته بثنائين ، وهنايين لم لم يهمزوا ؟ فقال : تركوا ذلك حيث لم يفرد الواحد ثم يبنوا عليه ، فهذا بمنزلة السماوة ، لما لم يكن لها جمع كالغطاء والعباء يجئ عليه جاء على الأصل » وينظر : المقتضب ( ١٦٤/٢ ) ، ( ٢٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٣١) قوله : « من وجهين » سقط من ( ب ) ، وينظر ص(١٦٢) .

الحكم الثاني: أن النون عوض عن الحركة عند سيبويه (٢٢) ، أو من التنوين عند الكسائي والفراء وغيرهما (٢٢) في: رجلان ، أو عن أحدهما في: يا زيدان أو من التنوين وحده كقولك: عصوان ـ وهو رأي المصنف (٢٤) ـ .

الحكم الثالث: أن نونه تحذف للإضافة ، للاستطالة لمضافها ."

الحكم الرابع: أنها كسرت لالتقاء الساكنين، وقد قيل فيها: الفتح ـ وهو قليل \_ كقوله (٢٥):

[٨١] عَلَى أَحْوَذِيَينِ اسْتَقَاتْ عَشِيَّةٌ \*\*\* فَمَا هِي إِلا لَمْحَةٌ وَتَغِيْبُ

وقد يُضيَمُّ ، قالت فاطمة \_ عليها السلام \_ : يا حَسنان يا حُسنينان (٢٦) ، وقد تحذف نونه لغير الإضافة كقوله (٢٧) :

[٨٢] لَهَا مَتْنَتَانِ خَظَاتًا كَمَا \*\*\* أَكَبُّ عَلَى سَاعِدَيهِ النِمَرْ

<sup>(</sup>٣٢) مذهب سيبويه أن النون عوض عن الحركة وعن التنوين أيضاً وهو ما صرح به في كتابه ( ١٨/١ ، ١٨ ) : « واعلم أنك إذا ثنيت الواحد لحقته زيادتان : الأولى منها : حرف المد والمين ، وهو حرف الإعراب غير متحرك ولا منون ..... وتكون الزيادة الثانية نونًا كأنها عوض لما منع من الحركة والتنوين ، وهي النون وحركتها الكسر » . وينظر : شرح ابن يعيش (١٤٠/٤) ، وشرح الرضي ( ٢١/١ ) .

<sup>(</sup>٣٣) عقد ابن الأنباري في الأنصاف مسألة في هذا الخلاف ( ٣٦/١ - ٣٩ ) .

<sup>(</sup>٣٤) ينظر رأي ابن الحاجب في شرح الكافية (٦٠٤) .

<sup>(</sup>٣٥) هو حميد بن ثور الهلالي ، ينظر: ديوانه ص(٥٥) ت / عبدالعزيز الميمني ط / الدار القومية (١٣٧١هـ) .
والشاهد في : معاني الفراء ( ٢٣٣/٢ ) ، وشرح ابن يعيش ( ١٤١/٤ ) وشفاء العليل ( ١٣٦/١ ) وأوضح المسالك ( ١٣٦/ ) ، وشرح ابن عقيل ( ١٩٦/ ) والخزانة ( ٤٥٨/٧ ) .

قوله « أحوذيين » مثنى أحوذي وهو الخفيف السريع ، الصحاح ( حوذ ) .

<sup>(</sup>٣٦) ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ( ٥/٢٢٦ ) والروض الأنف ( ٢٨٩/٢ ) .

<sup>(</sup>۳۷) هو امرق القيس ، ينظر ديوانه ص(٩٨) .

والشاهد في : المسائل العسكرية ص(740) ، والمسائل البغداديات لأبي علي الفارسي ، ت / صلاح الدين السنكاوي ط / مطبعة العاني ص(571) و (571) ، والفوائد المحصورة ( 571) ) والمسان ( خطا ) .

قوله : « متنتان » مثنى متنة ومتنتا الظهر : مكتنفا الصلب عن يمين وشمال من عصب ولحم يذكر ويؤنث ، « خظاتا » مثنى خظة ، أي مكتنزه اللحم ، الصحاح ( متن ) ، ( خظا )

<sup>(</sup>٣٨) البيت لتأبط شرًّا ، واسمه : ثابت بن جابر ، وهذا جزء من البيت وتمامه :

وقوله<sup>(۲۸)</sup> : [٨٣] هُمَا خُطَتًا إِمَّاإِسَارٌ ..... برفع « إسار » وإلا فالجر بالإضافة ولم يعتد بالفصل . الحكم الخامس: أنه قد يثنى على الجمع على تأويل الجماعتين، قال أبو النجم (٢٩): [٨٤] تبقَلَتْ مِنْ أَحْسَنِ التَّبَقُلِ \*\*\* بَيْنَ رِمَاحَيْ مَالِك وَنَهْشَلِ وقال أُبو عبيد (٤٠) [ منشدًا [الكاني: \*\*\* عَنْدَ التَّفَرقِ فِي الْهَيْجَا جَمَالَيْنِ [٨٥] لأَصْبَحَ الحَى أَوْ بَادِاً وَلَمْ يَجِدُوا \*\*\* وإما دم والقتل بالحر أجدر ورواية الديوان: لكم خصلة إما فداء ومنة \*\*\* وإما دم والقتل بالحر أجدر وعلى هذه الرواية فلا شاهد في البيت ، ينظر ديوان تابط شراً ، ت/ علي نو الفقار شاكر ، ط/ دار الغرب الإسلامي (ط/۱) ۱٤٠٤ هـ ص(۸۹) . والشاهد في الخصائص ( ٢/٥٠٨ ) ، وشرح الجمل لابن عصفور ( ١٨٥/٢ ) وشفاء العليل ( ١٣٧/١ ) ، والخزانة (٣٩) هو أبو النجم العجلي ـ كما ذكر الشارح ـ وينظر ديوانه ص ( ١٧٥ ، ١٧٦ ) . ورواية الديوان : ......أول التيقل \*\*\* والشاهد في : التخمير ( ٢/٣٢٣ ) ، وشرح ابن يعيش ( ٤/٥٥١ ) ، وشرح الجمل لابن عصفور ( ١٣٨/١ ) وشفاء العليل ( ١٧٤/١ )، والخزانة ( ١/٠٥ ) ، والأزهار الصافية ( ١/٠٠ ) . قوله : « تبقلت » أى أكلت البقل ، والشاعر هنا يعنى قبيلته .

سائر الفتون له: الغريب المصنف، وكتاب الأمثال، وغريب الحديث، توفي بمكة سنة (٢٢٤) هـ. ينظر في ترجمته: إشارة التعيين (٢٦١)، ويغية الوعاة ( ٢٣/٣). إشارة التعيين (٢٦١)، ويغية الوعاة ( ٢٣/٣). (٤١) وقد جاء في الأصل أبو عبيدة وفرسهو من الناسخ، أما قائل البيت فهو: عمرو بن العداء الكلبي.

(٤٠) هو أبو عبيد القاسم بن سلام الأزدي ، أخذ عن الكسائي ، وأبي زيد ، وأبي عبيدة ، والأصمعي وغيرهم ، كان إمامًا في

والشاهد في : مجالس تعلب ( ١٤٣/١ ) ، وشرح ابن يعيش ( ١٥٤/٤ ) ، وتذكرة النحاة (٢٠٥) ، وشـفاء العليل (١٣٤/١ ) ، والخزانة (٢٧٥) ، وشـفاء العليل (١٣٤/١ ) ، والممع ( ٢٠٤٤) ، والخزانة (٧٩/٧ ) .

والحديث : « مَثَلُ المُنَافِقِ كَالشَّاةَ العَائِرَةِ بَيْنَ الغَنَمَيْنِ »(٢٦) .

الحكم السادس: أن الاسم المحنوف منه في المفرد حذف إما أن يكون الفاء أو العين أو اللام ، فإن كان الفاء أو العين لم يرد في التثنية نحو: عدة ، وزنة ، وإقامة ؛ فتقول: عدتان [وزنتان](٢٤) ، وإقامتان ؛ لأن تاء التأنيث عوض عن المحذوف ، وأما المحذوف اللام فمنه مالا يرد أيضًا ، كقولك :اسمان ، واثنان ؛ وإنما لم يرد للتعويض لهمزة الوصل(٤٤) ، ومنه ما يرد كقولك :

أخوان ، وأبوان ، والأسماء الستة ، وإنما وجب ردها لأنها إنما حذفت لتطرفها وقد توسطت في التثنية .

ومنه ما يجوز [فيه] (١٤٥) الأمران نحو: دمان ، ودميان ، على من قال: لامه ياء (٤٦) ودموان عند من جعلها واواً ، فمن ردها فعلى الأصل ، ومن حذفها فلالتزام التخفيف مع كثرة الاستعمال .

الحكم السابع أنه لابد في حال التثنية من الألف ، واللام لتكون عوضاً عن العلمية الذاهبة بالتأنيث .

الحكم الثامن : أن تاء التأنيث لا يجوز حذفها ؛ تقول الطلحتان والحمزتان ، وقد شد كماتقدم ذكره في خصيان ، وأليان .

<sup>(</sup> ٢٤) رواه الإمام سلم في صحيحه (١/٥/٨) ، والإمام النسائي في سنسه (١٢٤/٨) ، والإمام أحد في مسنده (٢/٧٤،٣) . (٢٤) زيادة من المحقق يقتضيها النس .

<sup>(</sup> ب ) . « وإنما له يرد التعويض لهمزة الوصل » سقط من  $( \, \psi \, )$  .

<sup>(</sup>٤٥) زيادة يستُقيم بها النص ويتطلبها السياق .

<sup>(</sup>٤٦) قال العلوي : « وريما جاز فيه الأمران كقولك : دمان ، ودموإن على رأي من قال : لامه واو ، ودميان على رأي سيبويه والمبرد في كونها ياء » الأزهار الصافية ( ١٩٩١ ) وينظر سيبويه ( ١/٩٥١ ) .

### ا الْجُمُوعُ ]

قوله : ( المَجْمُوعُ : مَا دَلَّ عَلَى آحادٍ مَقْصُودَةٍ بِحُرُوفٍ مَفْرَدَةٍ بِتَغْييرٍ مَا .... إلى آخره).

والكلام منه يقع في ثلاثة مواضع:

الأول: في حقيقته ، والثاني: في قسمته ، والثالث: في الكلام على كل واحد من أقسامه.

أما الموضع الأول: وهو في حقيقته ، فهو ما ذكر الشيخ (١) ، فقوله: ( مَا دَلُّ عَلَىٰ آحادٍ مَقْصُوْدةٍ ) ، جنس الحد ، وذكر ركن الدين<sup>(٢)</sup> أن مقصوده زائد يستغنى عنه لو قال : ما دل على أحاد بحروف مفردة لكفى (٢) ، ويخرج عنه المفردات والتثنية ، وقوله : ( بحروفٍ مَفْرَدةٍ) احترازًا عن ما يدل لا بحروف مفردة فإنه ليس بجمع على الحقيقة نحو: رَهُط، وَنفَر (٤) .

وأما تَمْر / ورَكْب ففيهما خلاف ،فعند الشيخ (٥) : أنهما اسما جمع وليسا بجمع أ محقق لأن فعلا ليس من أبنية الجموع ، والتصغيرهما على لفظهما (٦) ، ولأن دلالة ( تَمْر ) كدلالة (عَسَل)، وشبهه من الأجناس فلم يفيدا جمعًا ، وزعم غيره (٧) : أنهما جمع لأن مفردهما (تَمْرَةٍ)

#### (١) قوله: «فهوما ذكر الشيخ » سقط من (ب

<sup>(</sup>٢) هو الحسن بن شرف شاه السيد ركن الدين العلوي الاستراباذي ، مدرس الشافعية بالموصل ، وشارح مختصر ابن الحاجب ، ومقدمته في النحو ، وله على مقدمة ابن الحاجب ثلاثة شروح : مطوَّل ، ومختصر ، ومتوسط وهو أشهرها \_ كان جليل القدر معظمًا عند الملوك ، حسن السمت ، توفي سنة (٧١٥هـ) . ينظر في ترجمته : طبقات الشافعية السبكي ، ت/محمد الطناحي ، وعبدالفتاح الطوط/ البابي (ط/١) ، ( ٢٠٧٩ ، ٤٠٨) .

<sup>(</sup>٣) الوافية شرح الكافية ص (٤٣١).

<sup>(</sup>٤) قوله : « ونفر » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) قوله : « فعند الشيخ » سقط من (ب) .

<sup>(</sup>٦) ينظر تعليلات المصنف في شرحه على الكافية ص ( ٦٠٦ ، ٦٠٦ ) .

<sup>(</sup>٧) جاء في شرح الرضي ( ١٧٨/٢ ) : « ...... وعند الأخفش : جميع أسماء الجموع التي لها أحاد مع تركبها ك : جامل وباقر ، وركب ، جمع خلافًا لسيبويه » وينظر كتاب سيبويه ( ٥٨٣/٣ ـ ٥٨٦ ) ، وشرح ابن يعيش ( ٥١/٥ ) .

<sup>(</sup>٨) في ( ب ) : « نحو : فلس ، وأفلس » .

و (راكب) - وهو ضعيف - ، لأن فاعل لا يجمع على فَعْل ، وكذلك فعلة لا تجمع على فَعْل أيضًا.

فأن قيل : فقد ذكرتم في الحد : ( بِحُروفٍ مَفْردَةٍ ) ؛ وحروف ( راكب ) مثل حروف (ركب ) بالزيادة ؛ فهلا كان جمعًا لدخوله في الحد .

فالجواب أن حروف (راكب) ليست التي في (ركب) ، وإنما هي صيغة جمع اتفق أن فيه ما يشبه حروف المفرد بخلاف القياسي .

قوله : ( بِتَغْييرِ مَا ) .

والتغيير: إما زيادة ، أو نقصان ، أو بتغيير حركة .

أما الزيادة فنحو-: زيد ، وزيود (<sup>(A)</sup> ، والنقصان نحو : كتاب وكتب ، وتغيير الحركة نحو: أَسَد ، وأُسنّد ، وأما فلّك ، وهِجَان (<sup>(A)</sup> فقد يكونان مفردين وجمعين ؛ فإذا كانا مفردين كانا نحو : أُسند ، وجمال .

وأما الموضع الثاني: وهو في قسمته ، فهو ينقسم إلى: جمع سلامة وجمع تكسير وجمع السلامة على ضربين: مذكر ، ومؤنث ، وكذلك التكسير .

وأما الموضع الثالث: وهو في الكلام على كل قسم من أقسامه.

فالأول: الجمع السالم، والكلام منه يقع في ثلاثة مواضع:

الأول: في حده، والثاني في قسمته، والثالث: في الكلام على كل قسم من أقسامه: أما الموضع الأول: وهو في حده، فهو: ما سلم (١١١) فيه نظم واحده وبنائه.

وأما الموضع الثاني : وهو في قسمته ، فهو :مذكر ، ومونث .

وأما الموضع الثالث: وهو في الكلام على كل قسم من أقسامه.

<sup>(</sup>٩) في الصحاح ( هجن ) : « الهجان من الإبل : البيض ، قال عمرو بن كلثوم :

<sup>..... \*\*\*</sup> هجان اللون لم تقرأ جنينا

ويستوي فيه المذكر والمؤنث والجمع ».

<sup>(</sup>١٠) زيادة من المحقق دل عليها ما قبلها

<sup>(</sup>١١) في الأصل: « علم » وهو سهو من الناسخ .

#### [ جمع الذكر السالم ]

فالأول: جمع المذكر، والكلام منه يقع في ثلاثة مواضع:

الأول : في حقيقته وشروطه ، الثاني : في كيفية الجمع ، والثالث : في أحكامه .

أما الموضع الأول: وهو في حقيقته (١) ، فهو ما ذكر الشيخ (٢) وهو: (ما لحق آخره واو مضموم ما قبلها أو ياء مكسور ما قبلها ، ونون مفتوحة ليدل على أن معه أكثر من جنسه).

وكان الأحسن الاحتراز من المقصور ؛ بأن يقول : ما لم يكن آخره ألفًا لأن الذي آخره ألف ، يبقى ما قبل الياء مفتوحًا

وقوله: (من جنسه (۱) ، فيه احتراز عن المشتركات نحو: عين وشبهه ، وفي التحقيق أن المشترك في جمع السلامة لا يحتاج إلى ذكره ، لأن من شرطه ، أن يكون علمًا ولا اشتراك في الأعلام ، فلا حاجة إلى قولنا: من جنسة ، فأما المؤنث فهو ممكن ، أو في الصفات أيضاً .

وأما شروطه ، فإن كان اسمًا فهي ثلاثة (٤) :

أن يكون مذكراً علماً يعقل ، أما كونه مذكراً فيحترز به عن : طلحة ، وحمزة وقد حُكي عن الكوفيين : أنه يجوز جمعه بالواو والنون (٥) ، وأما كونه علماً [ فتدخل ] (١) الملائكة ، والأنس والجن (٧) ، ولأن الأعلام اختصت بأحكام كثيرة فخصت بهذه الجمع .

<sup>(</sup>۱) في ( ب ) : « في حده » .

<sup>(</sup>٢) قوله : « فهو ما ذكر الشيخ » سقط من (ب) .

<sup>(</sup>٣) قوله : « من جنسه » لم ترد في النص الذي اعتمدت عليه ، ولعلها في بعض النسخ الأخرى .

<sup>(</sup>٤) قوله : « فإن كان اسمًا فهي ثلاثة » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>ه) جاء في الإنصاف ( ٢٠/١): « ذهب الكوفيون إلى أن الاسم الذي آخره تاء التأتيث إذا سميت به رجلا يجوز أن يجمع بالواو والنون ، وذلك نحو : طلحة وطلحون ، وإليه هب أبو الحسن بن كيسان » ، وينظر : شرح ابن يعيش ( ٢/٧١) وشرح المصنف (٦٠٨) ، وشرح الرضي ( ٢/٨٠) .

<sup>(</sup>٦) ريادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٧) والشرط الثالث: أن يكون من جملة العقلاء ، لذلك لا يجوز جمع أعلام البهائم جمع سلامة كد: لاحق ، وشدقم ، وينظر: الأزهار ( ١/٨٧٤ ) .

#### فإن كان صفة ، فله شرائط ست :

الأولى: أن يكون مذكرًا ، الثانية: العقل ك: المسلمين ، والصالحين ، الثالثة: أن لا تكون أَفْعَل ، فَعْلاء نحو: أحمر ، حمراء لأنا قد جمعنا: أَفْعَل فَعْلاء ك: أفضل ، فضلاء ففرقوا بينهما ؛ وخصوا أفضل بالجواز لأنه جار على الفعل مشتق منه فجرى مجرى اسم الفاعل.

الرابعة: أن لا يكون: فَعُلان ، فَعُلى نحو: سَكْران ، سَكْرى احترازًا عن فعلان فَعْلى نحو: سَكْران ، سَكْرى احترازًا عن فعلان فَعْلَى نحو: ندمان ، ندمانة ؛ فإنه قد جمع بالواو والنون وقصدوا أيضًا الفرق ، وخصوا: ندمان أيضًا لجريانه على الفعل (٨) ، لقولهم: ندمت فهي ندمانه / لأنه صار به : تاء تأنيث ولل كاسم الفاعل كه : قائمة وتقول : سكرى ـ بالألف ، فافترقا (١) .

الخامسة : أن لا يشترك فيه لفظ المذكر والمؤنث نحو : جريح ، وصبور لئلا يجعلوا للفرع \_ وهو الجمع \_ على الأصل مزية $^{(1)}$  .

السادسة : أن لا يكون بـ تاء تأنيث كـ : عُلاَّمة ، ونسابة ، وكان يكفي عن هذا قوله (مذكر) ، وإنما ذكرة زيادة في البيان ، وحذرًا من أن يظن على أنه مذكر فزال اللبس (١١) .

وقد شَدُّ عن هذا الباب: أَرَضُونَ ، وسِنونِ (۱۲) ، وإحَرُّون (۱۳) ، وإورَّون (۱٤) وقِلُون (۱۰) ، وأَرَضُونَ ، وسِنونِ (۱۲) ، وإحَرُّون (۱۲) وقِلُون (۱۵) ، معنى جريه على المفعل أن تتصل به تاء التأشِيد .

(٩) قوله: « بالألف فافترقا » سقط من (ب).

(١٠) علق الرضى على قول المصنف: (ولا مستويًا فيه مع المؤنث ....) فقال: « عبارة أسخف من الأولى ، لأن مستويًا عطف على: أفعل فعلاء فيكون المعنى ، وأن لا يكون الوصف المذكر: مستويًا في ذلك الوصف مع المؤنث ، ولا معنى لهذا الكلام وكيف يستوي الشئ في نفسه مع غيره ؟ ولو قال: ولا مستويًا فيه المذكر مع المؤنث لكان شيئًا » شرح الكافية(١٨٣/٢) .

(١١) في ( ب ) : « وقد تقدم أن شرطه التذكير ، فهو من باب التأكيد » بدلاً من قوله في الأصل : « وحذراً من أن يظن على أنه مذكر فزال اللبس » .

(١٢) وهذا ما أشار إليه ابن مالك حيث قال:

..... \*\*\* وأرضون شذ والسنونا

شرح ابن عقيل ( ٦٢/١ ) .

(١٣) في الصحاح ( حرر ) : « والحرة » : أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار ..... وربما جمع بالواو والنون فقيل : حرون كما قالوا : أرضون ، وإحرون أيضًا ، كأنه جمع إحرة » .

(١٤) جمع: إوز ـ وهو طائر معروف.

(١٥) « القلة مخففة عودان يلعني يهما الصبيان ، والمقلاء : الذي يضرب به والقلة ، الصغيرة التي تنصب ... وكا الفراء يقول: إنما ضم أولها ليدل على الواو ، والجمع : قلات ، وقلون ، وقلون ـ بكسر القاف وضمها ـ » الصحاح ( قلا ) .

(١٦) « العزة : الفرقة من الناس ، والهاء عوض من الياء ، والجمع عِزى على فعل وعزون ، وعزون أيضًا بالضم ، ولم يقولوا : عزات كما قالوا برتبات به الصحاح (عزا).

وبَنْوْن ، وعِزُون (١٦) ؛ فهذه على خلاف القياس ، وقد وجهها بعضهم بأنها عوض من المحذوف منها ، وهو لاماتها (١٧) .

وأما الموضع الثاني: وهو في كيفية (١٨) الجمع ، فالاسم الذي تريد جمعه ؛ إما أن يكون صحيحًا ، أو ملحقًا ، أو معتلا .

فالصحيح والملحق به إذا سمى به فليس إلا إلحاق أحد الحرفين والنون بعدهما كما تقدم (١٩) .

وإن كان معتلا بالياء نحو: القاضي وشبهه من المنقوص فانه يحذف منه الياء فتقول: قاضون ، والأصل فيه: قاضيون نقلت الضمة على الياء فحذفت لأجل الثقل<sup>(٢٠)</sup> فالتقى ساكنان فحذفت الياء لالتقاء الساكنين ، وبدلوا الضمة عن الكسرة التي قبل الواو ، لتصح الواو، وكذلك الجر والنصب ، أصلهما: القاضيين ، بيائين مكسورتين فحذفوا الكسرة عن الياء لثقلها عليها، فالتقى ساكنان فحذفوا الياء الأولى ؛ لأن الثانية للإعراب ، ولدلالة الكسرة [على ما] قبلها عليها،

وإن كان معتلا بالألف(٢٢) نحو: المقصور، فإنه يحذف الألف الآخرة لالتقاء الساكنين

<sup>(</sup>۱۷) جاء في المقتضب ( ۱۹٤/۲ ): « آلا ترى أنهم لما جمعوا منقوص المؤنث بالواو والنون غيروا أوائله ، ليكون التغيير دليلا على خروجه من بابه ، وذلك قولك : سنة ثم تقول : سنون فتكسر السين ، وكذلك : قلة وقلون » . وينظر كذلك : شرح ابن يعيش ( ٥/٥ ) وشرح الرضي ( ١٨٤/٢ )، ويقصد المبرد بقوله : « منقوص المؤنث » وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث ولم يُكسَّر .

<sup>(</sup>۱۸) في (ب): «كيفيته».

<sup>(</sup>١٩) ينظر ص (١٤٨) .

<sup>(</sup>٢٠) قوله : « لأجل الثقل » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢١) في سيبويه ( ٢١٤/٣ ، ٤١٥ ) : « واعلم أن كل اسم آخره ياء تلي حرفًا مكسورًا فلحقته الواو والنون في الرفع ، والياء والنون في الجر والنصب للجمع ، حذفت منه الياء التي هي آخره ...... ويصير الحرف الذي كانت تليه مضمومًا مع الواو لأنه حرف الرفع فلابد منه ، ولا تكسر الحرف مع هذه الواو ، ويكون مكسورًا مع الياء ، وذلك نحو : قاضون وقاضيين وأشباه ذلك » وينظر : الأصول ( ٢١٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٢٢) قوله : « وإن كان معتلا بالألف » سقط من ( ب ) .

مثل: مصطفى ، وأصله: مُصُطفَيون ؛ فتحرك حرف العلة وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا فالتقى ساكنان: الألف ، والواو فحذفت الألف لالتقاء الساكنين ، وبقي ما قبلها مفتوحًا لا حاجة إلى تغييره لخفة الفتحة ، وكونها دالة على الألف المحذوفة (٢٢) ، وإن كان ممدودًا وهو الذي قبل همزه ألف ، فإنه يجمع ب: الواو والنون ، فتقول: حمراؤون ، وعلباؤون ، وقراؤون ، وكساوون على جميع أنواعه .

فألف التأنيث لا تمنع من جمعه ، والهمزة حرف جَلدُ يقبل الحركة ، فلهذا جاز جمعه إذا سمي به جماعة من العقلاء ؛ فإن كان همزته لا ألف قبلها كرَشا ، وحِداً (٢٤) فإنه في حكم الصحيح ، فيقال فيه : رشاؤن ، وحداؤن ، قال الله تعالى : «لا يَأَكُلُهُ إِلاَّ الخَاطِئُونَ» (٢٠) ، فإن كان الاسم مضاعفًا نحو : مَرْجِق ، ومَغْزَق ، فهو أيضًا في حكم الصحيح نحو : دلو ، ولحي فتقول : مرجوّون ، ومغزوّون .

وأما الموضع الثالث: وهو في أحكامه ، فله أحكام سنة:

الحكم الأول: الإعراب، ومخالفته القياس وقد تقدم (٢٦).

الثاني: في حكم النون ، وأنها عوض عن الحركة ، أو من التنوين أو منهما جميعًا على ما تقدم (۲۷) .

الثالث: أنها تحذف للإضافة والاستطالة.

الرابع: أنها مفتوحة فرقًا بينها وبين نون التثنية ، وقد قيل بالكسر \_ وهو شاذ \_ والرفع أيضًا ، وفتحته هذه للخفة لثقل الجمع (٢٨) .

<sup>(</sup>٢٣) في سيبويه ( ٣٩٠/٣ ): « هذا باب جمع المنقوص بالواو والنون في الرفع وبالنون والياء في الجر والنصب ، اعلم أنك تحذف الألف وتدع الفتحة التي كانت قبل الألف على حالها ، وإنما حذفت لأنه لا يلتقي ساكنان .... وذلك قولك : رأيت مُصْطَفِين ، وهؤلاء مُصْطَفُون » . وينظر : الأصول ( ٤١٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢٤) حداً جمع حداة وهو الطائر المعروف ، الصحاح (حدا).

<sup>(</sup>٢٥) الآية «٣٧» من سورة الحاقة .

<sup>(</sup>٢٦) ينظر ص (١٤١) فما بعدها .

<sup>(</sup>۲۷) ينظر ص (۱٤٢) .

<sup>(</sup>٢٨) « حق نون الجمع وما ألحق به الفتح ، وقد تكسر شذوذًا .... وليس كسرها لغة ، خلافًا لمن زعم ذلك » شرح ابن عقيل (١٧/١ ، ٦٨ ) .

الخامس: أنه لابد من الألف واللام ليكونا عوضاً من العلمية الذاهبة بالجمعية إلا ما شذ من نحو: أذرعات ، وعرفات ، وجوابه: أنه اسم مفرد في الحقيقة فقد صار علماً ولو كان أصله جمعاً .

[٨٦] وماذا يدري الشعراء مني \*\*\* وقد جاوزت حد الأربعين

\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

<sup>(</sup>٢٩) زيادة يستقيم بها النص ، ويتطلبها السياق ، والشاعر هو : سحيم بن وثيل الرياحي .

والشاهد في : إصلاح المنطق (١٥٦) ، والمقتضب (٢٣٢/٣) والكامل للمبرد (٨٠/١) ، وإعراب القرآن للنحاس (٢/١٤٥)، والمسائل العضديات (١٠٦) ، ولباب الإعراب (١٣١) ، وتذكرة النحاة (٤٨٠) ، والخزانة (٨/٥٨)

قوله : « يدري » من قولهم : ادراه يدريه إذا ختله وخدعه ، الصحاح ( درى ) .

### ا جَمْعُ الوَّنَثِ السَّالِمِ ا

وأما القسم الثاني من السالم<sup>(۱)</sup>: وهو الجمع المؤنث السالم، والكلام منه يقع في ثلاثة مواضع:

الأول: في حقيقته ووجه إعرابه ، والثاني: في شروطه ، والثالث: [ في كيفية جمعه وأحكامه ] .

أما الموضع الأول: وهو في حقيقته فهو: ما لحق آخره ألف و تاء زائدتان ، فقولنا: مالحق آخره ألف وتاء ، عام في ما كان جمعًا وفي غيره نحو: مصطفاه ، وعرقاه ، وقولنا: زائدتان ، يخرج عنه ما ذكرنا أيضًا ، وإنما اختص بزيادتين من حيث كان جمعًا مؤنثًا فالألف دال على الجمع لأنها تكون للجمع كألف: رجال ، ومساجد وشبهها ، والتاء دالة على التأنيث كا : قائمة ، وقاعدة (٢)

وأما إعرابه: فرفعه بالضم، ونصبه وجره بالكسر، وإنما أعرب بالحركة ـ وقد أعرب جمع المذكر بالحروف ـ من حيث إنه أشبه المفرد في الصفة ف: مسلمات وهندات مثل: مصطفاة، وعرقاة، وأما قصره على حركتين فلأنه فرع على جمع المذكر السالم، فلو أعربوه بثلاث حركات لكان جمع المؤنث أقوى من جمع المذكر ـ وهذا ضعيف ـ .

وأما الموضع الثاني : وهو في شروطه ، فقال الشيخ : ( وَشَرْطُهُ - إِنْ كَانَ صِفَة ۗ ، وَلَهُ مُذَكَّرُ اللهُ مُذَكَّرُ فَأَنْ لاَ يَكُونَ مُجَرِّدًا كَ مُذَكَّرُ - فَأَنْ يَكُونَ مُخَرِّدُهُ مَجْرَدًا كَ عَائِضٍ ، وإِنْ لَمْ يَكِنْ لَه مُذَكَّرٌ فَأَنْ لاَ يَكُونَ مُجَرِّدًا كَ : حَابِّضٍ ، وإلا جُمِعَ مُطْلَقًا ) .

وجمع المؤنث: إما صفة ، أو اسم ، فإن كان اسمًا فهو يجمع به: الألف والتاء مطلقًا، على جميع أنواعه وهو: اللفظى ، والمعنوي وسيأتي تفصيله ـ إن شاء الله تعالى (٢) \_ .

<sup>(</sup>۱) قوله : « وأما القسم الثاني من السالم » سقط من  $( \, \psi \, )$ .

<sup>(</sup>٢) جاء في شرح الرضى ( ١٨٧/٢ ): « وإنما جلب له علامتان ليكون كزيادتي جمع المذكر ، وإنما خص الزيادة بالألف والتاء ، لأنه عرض فيه الجمعية وتأتيثه غير حقيقي ، وكل واحدة من الحرفين قد تدل على كل واحد من المعنين كما في : رجال ، وسكرى ، والجمالة ، والضاربة »

<sup>(</sup>٣) ينظر ص (١٥٤) فما بعدها .

وإن كان صفة فإما أن يكون لها مذكر أو لا ، فإن كان لها مذكر ، فشرطه أن يجمع مذكره ب : الواو ، والنون ، وإن لم يجمع مذكره ب : الواو ، والنون لم يجز جمع مؤنثه ب : الألف والتاء ؛ لئلا يكون الفرع على الأصل مزية ؛ فعلى هذا لا يجمع : حمزة ، ولا سكرى ولا جريح ، ولا صبور ، وإن لم يكن له مذكر فشرطه ألا يكون مجرداً عن حرف التأنيث نحو : حائض ، وطامث ، مجرداً عن التاء نحو : امرأة كائض ، وطامث جمع على : حوائض ، وطوامث ولا يجمع بالألف والتاء ، وإن لم يتجرد عن التاء نحو حائضة ، جمع بالألف والتاء ؛ فقيل : حائضات ، والفرق بينهما : أنهم جعلوا الحادث للحادث والثبوت للثبوت مناسبة (٤) ، وتفرقة بين التائين لئلا يختلطا .

وأما الموضع الثالث: وهو في كيفية جمعه وأحكامه . \_

أما كيفية جمعه: فقد انقسم التأنيث إلى معنوي ولفظي ، فالمعنوي: إما أن يكون ثلاثيًا أو زائدًا على الثلاثي فإن كان زائدًا فليس فيه إلا إلحاق الألف والتاء ك: رَبِيبًات (١) وإن كان ثلاثيًا فإما أن يكون مفتوح الفاء أو مكسورها أو مضموها ، فإن كان مفتوحها ففيه وجهان:

الفتح ، والسكون ـ في لغة قليلة ـ فتقول : دعدات ، ودعدات ، والمكسور الفاء فيه وجهان:

الاتباع ، والتخفيف بالفتح ، وعن بني تميم : السكون ، وكذلك مضموم الفاء نحو : حُمُلات (٧) ففيه وجهان :

الاتباع ، والتخفيف بالفتح ، والإسكان في لغة بني تميم .

وأما اللفظى فالذي ب: التاء إما أن يكون على وزن (٨): فعلة ، أو زائدًا عليه ، فإن

<sup>(</sup>٤) قوله :« والثبوت للثبوت مناسبة » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) قوله : « إِمَا أَن يَكُونَ ثَلَاتُنَّا أَو زَائَدًا عَلَى الثَّلَاثْيِ » سَقَطَ مَن ( بِ ) .

<sup>(</sup>٦) جمع : ربيبة وهي : بنت امرأة الزوج ، وينظر : الصحاح ( ربب ) .

<sup>(</sup>V) جمع : جمل وهو اسم امرأة .

<sup>(</sup>A) في ( ب ) : « إذا كان اسمًا على وزن فعلة » .

كان زائدًا حذفت التاء ، والحقت الفاء وتا مثل : فاطمة فتقول : فاطمات ، وإن كان على فعلة فإما أن يكون صحيحًا أو معتلا<sup>(١)</sup> .

/ فإن كان صحيحًا فإما أن يكون مفتوح الفاء أو مكسورها أو مضمومها فالمفتوح الفاء أو مكسورها أو مضمومها فالمفتوح السن فيه إلا وجه واحد وهو الفتح نحو: جَفَنَات (١٠) ، قال (١١) :

[٨٧] لَنَا الجَفَنَاتُ الغَرُّ يَلْمَعَنَ بِالضَّحَى \*\*\* وَأَسْيَافُنَا يَقْطُرْنَ مِنْ نَجْدة دِكَمًا

والمكسور فيه: الاتباع والفتح للتخفيف نحو: كِسرة، ولغة بني تميم: السكون؛ وإن كان مضموم الفاء نحو: ظُلمة، ففيه الوجهان أيضاً.

والثالث: السكون في لغة تميم ؛ وإن كان معتل العين نحو: جوزة ، وبيضة ، فلا يجوز فيه إلا السكون ، إلا في لغة هُذَيل (١٣) ، قال شاعرهم (١٣) :

[٨٨] أَخُو بَيضَاتٍ رَائِحٌ مَتاقَّبٌ \*\*\* رَفِيْقٌ بِمَسْحِ المنْكَبِيْنِ سَبُوحُ

وإن كان معتل الفاء نحو: وَرْدَةً ، وَوَدَّعَةً (١٤) ؛ فليس فيه إلا الفتح ، وإن كان مضاعفًا

<sup>(</sup>٩) قوله : « معتلا » على هامش الأصل الأيسر .

<sup>(</sup>١٠) في الصحاح ( جفن ) : « والجفنة كالقصعة ، والجمع : الجفان والجفنات بالتحريك » .

<sup>(</sup>۱۱) هو حسان بن ثابت ، ينظر ديوانه ص(٥٥) ، ت / د. وليد عرفات ، ط / دار صادر .

والبيت من شواهد سيبويه ( ۱۸۲/۲ ) ، وينظر : المقتضب ( ۱۸۸/۲ ) ، والكامل للمبرد ( ۱۹۲/۲ ) ، والخصائص ( ۲۰۸/۲ ) ، والمحتسب ( ۱۰۸/۷ ) ، والمحتسب ( ۱۸۸/۷ ) ، وا

<sup>(</sup>١٢) قال سبيويه ( ٢٠٠/٣ ) : « وقد يجمعون المؤنث الذي ليست فيه هاء التأنيث بالتاء كما يجمعون ما فيه الهاء ، لأنه مؤنث مثله ، وذلك قولهم : عُرُسات ، وأَرَضات ، حركوا الياء وأجمعوا فيها على لغة هذيل ، لأنهم يقولون : بَيَضات وجَوَزات » ، وينظر: التبصرة (٢٤٩/٣) ، ولباب الإعراب (١٣٣) ، والتخمير (٣٤٦/٣) .

<sup>(</sup>١٣) قائله غير معروف ، وليس في ديوان الهذليين .

والشاهد في : الخصائص (١٨٤/٣) ، والمحتسب ( ١/٨٥) ، والتبصرة (٢/١٤٩) وشرح ابن يعيش (٥٠/٠) ولباب الإعراب (١٣٣) ، والخزانة (١٠٢/٨) .

قوله : « رائح » الذي يسير ليلا ، « متاؤب » الذي يسير نهارًا ، « سبوح » شديد الجري ، الصحاح : ( روح ) ، ( أوب ) (سبح) .

<sup>(</sup>١٤) « الودعات : مناقف صغار تخرج من البحر ، وهي خرز أبيض تتفاوت في الصغر والكبر .... الواحدة ودعة وودعة أيضًا بالتحريك» . الصحاح : ( ودع ) .

نحو: سَلَّة ، وغِلَّة ، وحُلَّه ؛ فليس فيه إلا إبقاء صيغة المفرد والتزام التعريف لأن فك الادغام تقيل، وإن كان معتل اللام نحو: دعوة ، وحنوة بالواو ، وبالياء نحو: رمية ، ودمية فلا يجوز فيه إلا الفتح ؛ فرقًا بين الواحد والجمع ، وقد جاء السكون ، ولا يجوز الاتباع في الضم والكسر للثقل .

وإن كان صفة فالسكون بكل حال اثقله بتحمل الضمير نحو: جارية خَدْلة (١٥) وساعة سَهْلَةً ، وحُكِى عن قُطْرب ِ: أنه جوز فيه الفتح قياسًا على الأسماء وهو نادر (١٦) .

وأما قولهم: لَجَبات (١٧) ، ورَبَعَات ؛ فعلى أنهما اسمان في الأصل وصف بهما (١٨) .

وأما اللفظي بالألف المقصورة ، فإنه تقلب ألفه ياء اسماً ك : البه ميات (١٩) و حُمْ يَات (٢٠) أو مصدرًا ك : ذكريات ، أو ملحقًا ك : علقيات ، أو صفة ك : جبليات في الذي لا مذكر له ، أو فيما جمع مذكره بالواو والنون فلا يجوز سكريات ـ كما تقدم ـ فإن سمي رجل ب : حُبلي ، وشبهه لم يجمع بالألف والتاء بل ب : الواو ، والنون .

وأما اللفظي بالألف الممدودة نحو: حمراء وشبهها ؛ فإن كان اسمًا جاز جمعه بالألف والتاء وتقلب همزة واوًا فرقًا بينه وبين المقصور فأما قوله صلى الله عليه وسلم: « لَيْسَ فِي الْخَضَّرَاوَاتِ صَدَقَةً »(٢١) فعلى تأويل الاسمية ، وأما الصفة فلا تجمع بالألف والتاء إذا لم يجمع مذكرها بالواو والنون نحو: حَمَّراوات ، وطَرْفَاوات ، وَعاشُوْرَات ، وكذلك اسم المعنى ك: السَّرَاوَات ، والضَّرَاوَات ، والضَّرَاوَات .

<sup>(</sup>٥١) الخدلة : الممتلئة الساقين والذراعين . الصحاح : (خدل) .

<sup>(</sup>١٦) الأزهار الصافية ( ١/١٤١ ) .

<sup>(</sup>١٧) اللجبة : الشاة إذا خف لبنها ، الصحاح : ( لجب ) .

<sup>(</sup>۱۸) ينظر سيبويه ( ۱۸/۲۲ ) ، ومجالس ثعلب ( ۱/۲۷ه ) .

<sup>(</sup>١٩) البهمي: اسم نبات ، الصحاح ( بهم ) .

<sup>(</sup>٢٠) والحُمنيّات : جمع حُمَّى .

<sup>(</sup>٢١) أخرجه الترمذي في صحيحه ( ١٣٢/٣ ، ١٣٢ ) ، والبيهقي في السنن الكبرى (١٢٩/٤) ، والدار قطني في سننه ص(٢٠٠) .

وأما أحكامه: فله أحكام ثلاثة:

الحكم الأول: ذكر بعض النحاة أن مالا علامة فيه من التأنيث المعنوي لا يجمع بالألف والتاء منه إلا ما سُمِع ، فلا يجوز عنده: سماوات ، ولادارات ؛ بل يقصره على السماع على زعمه ، وبعضهم جعله قياساً كالذي فيه العلامة (٢٠٠٠).

الحكم الثانى: إذا سميت امرأة به: مسلمات ، ففيه لغتان (٢٣):

أحدهما : أن حكمه بعد التسمية مثل حكمه قبلها ، وأما تنوينه ، فلهم فيه قولان :

فالزمخشري: جعله منصرفًا (٢٤) ، وباقي النحاة: جعلوه تنوين مقابلة (٢٥) ، والإمام: جعله تنوين مماثلة لنون: سنين ونحوه في الجمع الذي أعرب على النون (٢٦) .

اللغة الثانية : طرح تنوينه ، وفيه وجهان [ أيضاً ] :

أحدهما أن يكون نصبه بالجر كما كان .

القول الثاني: أن [ يكون ] نصبه بالفتحة ، ويحمل مجروره على منصوبه ومن العرب أيضًا من يعرف للعوض على حذف لامه ب: تا التأنيث نحو عِدَة ، وعِزَة ، وتُبَة ـ بالفتح ـ في حال النصب أيضًا .

الحكم الثالث: أنه يجري في المذكر في مواضع منها:

الثلاثي فما فوقه مما لا يعقل منه أيضًا نحو: فُلُيْسَات ، ودُرَيْهِمَات ومنها في صفات

<sup>(</sup>٢٢) ينظر : شرح الرضي ( ١٨٧/٢ ) ، والأزهار الصافية ( ٢/٢٤٤ ) .

<sup>(</sup>۲۳) المقتضب ( ۱/۷ ، ۸ ) .

<sup>(</sup>٢٤) قال الزمخشري في الكشاف (٣٤٨/١): « وعرفات علم الوقف سمي بجمع ك : أذرعات ، فإن قلت : هلا منعت الصرف وفيه السببان التعريف والتأتيث قلت : لا يخلو التأتيث إما أن يكون بالتاء التي في لفظها ، وإما بتاء مقدرة كما في سعاد فالتي في لفظها ليس التأتيث .... ولا يصح تقدير التاء فيها .... » .

<sup>(</sup>٢٥) ومنهم ابن الحاجب وغيره ، شرح المصنف (٢١١) .

<sup>(</sup>٢٦) قال العلوي : « والمختار عندنا : أنه غير منصرف للعلمية والتأثيث اللذين فيه وأن هذا التنوين فيه ليس تنوين مقابلة كما ذكر النحاة بإزاء نون في المذكر وإنما هو تنوين مماثلة » . الأزهار الصافية ( ٤٤٧/٢) .

<sup>(</sup>٢٧) زيادة من المحقق دل عليها ما قبلها .

مالا [ علامة ] (٢٨) فيه نحو : « أَشْهُرٍ مَعْلُوْمَاتٍ (٢٦) » و : « أَيَّامٍ مَعْدُوْدَاتٍ » (٢٠) وفيما / يتعذر أمالا [ علامة علامة علامة علامة التكسير نحو :

سُرَادِقَات (٢١) ، وَحَمَّامَات ، واصْطَبُلَات ، وجُوَ الِقَات (٢٢) .

\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*

\*\*\*

<sup>(</sup>٢٨) زيادة يقتضيها السياق ويتطلبها المعنى .

<sup>(</sup>٢٩) من الآية «١٩٧» من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣٠) من الآية «٢٠٣» من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣١) « السرادق : واحد السرادقات التي تمتد فوق صحن الدار ، وكل بيت من كرسف فهو سرادق » ، الصحاح ( سردق ) .

<sup>(</sup>٣٢) جاء في الصحاح " تصل الجيم: « الجوالق: وعاء ، والجمع: الجوالق بالفتح والجواليق أيضًا ... وربما قالوا جوالقات» وقد سقط من (ب) قوله: « اصطبلات وجو القات » .

# [ جَمْعُ التَّكْسِيْرِ ]

وأما القسم الثاني من أصل الجموع ، وهو جمع التكسير ، فالكلام منه يقع في ثلاثة مواضع :

الأول: في حقيقته ، وذكر جموع القلة ، الثاني: في كيفية جمعه ، الثالث: في أحكامه.

أما الموضع الأول: وهو في حقيقته فهو: ما تغير نظم واحده وبناؤه تحقيقًا أو تقديرًا.

وهو مأخوذ من : تكسير الآنية ، وهو : تغيير بنيتها (١) ، وقد يكون التغيير لفظًا أو تقديرًا بزيادة (٢) أو نقصان ، وجموع القلة (٢) قد جمعها بعض الشعراء فقال :

اَلا إِن اَفْعَالاً مِثَالا وَأُفْعِل اللهِ عَلَى اللهِ وَفَعْلَة الجَمْعِ الْقَلِيْلِ وَأُفْعِلَه
 كَحمْلِ وَأَحْمَالٍ ، وَفِلسٍ وَأُفْلسٍ \*\*\* وَفِتْيَة صِدْقٍ ، والقُذَالِ وَأَقْذِلَه
 وقيل فيها بيت [ آخر ] :

بِانْفِسٍ كُرَّةٍ وَأَفِئدَةٍ \*\*\* وَغُلْمَةٍ فِي اللَّقَا أَكْبَاشِ

ومعنى كونها جموع قلة أنها للعشرة فما دونها ، وقول الشيخ : (وَجَمْعُ التَّصْحِيْحِ) يعني أنه من جملة القلة وأما جمع القلة فهو أربعة أوزان (٤) ، وقد يستعار أحدهما في مكان الآخر تجوزًا ، قال الله تعالى : «تَلائَةَ قُرُوْءٍ »(٥) في موضع أقراء ، وقد قيل : إنه جاء على الكثرة ؛ لكثرة النساء الحُيَّض .

<sup>(</sup>۱) قوله : « وهو تغییر بنیتها » سقط من ( $\psi$ ) .

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) قوله : « كما تقدم بزيادة » سقط من الأصل ، والمثبت من  $\gamma$ 

<sup>(</sup>٣) قوله : « وأما جمع القلة فهو أربعة أوزان » من ( ب) .

<sup>(</sup>٤) قال ابن الحاجب في شرحه على الكافية (٦١٢) : « .... وجمع التصحيح كله جُمْع قلة ، وما عدا ذلك فجمع كثرة .... » .

<sup>(</sup>٥) من الآية «٢٢٨» من سورة البقرة.

وأما الموضع الثاني: وهو في كيفية جمعه ، فهو على أربعة أقسام:

ثلاثي مجرد ، ورباعي ، وخماسي أصول ، وما فيه زيادة من الأسماء .

أما الثلاثي: فله أسماء وصفات ، والأسماء مذكرة ومؤنثة ، فالمذكر عشرة معروفة في التصريف ، وجموعها عشرة أمثلة أيضًا .

( أَفْعَال ) : وهو أعمها ؛ لأنه يستوعب العشرة الأصول .

و (فِعَال): وهو بعده ؛ نحو: فِرَاخ ، وفيه سنة أمثلة من الأصول .

و (فِعُلان ): نحو: صِيْرَان (١) ، و (فُعُوْل ) نحو: فُلُوْس ، وفيه خسمة أمثلة من الأصول .

ثم ( أُفْعَل ) : وفيه أربعة أمثلة ، ثم ( فُعُلانَ ) : وفيه ثلاثة نحو : بُطْنَان () ، ثم ( فُعُلانَ ) : وفيه ثلاثة نحو : غِرَدَة () نحو : (فِعُلَة ) نحو : غِرَدَة () ، ثم ( فُعُل ) وله مثالان : سُقْف ، وُفْلك ، و ( فِعْلَة ) نحو : جِيْرَة ، و ( فُعُل ) نحو :نُمُر .

والمؤنث له سيتة أمثلة:

( فِعَال ) نحو : قِصَاع ، و ( فُعُول ) نحو : بُدُور ، و ( أَفْعُل ) نحو : أَيْنُق و ( فِعَل ) نحو : بُدُن . نحو : بُدُن .

وأما الصفات فللمذكر عشرة أمثلة أيضًا:

( أَفْعَال ) نحو: أَشْيَاخ ، و ( أَفْعُل ) نحو: أَعْبُد ، و ( فِعَال ) نحو: صِعَاب ، و ( فِعَال ) نحو: صِعَاب ، و ( فِعُلاَن ) نحو: ضِيْفَان ، و ( فُعُلاَن ) نحو: وُغْدَان ، و ( فُعُلاَن ) نحو: كُهُول ، و ( فِعْلَة )

<sup>(</sup>٦) « الصيران : جمع صوار ، وهو القطيع من البقر » ، الصحاح ( صور ) .

<sup>(</sup>V) « البطن : الجانب الطويل من الريش ، والجمع : بطنان » الصحاح ( بطن ) .

<sup>. (</sup> غود ) الغود : بالكسر : ضرب من الكمأة ، والجمع : غودة » الصحاح ( غود )

<sup>. (</sup> اللقوح : الحلوبة من الإبل ، والجمع : لقح » الصحاح ( لقح ) « (٩)

<sup>(</sup>١٠) الأبرق: أرض غليظة ذات أحجار وطين ورمل مختلطة والجمع برق ينظر: الصحاح ( برق ) .

نحو: رِطَلَة (١١) ، و ( فِعْلَة ) نحو : شِيْخَة ، و ( فُعْل ) نحو : وُرْد ، و ( فُعُل ) نحو : سُكُل (١٢) .

ومثال المؤنث لم يأت إلا بجمع السلامة ، وقد سُمِعَ : كِمَاش (١٣) ، وعِلَج (١٤) . وأما الرياعي فهو على : ( فَعَالِل ) نحو : جَعَافِر ، يجمع جمع سلامة نحو : بُهْصُلَات (١٥) وشبهه . وأما الخماسي فلا يُكُسَّر إلا على استكراه ، فإن كُسِّر لم يتجاوز به (٢١) مثال : ( فَعَالِل ) يحذف خامسه عند سيبويه (١٧) ، لأنه جعل به الثقل ، وعند الأخفش : فرازق لأن الدال مشابهة لبعض حروف الزيادة (١٨) .

وفي الصفة أيضًا كذلك نحو: جَحْمِرَش (١٩) ، وجَحَامِن وجَحَارِش على الخلاف ويُجمعان جمع السلامة نحو: صَهُصَلِقون (٢٠) ، وجَحْمَرِشَات .

وأما الذي فيه الزيادة فهو أنواع:

النوع الأول: ما كانعلى وزن (فعال) وشبهه ، وضابطه: أن يكون ثالثة مدة ، فإنه يجمع مذكره على أحد عشر مثالا:

( أَفْعِلَة ) نحو: أَحمرة ، و ( فُعُل ) نحو: قُذُل (٢١١) ، و ( فِعْلاَن ) نحو: غِنْلاَن و

<sup>(</sup>١١) جُربع: رطل وهو الرجل الرخو ، الصحاح ( رطل ) .

<sup>(</sup>١٢) جمع سحل وهو الثوب الأبيض من القطن ، وجمعه سحل وسحول ، الصحاح ( سحل ) .

<sup>(</sup>١٣) جمع : كمش وهو الرجل السريع المشي ، الصحاح ( كمش ) .

<sup>(</sup>١٤) العلج: أشاء النخل ، القاموس المحيط (علج).

<sup>(</sup>١٥) البهصل بالضم: الجسيم، والبهصلة من النساء القصيرة، الصحاح ( بهصل ) .

<sup>(</sup>١٦) كلمة غير واضحة في الأصل ، والمثبت من المفصل وغيره وينظر : شرح المفصل (٥/ ٣٩) .

<sup>(</sup>۱۷) كتاب سيبويه ( ۲۰۱/۶ ) ، وينظر : الأصول ( ۱۱/۳ ) ، والتبصرة ( ۲/۲۲ ) والفصول لابن الدهان (۷۶) ، والتخمير ( ۲۸ ) كتاب سيبويه ( ۳۹/۶ ) ، وشرح ابن يعيش ( ۳۹/۰ ) .

<sup>(</sup>۱۸) ينظر : الهمع ( ٦/١١٦ ، ١١٧ ) .

<sup>(</sup>١٩) « الجحمرش: العجوز الكبيرة » ، الصحاح ( جحمرش ) .

<sup>(</sup>٢٠) « الصهصلق: العجوز الصخابة » ، الصحاح ( صلق ) .

<sup>(</sup>٢١) القذال : جماع مؤخر الرأس ... ويجمع على : أقذلة ، وقذل » الصحاح ( قذل ) .

(فَعَائِل) نحو: شَمَائِل، و (فُعُلاَن) نحو: رُقَّان (٢٢) ، و (فِعْلَة) نحو: غِلْمَة ، و (أَفْعَال) نحو: أَقْلاَء (٢٢) و (فِعُلَة) نحو: عُنُوُق ، و (أَفْعِلاء) / نحو أَلَد نحو: أَقْلاَء (٢٢) و (فُعُلاء) / نحو أَلْد فَعُل ) نحو: أَقْلُه أَل أَنْ عَل ) نحو وَ أَقْعُل ) قياسية للمؤنث ، ولم يأت للمذكر إلا نحو: وَ مَكَان وَأَمْكُن وهو شاذ و وأما مؤنثه فله مثالان : (فَعَائِل ) نحو: صَحَائِف ، و (فُعُل ) نحو : سُفُن ، وصفة المذكر تسعة :

( فُعَلاَء ) نحو: كُرَمَاء ، و ( فُعُل ) نحو: نُذُر ، و ( فِعَال ) نحو: كِرَام ، و ( فُعْلاَن ) نحو: شُجْعَان ، و ( فُعْلاَن ) نحو: شُجْعَان ، و ( أَفْعِلاَء ) نحو: شُجْعَان ، و ( أَفْعِلاَء ) نحو: أُشِيَاء ، و ( فُعُول ) نحو: ظُرُوف ، ويجوز جمعه السلامة إذا كان مما يصح فيه ذلك .

ولصفة المؤنث منه ثلاثة أمثلة:

(فِعَال) نحو: صِبَاح (٢٦) ، و (فَعَائِل) نحو: عَجَائِز ، و (فُعَلاء) نحو: خُلفًاء . النوع الثاني : ما كان على (فَاعِل) ؛ فاسماؤه المذكرة لها ثلاثة أمثلة :

( فَوَاعِل ) نحو : كَوَاهِل ، و ( فُعُلاَن ) نحو : حُجْرَان (۲۷) ، و ( فِعُلاَن ) نحو : جَنَان (۲۸)

ولمؤنثه مثال واحد: ( فَوَاعِل ) نحو: كَوَاثِب (٢٩) ، وقَوَاصِع ، ولصفات مذكره تسعة

<sup>(</sup>٢٢) « الزق : السقاء ، وجمع القلة أزقاق ، والكثرة زقاق ، وزقان » الصحاح ( زقق ) .

<sup>(</sup>٢٣) جمع : فلو بتشديد الواو وهو المهر ، وجمعه أفلاء ، ينظر : الصحاح ( فلا ) .

<sup>(</sup>٢٤) القصيل: ولد الناقة إذا قطم عن أمه ، الصحاح ( قصل ) .

<sup>(</sup>٢٥) جمع نصيب وهو الخط والقسمة ، الصحاح ( نصيب ) .

<sup>(</sup>٢٦) الصباحة : الجمال ، وامرأة صبيحة : جميلة وجمعها : صباح ، الصحاح ( صبح ) .

<sup>(</sup>٢٧) جمع : حاجر وهو ما يمسك الماء من شفة الوادي ، والصحاح (حجر ) .

<sup>(</sup>٢٨) « الجان : أبو الجن ، والجمع : جنان مثل : حائط ، وحيطان ، وحيطان » الصحاح ( جنن ) .

<sup>(</sup>٢٩) جمع : كاثبة ، والكاثبة من الفرس ، مقدمة المنسج حيث تقع يد الفارس ، الصحاح (كثب) .

أمثلة: ( فُعَل ) نحو: شُهد ، و ( فُعَال ) [ نحو: جُهّال ، و ( فَعَلة ) كفَسَقَة ، و ( فُعَلة ) نحو: قُضَاه وهو يختص بالمعتل اللام ] (٢٠) ، ( فُعُل ) نحو: بُزْل (٢١) و ( فُعَلاء ) نحو: شُسَعَراء ، و قُضَاه وهو يختص بالمعتل اللام ] (٢٠) ، ( فُعُل ) نحو: بُزْل (٢١) و ( فُعَلاء ) نحو: شُعَود ، وشَدَّ : فُوارِس ، و فُعُلان ) نحو: شُعُود ، وشَدَّ : فُوارِس ، ووجهه تنزيله منزلة الاسم بحذف موصوفه (٢٢) .

وأما صفات مونثه فمثالان : ( فَوَاعِل ) نحو : ضَوَارِب ، و ( فُعَّل ) نحو : نُوَّم .

النوع الثالث: وزن ( أَفْعَل ) فلاسمه مثال واحد نحو: أَجَادِل (٢٣) ، ولصفته ثلاثة أمثلة (فُعُل) نحو: شُعْل) نحو: شُعْل) نحو: الأَضَاغِر. الأَضَاغِر.

النوع الرابع: ما كان من الرباعي فيه حرف لين نحو: قِنْدِيل، فإنه جاء على قَنَادِيْل وكذلك الملحق به أيضًا نحو: كَوْكَب ، وَجَدْوَل ، فإنه أتى على مثال جمعه .

وأما الموضع الثالث: وهو في أحكامه ؛ فله أحكام خمسة:

الحكم الأول: أن إعرابه بالحركات لشبهه بالواحد ، ولأنه الأصل ، فلا يحتاج إلى عليل .

<sup>(</sup>٣٠) ما بين المعوقفين من (ب) وقد سقط من الأصل .

<sup>(</sup>٣١) جمع : بازل ، ويزل البعير : إذا فطر نابه أي انشق فهو بازل ، الصحاح ( بزل ) .

<sup>(</sup>٣٢) في سيبويه (٣/١٤/٣ ، ٦١٥ ) : « وأما ما كان صفة فأجرى مجرى الأسماء فقد بينونه على ( فعلان) كما يبنونها .... وقد كسروه على ( فعال ) . ، . ولا يكون فيه فواعل كما كان في تابل وخاتم وحاجر ، لأن أصله صفة وله مؤنث فيفصلون بينهما إلا في فوارس ..... لأن هذا اللفظ لا يقع في كلامهم إلا للرجال » ، وينظر : شرح ابن يعيش ( ٥٦/٥ ) .

<sup>(77)</sup> جمع : أجدل وهو الصقر ، الصحاح ( جدل ) .

الحكم الثاني: أن جمع القلة يجوز جمعه مطلقًا ، فتقول: أَكْلُب ، وأَكَالِب ، وفي أُنْعَام أَنَاعِم ، وفي ( أَفْعِلة ) أَفَاعِل نحو: أَسَاوِر ، وأما جمع الكثرة فلم يُجْع إلا شَاذًا ، وقد جاء: جَمَائِل (٢٤) ، ومَصَارِين (٢٠) ، وبُيُوتَات ، وحَمْرات .

الحكم الثالث: أنه قد جاء الجمع لا واحد له من لفظه ك: أَرَاهِط(٢٦) ، وأَبَاطِيْل.

الحكم الرابع: أن التاء تأتي للفرق بين الجمع والمفرد على عكس: تَمْرة وتَمْر نحو: كَمَاة وكَم، فد: كمأة جمع، وكم مفرد.

الحكم الخامس: أن التكسير يعيد الأشياء إلى أصولها ، فأما قولهم:

أعياد ، فللفرق بين : عِيد ، وعدد ، ويدد ما حذف أيضاً نحو : دِماء ، وأَسْمَاء وشبهها.

\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

<sup>(</sup>٣٤) جمع : جمل ، ويجمع على : جمال ، وأجمال ، وجمالات ، وجمائل .

<sup>(</sup>٣٥) جمع : مصير وهو المعا ، والجمع مصران ، وجمع الجمع مصارين ، الصحاح ( مصر ) .

<sup>(</sup>٣٦) جمع : رهط ، وهو ما دون العشرة من الرجال ، والجمع : أرهط ، وأرهاط وأراهط كأنه جمع أرهط ، وأراهيط ، الصحاح ( رهط ) ، وينظر : سيبويه ( ٦١٦/٣ ) ، والمقتضب ( ٢٧٩/٢ ) .

# [ المَصْدُرُ ]

[ قوله ](١) : ( المُصْدَرُ اسْمُ الحَدَثِ الجَارِي عَلَى الفِعْلِ .. إلى آخره ) .

والكلام منه يقع في ثلاثة مواضع: -

الأول : في حد المصدر العامل ، ووجه عمله ، والثاني : في أبنيته ، والثالث : في أحكامه .

أما الموضع الأول: وهو في حده ، فهو ما ذكر الشيخ (١ اسْمُ الحَدثِ الجَارِي على الفِعْلِ) ، فقولنا : ( الجَارِي على الفِعْلِ) الفِعْلِ) ، فقولنا : ( الجَارِي على الفِعْلِ) يعم المصدر العامل والمنصوب (٦ ، وقولنا : ( الجَارِي على الفِعْلِ) يخرج عنه مالا فعل له نحو : ويحك ، وويسك ، ونعني بـ : ( الجَارِي ) أن يكون المصدر له فعل يصح أن يذكر بيانًا لمدلوله كقولك : ضربت ضربًا شديدًا ، وشبهه .

/ وأما وجه عمله : فلأنه دال على الفعل بنفسه ، وقد قال سيبويه : هو الفعل فعمل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحلى ( أَنْ ) والفعل المحلى .

وأما الموضع الثاني: وهو في أبنيته ، فالمصادر من الأفعال على ضربين: سماعية وقياسية (٥) ، أما السماعية فهي في الثلاثي خاصة ، ذكر سيبويه أنها ترتقي إلى اثنين وثلاثين بناء (٢) وهي :

قَتْلٌ ، وفِسْقٌ ، وشُعْلٌ ، ورَحْمَة ، ونِشْدَةٌ ، وكُدْرَةً () ، ودَعْوَى ، وذِكْرَى ، وبُشْرَى ،

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زيادة دل عليها ما تقدم من نظائرها .

<sup>(</sup>٢) قوله : « فهو ما ذكر الشيخ » سقط من (ب) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : « يعم العامل وغيره » .

<sup>(</sup> (+) قوله : « فعمل (+) كان بمعنى (+) والفعل » سقط من (+)

<sup>(</sup>٥) قوله : « فالمصادر على ضربين سماعية وقياسية » سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) ينظر: كتاب سيبويه (٤/هـ ٥٥).

<sup>(</sup>V) « الكدر خلاف الصفق » الصحاح ( كدر ) .

وَلَيَّانْ ﴿ وَحِرْمَان ، وَغُوْرَانَ ، وَنَزَوَانِ ﴿ ) ، وَطَلَبُ ، وَخِنَقُ ، وصِغَر ، وهُدَى ، وَغَلَبَة ، وسَرَقَة ، وَكَنَقُ ، وصِغَر ، وهُدَى ، وَغَلَبَة ، وسَرَقَة ، وَدَايَة ، وَدُخُوْلُ ، وَقَبُوْلُ ، وَوَجِيْفُ (١٠) ، وصُهُوبَة (١١) ، وصَهُوبَة (١٠) ، وَصُهُوبَة (١٠) ، وَصُهُوبَة (٥٠) ، وَمَدْخَلُ ، وَمَرْجَعُ ، وَمَسْعَاة ، وَمَحْمَدة .

وزاد غيره : رَفَاهِيَةً ، وعَلَانِيَةً . ٢٠٠٠

النوع الثاني: الزائد على الثلاثي فإنه على قياس مستمر في: أَفْعَلَ إِفْعَالًا (١٢) وفي السُّحَنْكَكَ السُّتَفْعَلَ اسْتِفْعَالَا (١٢) ، وفي افْتَعَلَ افْتِعَالا (١٤) ، وفي: اخْسرَقَطَ اخْسروّاطًا (١٥) واسْحَنْكَكَ اسْحِنْكَلكًا الله وفي: اشْهابَّ الله فِيْبَابًا (١٧) ، وفي كَلَّم تَكُلِيْمًا ، وقد جاء على خلاف القياس السُّحِنْكَلكًا (١٦) ، وفي : اشْهابَّ الله فِيْبَابًا (١٧) ، وفي كلَّم تَكُلِيْمًا ، وقد جاء على خلاف القياس [كقوله تعالى] (١٨) : « وَكَذَّبُوا بِأَيَاتِنَا كِذًّابًا » (١١) ، وقياسه : تِكْذِيْبَا ، وجاء أيضًا : قِيْتَال ، وتَحَمَّلُهُ يَحْمَالاً ، قياسهما مُقَاتَلة ، وتَحَمَلاً .

وأما الرباعي فالمجرد منه على : فَعْلَلَة ، وفِعْلاَل نحو : دَحْرَجَة ، ودِحْرَاج ، والمزيد فيه على تَفَعْلَلَ [ نحو ] تَقَرْطسَ (٢١) ، وعلى افْعِلاْل نحو : اقْشِعْرَار .

<sup>(</sup>٨) الليان: المطل والتسويف في قضاء الدين ، الصحاح (لوى).

<sup>(</sup>٩) النزوان : السفاد ولا يقال إلا للشاء والدواب والبقر ، اللسان ( نزا ) .

<sup>(</sup>١٠) « الوجيف: ضرب من سير الإبلُ والخيل » ، الصحاح ( وجف ) .

<sup>(</sup>١١) « الصهبة : الشقرة في شعر الراس ، وهي الصهوبة » الصحاح ( صهب ) .

<sup>(</sup>١٢) وذلك مثل: أكرم إكرامًا .

<sup>(</sup>١٣) ومثاله: استخرج استخراجًا.

<sup>(</sup>١٤) وذلك نحو : اقتدر اقتدارًا .

<sup>(</sup>١٥) « اخروط بهم السير اخرواطًا ، أي امتد » ، الصحاح ( خرط ) .

<sup>(</sup>١٦) « اسحنكك الليل ، أي أظلم » ، الصحاح ( سحك ) .

<sup>(</sup>١٧) « الشهبة في الألوان: البياض الذي غلب على السواد ... » الصحاح (شهب).

<sup>(</sup>١٨) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>١٩) الآية «٢٨» من سورة النبأ .

<sup>(</sup>٢٠) ما بين الحاصرتين زيادة من المحقق يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢١) القرطاس الذي يكتب فيه والقرطاس ـ بالضم مثله .... ويسمى الغرض قرطاساً ، يقال : رمي فقرطس ، إذا أصابه » ، الصحاح ( قرطس ) .

النوع الثالث: ما جاء على خلاف ذلك ، وهو على أوجه خمسة:

الأول : على وزن الفاعِل نحو : الفاصِلة ، بمعنى الفَصُّل ، والكاذِبة بمعنى الكَذِب .

الثاني : ما جاء على وزن اسم المفعول ، نحو قوله تعالى : ﴿ بِأَيِّكُمُ المَفْتُونُ ﴾ (٢٢) على بابه على زيادة الياء .

الثالث : ما ورد على وزن اسم المفعول من الثلاثي المزيد فيه نحو : المَدْخُل ، والمَخْرَج. والرَّبُع : التَّهْدَار ( $^{(77)}$  ، والتَّرُدَاد وشيهه  $^{(77)}$  .

والخامس: الفِعَيْلَى: ك: الحِثَيْثَى (٢٥) ، والدِلَيْلَى (٢٦) .

وأما الموضع الثالث: وهو في أحكامه ، فله تسعة (٢٧) أحكام:

الحكم الأول: أنه يعمل من غير شرط استقبال ولا حال ، لأنه لم يعمل بالمشابهة ؛ بل هو نفس الفعل(٢٨) ، ثم هو في عمله على ثلاثة أوجه :

الأول: أن يكون منونًا كقولك: أعجبني ضربٌ زيدٌ عمرًا (٢٩).

الثاني: أن يكون مضافًا ، إما إلى الفاعل ، وإما إلى المفعول نحو: يعجبني ضربُ زيد ، ودق القصارِ الثوبَ ، ودق الثوبِ القصارُ ، وذكرهما [معاً] قليل ، بل الكثير إضافته إلى

<sup>(</sup>٢٢) الآية «٦» من سورة القلم.

<sup>(</sup>٢٣) « هدر البعير هديراً ، أي ردد صوته في حنجرته » ، الصحاح ( هدر ) .

<sup>(</sup>٢٤) في سيبويه ( ٨٣/٤): « هذا باب ما تكثر فيه المصدر من فعلت .... وذلك قولك في الهذر: التهذار ، وفي اللعب: التلعاب، وفي الصفق . التصفاق .... وليس شئ من هذا مصدر فعلت ، ولكن لما أردت التكثير بنيت المصدر على هذا كما بنيت فعلت على فعلت » وينظر: شرح ابن يعيش ( ٥٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٢٥) في الأصل : « البيثي «والمثبت من ( ب ) وأما « الحثيثي » فمعناه كثرة الحث يبنظر : كتاب سيبويه ( ٤ / ٤١ ، ٢٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢٦) الدليلي: الدليل، وهو من يدل على الطريق، ينظر: الصحاح ( دلل ) .

<sup>(</sup>۲۷) قوله : « تسعة » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢٨) ينظر الإنيناح العضدي ( ١٨١/١ ) : والمقتصد ( ٢ / ١٥٥ ) ، والتبصره ( ١ / ٢٣٩ ) وشرح المصنف ( ٦١٤ ) ."

<sup>(</sup>٢٩) قوله: » أعجبني ضرب زيد عمرًا » سقط من (ب) .

أحدهما وحذف الآخر ، وقد جاءا في قوله تعالى : « ذِكْرُ رَحْمَةٌ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيًّا » (٢٠) وإنما كانت إضافته إلى الفاعل أكثر ، لأنه الأخص به ، والمفعول فضلة .

الثالث: أن يكون معرفًا باللام كقولك: يعجبني الضرب زيدًا عمرًا وإعماله باللام قليل؛ لأنه مقدر ب: أن والفعل، وتقدير الفعل مع اللام متعذر، لأنهم ذكروه على وجه يمكن إضافته مع اللام.

فإن قيل: فيذكر فاعله غير مضاف، قلنا لا يمكن في كل فاعل ألا أن يضاف نحو المضمر، فإنه لا يجوز ذكره غير مضاف، وقد جاء اعماله في الشعر في قوله (٢١):

[٨٩] لَقَدْ عَلِمَتْ أُوْلِي المُغِيْرَةِ أَنَّنِي \*\*\* كَرَرْتَ لَلَمْ أَنْكُلْ عَنِ الضَّرُبِ مِسْمَعًا / وقوله (٢٢):

[٩٠] ضَعِيْفُ النَّكَايَةِ أَعْداءَهُ \*\*\* يَخَالُ الْفَرارَ يُرَاخِيُ الْأَجَلُ

الحكم الثاني: أنه لا يضمر فيه لأن الإضمار من خصائص الأفعال، والمصدر اسم جامد، لأن الإضمار إنما يكون (٢٣) حيث يجب ذكر الفاعل وذكره هاهنا غير واجب كما سنذكره (٢٤) - ولأن الاضمار يؤدي إلى محال لأنه يستحق التثنية والجمع لنفسه، فلو أضمرت

<sup>(</sup>٣٠) الآية «٢» من سورة مريم.

<sup>(</sup>٣١) ينسب للمرار الأسدي ، وقيل : لمالك بن زغبة الباهلي .

والبيت من شواهد سيبويه (١٩٣/١) ، وينظر : المقتضب ( ١٤/١ ) ، والإيضاح العضدي (١٨٦/١ ) ، والمقتصد (١٧٦/٥ ) ، والمقتصد (١٢٩/٥ ) ، وشرح ابن يعيش ( ٩/٦ ) ، والخزانة ( ١٢٩/٨ ) .

قوله : « أنكل » أي أجبن وأفر ، الصحاح ( نكل ) .

<sup>(</sup>٣٢) من الشواهد التي لا يعرف قائلها.

والبيت من شواهد سيبويه ( ١٩٢/١ ) ، وينظر : الإيضاح العضدي ( ١٨٦/١ ) والمقتصد ( ١٦٣/١ ) ، والتبصرة ( ٢٤٠/١ ) ، والخزانة ( ١٢٧/١ ) .

قوله : « النكاية » قتل العدو وجرحهم ، وينظر الصحاح ( نكى ) .

<sup>(</sup>٣٣) قوله : « والمصدر اسم جامد لأن الإضمار إنما هيكن ، سقط من (ب) .

<sup>(</sup>٣٤) ينظر ص (١٩٤).

فيه مثنى أو مجموع لأدى إلى تثنيتين وجمعين ، وهو مستحيل .

الحكم الثالث: أنه لا يلزم ذكر الفاعل(٥٥) ، وإنما يلزم ذكره لإمور منها:

أن الفاعل هنا ليس هو أحد جزيء الجملة بخلافه مع الفعل ، ولأن المصدر اسم فلا يلزم ذكر الفاعل ، ولأنه يؤدي إلى الاضمار ، وقد ذكرنا أنه لا يضمر فيه .

الحكم الرابع: أنه إذا كان مفعولا مطلقًا فالعمل للفعل ، واعلم أن المصدر إذا ذكر فلا يخلو: إما أن يذكر فعله معه ؛ أو لا ، فإن ذكر فعله معه فالعمل للفعل نحو: ضربت ضربًا زيدًا وإن لم يذكر معه ، فإما أن يكون بدلاً عنه ؛ أم لا ، فإن كان بدلا عنه نحو المصادر الواجب حذف أفعالها نحو: سقيا ، ورعياً ، وأشباهها ففيه وجهان (٢٦) :

أحدهما : المصدر العامل (٢٧) ، الثاني المصدر وعمله على ضربين :

إما بنفسه ، [ وإما ] (٢٨) نيابه عن الفعل ، وإن ذكر المصدر ولا فعل معه وهو بدل عنه فهو العامل مثل : أعجبني ضربك زيد .

الحكم الخامس: أنه لا يتقدم معموله عليه ، لأنه من صلته ، والصلة لا تتقدم على الموصول (٢٩).

الحكم السادس (٤٠٠): أنه لا يفصل بينه وبين معموله بأجنبي ، لكونه صلة له .

<sup>(</sup>٣٥) جاء في كتاب سيبويه ( ١٨٩/١): « وإنما خالف هذا الاسم الذي جرى مجرى الفعل المضارع في أن فيه فاعلا ومفعولا لأتك إذا قلت: هذا ضارب فقد جنت بالفاعل وذكرته ، وإذا قلت :عجبت من ضرب فإنك لم تذكر الفاعل ، فالمصدر ليس بالفاعل وإن كان فيه دليل على الفاعل » ، وينظر : المقتضب ( ١٥٢/١ ) ، وشرح الرضى ( ١٩٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٣٦) في شرح الرضي ( ١٩٧/٢ ): « اعلم أن المفعول المطلق لا يكون بدلا من الفعل حقيقة إذا لو كان لم يقدر الفعل قبل كما مر في باب المفعول المطلق فلم ينتصب ، بل يكون بدلا من الفعل إذا صار اسم فعل كما مر ، وإنما يقال : إنه بدل من الفعل مجازًا ... » وينظر :الأزهار الصافية ( ٢٩٣/١ ) .

<sup>. «</sup> أحدهما أن العمل له لنيباته عن الفعل » . ( ب ) في ( ب ) المعمل أن العمل المعمد (  $^{(77)}$ 

<sup>(</sup>٣٨) زيادة يستقيم بها النص .

<sup>(</sup>٢٩) قوله : « والصلة لا تتقدم على الموصول » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤٠) في ( ب ) : « السادس : أنه يتبع على اللفظ والمحل » .

الحكم السابع: أنه يجوز في تابعه أن يتبعه على لفظه ومحله كالصفة في قوله (٤١):

[٩١] ...... \*\*\* طَلَبُ المُعَقِّبِ حَقَّهُ المَظْلُومُ والعطف في قوله (٤٢):

[٩٢] قَدْ كُنْتُ دَايَنْتُ بِهَا حَسَّانًا \*\*\* مَخَافَةَ الإِفْلاَس واللَّيَّانَا

الحكم الثامن: أنه لا يضمر فيه عاملاً كقولك: مروري بزيد حسن، وبعمرو وقبيح.

[ الحكم التاسع ] أنه لا يوصف إلا بعد تمام الكلام بمعموله فلا تقول: أعجبني ضربك الشديد زيدًا .

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١٤) هو لبيد بن ربيعة ، والشاهد في ديوانه ص(١٢٨) ، ت/ د. إحسان عباس ، الكريت (١٩٦٢م) وهذا عجز البيت وصدره :
حتى تهجر في الرواح وهاجه \*\*\* \*\*\*
والشاهد في : معاني القرآن للفراء ( ٢٦٦٢ ) ، والإيضاح العضدي ( ١٨٥٨١ ، ١٨٦ ) والمقتصد ( ١٦٢/١ ) والإنصاف

والساهد في : معاني الفراء ( ۱۱/۱ ) ، والإيضاح العضدي ( ۱۸۵/۱ ، ۱۸۹ ) والمقتصد ( ۱۸۲/۱ ) والإنصاف ( ۲۳۲/۱ ) والإنصاف ( ۲۳۲/۱ ) ، وشرح ابن يعيش ( ۲۶/۲ ) ، والخزانة ( ۲۰/۲ ) .

قوله : ( المعقب ) هو الذي يتردد في طلبه مُجَّدًا ، الصحاح ( عقب ) .

<sup>(</sup>٢٤) هو رؤبة بن العجاج ، وهو في ديوانه ص(١٨٧) ، ت / وليم بن الورد ط / دارالآفاق الجديدة (ط/٢) ١٤٠٠هـ . والأمالي الشجرية والبيت من شواهد سيبويه ( ١/١٨) ، وينظر : الإيضاح العضدي ( ١/٨٤/) والتبصرة ( ٢/٢٣) ، والأمالي الشجرية ( ٢/٢٨) ، والإرشاد ص(١٩٥) .

قوله: « الليانا » المطل والتسويف في قضاء الدين ، الصحاح ( لوى ) .

<sup>(</sup>٤٣) زيادة يقتضيها السياق.

### [اسم الفاعل ]

قوله : ( اسْمُ الْفَاعِلِ : مَا اشْتُقَ مِنْ فِعْلٍ لِمَنْ قَامَ بِهِ بِمَعْنَى الحَدُوْثِ .... إلى آخره ) . والكلام منه يقع في ثلاثة مواضع : -

الأول : في حده وصيغه ، والثاني : في عمله ، والثالث : في أحكامه .

أما الموضع الأول: وهو في حده وصيغه (۱) ، أماحده: فهو مثل ما قال الشيخ: (مَا اشْتُقَ مِنْ فِعْلِ لَنَ قَامَ بِهِ بِمَعْنَى الحُدُوثِ) ، فقوله: (مَا اشْتُقَ مِنْ فِعْلٍ) يعم (۲) جميع المشتقات، وقوله: (لِمَنْ قَامَ بِهِ) يخرج عنه اسم المفعول، وأسماء الزمان والمكان، وقوله: (على مَعْنَى الحُدُوثِ) خرجت الصفة المشبهة، وأما صيغه فهي على ضربين: مبالغة، وغير مبالغة على ضربين: ثلاثي، ومزيد عليه، والثلاثي صيغته على فاعل، وبه سمى لما كان الأكثر من الثلاثي، وقد يكون اسم الفاعل حقيقة كن ضارب، وقاتل / وشبهه، ومجازاً على النسب كن « عيْشَة و رَاضِيَة هِ ")، وعاشِق، وضَامِ (١) وأي ذات رضى، وذات عشق .

والثاني من صيغه: ما زاد على الثلاثي فإنه يكون ب: ميم مضمومة ، وكسر ما قبل الآخر لفظًا إن لم يكن مكسورًا نحو: مُخْرَج ، مُسْتَخرج ، أو تقديرًا نحو: مُخْتَار ، ومُحْمَر (٥).

وقولنا : إن لم يكن مكسورًا نحو : يذكر ، ويتذكر<sup>(١)</sup> فإنك تقول فيه : مُتذكِر بكسر ما قبل آخره لأنهم قصدوا المخالفة<sup>(٧)</sup> .

۱۰۷/۱

<sup>(</sup>۱) قوله : « وصيغه » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : « يشمل » بدلا من قوله : « يعم » .

<sup>(</sup>٣) من الآية «٢١» من سورة الحاقة .

<sup>(</sup>٤) في الصحاح (ضمر): « والضمر: الرجل الهضيم البطن اللطيف الجسم، وناقة ضامر وضامرة ».

<sup>(</sup>٥) في الأزهار الصافية ( ١/٤٠٥ ): « .... فما هذا حاله تكون الكسرة فيه مقدرة ، وإنما زالت لأجل قلب العين آلفًا ولأجل الدغام العين في اللام نحو قواك: محمر ، مصفر

<sup>(</sup>٦) وذلك لأن مضارعة يتذكر ـ بالفتح ـ .

<sup>(</sup>٧) أي المخالفة بين اسم الفاعل والفعل .

والثاني من صيغه : ما بُنِي للمبالغة نحو : ضَرَاب ، وضَرُوب ، ومِضْرَابِ ، وضَرِيْب وضَرِيْب ، وضَرِيْب .

وأما الموضع الثاني (٨) : وهو في وجه عمله ، فاسم الفاعل يعمل عمل فعله لأجل (٩) مشابهته له ، والمشابهة بينهما من ثلاثة أوجه :

الأول : عدد حركاته وسكناته فإن : ضاربًا مثل : يضرب .

الثاني : وقعه موقع الصفة ، والصلة ، والحال ، والخبر .

الثالث: تخصيصه بعد العموم ، فإن: يضرب يصلح للحال (١٠٠) والاستقبال فإذا دخلت \_\_\_\_\_ اللام تخصص .

ووجه رابع (١١١): وهو أن اسم الفاعل قد يكون للمضي ، والحال ، والاستقبال فلهذه المشابهات عمل عمله بشرطين:

الأول: أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال ، لأن الشبه الخاص ، إنما كان لأجل ذلك خلافًا للكوفيين (١٢)

والشرط الثاني: الاعتماد عند البصريين، وعند الكوفيين لا حاجة إلى الاعتماد (١٣).

<sup>(</sup>A) قوله : « وأما الموضع الثاني » سقط من الأصل ، والمثبت من ( ب ) .

<sup>(</sup>٩) قوله : « فاسم الفاعل يعمل عمل فعله لأجل » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٠) قوله : « فإن يضرب يصلح للحال » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>١١) في (ب): « الرابع: أن اسم الفاعل يقترن بالأزمنة الثلاثة » .

<sup>(</sup>١٢) جاء في شرح المصنف (١١٦) : « وإنما اشترط معنى الحال والاستقبال ليقوى شبهه بالفعل لفظًا ومعنى لأنه إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال فلفظ الفعل حينئذ مضارع فيكون اسم الفاعل موازنًا له في اللفظ وموافقًا له في المعنى ، فيقوى شبهه » ، وينظر : شرح الرضى ( ٢٠٠/٢ ) ، وشرح ابن عقيل ( ١٨٩/١ \_ ١٩٥ ) .

<sup>(</sup>١٣) جاء في الملخص ( ٢٩٦/١): « الاعتماد على ماقبله ، وهو أن يكون خبراً لمبتدأ أو صفة لموصوف أو حالا الذي حال نحو: زيد قائم أخوه ومررت برجل مكرم أبواه ، وجاء في زيد صالحة حاله ، ويجرى حجرى هذا تقدم همزة الاستفهام أو حرف النفي فتقول : أقائم أخواه ، وما قائم أخواك ، وإنما عمل عند الاعتماد ، ولم يعمل بغير اعتماد ، لأنه إذا اعتمد قوي جانب الفعل ، وكذلك يقوى جانب الفعل بتقدم همزة الاستفهام ، ولا النافية ، وما النافية لأنهن بالفعل أقوى » . وينظر : شرح ابن يعيش ( ٩٦/٢ ) ، وشرح الرضى ( ٢٠٥/٢ ) .

#### ويختلفان بعد ذلك من وجوه:

أولها: أنه لابد من الاعتماد بخلاف الفعل<sup>(١٤)</sup> ، الثاني: أنه يعمل في الحال والاستقبال بخلاف الفعل ، الثالث: أنه يجوز حذف النون ، الرابع: أن ما يبرز من اسم الفاعل حروف بخلاف الفعل ، الخامس :أنك إذا أخبرت باسم الفاعل فأنت مخبر بمفرد بخلاف الفعل ، [ السادس ]<sup>(١٥)</sup> أن اسم الفاعل إذا جرى على غير من هوله برز الضمير [بخلاف الفعل]<sup>(١٦)</sup> .

وأما الموضع الثالث: وهو في أحكامه ، فله أحكام:

الحكم الأول: أنه إذا كان بمعنى المضي لم يعمل وأضيف وكانت إضافته معنوية وعن الكسائي: أنه يعمل أيضًا (١٧) ، واحتج بقوله تعالى: « وَكُلْبُهُمْ بَاسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِالوَصيدِ» (١٨) وبقوله تعالى: « وجَاعِلُ اللَيْلِ سَكَنَا » (١٩) .

وأجاب البصريون: أنه على حكاية الحال الماضية (٢٠) ، أو على تقدير فعل وهو معنى قوله: (فَإِنْ كَانَ مَفْعُولاً آخر فَبِفِعِل مُقَدَّرٍ مِثْلُ: زَيْدٌ مُعْطِي غُلاَمِهِ دِرْهَمًا ) لأن التقدير «يُعُطيْه»، وهذا في حال المضي ، فأما في الحال والاستقبال فلا خلاف في إعماله ، وحكمه حكم فعله في اللزوم والتعدي بشرط الاعتماد كما قدمنا على مبتدأ كقولك: زيد ضارب عمرًا، أو صفة

<sup>(</sup>١٤) في ( ب ) : « أنه لا يعمل إلا إذا اعتمد خلافًا للكسائي » .

<sup>(</sup>١٥) ما بين الحاصرتين زيادة يستقيم بها النص .

<sup>(</sup>١٦) ما بين الحاصرتين زيادة يستقيم بها النص .

<sup>(</sup>١٧) ينظر قول الكسائي في : الايضاح العضدي ( ١٧٣/١ ) ، والمقتصد ( ١٨/١ه ) ومشكل إعراب القرآن ( ١٣٣/١ ) وشرح ابن يعيش ( ٢٧/١) ، وشرح الرضى ( ٢٠٠/٢ ) .

<sup>(</sup>١٨) من الآية « ١٨ » من سورة الكهف ، وقد وقع قوله تعالى : « بالوصيد » وقعت في الأصل : بالوصيط وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>١٩) جاحت القراءة هنا غير موافقة لقراءة الكوفيين ، ينظر : النشر ( ٢٦٠/٢ ) ، والبحر المحيط ( ١٨٦/٤ ) ، والآية «٩٦» من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٢٠) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور ( ٧/٥٥ ) ، والملخص (٢٩٦/١) .

نحو: مررت برجل ضارب أخاه أو صلة [ كقولك: جاعني الضارب عمراً ، أو حالا (٢١) ] كقولك : جاعني زيد ضارباً عمراً أوعلى همزة الاستفهام نحو: أضارب الزيدان عمراً ، أو النفي نحو : ما ضارب أخوك عمراً ، فإن أضفته جررت المضاف ، ولم يتعرف وإنما تكون الإضافة لفظية لتخفيف التنوين .

الحكم الثاني: أن ما وضع المبالغة فإنه يعمل عمله ، وإن فات الشبه اللفظي ، لأن المبالغة قامت مقام الشبه نحو: ( فعال ) ، قال الشاعر (٢٢):

[٩٣] أخا الحرب لباساً إليها جلالها \*\*\* وليس بولاج الخوالف أعقلا

/ و ( فعول ) نحو : شكور ، قال الشاعر<sup>(٢٢)</sup> :

[92] ضروب بنصل السيف سوق سمانها \*\*\* إذا عدموا زادًا فإنك عاقر

۱۰۸/۱ٔ

و ( مفعال ) قال الشاعر<sup>(۲٤)</sup> :

[٩٥] شم مهاوين أبدان الحزور مخا ميص العشيات لاخور ولا قزم

قوله : « جلالها » ما يلبس في الحرب من الدروع وغيره ، « الخوالف » جمع خالفة وهو عمود الخيمة واستعمله هنا الخيمة «أعقلا » هو التواء في الرجل ينتج عن الفزع والخوف ، الصحاح ( جلل ) ، (خلف) ، ( عقل ) .

(٢٣) هو أبوطالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ديوانه ص(٧٩) تصحيح وتعليق . محمد صادق بحر العلوم . والبيت من شواهد سيبويه ( ١١١/١ ) ، وينظر : المقتضب ( ١١٤/٢) والأصول ( ١٢٤/١ ) ، والتبصرة ( ١٦٥/١ ) والخرانة والأمالي الشجرية ( ١٠٦/٢ ) ، والملخص ( ٢٠٤/١ ) وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ( ١٠٦/١) ، والخزانة (٤٢/٤٤) .

قوله: « نصل السيف » حد السيف ، « عاقر » أي ينحر الأبل وهي كناية عن كرمه ، الصحاح ( نصل ) ، ( عقر ) .

(٢٤) هو الكميت بن زيد الأسدي ، ينظر ديوانه ص(١٠٤) ، جمع وتقديم : داود سلوم .

[٩٥] البيت من شواهد سيبويه ( ١١٤/١ ) ، وينظر : التبصرة ( ٢٢٨/١ ) ، وشرح ابن يعيش ( ٢/٤/١ ) ، وشرح الرضى ( ٢٠٢/٢) ، والخزانة ( ١٠٥/٨ ) ، والأزهار الصافية (١١/٢ ) .

قوله : « شمُ » جمع أشم من الشمم ، وهو ارتفاع قصبة الأنف ، يعنى أنهم سادات « مهارين » جمع مهوان وهو الذي يهين الجزور ليذبحها قرى الأضياف ، « مخاميص » جم مخماص وهو الذي بلغ به الجوع مبلغًا شديدًا ، « خور » جمع أخور وهو الضعيف ، « قزم » أي أراذل ، الصحاح ( شمم ) ( خمر ) .

<sup>(</sup>٢١) زيادة من المحقق يتطلبها المعنى ويقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢٢) هو القلاخ بن حزن التميمي .

```
و ( فعيل ) [ قال الشاعر]^{(67)}:
```

[٩٦] حتى شاها كليل موهنا (٢٦) عمل \*\*\* باتت طرابًا وبات الليل لم ينم وقال أيضًا (٢٧):

[۹۷] فتاتان أمامنهما فشبيهة \*\*\* هلالا والاخرى منهما تشبه البدرا و ( فعل ) نحو : حذر ، قال [ الشاعر (۲۸) ] :

[٩٨] حذر أمورًا لا تضير وأمن \*\*\* ماليس منجيه من الأقدار وقد قيل: إنه غير عامل لأنه مصنوع غير عربي ، والشاهد قوله (٢٩):

[٩٩] أتاني أنهم مزقون عرضي \*\*\* جحاش الكرملين لها فديد

والبيت من شواهد سيبويه ( ١١٣/١ ) ، وينظر : المقتضب ( ٢/٥١٢ ) والمسائل العضديات ( ٨٧ ) ، والتبصرة ( ٢٦٧/١) ، والمقرب ( ١١٨/١ ) ، والمخانة ( ٨/هه١ ) .

قوله : « شاها » شاقها ، « موهن » وقت من الليل ، « طرابًا » أي طربة إليه ، الصحاح ( شأي ) ، ( وهن ) ، ( طرب ).

(٢٦) قوله : ( موهنا ) جاءت في الأصل مهونًا ، وهو سهو من الناسخ .

(٢٧) هو عبيد الله بن قيس بن الرقيات ، ينظر ديوانه ص(٣٤) ت / د . محمد يوسف نجم ، ط / دار بيروت ١٣٧٨هـ ورواية الديوان :

.....ال \*\*\* هلال والأخرى منهما تشبه الشمسا

وينظر : شرح الكافية الشافية لابن مالك ، ت / د . عبدالمنعم هريدي ط / دار المأمون ( ١٠٣٧/٢ ) ، وتذكرة النحاة ص ( ٤٥٠) ، وأوضح المسالك ( ٢٢/٣ ) وشرح الأشموني ( ٢٩٧٢ ) ، والتصريح ( ٩٨/٢ ) ، والأزهار الصافية (٢٢/٢ه).

(۲۸) هو أبو يحى اللاحقي ، وقيل: ابن المقنع ، وقيل: إن البيت من صنع النحاة ، وما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق . والبيت من شواهد سيبويه ( ۱۱۳/۱ ) ، وينظر: المقتضب ( ۱۱۳/۲ ) ، وإعراب القرآن للنحاس ( ۲۰/۲ ) والتبصرة ( ۲/۲۲ ) ، والأمالي الشجرية ( ۲/۷۲ ) وشرح الجمل لابن عصفور ( ۱۲۲/۱ ) ، والملخص ( ۲/۰۵۱ ) والخزانة ( ۱۲۹/۸ ) .

(٢٩) هو زيد الخير ، ينظر ديوانه ص(٤٦) .

والشاهد في : إصلاح الخلل (٢١٠) ، وشرح ابن يعيش (٢٦/١) ، والمقرب ( ١٢٨/١ ) ، وأوضح المسالك (٢٢٤/٢) وشرح قطر الندي (٣٨٧) وشرح ابن عقيل ( ١١٥/٢ ) ، وشفاء العليل ( ٢/٥٢٦ ) .

قوله: « مزقون » جمع مزق وهو شق الثياب ونحوها ، « جحاش » جمع جحش ، « الكرميان » اسم ماء ، « فديد » أي صوت.

الصحاح ( مزق ) ، ( فدد ) .

<sup>(</sup>٢٥) هو ساعد بن جؤية الهذلي ينظر ديوان الهذليين ( ١٩١/١ ) وما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق .

الحكم الثالث: أنه المثنى والمجموع أيضًا مثله في العمل كقوله (٢٠):

[١٠٠] مِمَّنَ حَمَلْنَ بِهِ وَهُنَّ عَوَاقِدٌ \*\*\* حُبُكَ النِّطَاقِ فَشَبَّ غَيْرَ مُهُبَّلِ

الحكم الرابع :أنه يجوز حذف النون مع التعريف ، وانتفاء الإعمال تخفيفًا كقوله (٢١):

[١٠١] الفارِجُو باب الأَمِيْرِ المبنهم

ـ بنصب باب ـ .

الحكم الخامس: أنه إذا عمل، فتابعه يجوز فيه وجهان: حمله على اللفظ والمعنى كقوله (٢٢):

[١٠٢] هَلُّ أَنْتَ بَاعِثُ دِيْنَارٍ بِحَاجَتِنَا \*\*\* أَنْ عَبْدَ رَبِّ (٢٣) أَخَا عَوْنِ بِنِ مِخْرَاقِ \_

الحكم السادس: أنه إذا صغر أو وصف (٢٤) فمن النحاة من أبطل عمله ، لأنه بهذين

البيت من شواهد سيبويه ( ١٠٩/١ ) ، وينظر : الإنصاف ( ٢/٩٨٤ ) والتخمير ( ١٠٦/٣ ) ، وشرح ابن يعيش (١٠٤/٧ ) ، والخزانة ( ٨ / ١٩٢ ) والأزهار الصافية ( ١٠١/٣ ) ، الصحاح (هبل ) .

قوله : « عواقد » جمع عاقدة وهي أن تشد المرأة نطاقها عليها ، « حبك » جمع حبيك وهو الطريق في الرمل ونصوه «النطاق» شغة تلبسها المرأة وتشد بها وسطها ، « مهبل » هو الذي يكثر عليه اللحم ويركب بعضه بعضاً .

. ( هبل ) ميل ، ( نطق ) الصحاح ( عقد ) ميل ) الصحاح ( عقد ) الصحاح ( عقد ) الصحاح ( عقد ) الصحاح ( عبد الصحاح

(٣١) البيت لرجل من ضبة .

وهو من شواهد سيبويه ( ١/٥٨١ ) ، وينظر : المقتضب ( ٤/٥٤٥ ) والجمل (٨٩) ، والمقتصد (١/٨٢٥) والتبصرة (٢٢٢/١) .

قوله: الفارجو » جمع فارج وهو الفاتح « المبهم » المغلق الصحاح ( فرج ) ، ( بهم )

(٣٢) قائل هذا البيت مجهول ، وقد نسبه بعضهم إلى جابر بن رألان ، وإلى تأبط شرًا ، وإلى جرير ، وقيل إنه مصنوع ، ينظر الخزانة ( ١٩/٨ ) .

والبيت من شواهد سيبويه ( ١٧١/١ ) ، وينظر : المقتضب ( ١/٥١/ ) والأصول ( ١٢٧/١ ) ، وإعراب القرآن للنحاس ( ١٣/٤ ) ، والمغتصد ( ١/٠٧٥ ) وشرح الرضي ( ٢٠٣/٢ ) ، والمغزانة ( ١/٥٨٨ ) .

(٣٣) قوله : « رب » سقطت من الأصل وهي في ( ب ) .

(٣٤) في الأصل: « أو ضعف » وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٣٠) هو : أبوكبير الهذلي ، ينظر ديوان الهذليين ( ٩٢/٢ ) .

بعد عن شبه الفعل <sup>(۳۵)</sup>.

الحكم السابع: أنه إذا دخله اللام استوى الماضى وغيره في العمل وإنما كان كذلك لأن اللام مع اسم الفاعل موصوله، وأصل الصلة أن تكون بالجملة الفعلية، وإنما عدل إلى اسم الفاعل لأمر استحساني لفظى وهو مشابهته اللام بلام التعريف عن شبه الفعل.

الحكم الثامن: أنه إذا رفع به الظاهر وجب إفراده في مثل: أضرار الزيدان عمرًا (٢٦).

الحكم التاسع: إنه إذا دخل على المضمر ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه عامل في المضمر، الثاني: أنه مضاف، والثالث: قول سيبويه: إن كان بالألف واللام فهو عامل، وإلا فهو مضاف (٢٧).

الحكم العاشر: أن اللام إذا دخلت على اسم الفاعل لم يجز تقديم معموله عليه لأنه من صلته .

<sup>(</sup>٣٥) في الأزهار الصافية ( ١/ ٥٢٠ ) : « وحكي عن الكسائي : أنه يجوز إعماله مع التصغير والصفة » .

<sup>(</sup>٣٦) قوله : « في مثل أضارب الزيدان عمراً » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣٧) جاء في كتاب سيبويه ( ١٨٧/١ ): « ولا يجوز في الإظهار : هم ضاربو زيدًا ، لأنها ليست في معنى الذي ، لأنها ليست في معنى الذي ، لأنها ليست في الذي ، وينظر : المقتضب ( ١/٧٥ ) ، والمفصل (٨٤) وشرح ابن يعيش ( ٢/٤٢١ ) وشرح الرضي ( ٢٨٤/١ ) .

## [ اسم المفعول ]

قوله : ( اسَّمُ المُفْعُولِ : مَا اشُّتُقَّ مِنْ فِعْلِ لِلنَّ وَقَعَ عَلَيْهِ .... إلى آخره ) . والكلام منه يقع في ثلاثة مواضع:-

الأول: في حقيقته وصيغه ، والثاني: في عمله ، والثالث: في أحكامه .

أما الموضع الأول: وهو في حقيقته وصيغه ، أما حقيقته ، فهو ما ذكر الشيخ (١) :(ما اشتق من فعل لمن وقع عليه) ، فقوله : ( مَا اشْتُقُ مِنْ فِعُلِ ) عام فيه وفي غيره (٢) من أسماء الزمان والمكان ، واسم الفاعل ، والصفة ، وقوله : ( لِمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ ) يفصله عن سائرها ، ويتعين

وأما صيغه: فهو من الثلاثي على مفعول وبه سمى ، ومن الرباعي وما زاد نحو: صيغة اسم الفاعل بـ: ميم مضمومة وفتح ما قبل الآخر كـ: مُخْرَج ومُسْتَخْرَج(7).

وأما الموضع الثاني: / وهو في عمله ، فعمله كاسم الفاعل لشبه الفعل وحكمه كحكمه في جميع ما تقدم ذكره من الشروط<sup>(1)</sup> وغيرها.

وأما الموضع الثالث: وهو في أحكامه ، فله أحكام ثلاثة:

الحكم الأول : أنه ينقص عن اسم الفاعل مفعول لأنه قد بني لما لم يسم فاعله فنقول : الفعل لا يخلو إما أن يكون متعديًا أو لازمًا ، فالثاني لا يبني منه لأنه لا يوجد ما يقام مقام الفاعل نحو: قام زيد، وإن كان متعديًا ؛ فإن كان متعديًا إلى اثنين نقص أحدهما،

<sup>(</sup>١) قوله : « وصيغه ، أما حقيقته فهو ما ذكر الشيخ » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>۲) في (ب): « ويشمل المشتقات ».

<sup>(</sup>٣) جاء في كتاب سيبويه ( ٢٨٠/٤ ) : « وأما الاسم فيكون على مثال ( أفعل ) إذا كان هو الفاعل ، إلا أن موضع الألف ميم وإن كان مفعولا فهو على مثال ( يفعل ) . فأما مثال مضروب فإنه لا يكون إلا لما لا زيادة فيه من بنات الثلاقي» ، وينظر المقتضب ( ٢/١١٧ ـ ١١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( ب ) : « وقد خالفه في أحكام » .

وإن كان إلى ثلاثة صار متعديًا إلى اثنين .

الحكم الثاني: أن حكمه في العمل والاشتراط والاعتماد حكم اسم الفاعل في جميع ما تقدم (٥) ، وخلاف الكوفيين في إعماله (١) .

الحكم الثالث: أنه إذا كان مصغرًا أو موصوفًا لم يعمل خلافًا. للكسائي(١).

\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>ه) ينظر ص ( ۱۹۷ ) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : « وخلاف الكسائي على ما تقدم » .

<sup>(</sup>۷) ينظر ص(۲۰۳) .

#### [ الصفة المشبهة ]

قوله : ( الصَّفَةُ المُشُبَّهَةُ مُشْتَقَةٌ مِنْ فِعْلِ لاَزِمٍ لِلَنْ قَامَ بهٍ عَلَى مَعْنَى الثَّبُولِ ... إلى آخره) .

والكلام منها يقع في ثلاثة مواضع:

الأول: في حقيقتها<sup>(۱)</sup> ، وصيغها ، ووجه عملها ، والثاني: في تقسيمها . والثالث: في أحكامها .

أما الموضع الأول: وهو في حقيقتها فهو ما ذكره الشيخ ، فقوله: ( مَا اشْبَتُقَّ مِنْ فَعْلِ ) يشمل المشتقات ، وقوله: ( لمَنْ قَامُ بِهِ ) خرج عنه ما عدا اسم الفاعل ، وقوله: (عَلى مَعْنَى الثُبُوت ) خرج اسم الفاعل ، فإنه حادث والصفة ثابتة .

وأما صيغها : فهي سماعية ، ك : حسن ، وصعب ، وشديد ، وأحمر، وطويل وشبعان وليس لها قياس ، ولا ظابط مطرد ؛ إلا في نوعين :

أحدهما : ما كان من الألوان ، فإنها على : (أَفُعلَ) ك : أحمر ، واصفر ، وأسود وأسود وأبيض إلى غير ذلك من الألوان (٢) .

النوع الثاني: ما كان من أفعال الغرائز فإنها تأتي على ( فَعِيْل ) كه : ظريف ، وكريم وشريف .

وأما وجه عملها: فلشبهها باسم الفاعل في أنها تطابق من هي له في التذكير والتأنيث والإفراد، والتثنية والجمع فعملت عمله وذلك نحو قولك: مررت بجارية حسن أبوها، وبرجل حسنة جاريته، وبامرأة حسنة، وبرجل حسن، وفي التثنية والجمع كذلك (٢).

وأما الموضع الثاني : وهو في تقسيمها ، فلها ثلاث قسم :

<sup>(</sup>١) قوله : « في حقيقتها » سقط من الأصل ، والمثبت من (ب ) .

<sup>(</sup> ب ) قوله : « إلى غير ذلك مِن الألوان » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) قُوله : « وفي التثنية والجمع كذلك » سقط من ( ب ) ..

القسمة الأولى: أنها ثمانية عشرة مسالة ، وبيان ذلك: أنها على ضربين:

مجردة عن اللام ، وباللام ، وفي معمولها ثلاثة أوجه : الإضافة ، واللام ، ومجردًا عنهما ، فتضرب اثنين في ثلاثة يكون ستة ، وإعراب المعمول ثلاثة : رفع ، ونصب ، وجر ، فتضرب ثلاثة في ست فتكون ثماني عشرة ، وإذا كان معمولها مضافًا إلى شئ آخر كان فيه ... ، أيضًا \_ الثماني عشرة ، تقول فيهما : حسن وجهه ، ثلاثة ، حسن وجه ، ثلاثة ، حسن الوجه، ثلاثة وتدخل اللام فتكون تسعًا أخرى ، وتضيف المعمول فيكون كذلك أيضًا \_ تقول : حسن وجه أبيه ، ثلاثة ، ثم كذلك باقيها .

القسم الثاني: باعتبار الجائز والممتنع إلى ثلاثة أقسام: ما هو ممتنع بالاتفاق، وما هو جائز بالاتفاق، وما فيه خلاف، فالممتنع مسائلتان: الحسن وجه؛ لأنها عكس الإضافة والحسن وجهه؛ لأنها لم تفد تخفيفًا ولا تعريفًا، والتي فيها خلاف: حسن وجهه، فسيبويه أجازها(1)، ومنعها المبرد(0) والزجاج(1)، فحجة سيبويه القياس والسماع.

أما القياس فلأن أضافه بعض الشيئ إليه جائزة ، وليست بإضافة الشيئ إلى نفسه

<sup>(</sup>٤) جاء في كتاب سيبويه ( ١٩٩/١ ): « وقد جاء في الشعر حسنه وجهها شبهوه بحسنة الوجه ، وذلك رديء لأنه بالهاء معرفة كما كان بالألف واللام وهو من سبب الأول كما كان دن سببه بالألف واللام » .

<sup>(</sup>٥) قال المبرد في المقتضب ( ١٥٩/٤ ) : « .... فيجوز في هذا أوجه منها الأصل نحو : حسن وجهه ، وحسن الوجه ، وحسن وجها وحسن الوجه ، وذلك وجها وحسن الوجه ، كل ذلك جائز ومعناه واحد في نكرته ، وأجود من ذلك إذا لم تقل حسن وجهه : حسن الوجه ، وذلك لأن ( وجهه) كان معرفة وهو الأصل ، فكان الأحسن أن يوضع في موضعه معرفة مثله » .

<sup>(</sup>٦) الصواب أن الزجاجي ، والزجاجي هو: أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق تلميذ الزجاج أخذ عن: ابن كيسان ، وابن السراج ، والأخفش الصغير ، له كتاب الجمل في النحو ، والأمالي توفي سنة (٣٤٠هـ) .

ينظر ترجمته : طبقات الزبيدي (١٢٩) ، والبلغة (١٢١) ، والفهرست (٨٠) .

قال الزجاجي في كتابه الجمل (٩٨): « ..... والرجه الحادي عشر ، أجاز سيبويه وحده وهو قولك: مررت برجل حسن وجهه ؛ بإضافة (حسن) إلى (الوجه) ، وإضافة (الوجه) إلى الضمير العائد على (الرجل) ، وخالف جميع الناس في ذلك من البصريين الكوفيين ، وقالوا: هو خطأ لأنه قد أضاف الشئ إلى نفسه ، وهو كما قالوا » ينظر: شرح المصنف (١٣١) وشرح ابن يعيش ( ٨٦/٦) ، وشرح الرضي ( ٢٠٧/٢) .

كما زعموه بدليل جواز قولهم: يد زيد وجهه ، وأما السماع فبيت الشَّمَّاخ (٧):

فأضاف : « الجونتين » إلى « المصطلى » المضاف إلى ضمير « الجارتين » وهو عين مسالة: زيد حسن وجهه ، وقد جاء مثله في الحديث في صفة الدجال: « أَعُورُ عَيْنِهِ اليُمْنَى »(^) وفي صفته عليه الصلاة والسلام : « شَتْنُ أَصَابِعِه  $^{(1)}$  .

وأما قولهم (١٠٠): إنه إضافة الشي إلى نفسه ، فإن أرادوا أن: الحسن الوجه قد أضيف إليه فهو باطل ، لأن (الحسن ) الرجل بدليل مطابقته لما سبقه ، وأيضاً فإنه لو سلم أنه (الوجه) فهو من إضافة الخاص إلى العام بدليل: خاتم حديد، وكل الدراهم، وأيضًا فإن قوانا : حسن الوجه ، جائزة بالتفاق وهي مثلها ، وإن أرادوا أن ( الحسن ) مضاف إلى (الوجه) ، و ( الوجه ) مضاف إلى ضمير موصوفه ؛ فكأنه بهذا التدريج مضاف إلى نفسه فكأنه قال: مررت برجل حَسِنهِ ، وهو أيضًا (١١١) باطل؛ لأن توسط غيره يزيل ذلك بدليل: مررت (۱۲) برجل ضارب غلامه ، فلو قلنا :بفساد تلك قلنا بفساد هذه (۱۳) .

<sup>(</sup>٧) هو الشماخ بن ضرار الذبياني - كما ذكر الشارح - والبيت في ديوانه ت / صلاح الدين الهادي ، ط / دار المعارف ۱۹٦۸م ص(۳۰۸) .

البيت من شواهد سيبويه (١٩٩/١) ، وينظر الخصائص ( ٢٠٠/١ ) ، والمقتصد ( ١٨٨١ه ) ، وإصلاح الخلل (٢١٢) ، والتبصرة ( ٢٩٣/١ ) ، والخزانة ( ٢٩٣/٤ ) .

قوله : « ربعيهما » مثنى ربع وهو الدار ، « جارتا صفا » هما الاثفيتان والصفا : ثالثة الأثافي ، « كميتا » الكميت الأحمر الذي يضرب السواد « جونتا » مثنى جونة وهي من الأضداد يقصد بها هنا السواد « مصطلاهما» مثنى مصطلى وهو موضع الوقود . ينظر الصحاح : ( ربع ) ، ( صفا ) ( كمت ) ، ( جون ) ، ( صلى ) .

<sup>(</sup>٨) في صحيح البخاري باب اللباس ص(٦٨) ، وباب الفتن (٣٦) ، وصحيح مسلم في باب الإيمان (٢٧٣) ، (٢٧٤) ، (٢٧٧) وباب الفتن (١٠٠) ، وعند أحمد (٢/١٣٢ ، ١٤٤).

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري باب اللباس (٦٨) ، والترمذي باب المناقب (٨) وأحمد ( ٦٩/١ ، ٦٩ ) ، وقوله : ( شنثن ) أي خشن الصحاح (شثن).

<sup>(</sup>١٠) أي قول المبرد والزجاجي ، ينظر ص(٢٦٠) .

<sup>(</sup>١١) قوله : « أيضاً » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>۱۲) قوله : « مررت » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٣) قال العلوي : « .....فإنها لو فسدت لما قاله لوجب أن يقضي بفساد قولنا : مررت برجل ضارب غلامه ، لأنه يصير في ذلك بمنزلة « ضاربه » فبطل ما قاله ، وصح ما قاله سيبويه وغيره من النحاة » الأزهار الصافية ( ١/٠٤٥ ) .

القسم الثالث: باعتبار حالها إلى ثلاثة أقسام: قوية ، وضعيفة ، ومتوسطة ، وهو مراد الشيخ ب: الحسن ، والأحسن ، والضعيف (١٤) فالقوى ما فيه ضميران ، فالمسائل الجائزة ست عشرة مسألة، أربع منها ضعيفة: حسن وجه، الحسن الوجه ، حسن الوجه، الحسن وجه.

والمتوسط ما اجتمع فيه ضميران كقواك: الحسن وجهه ـ نصبًا ـ حسن وجهه ـ نصبًا وجرًا ـ على كلام سيبويه (١٥) ، والشاهد عليه قول الشاعر (١٦) :

[١٠٤] ..... \*\*\* كُوْمُ الذَّرَا وَادِقَةٌ سُرَّاتِها

\_ بالجر \_ والحجة في النصب كقوله (١٧) :

[١٠٥] وَنَأَخَذُ بَعْدُه بِنَنابِ عَيْشٍ \*\*\* أَجَبٌ الظُّهْرَ لَيْسَ لَهُ سَنَامُ

فهذه ثلاث مسائل بمسائة سيبويه .

وأما القوى فهي تسع وهي اثنتان من المعمول المضاف: الحسن وجهه ، وحسن وجهه

أنعتها أنى من نعاتها \*\*\* مندحة السرات وادقاتها

والشاهد في : المقتصد ( ١/١٥٥) ، وإصلاح الخلل ( ٢١٣) ، وشرح الرضي ( ٢٠٨/٢ ) والخزانة ( ٢٢١/٨) والدرر اللوامع (٢/٥٣) .

قوله : « كوم » هي الناقة العظيمة ، « الذرا» ذرى الشئ أعلاه ، « وادقه سراتها» أبل وادقة البطون والسرر أي اندلقت الكثرة شحمها ، الصحاح (كوم ) ، ( ذرى ) ، ( ودق ) .

(١٧) هو النابغة الذبياني ، ينظر ديوانه ص(١١٠) ، ورواية الديوان :

ينمسك .....

والبيت من شواهد سيبويه ( ١/٦٦ ) ، وينظر :المقتضب ( ١٧٩/٢ ) ، والاقتضاب ( ٣٤٤ ) ، والأمالي الشجرية (٢/٣٤٢ ) ، والانصاف ( ١٣٤/١ ) ، والخزانة ( ٢٦٣/٩ ) .

قوله : « أجب الظهر » أي مقطوع السنام ، الصحاح ( جيب ) .

<sup>(</sup>١٤) قال ابن الحاجب في شرحه ص(٦٣٢) : « .....فعلم بذلك وجود الضمير في الصفة وانتفاءه وعليه تبنى معرفة الأحسن ، والحسن ، والقبيح في هذه المسائل » .

<sup>(</sup>١٥) ينظر كتاب سيبويه ( ١٩٩/١ ) ، والمقتضب ( ١٥٩/٤ ) .

<sup>(</sup>١٦) هو عمر بن لجأ التيمي ، ينظر ديوانه ص(١٥٣) ت / د . يحيى الجبوري ، ١٣٩٦هـ والذي ذكره الشارح عجز البيت ورواية البيت في الديوان :

- بالرفع - وأربع من المعمول بالألف واللام: الحسن الوجه مع نصبه وجره ، والشاهد على النصب قول الشاعر (١٨):

[١٠٦] فما قَومي بثعلبة بن بكر \*\*\* ولا بفزارة الشُّعْرِ الرُّقابا وحسن الوجه مع جُره ونصبه ، وثلاث من المعمول النكرة :

حسن وجهًا وجه ، والحسن وجهًا ، دون الجر فقد (١٩) ذكرنا أنها عكس الإضافة وأنها لا تجوز (٢٠) .

وأما الضعيفة فأربع - وهي التي لا ضمير فيها - وهي : زيد الحسنُ الوجهُ ، والحسنُ وجهُ ، ومررت برجل حسن وجه ، حسن الوجه - بالرفع - والضابط للضمير في ذلك الصفة إذا رفعت بها فلا ضمير فيها ، وإذا جررت أو نصبت ففيها ضمير الموصوف ، وأما المعمول فضميره بارز إن كان فيه ضمير فيعرف بهذا ، أو وجودهما أو انتفاؤهما أو وجود أحدهما .

وأما الموضع الثالث: وهو في أحكامها ، فلها أحكام سنة:

الأول: أنها جارية على إعراب موصوفها تابعة له في الإفراد والتثنية والجمع ما لم يكن معمولها مخالف لموصوفها فهي حينئذ كالفعل ، فعلى (٢١) هذا تقول: مررت برجل حسن وجهه ، وحسنة جاريته .

الثاني: أنها إذا رفعت اسمًا ظاهرًا بعدها كانت مفردة كالفعل على ما مضى في الصفة (٢٢) ، إلا في جمع التكسير نحو: قعود غلمانه ، فيجوز .

<sup>(</sup>۱۸) هو الحارث بن ظالم المرى .

البيت من شواهد سيبويه ( ١/١٠ ) ، وينظر : المقتضب ( ١٦١/٤ ) واصلاح الخلل (٢٣٠) ، والتبصرة (٢٣٣/١)، والإنصاف ( ١٣٣/١ ) ، وشرح ابن يعيش (٨٩/٦) . والأمالي الشجرية ( ١٤٣/٢ ) ، والفوائد المحصورة ( ٢٨٠ ) ، والإنصاف ( ١٣٣/١ ) ، وشرح ابن يعيش (٨٩/٦) .

قوله : « الشعر الرقابا » جمع أشعر ، وهو كثير شعر القفا ، والمراد بها القبيلة ، ينظر الصحاح (شعر) .

<sup>(</sup>١٩) في ( ب ) : « وقدمنا أنه » .

<sup>(</sup>ب) قوله : وأنها لا تجوز » سقط من (ب) .

<sup>(</sup>۲۱) قوله : « فعلى هذا » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢٢) قوله : « على ما مضى في الصفة » سقط من ( ب ) .

الثالث: أنك (٢٣) إذا رفعت بها فهو فاعل وقيل: إنه / بدل من الضمير، وإن نصبت ظلم الثالث: كان مورفة موا الترين المكان في علم الترين المكان في المكان في الترين المكان في المكان في المكان في الترين المكان في الم فعلى التشبيه بالمفعول إن كان معرفة ، وعلى التمييز إن كان نكرة ، ومنهم من جعله تمييزًا مطلقًا (٢٥)، وإذا جررت بها فبالإضافة وهو الأقوى ؛ لأنه الأصل ، والرفع والنصب بتقدير وټوچيه .

الرابع: أن اسم الفاعل إن كان لازمًا جاز اجراؤه مجرى الصفة ، وإنما اشترط اللزوم ؛ لئلا يلتبس إذا نصبت به ؛ هل كان منتصباً به من قبل أو بالتشبيه بالصفة ؟ ولابد من تقييد أخر وهو أن يكون فيه دلالة على صفة ثابتة من أفعال الغرائز(٢٦) ؛ ليصح فيها الانتقال إلى موصوفها لأنك إذا قلت: زيد عالم أبا وحاسن ابنًا ، فريما اكتسب هذه الصفة من أييه بخلاف قولنا -: قائم أبا فإنها صفة لا يكتسبها منه ، وكذلك اسم المفعول (٢٧) .

الخامس: أن الصفة تخالف (٢٨) اسم الفاعل في أشياء:

الأول: أنها لا يتقدم (٢٩) عليها معمولها .

والثاني: أنها لا تعمل في المستقبل ، بل لابد من حصولها في موصوفها ، بخلاف اسم الفاعل فإنه يعمل في الحال والاستقبال .

<sup>(</sup>۲۳) في ( ب ) : « أنها » .

<sup>(</sup>٢٤) جاء في شرح الرضي ( ٢١٠/٢ ) : « ...... هذا عند البصريين ، وقال الكوفيون : بل هو على التمييز في الجمع ، وقال بعض النحاة على التشبيه بالمفعول في الجميع ، والأولى التفصيل » .

<sup>(</sup>٢٥) هو الفراء ينظر: إعراب القرآن للنحاس (١/ ٢٦٣) ومشكل إعراب القرآن المكي (١/ ١١١).

<sup>(</sup>٢٦) جاء في شرح العلوي ( ٤٧/١ ): « اعلم أن الشيخ قد أطلق في ( الأم ) أن اسما الفاعل والمفعول غير المتعديين مثل الصفة ، ولم يشر في ذلك إلى ضابط ولا قيدها بقيد ، وهذا منه تساهل في ترك التقييد ، وكان الأخلق به أن يقول : وأسماء الفاعل والمفعول غير المتعديين بمنزلة الصفة إذا كان فيهما دلالة على صفة ثابتة أو كانا من أفعال الغرائز».

<sup>(</sup>٢٧) قوله : « فإنها صفة لا يكتسبها منه ، وكذلك اسم المفعول » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>۲۸) في ( ب ) « مخالفة » .

<sup>(</sup>٢٩) في الأصل « يتقدم » وهو سهو من الناسخ . -

الثالث: أنها لا تبنى من الأفعال المتعدية ، وإنما تبنى من الأفعال اللازمة ، بخلاف اسم الفاعل .

الرابع :أنها لا تعمل في السببي دون الأجنبي ، بخلاف اسم الفاعل فلا تقول : زيد حسن وجه عمرو ، وتقول : زيد ضارب غلام بشر .

الخامس: أنها غير جارية على فعلها في عدد حركاته وسكناته ، بخلاف اسم الفاعل. السادس: أن الصفة لابد أن تكون مشتقة ، وقد جاءت بخلاف ذلك فيجب تاؤيله نحو قوله (٢٠):

[١٠٧] فَلُولاً اللَّهُ وَالْمُهُرُ المُفَدَّى \*\*\* لأَبتَ وأَنتَ غِرْبَالُ الإهابِ في اللَّهُ وَالْمُهُرُ المُفَدَّى \*\*\* فيتاؤل بمعنى : مُثَقَّبُ الإهاب من الطعن .

\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*

<sup>(</sup>٣٠) لَمْ أقف على نسبته إلى قائل معين .

والشاهد في : الخصائص (٢/ ٢٢) ، ( ٣/ ١٩٥٠ ) ، المساعد ( ٢/ ٢٢٤ ) والهمع ( ٥/ ١٠٠ ) ، والأشباه والنظائر (١٠٢١) ، والدرر اللوامع ( ١٠٣/ ) .

قوله : « المفدى » الفرس السريع ، « الإهاب » الجلد .

الصحاح ، (أهب).

# 1 اسم التفضيل ]

( اسْمُ التَّفَضْيُّلِ: مَا اشْتُقُ مِنْ فِعْلِ لمَنْصُوفِ بِالزِّيادَةِ عَلَى غَيْرِهِ .... إلى آخره). والكلام منه يقع على ثلاثة مواضع:

الأول: في حقيقته ، وصيغه ، ومما بنى ؟ ولم بني ؟ والثاني : في كيفية استعماله والثالث : في إعماله .

[أما الموضع الأول] وهو في حقيقته وما يتبعها ، أما حقيقته فهو : (ما اشتق من فعل ) عام في المشتقات ، ويقال : فما تقولوا في قولهم : أبلُ من حُنَيْفُ (() الحَنَاتِم ، وأحْنَكُ الشَّاتَين (٢) فإنهما لا فعل لهما ؟ .

وجوابه: أنها نادرة ، والنادر لا يعترض به على الأصول ، وقوله: ( لَمُوصُوفِ ) يشمل من له صفة كاسم الفاعل ، واسم المفعول ، وقوله ( بِالْزِيادُةُ عَلَى غَيْرِهِ ) يخرج عنه بقية المشتقات .

وأما صيغته هو ( أَفْعلَ ) ، وأما قول الشيخ : ( اسَّمُ التَّفضْيِل ) فلأنه يعم مثل : خير وشر ، فإنه ليس على ( أَفْعَل ) ، ولأن أصله : أخير ، وأشرر؛ لكنهما غيرا عن أصلهما للتخفيف .

ولا يبنى إلا من فعل ثلاثي لأن الرباعي يتعذر بناؤه وهو باق على زيادته وحذف زيادته هدم له لابناء ، وسيبويه أجاز البناء من الرباعي بالزيادة بأن تحذف الزيادة (٢) ، ولا يبنى أيضاً

<sup>(</sup>۱) قوله : ( أبل ) من قولهم : فلان أبل الناس - أي أشدهم تانقًا في رعيه للإبل وأعلمهم بها - ، و ( حنيف الحناتم ) رجل من بني تيم اللات بن ثعلبة ، ينظر : مجمع الأمثال ( ۸٦/۱ ) ، والمستقصى للزمخشري (۱/۱) والصحاح ( أبل ) .

<sup>(</sup>٢) « قولهم : هذا البعير أحنك الأبل ، مشتق من الحنك ، يريدون أشدها أكلا وهو شاذ ، لأن الخلقة ، لا يقال فيها ما أفعله » الصحاح (حنك ) ، وينظر: لباب الإعراب (٤٨٤) .

<sup>(</sup>٣) جاء في كتاب سيبويه ( ٧٣/١ ) « ... وبناؤه أبدًا من فعل ، وفعل ، وفعل ؛ وأفعل ؛ لأنهم لم يريدوا أن يتصرف فجعلوا له مثلا واحدًا يجري عليه » ، وينظر: المقتضب ( ١٨١/٤ ) .

من الألوان والعيوب لأن منها (أفعل) لغيره، فأما قولهم(٤):

[١٠٨] جَارِيةٌ فِي ذَيلِهَا الْفَضْفَاضِ \*\*\* أَبْيَضُ مِنْ أُخْتِ بني بَيَاضِ وَقُوله (٥) :

[١٠٩] إِذَا الرَّجَالُ شَنُوا واشْنَدَّ آكِلُهُمْ \*\*\* فَأَنْتُ أَبِيضُهُمْ سِنْرَبَالُ طَبَّاخِ فَهو متاؤل على معنى : مبيضِهم .

وأما لم بني ؟ فقياسه للفاعل ، وإنما كان كذلك ، لأنه لا يخلو : إما أن تبنيه للفاعل أو للمفعول ، أولهما ، لا جائز أن تبنيه لهما لحصول اللبس، ولا جائز أن تبنيه للمفعول لخلو بعض الأفعال ، وهي اللازمة عن التفضيل فتعين بناؤه للفاعل ، وقد جاء مبنيًا للمفعول مسموعًا / وهو وهو قليل نحو : أشْ غَلُ مِنْ ذَاتِ النِّحْ يَيُنِ (١) ، وأَزْهَى مِنْ دِيْكٍ (١) ، وأَعُ ذَرُ وأَلُومُ ، مما سُمِع ولمفعول (٨) .

لقد أتى في رمضان الماضي \*\*\* جارية في درعها الفضفاض

تقطع الحديث بالإيمـــاض \*\*\* أبيض من أخت بني بياض

والشاهد في الأصول ( ١٠٤/١ ) ، والجمل (١٠٢) ، والإنصاف ( ١٠٤٨) ، وشرح ابن يعيش (٩٣/٦) ، وشرح الرضي (٢١٣/٢ ) ، وشرح الرضي (٢١٣/٢ ) ، ولباب الإعراب ( ٤٨٢ ) ، والخزانة ( ٢٣٠٨ ) .

(٥) هو طرفة بن العبد البكري ، والبيت في ديوانه ص(١٨) ت / درية الخطيب واطفي الصقال ، ط / مجمع اللغة العربية بدمشق ١٣٩٥هـ ، ورواية الديوان :

أما الملوك فأنت اليوم الأمهم \*\*\* لومًا ، وأبيضهم سريال طباخ

والشاهد في : معاني القرآن للفراء ( ١٨٢/٢ ) ، والجمل ( ١٠٢ ) ، والإنصاف ( ١٤٩/١ ) ، وشرح الجمل لابن عصفور ( ١٨٧٨ ) ، والمقرب ( ٧٣/١ ) ، والخزانة ( ٨/٠٣٠ ) .

- (٦) ذات النحيين : امرأة من بني تيم الله بن ثعلبة كانت تبيع السمن ، فشغلها خَوَّات بن جبير أيام الجاهلية حتى قضى منها وطره ، والقصة معروفه . ينظر : مجمع الأمثال ( ٣٧٦/١ ) ، والمستقصى ( ١٩٦/١ ) .
  - (V) أزهى : أي نو زهو وكبر ، ينظر مجمع الأمثال ( 1/403 ) .
- (A) قال المصنف في شرحه (٦٣٨) : « وقد استعملوه للمفعول على غير قياس كقولهم : هو أعذر أي معنور كثيرًا ، وألوم أي : ملوم وأشغل : أي مشغول ، وأشهر أي : مشهور » ، وينظر : شرح ابن يعيش ( ٩٤/٦ ، ٩٥ ) ، وشرح الرضي (٢١٤/٢).

<sup>(</sup>٤) هو رؤية بن العجاج ينظر ديوانه ص(١٧٦) ، ورواية الديوان :

وأما الموضع الثاني: وهو في كيفية استعماله ، فهو على أحد ثلاثة أوجه:

الأول: أن يستعمل بالألف واللام، أو بالإضافة، أو ب (من) وذلك أنه لما كان المقصود منه ذكر الزيادة على غيره احتيج إلى ذكر ذلك الغير بإحدى هذه الصيغ:

الصيغة الأولى: الإضافة نحو : رَيد أَفْضَلُ النَّاسِ ، وإضافته عند الجمهور على حسب الإضافة المطردة ، فإن كان مضافًا إلى معرفة فهو معرفة ، وإن كان مضافًا إلى نكرة فهو نكره ، وعند الكوفيين (1): أنه إذا كان بمعنى اللام وهو أن يكون مشاركًا في الخصلة التي هي له فهو معرفة وإن كان بمعنى (مِن ) وهو أن لا يكون مشاركًا ؛ بل قصد به زيادة مطلقة (1) فهو نكرة (1).

فإذا أضيف فحكمه حكم (أي) في أنه لا يضاف إلا إلى متعدد (١٢) لفظًا أو معنى فإذا أضيف إلى معرفة كان متعددًا لفظًا كقولك: زيد أفضل الرجال، وأفضل الرجلين، ولا يجوز أفضل الرجل، لأن اللام للعهد فيوهم أن الرجل معهود وإن أضيف إلى نكرة كان متعددًا معنى لا لفظًا تقول: هذا أفضل رجل، وهما أفضل رجلين، وهما أفضل رجال.

وله معنيان: أحدهما - وهو الأكثر - أن يقصد به الزيادة على من أضيف إليه (١٣) ، فله شرط وحكم ، أما شرطه: فأن يكون من جنس المضاف إليهم ، وأما حكمه: فهو جواز المطابقة وعدمها ، أما المطابقة فلأنه أشبه الذي ب: اللام من جهة التعريف ، وأما عدم المطابقة: فلشبهه الذي ب: (مِنْ) من حيث ذكر المفضل عليه معه .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « الكوفيون » وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>١٠) في (ب) والزيادة مطلقًا ».

<sup>(</sup>١١) قال ابن يعيش في شرحه المفصل (٦/٢): « وقال الكوفيون: إذا أضيف: على معنى (من) فهو نكرة ، وهو رأي أبي على ، وإذا أضيف على معنى اللام فهو معرفة ، وقال البصريون: هو معرفة بالإضافة على كل حال إلا أن يضاف إلى نكة ».

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: « متعديًا » وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>١٣) قال الرضي في شرح الكافية ( ٢١٦/٢ ): « وإنما كان هذا أكثر لأن وضع أفعل لتفضيل الشي على غيره ، فالأولى ذكر المفضول وليس قوله : على من أضيف إليه بمرضى ؛ لأنه مفضل على من سواه من جملة ما أضيف إليه ، وكيف ذلك وهو من تلك الجملة فيلزم تفضيل الشي على نفسه ».

الثاني: أن الألف واللام قد علم من المفضل عليه معها ، و (مِنْ ) أتى بها لبيانه (١٨) فالجمع بينهما لا حاجة إليه ، وفي أحدهما غنية عن الآخر .

الثالث: أن اللام مشعرة بالعهد (١٩) ، و (مِنْ ) مشعرة بالشياع ، فيؤدي إلى أن نفضله باعتبار المعهود لا باعتبار المعهود (٢٠) .

الرابع: أن (مِنْ) مشعرة بنقصانه واحتياجه إلى غيره، واللام تشعر بتمامه فالجمع أ $110^{1}$  بينهما يؤدي إلى التضاد، وقد يجوز / حذف (مِنْ) حيث يعلم نحو: الله أكبر ونحوه بيت ظافرزدق (٢١):

[١١٠] إِنَّ الذِّي سَمَكَ السَّماءَ بننى لَنا \*\*\* بِنِتًا دَعَائِمُهُ أَعَنُ وَأَطُولُ وَلَانه بِمِنزَلَة المفعول فيحذف كما يحذف المفعول ، وأما بيت الأعشى (٢٠): [١١١] وَاسَنتَ بِالأَكْثَرِ مِنْهُمُ حَصَى \*\*\* وإنِّمَا الْعِزَّةُ لِلكَاثِر

<sup>(</sup>١٨) في ( ب ) « أن ( من ) للبيان واللام كذلك » .

 <sup>(</sup> ب ) : « أن الألف واللام للعهد » .

<sup>(</sup>٢٠) في الأزهار الصافية ( ١/٦٧٢ ، ٧٣٥ ) : « ....... معنى التعريف باللام يجعله المعهود المفضل على من عهد تفضيله عليه ، ومعنى ( من ) تفضيله على من ذكر بعدها دون سواه ، فيصير المعنى عند الاجتماع تفضيله باعتبار المعهود لا باعتبار المعهود ، وذلك متناقض » .

<sup>(</sup>۲۱) هو الفرزدق ـ كما ذكر الشارح ـ ينظر ديوانه ص(٤٨٩) .

والشاهد في : الزاهر (١٣٠/١) ، ومعاني القرآن للنحاس ( ٤/٨٢٢ ) ، والعمدة ( 1/2/1 ) ، وشرح الرضي (1/2/1 ) ، وشفاء العليل ( 1/2/1 ) ، والخزانة ( 1/2/1 ) .

قوله : « سمك » رقع ، الصحاح : ( سمك ) .

<sup>(</sup>٢٢) هو الأعشى - كما ذكر الشارح - ينظر ديوانه ص(١٤٣) .

والشاهد في النوادر (٢٥) ، والمسائل المختصديات (٢٩) ، والخصائص ( ١/٥٨١ ) وشرح ابن يعيش ( ١٠٣/٦ ) والمخص ( ١٠٣/١ ) ، ومغنى اللبيب ( ٢/٢٧٥) ، والخزانة ( ٨ /٥٠٠ ) .

وبيت ابن هاني<sup>۲۳)</sup> :

[١١٢] كَأَنَّ صُغْرَى وَكُبْرَى مِن فَواقِعِهَا \*\*\* حَصْبُاء دُرٌّ عَلَى أَرْضٍ مِنَ الذُّهَبِ

فقد تاؤلا على أن (مِنَ ) ليست بالتي في قولك : زيد أفضل من عمرو ، وإنما هي بمنزلة قولهم : أنت منهم الفارس الشجاع - أي من بينهم - جاءت لبيان الجنس - والله أعلم - .

وأما الموضع الثالث: وهو في إعماله، فعمله في الضمير جائز إذا قلت: زيد أفضل منك، ففي (أَفْضَل) ضمير مرفوع به، وأما الظاهر فينصب التمييز نحو: خير منك أبًا والحال نحو: تمر بسرًا أطيب منه رطبًا (١٢١)، ولا يعمل في المفعول منه، ولا يرفع ظاهرًا على الأصح لأن (أَفْعل) لما لم يثنى، ولا يجمع، ولا يؤنث قصر عن العمل، وعن شبه الصفة فلهذا لم يعمل، وأما قوله (٢٥):

[١١٣] أَكَرَّ وَأَحْمَى لِلحَقِيْقَةِ مِنْهُمُ \*\*\* وَأَضْرَبَ مِنَّا بِالسِّيْوُفِ الْقُوَانِسَا فَهو مَتَاوُل بإضمار فعل دل عليه (أَضْرَب)، وهو (نضرب)، ومنهم من أعمله

<sup>(</sup>٢٣) هو أبو نواس الحسن بن هانئ - كما ذكر الشارح - والبيت في ديوانه ص(٧٢) ، ت / أحمد عبدالمجيد الغزالي ، ط / دار الكتاب العربي ( ط/١ ) .

قوله: « فواقعها » وقعت في أوضح المسالك ( ٢٨٧/٢ ) ، ومغني اللبيب ( ٣٨٠/٢ ): « فقاقعها » وقد علق محقق أوضح المسالك على ذلك بقوله (٢٨٧/٢): « فقاقعها » هكذا وردت هذه الكلمة عند المؤلف ، وعند الأشموني ، وهو المطابق لما في كتب اللغة وهو جمع فقاعة \_ بضم الفاء وتشديد القاف ، والفقاقع : نفاخات الماء .... » وفواقعها وهي جمع فاقعة يراد بها نفاخة الماء ، ولكن كتب اللغة لا تثبت هذا اللفظ بهذا الوجه » . وينظر الصحاح ( فقع ) .

<sup>(</sup>٢٤) في (ب): « هذا بسرًا طيب منه رطبًا »، وينظر: المقتضب (٢٥١/٣) .

<sup>(</sup>٢٥) هو العباس بن مرداس وينظر: شرح ديوان الحماسة التبريزي (٢٢٨/١) ط/ عالم الكتب.

والشاهد في : النوادر (٥٩) ، والمقتصد ( ٢٠٤/١ ) ، وشرح ابن يعيش ( ٢/٥٠١ ) ، وأمالي ابن الحاجب (٢/٨٥٢)، وشرح الرضى ( ٢١٩/٢ ) ، والخزانة ( ٣١٩/٨ ) .

قوله « أكر » من كر عليه إذا صال عليه ، « القوانسا » جمع قونس : وهو أعلى بيضة الحديد ، وهو أيضاً العظم الناشئ بين أنني القرس ، ينظر الصحاح : (كرر) ، (قنس)

مطلقًا ، واحتج بما روى سيبويه عن العرب : زيدٌ خَيْراً مِنْكَ أَبُوه (٢٦) .

ومنهم من فَصَّل وقال: إن كان له فعل بمعنى: (حسن) عمل وإلا لم يعمل (٢٢) وهو في مسألتين اتفق (٢٨) الجميع على عمله فيهما ، فمنهم من استثناهما ، ومنهم من لا يقول بإعماله، ومنهم من يقول: وجدناه فيهما بمعنى (حسن )(٢٩)

فالمسألة الأولى: (الحِجَّة)(٢٠) ف (أَحَبَّ) أفعل التفضيل منصوب اللفظ مخفوض المحل صفة له : ( إيَّام ) ، و ( الصَومُ ) مرفوع به : ( أحب ) لما ذكرنا مع كونهم لم يصح لهم تاؤيله على أنه مبتدأ كما فعلوا في مسألة : زيد خير منك أبوه لأنه بأجنبي وهو ( الصَومُ )(٢١) وإما إلى تقديم ( مِنه ) فيعود الضمير إلى غير مذكور ، فإن قيل : إن الضمير يعود على المبتدأ وهو وإن تأخر لفظًا فهو متقدم رتبه .

فالجواب: أن الضمير (٢٢) لم يتصل بما هو تُحرُّ الكلام فيصبح ما قبله ولكنه اتصل بفضله وهو منه وليس بخبر فلهذا لم يعتد به .

<sup>(</sup>٢٦) جاء في كتاب سيبويه ( ٣٤/٢ ) : « ..... وتقول : مررت بعبدالله خير منه أبوه ، فكذلك هذا وما أشبه ، ومن أجرى هذا على الأول ، فإنّه ينبغي له أن ينصبه في المعرفة ، فيقول : مررت بعبدالله خيرًا منه أبوه ، وهي لغة رديئة » .

<sup>(</sup>٢٧) قوله : « وإلا لم يعمل » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢٨) في الأصل: « اتفقوا » وهو سبهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٢٩) قال العلوي: « منهم من قال: إنه غير عامل مطلقًا فإذا وجد عمله في مرفوع أو منصوب وجب تأويله عندهم ، وهذا هو رأي متقدمي النحاة ، ومنهم من قال: إنه يعمل فيه حال دون حال ، وليس يعمل مطلقًا ، وهذا هو رأي الشيخ ، وحجه من قال: إنه عامل على الاطلاق النقل والقياس » الأزهار الصافية ( ٧٨/١ ) . وينظر: كتاب سيبويه ( ٣٤/٢ ) ، وشرح ابن يعيش ( ٢ /٢٠١ ) ، وشرح التصريح ( ١٠٦/٢ )

<sup>(</sup>٣٠) يعني الشارح بالحجة هنا الاثر الذي يستشهد به النحاة وهو: « ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة » وقد أورده بعض النحاة على أنه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكن كتب الحديث المعتمدة لم ترو هذه الرواية ، بل الرواية فيها : « ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام ، يعنى العشر قالوا : يا رسول ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله ، قال : إلا رجل خرج بنفسه وماله قام يرجع منها بشئ » .

أخرجه البخاري ( ٧/٢ ) كتاب العيدين ، والترمذي ( ١٣٠/٣) كتاب الصوم وأبوداود ( ٨١٥/٢ ) كتاب الصوم ، وأحمد (٢٤/١) ، والبيهقي في السنن ( ٣٨٤/٤ ) كتاب الصوم .

<sup>(</sup>٣١) في ( (v) : « لأدى به إلى أحد باطلين : إما إلى الفصل بين ( أفعل ) ومعموله باجنبي وهو الصوم » .

<sup>(</sup>٣٢) قوله : « أن الضمير » سقط من ( ب ) .

المسالة الثانية : ما رأيت رجلا أحْسَنُ في عينِهِ الكُحُلُ مِنْهُ في عَينِ زَيدٍ ، وقد ذكرها الشيخ في المقدمة مقيدة بقيود (٣٣) :

أحدهما : إذا كان (لِشيء) يعنى (الرَّجل) احترازًا من أن يكون لغيره كقولك : زيد أفضل منك أبوه ، ف (أفضل) للأب لا له (زيد) (٥٦) .

القيد الثاني: أن تكون في المعنى لمسبب ، وهو (الكُمْلُ) فقولك (أَحْسَنَ) هو صفة لد: (رَجَلٍ) وهو في الحقيقة للكحل لأنه قاصد تفضيله (٢٦) ، واحترز عن أن لا يكون له نحو قولك: ما رأيت رجلا أفضل من أبيك عمرو ، فلا يجوز رفعه به لأنه غير مسبب الرجل .

القيد الثالث: أن يكون (الكُحلُ) مفضلا باعتبار الأول وهو (الرجلُ) على نفسه من نفس (الكُحُلُ) على نفسه من نفس (الكُحُلُ) مفضل الكحل في عين زيد كحلاً (٢٧) ؛ لأنه بمعنى لم يفضل الكحل على نفسه .

القيد الرابع: أن يكون ذلك التفضيل باعتبار عين (الرَّجُل) لتتحقق الأفضلية ، ويزول تفضيل الشي على نفسه لا يصح فإذا فضلت (الكُحْلُ) على نفسه مقيد بكونه في (عَيْنِ زَيْدٍ) دون / غيره أمكن تفضيله على نفسه بهذه الطريقة .

11./1

القيد الخامس: أن يكون منفيًا لأن مع النفي يحصل الحصر (٢٨)، وبه يحصل التفضيل، ويتحصل معنى الفعل (٢٩) ، لأن المعنى : ما رأيتُ رجلاً حَسُنَ في عينه الكحلُ إلا في عينِ زيدٍ .

<sup>(</sup>٣٣) ينظر : شرح الكافية لابن الحاجب ( ٦٤٢ ، ٦٤٢ ) .

<sup>(</sup>٣٤) في ( ب ) : « وهو » .

<sup>(</sup>٣٥) جاء في شرح الرضي ( ٢١٩/٢ ) : « وحكى يونس عن ناس من العرب رفعه بلا اعتبار تلك الشروط نحو : مررت برجل أفضل منه أبوه ، وبرجل خير منه عمه ، وليس ذلك بمشهور » . وينظر : المقتضب ( ٢٤٨/٣ ) ، وشرح ابن يعيش (١٠٥/١ ) .

<sup>(</sup>٣٦) قوله : « قاصد تفضيله » سقط من (ب) .

<sup>(</sup>٣٧) قوله « كحلا » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>۳۸) قوله : « يحصل الحصر » سقط من (  $\psi$  ) .

<sup>(</sup>٣٩) في ( ب ): « ويتحصل معنى الفعل وهو حسن ».

ولو كان مثبتًا لم يتحصل هذا المعنى (الكُمُلُ) الاثبات لا عموم له لو قلت: أحسن شئ في عيون الرجال الكحل، لم يكن (الكُمُلُ) فاعلا ومنفيًا حال من (مُفَضَّلٍ) أو من ضميره أو خبر لكان، فالضمير في قوله (ولا يعمل لأفعل)، وكذا في كان، والشئ هو (الرجل) ولفظ (هو) عائد على (أفَعُل) أيضًا ليست (الله بمعنى (الكحل) مفضل باعتبار من هو له وهو (الرجل) على نفسه الضمير (الكحل) باعتبار غيره، الضمير (الرجل) منفيًا أي حال كونه منفيًا على نفسه الضمير (ولك فيه عبارة أخرى، وهو: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل من عين زيد، ولا يقال: فقد زال الضمير، وهو المانع لمسألة (الابتداء، إلا أن نقول: هذه فرعها، ولك عبارة أخرى من هذه، وهي: ما رأيت ك عين زيد أحسن فيها الكحل (الكحل).

ومثل هذا ما أنشده سيبويه (٤٤):

[١١٤] مَرَرْتُ عَلَى وَادِي السِّبَاعِ وَلَا أَرَى \*\*\* كَوَادِي السِّبِاعِ حَيْنُ يُظْلِمُ وَادِيًا وَلَا أَرَى \*\*\* كَوَادِي السِّبِاعِ حَيْنُ يُظْلِمُ وَادِيًا وَلَا أَرَى أَلَا اللهُ سُارِياً وَقَلَى اللهُ سُارِياً

وإن غيرت بالعبارة المتوسطة قلت: ولا أرى واديًا أقل به ركب وأخوف من وادي السباع و السباع ، وإن غيرت الأولى قلت: ولا أرى واديًا أقل به ركب ، وأخوف منه من وادي السباع و (التّأيّة ) البطؤ والريث - يعنى لخوفه لا يطمئن أحد فيه و (ساريا) حال من ضمير (أخوف ) أو تمييز ؛ لأنه بعد (أفعل) كقولك: هو أكرم أبا وأشرف حسبًا ، وقد إهمل الشيخ أسماء الزمان والمكان ، واسم الألة ؛ لكونها غير عاملة وصيغها قريبة .

<sup>. (</sup> ب ) قوله : « لو كان مثبتًا لم يتحصل هذا المعنى » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤١) فِي ( ب ) : « ومسبب » .

<sup>. «</sup> الذي منع في مسألة الابتداء ، . ( ب ) في ( ب ) هي الذي منع في مسألة الابتداء

<sup>(</sup>٤٣) في شرح المصنف (٦٤٢): « وإنما لم يرفع الظاهر لنقصانه عما تقدم من حيث كان في أصله لا يثنى ولا يجمع ولا يؤثث، وشبه الصغة إنما كان بذلك ، فضعف عن شبه الفعل ، هذا قول النحويين وخير منه أن يقال : إنما عمل ما تقدم عمل الفعل لأن له فعلا بمعناه وأما هذا فليس له فعل بمعناه في الزيادة ، فلم يعمل ذلك » . وينظر : المقتضب (٣/ ٢٤٨ ، ٢٤٨)، وشرح الرضى ( ٢٢/ ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤٤) أنشده سيبويه في كتابه ( ٣٢/٢ ) منسوبًا إلى سحيم بن وثيل الرياحي

الشاهد في : المسائل العضديات (٢٠٩) ، والتبصرة ( ١٨٠/١) ، وشرح الوافية لابن الحاجب ( ٣٣٧) ، وشرح الرضي (7/7) ، والمخص (7/7) ولباب الإعراب (5/7) ، والمخزانة (5/7) ، والمخض (7/7) ولباب الإعراب (5/7) ، والمخزانة (5/7)

قوله : « وادي السباع » موضع بطريق البصرة ، قتل فيه الزبير بن العوام ـ رضى الله عنه ـ .

# [ الأَهْعَالُ ]

( الْفِغْلُ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى فِي نَفْسِهِ مُقْتُرِنًا بِأَحْدِ الْأَزْمِنَةِ التَّلَاثَةِ ..... إلى آخره) . والكلام منه يقع في ثلاثة مواضع:

الأول: في حقيقته وحده ، والثاني: في خواصه ، والثالث: في قسمته.

أما الموضع الأول: وهو في حقيقته ، فله حقيقتان: لغوية ، واصطلاحية ، أما اللغوية : فالفعل على المصدر ، يقال: للضرب والخروج فعلاً ، ومعناه بحسب تصرفه ولغاته ، فالفعل بالفتح مصدر: فعل يفعل كضرب ضربًا ، وبالكسر هو الاسم ، وقوله تعالى : « وَأَوْحَيّنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الخَيْراتِ » (أ) الخيرات والفعال بالفتح هو الكرم ، قال الكميت (٢):

أ/۱۱\ ظ

/[١١٥] عِيراتُ الفَعَالِ والسُّوْدَدُ العَدُ \*\*\* إليهم مَحْطُوطَةُ الأَعْكَام

والفِعال بالكسر مصدر فاعل ك: قاتل ، أو مصدر : فَعُل نحو : صرفت الكلمة صرافًا، واشتقاق الفعل ، وتسميته فعلا ؛ من حيث إنهم زادو صيغة يعبرون بها عن الأحداث كلها ويزنون بها ما اصطلحوا عليه فبنوا صيغة تكون أحرفها مأخوذة من جميع المخارج ، ف : الفاء من الشفة ، والعين من الحلق ، واللام من [ اللسان ] (٢) ليكون مطابقًا لمعناها فصارت على هذه الصيغة ، يوزن بها جميع الأفعال ، ويعبرون به عنها (٤) ، قال الله تعالى : « لا يُسائلُ عَمًا يَفَعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُون »(٥) .

<sup>(</sup>١) من الآية «٧٣» من سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٢) هو الكميث بن زيد الأسدي - كما ذكر الشارح - والبيت في شرح هاشميات الكميت بتفسير أبي رياش أحمد القيسي ، ترد. نوري القيسي ، ط/عالم الكتب (ط/١) ١٤٠٤هـ ، ص(٢٦) .

والشاهد في : المفصل (٢٣١) ، والتخمير (٣٤٧/٢) وشرح ابن يعيش ( ٣٣/٥) ، والأزهار الصافية (٩٣/٢) والنهاية في شرح الكفاية لابن الخباز ، رسالة ماجستير بجامعة أم القرى ت / عبدالله حاج ص(٤٠٨) .

قوله : « عيرات » جمع عير وهي الإبل ، « العدد » الشئ الكثير ، « محطوطة الأعكام » أي تركب الإبل بأحمالها ، الصحاح (عير) ، ( عكم ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة يتم بها المعنى .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المغني في تصريف الأفعال لمحمد عضيمة ط / دار الحديث ص(٣٢) . جر

<sup>(</sup>٥) الآية «٣٢» من سورة الأنبياء.

وأما حدة الإصطلاحي فهو: ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة فقوله (مَا دَلَ عَلَى مَعْنى ) يشمل الثلاثة: الاسم، والفعل، والحرف، وقوله: (في نَفسه) خرج الحرف، وقوله: (مُقترَن بِأَحْدِ الْأَزْمِنَةِ الثّلاثةِ) خرج عنه الاسم، ويرد عليه من الاعتراضات ما ورد على الاسم؛ لكنها نقيض تلك فما ورد على الطرد هناك فهو هنا على العكس، وكذلك ما ورد على العكس هناك فهو هنا على الطرد، فيرد على طرده الحال، ونعم وبئس، ويرد على عكسه اسم الفاعل، والجواب هنا كالجواب هناك، وهو في أصل وضعه (1).

وأما الموضع الثاني : وهو في خواصه فهي أربع : أما من أوله نحو :  $(\tilde{a}^n)$  ، و  $(\tilde{b}^n)$  و  $(\tilde{b}^n)$  وأما من آخره نحو اتصال الضمير به نحو : فعلت ، وفعلنا ، وفعلا وفعلوا ، وفعلن ، وأما من جملته مثل كونه أمرًا أو نهيًا أو متصرفًا (^) .

وأما من معناه مثل كونه خبرًا ولا يخبر عنه فهذه جمله خواصه ، وقد أشار الشيخ منها إلى الخواص اللفظية<sup>(٩)</sup> .

وأما الموضع الثالث ، وهو في قسمته فهي أربع :

الأولى: باعتبار حالها إلى متصرفة وغير متصرفة ، وكل واحد منها ينقسم إلى إنشاء وخير (١٠)

<sup>(</sup>٦) من قوله : « ونعم ويئس » إلى قوله : « وهو في أصل وضعه » سقط من درج النص ، وهو على هامش الأصل الأيسر .

<sup>(</sup>٧) في شرح الرضى ( ٢٢٣/٢) : « وأما السين وسوف فسماهما سيبويه حرفي التنفيس ومعناه تأخير الفعل إلى الزمان المستقبل وعدم التضييق في الحال يقال : نفست الخناق - أي وسعته - وسوف أكثر تنفيسًا من السين » وينظر سيبويه (٢٣٣/٤) .

<sup>(</sup>٨) وقد نظم ابن مالك هذه الخواص وأودعها ألفيته ، يقول :

بتافعات وأتت ، ويا افعلي \*\*\* ونون أقبان فعل ينجلي

ينظر: شرح ابن عقيل ( ٢٢/١ ) . أما ابن الحاجب فيقول في الوافية :

خصائص الفعل دخول السين \*\*\* ونحوتا فعلت بالسكون

ينظر: شرح الوافية لاين الحاجب (٣٣٧).

<sup>(</sup>٩) وقد علل العلوي إهمال الشيخ للخواص المعنوية بقوله : « وأما الخواص المعنوية قلم يذكر الشيخ منها شيئًا ، ولعله إنما لم يذكرها من أجل أن الخصائص اللفظية أقوى في الدلالة من جهة كونها مذكورة بخلاف المعنوية فهي غير مذكورة » الأزهار الصافية ( ٩٨/٢ ) .

<sup>(</sup>١٠) قوله : « وخبر » سقط من ( ب ) .

الثانية: باعتبار صيغها إلى مجردة ومزيدة ، فالمجردة نوعان: ثلاثية ورباعية فالثلاثية لها في الماضي أبنية ثلاثة: (فَعَل) نحو: (ضَرب) ، و (فَعِل) نحو: (عَلِم) ، و (فَعِل) نحو: شَرُفَ ، فمضارع (فَعَل) بالفتح يأتي على (يَفْعِل) بالكسر نحو (يِضْرب) و (يَفْعِل) ، بالخسم نحو: يَقْتُلُ<sup>(۱)</sup> ، وقد يأتي على (يَفْعِل) بفتح العين وذلك حيث تكون اللام أو العين حرفًا من حروف الحلق نحو: (ذَبح) ، (يُذبح) ، ونحو: (يَنْحُرُ) ، وقد شذ قولهم: (أَبى) ، (يَابِّينَ ) و (رَكَنَ ) ، (يَرْكَنُ) ، ومضارع (فَعِلَ ) بالكسر يأتي على (يَفْعَلُ) بالفتح نحو: (غَلِمُ) ، (يَعْلَمُ) ، وعلى (يَفْعُل) بالفتح نحو: (عَمِقَ) ، (يَمِق) ، و (وَبَقُ) ، (يَرْقُ) ، وأما (فَعِلَ ) بالضم فلا يأتي إلا على (يَفْعُل) نحو: (كَرُمَ) ، (يَكُنُ م) ، (يَكُنُ م) ، (يَشُرُفُ) .

وأما الرباعية فليس فيها إلا بناء واحدًا وهو ( فَعُلَلُ ) إما متعديا نحو : دُحْرَجَ الحجر وَسَرٌهَفَ  $\binom{17}{1}$  الصام ، ( وَبَرٌهُمَ ) $\binom{17}{1}$  .

وأما المزيد على الثلاثي منها فهو على ثلاثة أنواع:

أولها: موازن الرباعي على جهة الإلحاق ، وللإلحاق شرطان:

أحدهما: أن يكونا مستويين في عدة الحروف ، فلا يلحق الرباعي والخماسي والثاني: أن يستويان في الوزن فلا يلحق : ( أَخْرَجَ ) ( يُخْرِجُ ) بـ ( دُحْرَج ) ( يُدُحرِج ) لأن ونن ( أَخْرَجَ ) ( أَفْعَلَ ) ووزن ( دَحْرَجَ ) : ( فَعْلَلَ ) وعلامته أن يتحد المصدران ، وعلامة التحادهما استواؤهما ، فمثال الملحق : ( حَوْقَلَ ) (١٦) ، و (جَهْ قُرَ ) (١٧) ، و ( بَيْ طَرَ ) (١٨)

<sup>(</sup>۱۱) قوله : « ويقعل بالضم نحو يقبل » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>۱۲) قوله : « كرم يكرم » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٣) في الصحاح (سرعف): « وسرعفت الصبي إذا أحسنت غذاءه وكذلك سرهفته » وقد جاءت في الأصل « سهرف وهو سهو من الناسخ

<sup>(</sup>١٤) « دريخت الحمامة لذكرها إذا خضعت له وطاوعته » ، الصحاح : ( دريخ ) .

<sup>(</sup>١٥) « البرهمة : إدامة النظر وسكون الطرف » الصحاح : ( برهم ) .

<sup>(</sup>١٦) « حوقل الشيخ حوقلة وحيقالا إذا كبر وفتر عن الجماع » الصحاح (حقل).

<sup>(</sup>۱۷) في الصحاح ( جهر ) : « وجهر بالقول رفع صوته ، وجهور » .

<sup>(</sup>١٨) في الصحاح ( بطر ) : « وبطرت الشئ أبطره بطراً : شققته ومنه سمى البيطار وهو المبيطر ... وربما قالوا : بيطر مثال هزير » .

و (قَلْنُسَ) (۱۱) ، و (قَلْسَيَ ) فإن هذه أفعال ثلاثية زيد عليها حرف رابع للالحاق بالرباعي وهو: (قَرْطَسَ ) ، فتقول : ( حَوْقَلَةً ) ، و ( أَبْطَرَةً ) ، وكذلك سائرها كما تقول : ( قَرْطَسَهُ ) و ( رَحْرَجَهُ).

/ وثانيها : موازن الرباعي على غير سبيل (٢٠٠ الإلكاق وذلك نحو ( أُخْرَج ) و (ضَرَّبَ) المرباعي الكنها غير ملحقة المخالفة المصدر والوزن . و المنافعة المصدر والوزن .

وثالثها : غير موازن للرباعي نحو : ( اقتدَرَ ) ، و ( انْطلَقَ ) ، و ( اسْتَخْرَجَ ) وأما المزيد على الرباعي ، فله ثلاثة أمثلة : ( افْعَنْللُ ) نحو : ( احْرَنْجَمَ ) ، و ( افْعَلْلُ ) نحو : (اقْشَعَرَ) ، و ( تَفعُللُ ) نحو : ( تَقُرْطُسَ ) ، ولم يذكر الزمخشري إلا المثالين الأولين (٢١) .

الثالثة: باعتبار التعدي واللزوم، فاللازمة ما كانت فهميته غير متوقفة على متعلق نحو: (قَعَدَ)، و (خَرَجَ) (٢٢) والمتعدي ما كانت فهميته متوقفة على متعلق نحو: [ضَرَبَ] (٢٢) ويختلف حاله فتارة يكون إلى واحد نحو: ضرب عمرو زيدًا، أو إلى اثنين متغايرين نحو: أعطيت زيدًا درهما، وإلى اثنين متفقين نحو: علمت زيدًا قائمًا، وإلى ثلاثة نحو: أعلمت زيدًا عمرًا قائمًا ، وإلى ثلاثة نحو: أعلمت زيدًا عمرًا قائمًا (٢٤).

الرابعة : إلى ماض ، ومستقبل ، وحال وهي التي أشار إليها الشيخ فأما الكوفيون فلم يبنوا الحال لأنه لاستقرار لها ، وكلام البصريين أليق من جهة السماع والقياس (٢٥) ، أما القياس : فلأنا نعلم بالعقل أن ثم حالا مستقرة يتفرع منها الماضي والمستقبل فما انقضى فهو الماضي وما بقي فهو المستقبل : وأما السماع فقوله تعالى : « لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلَكَ » (٢٦) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « المؤمنُ بَيْنَ يَوْمُينٌ : يَوْمُ قَدُ مَضَى لا يَدْرِي

<sup>(</sup>١٩) « قلسيته فتقلسى ، وتقلنس ، وتقلس ، أي ألبسته القلنسوة فلبسها » الصحاح ( قلس ) .

<sup>(</sup>٢٠) في ( ب ) : « لا على سبيل » .

<sup>(</sup>۲۱) المفصل ص (۲۸۲) .

<sup>( ( ) )</sup> قوله : « نحو : قعد وخرج » سقط من ( ( ) ) .

<sup>(</sup>٢٣) زيادة يتم بها المعنى ويقتضيها السياق.

<sup>(</sup> (+) قوله : « وإلى ثلاثة نحو : أعلمت زيدًا عمرًا قائمًا » سقط من ( (+) .

<sup>(</sup>٢٥) ينظر : شرح ابن يعيش ( ٧/٤) ، والأزهار والصافية ( ٦٠٢/٢ ، ٦٠٣ ) .

<sup>(</sup>٢٦) من الآية «٦٤» من سورة مريم.

مَا اللّهُ صَانِعُ فَيْهِ ، وَيَوْمُ بَقَيَ لاَ يَدْرِي مَا اللّه قَاضِ فِيْهِ » ، وقول الشاعر (٢٧) :

[117] وَاعْلَمُ مَا فِي اليُّومُ وَالأَمْسِ قَبْلَه \*\*\* وَلٰكِتُنِي عَنْ عِلْمٍ مَا فِي غَدٍ عَمِى وَلْنَا وَجِدنا أَلْفَاظًا وَضَعَتُهَا الْعَرْبِ مِنْهَا مَا هُو مُوضُوع لَنْفِي المستقبل نحو ( لَنْ ) ولأنا وجدنا أَلْفَاظًا وضَعَتُهَا الْعَرْبِ مِنْهَا مَا هُو مُوضُوع لَنْفِي المستقبل نحو ( لَنْ ) ولأنا و في الله و ( لَنْ ) وللهاضي نحو : ( لَمْ ) ، و ( لَلَّ ) ، والحال نحو : ( مَا ) ، و ( لَيْسَ ) .

(۲۷) هو زهير بن أبي سلمي ، ينظر ديوانه ص(٨٦) .

[١١٦] والشاهد في : شرح القصائد السبع (٢٨٩) ، وإصلاح الخلل (١٩) ومعاهد التنصيص للعباسي ت / محمد محيى الدين ط/عالم الكتب ( ٣٢٥/١ ) والملخص ( ٣٦٦/١ ) .

والشاهد في البيت البات الحال وأنها مستقرة ، وذلك في سياق الرد على الكوفيين الذي لم يثبتوا الحال .

### [ الفعُّلُ الْمَاضِي ]

ثم أخذ الشيخ يتكلم على قوله : ( المَاضِي مَا دُلُّ عَلَى زَمَانِ قَبْلُ زَمَانِكُ ) . والكلام منه يقع في ثلاث مواضع : .

الأول : في حده ، وعلة بنائه ، والثاني : في قسمته ، والثالث : في أحكامه .

أما الموضع الأول: وهو في حده ، فقال الشيخ (١): ( مَا دَلَّ عَلَى زَمَانٍ قَبْلُ زَمَانِكَ ) فقوله: ( مَا دَلَّ عَلَى زَمَانٍ ) جنس الحد ، وقوله: ( قَبْلُ زَمَانِك ) يخرج المضارع .

وأما علة بنائه على الفتح: فالعلة في ذلك مشابهته للمضارع من حيث وقع موقعه في الصفة ، والصلة ، والحال ، والخبر ، فلمشابهته ذلك يبنى على حركة ، وخص بالفتحة طلبًا للتخفيف (۲) ، وأما البناء فلا سوال عليه لأنه الأصل ، ولا يخرج عن هذا إلا لعارض والذي يعرض له فيزيله عن الفتحة التي وجبت له وله أمران: أحدهما: السكون مع بعض الضمائر صحيحًا كان أو معتلا ، فالصحيح نحو: (ضربتُ ) للمتكلم ، وللمخاطب: (ضربَ ) (ضربَ مُكن أو رميتُ ) ، و (دعوتُ ) ، و (دمين ) ، و (دعوتُ ) ، و (خشينا ) و (دعونا) ، و (خشينا ) و (خشينا )

الثاني: الضم مع ضمير الجماعة ، وإنما ضموه من أجل مجانسة حروف العلة بحركة مثلها مالم يكن معتلا بالألف نحو: (غزوا) ، و (رموا) لأن الفتحة تدل على الألف المحذوفة .

وأما الموضع الثاني: وهو في قسمته ، فله قسم ثلاث: الأولى: منها ما يكون ماضيًا في اللفظ والمعنى نحو: إن قمت قمت (أ) ، في اللفظ والمعنى نحو: إن قمت قمت قمت وماضى في المعنى دون اللفظ نحو: لم يقم ولما يقم .

<sup>(</sup>١) قوله : « فقال الشيخ » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : « وخص بالفتحة لأنه أخف » .

<sup>(</sup>٣) ينظر ص (٩) فما بعدها .

<sup>(2)</sup> في ( ب ) : ( ب ) ضربت ضربت <math>( 2 )

الثانية /: إلى صحيح ومعتل ، فالصحيح ظاهر ، والمعتل ما يكون معتل الفاء والعين ظ ، واللام ، فالفاء : ( وَرُد ) ، و ( وَعُد ) واللام نحو : ( غزا ) و ( رمى ) ، فإن ما هذا حاله (٥) لا يتغير عن صيغته الأصلية بحال ، فتقول : ( وعدت ) ، و ( رميت ) ، و ( غزوت ) فتجده على حاله من غير تغيير ، وأما معتل العين فنحو : (قال) ، و (باع) ؛ فإن هذا قد حولته العرب عند اتصال ضمير الفاعل به ، فتحول نحو : ( فَعُل ) من الواو إلى ( فعُل ) - بضم العين - ، و ( فعل ) من الياء إلى (فعل) بكسر العين ، ثم نقلت الضمة والكسرة من العين إلى الفاء فقيل فيها : ( قُلُّت ) و(بعث) لأنك لما نقلت الضمة والكسرة إلى الفاء التقي ساكنان الواو أو الياء ، واللام الساكنة لأجل الضمير فحذفوا الواو والياء، لالتقاء الساكنين فبقيت الضمه والكسرة على الفاء دالة على الواو والياء المحذوفتين وإنما يكون بشرطين :

الأول: أن يكون الفعل معتل العين ، الثاني : أن يكون الفاعل متصلا به .

الثالثة (١): إلى معتد ولازم ، فالمتعدي نحو: (قتل) ، و (كتب) ، واللازم نحو (قام) و ( قعد ) وقد تقدم (٢) .

وأما الموضع : الثالث (٨) : وهو في أحكامه ، فله أحكام أربعة (١) :

الأول: أنه مبني على الفتح كما قدمناه (١٠٠).

الثاني: أنه إذا اتصلت به ياء المتكلم زيدت النون (١١) نحو: ضَرَبَني ، وكَلَّمَنِي (١٢).

الثالث : أنه لا يجوز دخول نون الإعراب فلا يقال : ضَرَبونَه ، ولا قَتَلونِه .

الرابع: أنه لا يجوز كسره.

<sup>(</sup>٥) قوله : « فإن ما هذا حاله » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « الثالث » وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٧) ينظر ص ( ٢٢٨ )

<sup>(</sup>٨) في الأصل : ( الثاني ) وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٩) قوله : « أربعة » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>۱۰) ينظر ص ( ۲۳۰ ) .

<sup>(</sup>١١) في ( ب ) : « دخلت عليه نون الوقاية » .

<sup>(</sup>۱۲) قوله : « كلمني » سقط من ( ب ) .

### [ الفِعْلُ المُضَارِعُ ]

قوله : ( المضارع : ما أشبه الاسم بأحد حروف ( نَأَيْتُ ) ..... ) .

والكلام منه يقع في ثلاث مواضع: .

الأول: في حده وحصر حروف المضارعة ، وحكم حركتها (١) ، والثاني: في وجه إعرابه ، والثالث: في كيفية دخول الإعراب عليه (٢) .

أما الموضع الأول: وهو في حده ، فقال الشيخ (٢): (مَا أَشْبَهَ الاسْمَ بِأَحَدِ حُرُوفِ هَنَايْتُ») ، وقوله: (لوُقُوعِهِ مُشْتَرِكًا) تعليل المشابهة ، وكان الأحسن أن يقول: لوقوعه مختصًا بعد العموم لأن المضارع محتمل بين الحال والاستقبال فإذا أدخلت السين ، أو سوف صار مختصًا بالاستقبال ، وكذلك قولنا: رجل ، فإنه صالح لد: زيد ، وعمرو ، فإذا دخلت اللام التي العهد تخصص (٥) فصار مختصًا ، لأن قولنا: رجل لا اشتراك فيه ، وإنما هو عام صالح الجنس .

وأما حصر حروف المضارعة فقد حصرها الشيخ (أنَيْتُ) ، وحصرها بعضهم في ( نَنَيْتُ) ، وبعضهم في ( أنَيْتُ) ، وبعضهم : ( يَنْتَأُ) ، وهي الهمزة ، والنون ، والياء ، والتاء (أنا) فالهمزة للمتكلم مثل : ( أفّعل ) ؛ مذكرًا أو مؤنثًا ، وإنما كانت للمتكلم من جهة موافقتها لـ : (أنا) ، ولا تكون دالة على المتكلم إلا باعتبار معناها دون صورتها والنون له مع غيره ، لأن النون تكون للمثنى مذكرًا أو مؤنثًا ، وللجمع مذكرًا أو مؤنثًا ولا تستعمل للمفرد إلا إذا كان معظمًا ، وإنما

<sup>(</sup>١) قوله : « وحكم حركتها » سقط من (ب) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : « في كيفية إعرابه » .

<sup>(</sup>٣) قوله : « فقال الشيخ » سقط من (ب) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « محتملا » وهو سبهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) قوله : « تخصص » سقط من (ب) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) « فقال الشيخ » .

<sup>(</sup>V) جاء في الأزهار الصافية ( ٦١٤/٢، ٦١٥ ) : « فأما أبو علي الفارسي فقد ضبطها بقوله : « أنيت » وهو محكي عن ابن جني » .

<sup>(</sup>A) في سيبويه ( ١٣/١ ) : « وحروف الإعراب للأسماء المتمكنة وللأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين التي في أولها الزوائد الأربع : المهرزة ، والتاء والياء ، والنون » ، وينظر : الإيضاح العضدي ( ١٩/١ ) ، والمقتصد ( ١٦٨/١ ) .

كانت النون المتكلم اتوافق قوانا<sup>(1)</sup> : (نحن) والتاء تستعمل المخاطب مطلقًا على اختلاف أحواله ، وإنما كانت التاء المخاطب اتوافق قوانا : (أنت) ، وتستعمل أيضًا في الغائبة والغائبتين في مثل : هند تضرب ، والهندان تضربان ، وأما الياء فتستعمل الغائب مطلقًا . (غيرهما) أي غير المفرد والمؤنث ، والمؤنثين ، فتقول : زيد يضرب ، والزيدان يضربان ، والزيدون يضربون ، والهندات يضربن .

اً/۱۱۳ و

وأما حكم حركة حرف (١٠) المضارعة ، فيكون مفتوحاً ومضموماً ، فالمفتوح في الثلاثي وإنما فتح لكثرته / في ألسنتهم فخففوه بالفتحه، و [ أما ] (١١) الخماسي والسداسي فإن حرف المضارعة يكون منها مفتوحاً ، وذلك لثقله ، فلو ضموا حرف المضارعة لأدى إلى الثقل فخففوه بالفتح ، ويكون مضموماً في الرباعي ؛ وإنما ضم الرباعي خوف التباسه بالثلاثي ، آلا ترى أنك إذا قلت في مضارع ( أضرب ) ( يضرب ) وفي مضارع ( ضرب ) كذلك ، لم يعلم أمضارع الثلاثي هو أم الرباعي ؟ أو لأن الرباعي أقل فجعلوا الضم للأقل (١٢) .

وأما الموضع الثاني : وهو في وجه إعرابه ، قال الشيخ : ( وَلاَ يُعْرُبُ مِنَ الْفِعْلِ غَيْرُهُ مِنَ الْفِعْلِ غَيْرُهُ يعني الفعل المضارع إذا لم تتصل به ( نون ) تأكيد ، ولا ( نون ) جمع مؤنث .

واعلم أن الإعراب في الأفعال ليس بأصل على الأصح ، ثم اختلف النحاة في الوجه الذي لأجله كانت الأفعال المضارعة مستحقة للإعراب ، فَحْكى عن بعض أهل الكوفة : أنها إنما كانت الأفعال المضارعة مستحقة لمطلق الإعراب من جهة دلالتها على الأوقات المتطاولة وهو باطل بالفعل الماضي (١٣) ، وحكى عن الكسائي : أن إعراب الفعل المضارع إنما كان من

<sup>(</sup>٩) قوله : « قولنا » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>۱۰) في ( ب ) : « حروف » .

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفين زيادة يستقيم بها النص .

<sup>(</sup>١٢) قال الرضي في شرحه ( ٢٢٧/٢ ): « .... لأن الرباعي أقل فاحتمل الأثقل الذي هو الضم ، وتركوا الكسر لأن الياء من حروف المضارعة يستثقل عليها وكسر حروف المضارعة إلا الياء لغة غير الحجازيين إذا كان الماضي مكسور العين » . وينظر : شرح المصنف ( ٦٥٠ ) ، والوافية في شرح الكافية (٢٥٧) .

<sup>(</sup>١٣) اختلف الكوفيون والبصريون في علة إعراب المضارع ، فقال الكوفيون : أعرب لأنه داخل على الأحوال المختلفة ، والأوقات الطويلة وقال البصريون : أنه أعرب لأجل مشابهته للاسم ، ينظر تفصيل الخلاف في : الإنصاف ( ٢/٩٥٥ ) وشرح ابن يعيش (٦/٧) ، وشرح الرضى ( ٢/٧/٢ ) .

أجل حروف المضارعة واعترضه الموصلي<sup>(١٤)</sup> بقوله: العوامل تدخل عليه مع وجود الزوائد وهي حروف المضارعة (١٥) ، وحكي عن سيبويه أنه قال: إنما استحقت مطلق الإعراب من جهة وقوعها موقع الأسماء (١٦) .

#### ووقوعها موقع الأسماء من حيث شابهت اسم الفاعل من وجوه:

الأول: أنها تقع في الصفة والصلة ، والحال ، والخبر ، ولأنها تخصص بعد العموم ولأنها مشبهة له في أن عدد حروفه ، وحركاته ، وسكناته كعدد حروف اسم الفاعل وحركاته وسكناته ، وقال الإمام - قدس الله روحه - : إن مطلق الإعراب في الأفعال إنما كان من أجل العقد والثركيب لما كان ذلك في الأسماء ، ولابد من اعتبار ضَمِيْمَةٍ في الفعل ؛ وهو اتصال حروف المضارعة فعلى هذا لا تكون الأفعال باعتبار هذا القيد منحطّة عن درجة الأسماء من جهة أن الإعراب فيها مستحق بالعقد والتركيب من غير زيادة (١٧) ، وهو مذهب الكوفيين .

ولا استثنى من هذا إلا صورتين (١٨): أحدهما: مع نون التوكيد ، والثاني: مع نون جمع المؤنث وإنما استثنى ذلك لتعذر الإعراب ، وإنما تعذر لأن ما قبل نون التأكيد مبني على حركة لازمه ، إما مضمومًا مع المذكرين (١٩) ، وإما مكسورًا مع المؤنث المخاطبه ، وإما مفتوحًا

<sup>(</sup>١٤) هو أبو المعالي أحمد بن الحسين بن أحمد ، عرف بابن الخباز البلدي ، شارح ألفية ابن معط ، سكن الوصل ونشأ بها وكان يقريء النحو واللغة والعروض ، والفرائض والحساب ، ولم ير في زمانه أسرع حفظًا منه توفي سنة ٦٣٩هـ . ينظر ترجمته : إشارة التعيين (٢٩) ، والبلغة (٩) ، وبغية الوعاة (٣٠٤/١)

<sup>(</sup>١٥) لم أجده فيما رجعت إليه من آثار ابن الخباز .

<sup>(</sup>١٦) جاء في كتاب سيبويه (٢٠/٣) : « .... وكينونتها في موضع الأسماء ترفعها كما يرفع الاسم كينونته مبتدأ » ، وينظر : المفصل (٢٤٥) .

<sup>(</sup>١٧) جاء في الأزهار الصافية (٢/٨/٢ ، ٦١٨ ): « والمختار عندنا تفصيل نشير إليه وهو: أن مطلق الإعراب في الأفعال كان مستحقًا من أجل العقد والتركيب لما كان ذلك في الأسماء ، فهذه الجهة هي الأصل في استحقاق مطلق الإعراب في الأسماء المطلق في الأفعال باعتبار هذا القيد منحطة عن الأسماء المطلق في الأفعال باعتبار هذا القيد منحطة عن درجة الأسماء من جهة أن مطلق الإعراب فيها مستحق بالعقد والتركيب من غير زيادة » .

<sup>(</sup>١٨) قوله : « ولا استثنى من هذا إلا صورتين » سقط من الله عن الله عن الله عن الله عنه الله عن

<sup>(</sup>١٩) في الأصل : « المذكورين » وهو سنهو من الناسنخ .

وهو فيما عداهما هذا فيما قبل النون ، وأما النون فهي لازمة للفتح إذا كانت مشددة وإما ساكنة إذا كانت مخففة (٢٠) ، وأما نون جمع المؤنث فلا يعرب ما قبل النون لأن ما قبلها لازم للسكون ولا يزول عنها ، وأما النون فلأن هذا الفعل لا يعرب إلا بالنون إذا كان مجموعًا ، فلو أعرب بالنون لأدى إلى الجمع بين النونات ، وأما ما يعرب به من الحركات فهو يعرب بالرفع والنصب والجزم كما أن ذلك في الأسماء ، لكن الأسماء بالجر ، والأفعال بالجزم ؛ لما كان الجزم ذهاب حركة والأفعال فيها ثقل (٢١)

وأما الموضع الثالث: وهو في كيفية الإعراب في الأفعال المضارعة ، قال الشيخ:

( وَيَرَتُفِعُ إِذَا تَجَرَّدَ عَنِ النَّاصِبِ والجَازِمِ ) فاما النصب والجزم ، فإنما يكون بالحروف الناصبة والجازمة ، وسيأتي الكلام عليها (٢٢) ، وأما الرفع فإنما يكون في الفعل المضارع المجرد عن ضمير بارز مرفوع للتثنية والجمع ، وللمخاطب المؤنث (٢٦) ، فأما المتصل به ذلك فإنما يكون بالنون / وحذفها نحو قولك : هما يضربان ، وهم يضربون ، وأنت تضربين يا أمرأة ، ولن يضربوا ، ولن يضربوا ، ولن تضربي ، ولم يضربا ، ولم يضربوا ، ولم تضربي وإنما أعرب ما ذكرنا بالنون رفعًا لموافقته لصور التثنية والجمع (٢١) .

هذا إذا كان صحيحًا ، فأما المعتل بالواو والياء فإنه يعرب بالضمة تقديرًا لثقل الضمة على الواو والياء ، وبالفتحة لفظًا لخفتها ، والحذف عند الجزم كقولك : لم يعد ، ولم يرم وإنما أوجب الحذف في الجزم لأن هذه الأحرف لا تتحرك لثقل الحركة فنزلت منزلة الحركة لأن الألف لا يتحرك بحال ، والجزم بالحذف كما كان في الواو والياء ، فإذا تجرد عن الناصب والجازم كان مرفوعًا ، وقد اختلف في رفعه ، فذهب علي بن حمزة الكسائي أنه مرتفع بحرف

<sup>(</sup>٢٠) قوله : « وأما النون فهي لازمة للفتح إذا كانت مشددة ، وإما ساكنه إذا كانت مخففة » سقط من ( ب ) .

<sup>. (</sup> ب ) قوله : « والأفعال فيها ثقل » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>۲۲) ينظر ص ( ۲۳۹) فما بعدها .

<sup>(</sup>٢٣) من قوله : « فإنما يكون بالحروف الناصبة والجازمة » إلى قوله : « ..... وللمخاطب المؤنث » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢٤) قوله : « وإنما أعرب ما ذكرنا بالنون لموافقته لصورة التثنية والجمع » سقط من ( ب ) .

المضارعة ، وحكي عن سيبويه أنه قال : إنه إنما ارتفع لوقوعه موقع الاسم (٢٥) ، وحكي عن الفراء أنه مرتفع إذا تجرد عن الناصب والجازم ، وهو رأي ابن الحاجب ، والذي اختاره الإمام عدس الله روحه للجمع بين مقالة سيبويه ، ومقالة الفراء (٢٦) فيجعل العلة في الرفع وقوعه موقع الاسم مع التجرد عن الناصب والجازم ولابد في هذا القيد تجرده عن الناصب والجازم لأنه ما لم يتجرد عنهما لم يكن مرفوعًا بحال كما بينا في المبتدأ (٢٧) ، وهو الذي يريده النحاة بقولهم : إن العامل في الفعل المضارع الرفع ، وهو العامل المعنوي فحقيقته راجعة إلى ما نكر (٢٨).

\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>٢٥) قال سيبويه في كتابه ( ٩/٣ ، ١٠ ) : « هذا باب وجه بخول الرفع في هذه الأفعال المضارعة للأسماء ، اعلم أنها إذا كانت في موضع اسم مبتدأ ، أو موضع اسم بني على مبتدأ ، أو في موضع اسم مرفوع غير مبتدأ ، ولا مبني على مبتدأ أو في موضع اسم مجرور أو منصوب ، فإنها مرتفعة وكينونتها في هذه المواضع الزمتها الرفع ، وهي سبب بخول الرفع فيها » وينظر ( ١١/٣ ) منه .

<sup>(</sup>٢٦) قال العلوي ( ٦٢١/٢ ): « والمختار عندنا هو الجمع بين مقالة سيبويه والفراء ويكون مجموعها علة واحدة » .

<sup>(</sup>٢٧) ينظر القسم الأول من المخطوط لوحة (٤٧).

<sup>(</sup>٢٨) ينظر في خلاف البصريين والكوفيين: الإنصاف ( ٢/٠٥٥) ، وشرح ابن يعيش ( ١٢/٧) ، وشرح الرضي ( ٢٣١/٢).

# ا نَوَاصِبُ الفِعْلِ المُضارِعِ ]

[ قوله ](١) : ( وَيَنْتَصِبُ بـ ( أَنْ ) ، و ( لَنْ ) ، و ( كَيْ ) .... إلى آخرها ) .

والكلام منه يقع في ثلاثة مواضع:

الأول: في ذكر نواصب الأفعال، ولم أختصت بالنصب؟ والثاني: فيما ينتصب بنفسه ، والثالث : فيما ينصب بإضمار (أن ) .

أما الموضع الأول: وهو في ذكر نواصب الأفعال، ولم نصبت (٢)؟ أما النواصب فهي تسعة ، وهي ما يأتي ذكره مفصلا، وأما اختصاصها بالنصب فالوجه فيه (٢) أن أم الباب هي (أَنُّ) ، وهي مشبهة لـ (أُنَّ) المشددة الناصبة للاسم ؛ فلما اشبهتها عملت في الأفعال النصب كعمل تلك في الاسماء النصب؛ لأن هذه مصدرية الأفعال ، وتلك مصدرية الأسماء وحملت بقيتها عليها بعلة نقلها للأفعال نقلين وتأثيرها فيها ، نقل من الحال إلى الاستقبال ، ونقل إلى معنى كل حرف بذكره معها ، وقد سلك في تقديم المرفوع هنا على المنصوب طريقته في الأسماء<sup>(٤)</sup>.

وأما الموضع الثاني: وهو فيما ينصب منها (٥) بنفسه فهي أربعة ـ على الصحيح ـ: أولها: (أَنْ) ولها أربعة أقسام (١):

زائدة كقوله تعالى : « فَلَمَّا أَنْ جَاءَ البَشِيْرُ » (٦) - في أحد وجهيه - ، الثاني : أنها أركار المرادة كالم المخففة من الشديدة ـ أي فلما أنه جاء البشير ـ لأنه مقام تفخيم ، / ومفسرة نحو قوله تعالى : « أَنْ أَنْدُرْ قَوْمَكَ »(٢) ، ومخففة من الشديدة نحو قوله تعالى : «عَلَمَ أَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَرْضى»(١)

<sup>(</sup>١) زيادة من المحقق دل عليها ما قبلها .

<sup>(</sup>٢) قوله : « ولم نصبت ؟ » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) قوله : « فالوجه فيه » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>  $_{+}$  ) من قوله : « ونقل إلى معنى كل حرف » إلى قوله : « طريقة الأسماء » سقط من (  $_{+}$  ) .

<sup>(</sup>٥) قوله : « منها » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) من الآية «٩٦» من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٧) من الأية «١» من سبوره نوح

<sup>(</sup>A) من الأية «٢٠» من سورة المزمل.

ولابد من العوض مما حذف منها بالتخفيف<sup>(۱)</sup> ، وذلك السين ، وسوف ، وحروف النفي ، أو تدخل على فعل غير متصرف ، نحو قوله تعالى : « وأَنْ لَيْسَ للإنْسانِ إلا ما سعَى » (۱۰) والدعاء نحو : « أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا » (۱۱) ، وناصبة للفعل وهي هذه .

ودخول الأفعال عليها على ثلاث أقسام: علم، ويقين؛ فتكون المخففة من الشديدة وفعل طمع وإشفاق - وهي الناصبة - ، وفعل ظن وحسبان وفيها الوجهان، وحكى عن سيبويه إلغاؤها مع علة وجود النصب (١٢) كقوله (١٢):

[١١٧] أَنْ تَقْرآنِ عَلَى أَسْمَاءَ وَيَحْكُمُا \*\*\* مِنْي السَّلامَ وَأَلَّا تُشْعِرَا أَحَدا وقرأ مجاهد (١١) : « أن يتم الرضاعة »(١٠) ـ بالرفع (١٦) ـ.

( لَنْ ) وهي ناصبة (١٧) بنفسها غير مركبة ، وذكر الخليل أنها مركبة من ( لا ) و (أن)

الشاهد في : مجالس تعلب ( ٢٣٢/١ ) ، وشرح ابن يعيش ( ٧/٥١ ) ، ولباب الإعراب ( ٤٦٥ ) ، والإرشاد (٤٤٩)، وشفاء العليل ( ٩١٨/٢ ) ، والخزانة ( ٤٠/٨ ) .

ولم ينتصب الفعل بها تشبيهًا لها بـ ( ما ) المصدرية وقال بعض النحاة منهم ابن جني في المنصف ت / إبراهيم مصطفى وعبدالله أمين ط / الحلبي ( ٢٧٨/١ ) بأن ( أن ) هذه هي المخففة من الثقيلة وليست المصدرية .

<sup>(</sup>٩) قوله : « ولابد من العوض مما حذف منها بالتخفيف وذلك » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٠) الآية «٣٩» من سورة النجم .

<sup>(</sup>١١) من الآية «٦» من سورة النور.

<sup>(</sup>١٢) في الأزهار الصافية ( ٦٥٧/٢ ) : « حكى سيبويه إلغاء ( أن ) عن العمل مع استكمال شرائطها » .

<sup>(</sup>١٣) لم أعثر على نسبته لقائل معين فيما رجعت إليه من مصادِر.

<sup>(</sup>١٤) هو أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس التميمي الحافظ ، شيخ الصنعة وأول من سبع السبعة قرأ على حنبل وابن كثير وغيرهما وكان له طلاب كثيرون توفي ٣٢٤ هـ . ينظر في ترجمته : النهاية ( ١٣٩/١ ) ، والفهرست (٤٧) .

<sup>(</sup>١٥) من الآية «٢٣٣» من سورة البقرة .

<sup>(</sup>١٦) في البحر المحيط ( ٢١٣/٢ ): « وقرئ « أن يتم » برفع الميم ونسبها النحويون إلى مجاهد ، وقد جاز رفع الفعل بعد (أن) في كلام العرب ...... والقراءة المنسوبة إلى مجاهد وما سبيله هذا لا تبنى عليه قاعدة » ، ينظر : دراسات في أسلوب القرآن الكريم لمحمد عبدالخالق عضيمة ، ط/ مطبعة السعادة (ط/١ ) ١٣٩٢هـ القسم الأول ( ٢١٣/١ ) وقد نسبها ابن هشام في مغني اللبيك ( ٣٠/١ ) وفي أوضح المسالك ( ١/٥٦/٤ ) إلى ابن محيصن .

<sup>(</sup>۱۷) في الأصل : « خاصة » وهو سهو من الناسخ .

حذفت ألفها والهمزة من (أن ) فهي عاملة عنده بإضمار (١٨) (أن ) ، وذكر الفراء أن أصلها (لا) قلبت نونًا وميمًا في (أن ) ، و (لَم )(١٩) ، ولا دليل  $[all_{(7.7)}]^{(7.7)}$  ذلك كله ، والصحيح الأول وهي لنفي المستقبل تفيد الاستغراق قال الله تعالى : « أن تَرَاني (7.7) فأما دوام النفي ففيه خلاف فحكى عن بعض النحاة أنها لا تفيده (7.7) .

( إِذَنْ ) وهي (٢٣) ناصبة بنفسها - أيضًا - ومعناها الجواب والجزاء تقول : لمن قال لك : أنا أحسن إليك ، إذن أشكرك ، أجبته وجازيته بالشكر وتنصب بشروط ثلاثة :

الشرط الأول] $^{(71)}$ : أن تكون في الاستقبال $^{(87)}$ ؛ فإن كان فعلها حالا ، لم تنصب نحو قولك لمن حدثك : إذن أظنك صادقًا ، فلست تعني به الاستقبال ، بل تريد حديثه .

والشرط الثاني: ألا يعتمد ما بعدها على ما قبلها ، كقولك: أنا إذن أشكرك فأشكرك

<sup>(</sup>١٨) جاء في كتاب سيبويه ( 7/7 ) : « .... فأما الخليل فزعم أنها (Y) ، (أن) ، ولكنهم حذفوا لكثرته في كلامهم ، كما قالوا : ويلمه يريدون : وي لأمه » وينظر: المقتضب (X/7) ، ونتائج الفكر (X/7) ، وشرح ابن يعيش (X/7) .

<sup>(</sup>١٩) ينظر رأي الفراء في: التخمير ( ٩٠/٤ ) ، والبحر المحيط ( ١٠٢/١ ) .

<sup>(</sup>٢٠) ما بين الحاصرتين زيادة من المحقق يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢١) من الآية (١٤٣) من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢٢) من قال بتأبيد النفي الزمخشري حيث قال في الكشاف ( ١١٣/٢١ ) : « فإن قلت : ما معنى لن ؟ قلت : تأكيد النفي الذي تعطيه (لا) ، وذلك أن ( لا ) تنفي المستقبل ، تقول : لا أفعل غدًا ، فإذا أكدت نفيها قلت : لن أفعل غدًا » وقال في المفصل ص (٣٠٧) : « و ( لن ) لتأكيد ما تعطيه ( لا ) من نفي المستقبل » والذي دعى الزمخشري إلى ذلك عقيدته الاعتزالية حيث أنه من عقيدتهم أن الله تعالى لا يرى عندهم ، وهذا باطل الثبوت ذلك في السنة المطهرة كقوله صلى الله عليه وسلم : « إنكم سترون ربكم يوم القيامة ، كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامنون في رؤيته » ، وقد رد ابن هشام قول الزمخشري حيث قال : « ولا تفيد ( لن ) توكيد النفي خلافًا للزمخشري في كشافه ، ولا تأبيده خلافًا له في أنمونجه وكلاهما دعوى بلا دليل ... » مغنى اللبيب ( ١٨٤/٢ ) ، وفي شفاء العليل ( ١٩٢١/٢ ) « قال الشيخ : والذي حمل الزمخشري على ذلك إن الله عنده لا يرى » وينظر : الأشباه والنظائر ( ١٧/٢ ) .

<sup>(</sup>۲۳) قوله : « وهي » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢٤) ما بين الحاصرتين زيادة من المحقق يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢٥) قوله : « أن تكون في الاستقبال » سقط من ( ب ) .

خبر لـ: (أنا ) فصارت ( إِذَنُّ ) حشواً غير جزائية (٢٦) .

الشرط الثالث: ألا تكون معها الواو والفاء في أحد الوجهين . فإذا كانت معهافإنها ، تحتمل النصب على أن الواو والفاء لا يمنعان العمل لأنهما زائدان فتكون أدل على بابها ، والرفع على أنهما يعطفان على ما قبلها فكأن ما بعدهما معتمد على ما قبلها ، فيكون حشواً ، وقد قرئ قوله تعالى : « وإذَنْ لاَ يَلْبَثُولُ » ( كِلْبَثُونَ ) بالرفع والنصب (٢٨) .

وقول سيبويه :إلغاؤها هنا عن العمل (٢٦) ، ومن حكمها أنها تكتب بالألف تشبيها لنونها بالتنوين (٢٠) ، ومنهم من كتبها بالنون فرقًا بينها وبين (إذا) الظرفية ، وهو قوي والأول أكثر .

(كُيْ) ومعناها الغرض ، تقول : أسلمت كي أدخل الجنة (٢١) ، وفيها ثلاثة أقوال : منهم من قال : إنها ناصبة بنفسها ، ومنهم من قال : بإضمار (أَنْ) ومنهم من فَصل ، وقال : أ/١١٤ إن كان معها اللام نحو : أسلمت لكي أدخل الجنة (٢٢) ، فهي ناصبة بنفسها ، وإر / كانت ظ

ونصبوا بإذن المستقب ل \*\*\* إن صدرت والفعل بعد موصلا

أو قبله اليمين ، وانصب وأرفعا \*\*\* إذا ( إذن ) من بعد عطف وقعا

شرح ابن عقيل ( ٣٤٣/٢ ، ٣٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢٦) وقد أشار ابن مالك إلى هذه الشروط الثلاثة حيث قال:

<sup>(</sup>٢٧) من الآية «٣٦» من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٢٨) « قرأ أبي : « وإن لا يلبثوا » بحنف النون أعمل ( إذا) فنصب بها على قول الجمهور ، وبـ ( أن ) مضمرة بعدها على قول بغضهم ، وكذا في مصحف عبدالله محنوفة النون » البحر المحيط ( ٢٦/٦ ) ، وفي الكشاف (١٧١/٢ ) يوجه الزمخشري القرأتين حيث يقول : « فإن قلت : ما وجه القرأتين ؟ قلت : أما الشائعة فقد عطف فيها الفعل على الفعل ، وهو مرفوع لوقوعه خبر ( كاد ) ، والفعل في خبر ( كاد ) واقع موقع الاسم ، وأما قراءة أبي : ففيها الجملة برأسها التي هي « وإذا لا يلبثوا » عطف على جملة : « وإن كادوا ليستقزونك » ، وينظر : شرح الكافية الشافية ( ١٥٣٦/ ١ ، ١٥٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢٩) في الكتاب ( ١٦/٣ ) : « وزعم عيسى بن عمر أن ناسًا من العرب يقولون : إذن أفعل ذاك ، في الجواب ، فأخبرت يونس بذلك فقال : لا تبعدن ذا ، ولم يكن ليروى إلا ما سمع جعلوها بمنزلة هل ، وبل » .

<sup>(</sup>٣٠) قوله : « تشبيهًا لنونها بالتنوين » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣١) قوله : « تقول : أسلمت كي أبخل الجنة » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣٢) قوله : « نحو : أسلمت كي أدخل الجنة » سقط من ( ب ) .

مجردة (٢٣) ، فهي ناصبة بإضمار (أَنْ) لأنها إذا دخلت عليها اللام تمحضت للمصدرية لاستحالة دخول حرف الجر على مثله (٢٤) .

وأما الموضع الثالث: وهو فيما ينصب بإضمار (أنْ) فهي خمسة وهي: (حَتَى) و ( اللّام) ، و ( الفّاء) ، و ( الوّاو) ، و ( أوْ) ، وإنما لم تعمل بنفسها (٢٥) لأنها مشتركة بين الأسماء ، والأفعال ، والعمل لا يكون إلا (٢٦) بالاختصاص ف (حَتّى) ، و ( اللام ) حرفاجر والبواقي عواطف فلما لم تمخض للفعل (٢٠) افتقرت إلى إضمار (أنْ) ، واختيرت (أن) من بين حروف المصدر ، لأنها أم الباب ، ولأنها ناصبة ظاهرة (٢٨) وغيرها ليس كذلك فكانت أولى ونحن نذكرها أيضاً واحداً واحداً واحداً .

فأولها: (حَتَى) ، ولها ثلاث أقسام: عاطفة (١٠٠) ، وابتدائية ، وجارة وهي الناصبة للفعل وذلك أنها لما لم تكن مختصة بالفعل ، قدر معها مصدر تدخل عليه وهي جارة في التقدير ناصبة لفعله لفظًا نحو: سرت حتى أدخل البلد - أي حتى الدخول (١٤٠) - فالدخول اسم مجرور

<sup>(</sup>٣٣) قوله : « مجردة » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣٤) ذهب البصريون إلا الأخفش: أن (كي) تكون ناصبة بنفسها مثل (أن) وذلك إذا تقدمها اللام نحو قوله تعالى: «لكيلا تأسوا » من الآية «٣٢» الحديد - ، وذهب الكوفيون وتبعهم المصنف إلى أن (كي) حرف نصب مثل (أن) ولم يشترطوا تقدم اللام عليها أو تجردها عنها ، ومذهب الأخفش أن (كي) حرف جر وينتصب الفعل بعدها بتقدير (أن) ، وذهب الخليل إلى أن (كي) ناصبة لما بعدها بإضمار (أن) . ينظر: سيبويه ( ٣/٢) ، والمقتضب ( ٢/٨ ، ٩ ) ، ومعاني الحروف ( ٩٠ ، ١٠٠) ، والإنصاف ( ٢٠/١ ) ، ومغنى اللبيب ( ١٨٢١ ، ١٨٢١ ) .

<sup>(</sup>٣٥) في الأزهار الصافية ( ٦٣٨/٢ ): « وإنما لم تكن هذه عاملة بأنفسها على رأي أكثر النحاة من البصريين خلافًا لما قاله الكسائي والفراء وغيرهما من نحاة الكوفة أنها عاملة بنفسها من جهة أنها حروف عاطفة ».

<sup>(</sup>٣٦) في : ( ب ) : « إنما هو » .

<sup>(</sup>٣٧) قوله : « فلما لم تمخض للفعل » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣٨) في ( ب ) : « ولأنها ناصبة في الظاهر » .

<sup>(</sup>٣٩) قوله : « ونحن نذكرها واحدًا واحدًا » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤٠) قوله : « عاطفة » على هامش الأصل الأيسر .

<sup>(</sup>٤١) ذهب الكوفيون إلى أن (حتى) تكون حرف نصب ينصب الفعل بدون تقدير (أن) ، وذهب البصريون إلى أنها حرف جر وينتصب الفعل بعدها بتقدير (أن) ، وينظر: الانصاف ( ١٩/٧ه ) وشرح ابن يعيش ( ١٩/٧) ، وشرح الرضي (٢٤/٧) .

بها وتقدير (أَنْ) مع لفظ الفعل ناصبة له: كأنه قال: حتى أن أدخل البلد ولها معنيان: الغرض، والغاية فالغرض: أسلمت حتى أدخل الجنة، والغاية: [سرت](٢٤) حتى تغيب الشمس، وقولك: [حتى](٤٤) أدخل البلد تحتملها جميعًا(٥٤)، وشرط نصبها للفعل أن يكون مستقبلا حقيقة ومعناه أن يكون مترقبًا عند السير، ولما يوجد، أو حكفية أيضًا نحو: كنت سرت حتى أدخلها، حاكيًا لما كان منك قبل الدخول، بخلاف الحال، وهو الذي يوجد في حال السير كقولك: سرت حتى أدخل البلد، وأنت في حال الدخول.

وسواء كان حقيقة كما مثلناه ، أو حكاية لما قد تقضى ومضى كقولك : سرت حتى أدخلها، تحكي حال دخولك ، ومنه قولهم : مرض حتى لا يرجونه (٢٦) ، وقوله : شربت الإبل حتى يجئ البعير يجر (٢١) بطنه بلأن هذا في خلال التحدث (١٤) ، وقوله : (كَانَتُ حَرَّفَ ابْتَداء) لذلك وقوله : (وَتَجِبُ السَّبَبَيَّةُ) لأنها لم توثر النصب (٢٩) ، فزال تعلق ما بعدها بما قبلها لفظًا، فوجب تعليقه به معنى ، فمن ثم وجب كونها سببًا بخلاف الناصبة ، فأنها مؤثرة للنصب لفظًا فقد علقت ما بعدها بما قبلها فلم يحتج إلى ذكر سبب لوضوحه لفظًا .

قوله: ( وَمِنْ ثُمَّ امْتَنَعَ الرَفْعُ في : كَانَ سَيْرِي حَتَّى أَدْخُلُها ) ـ أي من أجل أن حتى يكون حرف ابتداء لأنه على تقدير الرفع يكون ما بعدها جملة مستقلة لا تعلق لها بما قبلها

<sup>(</sup>٤٢) في الأصل: « حتى أدخل أدخل البلد » وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٤٣) زيادة يستقيم بها النص .

<sup>(</sup>٤٤) زيادة أيضًا يستقيم بها النص

<sup>(</sup>٤٥) في ( ب ) : « ويجتمعان في قولنا : سرت حتى أدخل البلد » .

<sup>(</sup>٢٦) في سيبويه ( ١٦/٣ ): « ..... ومثل ذلك قول الرجل: لقد رأى مني عامًا أول شيئًا حتى لا أستطيع أن أكلمه بشئ ولقد مرض حتى لا يرجونه ، والرفع هاهنا في الوجهين جميعًا كالرفع في الاسم » وينظر: المقتضب ( ٣٩/٢ ) ، والأصول ( ١٥٢/١ ) ، والأصول

<sup>(</sup>٤٧) ينظر سيبويه : ( ١٦/٣ ) والإيضاح العضدي ( ٢٢٧/١ ) والمفصل (٢٤٧) ، وشرح ابن يعيش ( ٧ /٣١ ) ، وشرح المصنف (١٦٠) .

<sup>(</sup>٤٨) قوله : « لأن هذا خلال التحدث » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤٩) في ( ب ) : « لم تؤثر في اللفظ النصب .

فتبقى كان ناقصة بلا خبر ، وهو غير جائز (٠٠) فإن قصدت التامة جاز أي جاز الرفع (١٥) وكذلك لو قلت في الناقصة : كان سيري متعبًا أو بالأمس حتى أدخلها ، جاز أيضًا وأما إذا نصبت فلا أشكال في جواز الكل ،

وقوله: (وأُسِنُوْتَ حَتَى تَدْخُلُهَا؟) عطف على قوله: (ومن ثم) \_ أي ومن أجل \_ أ/أن ما قبلها يجب أن يكون سببًا لما بعدها امتنعت هذه المسألة أيضًا لأنك إذا رفعت فقد ضحكمت بوقوع الدخول وسببه السير، وأنت شاك فيه مستفهم (٢٥) عنه فاستحالت المسألة في همزه وجاز (٢٥) أيهم سار حتى يدخلها لأنك شاك في تعيين السائر فقط، وقد حصل سائر ما فالدخول غير مستحيل.

لام (كي) ، ولام الجحود نحو: أسلمت لأدخل الجنة ، « وَما كَانَ اللّهُ لِيُعَدَّبَهُمْ وَأَنْتَ فَيْهُمْ » (عُنَ ) ، وهما مشتركان في أنهما في الصورة سواء (ه ) ، وفي الدخول على الأفعال وفي نصبهما لها ، وفي أنهما مكسورتان ، ويختلفان أن لام (كي) للتعليل بخلاف أختها ، وأنها إذا حذفت اختل الكلام دون أختها ، وأنها لا تدخل على نفي دخل على كان بخلاف أختها، وأن اللام التي بمعنى (كي) تظهر مع (أن) دون (٢٥) أختها ، وخصوا لام (كي) بإظهار (أن) (٧٥) فرقًا بينهما من أول الأمر لقوتها لكونها للتعليل ، ولأن سقوطها يخل بمعناها ، فاختصت بإظهار (أن) وتجب (أن) مع اللام عند دخولها على (لا) نحو: «لِتَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الكتَاب» (٨٥)

<sup>(</sup>٥٠) قوله : « وهو غير جائز » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥١) قوله : « أي جاز الرفع » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥٢) في الأصل : « مستقهمًا » وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٥٣) قوله : « في همزه وجاز » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤٥) من الآية «٣٣» من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٥٥) قوله : « سواء » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥٦) في ( ب ) : « بخلاف » .

<sup>(</sup>٧٥) قوله : « لام كي بإظهار أن » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٨٥) من الآية «٢٩» من سورة الحديد .

لئلا يدخل حرف على حرف ، ومما يجوز أظهارها في الحروف العاطفة وهي : الواو ، والفاء ، و (أو) حيث تكون عاطفة لفعل صريح بخلافها إذا عطفت فعلا على فعل حيث نصب باضمار

(أن) ، فإنه يمتنع اظهارها فيها لئلا يعطف الفعل على الاسم ، وبقية الحروف يمتنع إظهار

(أن) معها لعدم الموجب للجواز وهو العطف لأن تقديرها كاف (٥٩).

الفاء ، وتكون ناصبة للفعل (١٠٠ بشرطين أحدهما : السببية ، والثاني : أن يكون قبلها أمر (١١٠) نحو : قم فأقوم (١٢٠) ، أو نهي : لا تقم فأقوم ، أو استفهام نحو : أتقوم فأقوم ؟ أو نفي نحو : ما أسأت فأهان ، أو عرض نحو : آلا تنزل فتصب خيراً ، أو تمن نحو : « يَالَيْتَنِي كُنْتُ مَعهُمْ فَأَفُونْ فَوْزَاً عَظيْماً » (١٣٠ أو دعاء نحو : رزقك الله العافية ، فتصح وقد ألحقوا هذه (كأن) نحو قولهم : كأنك علينا أمير فنطيعك ، وما في معنى النفي كقولك : أنا غير منكر حديثك ، فيكون صحيحاً ، والتقليل - أيضاً - نحو : قل من يقول ذلك فيصدقك ، وضده - أيضاً كثر نحو : كثر اتيانك إلينا فتحدثنا ، وكذلك (إنما) لأنها في معنى النفي قال الله تعالى : « إنّما أمره أذا أراد شَيئاً أنْ يَقُولُ لَهُ كَنْ فَيَكُونَ » (١٠٠) - بنصب (يكون) - في قراءة ابن عام (١٠٠) .

وقد يرفع الفعل بعدها إذا لم تكن سببية ، نحو قوله تعالى : « وَلا يُؤْذَنُ لهُمْ

<sup>(</sup>٩٥) ينظر الفرق بين لام (كي) ولام الجحود: نتائج الفكر ( ١٣٨ ، ١٣٩ ). والأشباه والنظائر ( ٢/٢ ه ) .

<sup>(</sup>٦٠) قوله : « وتكون ناصبة للفعل » سقط من ( ب ) .

<sup>. «</sup> أن يكون قبلها أفعال الطلب ، . ( ب ) نمي ( ب ) هي ( ب ) هي الطلب ، .

<sup>(</sup>٦٢) في الأصل: « قام فأقوم » وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٦٣) من الآية «٧٣» من سورة النساء.

<sup>(</sup>٦٤) الآية «٨٢» من سورة يس.

<sup>(</sup>٦٥) « قرأ ابن عامر ( فيكون ) بالنصب .... ووجه النصب أنه جواب على لفظ ( كن ) لأنه جاء بلفظ الأمر ، فشبه بالأمر الحقيقي ، ولا يصح نصبه على جواب الأمر الحقيقي لأن ذلك إنما يكون على فعلين ينتظم منهما شرط وجزاء » البحر المحيط ( ١٩٦٦ ) ، وينظر : كتاب السبعة (٤٤٥) ، ودراسات لإسلوب القرآن الكريم القسم الأول ( ٢٧٧/٢ ، ٢٧٨ ) . وابن عامر هو : عبدالله بن عامر بن يزيد أبر عمران اليحصبي ، مقري الشام وأحد القراء السبعة ، ولد سنة ٢١هـ ، وتوفي سنة (١٨٨هـ ) . ينظر في ترجمته : طبقات القراء ( ١٣٢/١ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٢٩٢/٥ ) .

فَيَعْتَذِرَوْن »(٦٦) ، على استئناف العطف ، وكقوله (٦٧) :

[١١٨] ألم تسال الربع القواء فينطق \*\*\* وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق

/ جعله ينطق على كل حال ، ولقواك : ما تاتينا فتحدثنا ـ بالنصب ـ معنيان :

أحدهما: أن تنفي الإتيان والحديث جميعًا، والثاني: أن تنفي الإتيان والحديث في حال الإتيان فكأنه نفى الحديث دون الإتيان - أي منك إتيان كثير ولا حديث منك - وأما في الرفع فله - أيضًا - معنيان:

أحدهما : أن تكون عاطفة ، فيكون معناه أنه لا يأتى ، وأنه لا يحدث (١٦) .

الثاني: أنه نفي الإتيان دون الحديث فتكون مستأنفة \_ أي ما تأتينا فأنت تحدثنا \_

الواو تكون ناصبة بإضمار (أن) بشرطين: أحدهما: أن تكون جامعة، والثانية: أن تكون جوابًا لأحد (٦٩) الأشياء الثمانية المتقدمة كقوله (٧٠):

[١١٩] فقلت ادعى وأدعو إن أندى \*\*\* لصوت أن ينادى داعيان

(٦٧) هو جميل بن معمر العذري ، ينظر العذري ، ينظر ديوانه ص(٢٣) ط / دار بيروت ١٣٨٥هـ ورواية الديوان :

..... الخواء .... \*\*\*

البيت من شواهد سيبويه ( ٣٧/٣ ) ، وينظر : إعراب القرآن للنحاس ( ٣/٥٠٣ ) ، والجمل (١٩٤) ، ومعاني الحروف للرماني (٤٤) ، وشرح ابن يعيش ( ٦٣/٧ ) ، والخزانة ( ٢٤/٨ ) .

قوله : « القواء » القفر ، « سملق » القاع الصفصف الصحاح ( قوى ) ، ( سلق ) .

 $( , ^{7A} )$  في  $( , ^{4} ) : ( ^{3A} )$  في ر ب  $( , ^{4} )$ 

( ۲۹ ) قوله : « لأحد » سقط من ( ب ) .

(٧٠) نسبه سيبويه للأعشى ( ٢٥/٣ ) ، والزمخشري في المفصل (٢٤٨) لربيعة بن جشم ، ونسبه ابن يعيش ( ٧٠٥٣ ) للأعشى أو الحطيئة والصحيح أنه لدثار بن شيبان النمري ، كما في التنبيه على أمالي القالي للبكري ط/دار الكتب ١٩٤٤هـ ص(١٠٠) ، والمفضل في شرح أبيات المفصل النعساني ، مطبوع في حاشية المفصل ص(٢٤٨) ، واللسان (ندى).

والبيت من شواهد سيبويه ( ٢٥/٣ ) ، وينظر : معاني القرآن للفراء ( ١٦٠/١ ) ، ومجالس ثعلب ( ٢٥٦/٢ ) ومعاني القرآن للنحاس ( ١٥٥/٠ ) ت / محمد علي الصابوني ط / جامعة أم القرى ( ط/١ ) ١٤١٠هـ ، والتبصرة (٢٩٩/١) والإنصاف ( ٣٩٩/١ ) ، وأمالي ابن الحاجب ( ١٣٥٤) ، والصحاح ( ندى ) .

<sup>(</sup>٢٦) الآية «٣٦» من سورة المرسلات.

- أي ليجتمع دعاي ودعاؤك - ، ونحو : لا تأكل السمك وتشرب اللبن - أي لا تجمع بينهما ، بينها - ، ويجوز فيها الجزم على أنه ناه له عن أن يستعمل واحد منهما وألا يجمع بينهما ، ويجوز فيها الرفع على أنه جملة حالية فعلى هذا لا يكون ناهيًا له عن جمعهما إلا على هذه الصفة وهو الأكل في خال الشرب ، فإن جمع بينهما مفرقًا لم يكن مخالفًا ، وفي النصب يكون مخالفًا ، وفي الجزم يكون مخالفًا وإن تناول واحد (١٧) فقط .

وقد يرفع ما بعدها على الاستئناف كقوله تعالى : « وَتَكُثّمُوْنَ الْحَقَّ » $^{(YY)}$  في قراءة ابن مسعود $^{(YY)}$  ، وكذلك : « وَنِقرَّ فِي الأَرْحام  $^{(YS)}$  ، ومنه البيت $^{(VS)}$  :

[١٢٠] وما أنا للشيّ الذي ليس نافعي \*\*\* ويغضب منه صاحبي بقؤول

- أي وهو يغضب \_ وروي منصوباً .

(أو) ومعناها الاستثناء أو الغاية تقول: لا أكرمك أو تعطيني حقي - أي إلا أن - أو إلى أن ، ومعناهما متقارب، وهي ناصبة أيضًا بإضمار (أن) (7) ، وقد يكون الفعل بعدها

<sup>(</sup>٧١) قوله : « واحدًا » على هامش الأصل الأيسر .

<sup>(</sup>٧٢) من الآية «٤٦» من سورة البقرة وأول الآية « ولا تلبسوا الحق بالباطل .... » .

<sup>(</sup>٧٣) « قرأ عبدالله : « وتكتمون الحق » وخرج على أنه جملة في موضع الحال وقدره الزمخشري : كاتمين ، وهو تقدير معنى لا تقدير إعراب ..... ويمكن تخريج هذه القراءة على وجه آخر ، وهو أن يكون الله قد نعى عليهم كتمهم الحق مع علمهم أنه حق ؛ فتكون الجملة خبرية عطفت على جملة النهي على من يرى جواز ذلك وهو سيبويه » البحر المحيط ( ١٨٠/١) .

<sup>(</sup>٧٤) من الآية «٥» من سورة الحج

<sup>(</sup>٥٥) البيت لكعب بن سعد الغنوي .

والبيت من شواهد سيبويه ( ٣٦/٣ ) ، وينظر : المقتضب ( ١٩/٢ ) وشرح ابن يعيش ( ٣٦/٧ ) ، ولباب الإعراب (٣٦٤) ، والملخص (١٣٧/١) والخزانة ( ٨٩/٨ ) .

<sup>(</sup>٧٦) قوله : « ومعناهما متقارب ، وهي ناصبة بإضمار ( أن ) » سقط من ( ب ) .

مرفوعًا كقوله تعالى : « تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسلمون »(٣) على الاستئناف أوالاشتراك ، وكقوله (٢٨):

[١٢١] فقلت له لا تبك عينك إنما \*\*\* نحاول ملكًا أو نموت فنعذرا

- بالرفع في ( نموت ) على الوجهين - ويجوز نصبه ، والكل عربي صحيح (٧١) .

قوله: (والعاطفة إذا كان المعطوف (٨٠) عليه اسمًا ) يعنى أنه من موجبات نصب الفعل أن تكون هذه الأحرف العاطفة وهي: الواو، والفاء، و (أو) عاطفة على أسم لأنه إذا كان المعطوف عليه اسمًا يوجه تقديرها بالمصدرية فيصير اسمًا ليصح عطف اسم على مثله لأنه لا يصبح عطف فعل على اسم كقولها (٨١):

[١٢٢] للبس عباءة وتقر عيني \*\*\* أحب إلى من لبس الشفوف

- أي وإقرار عيني - ليصح عطفه على ( لبس )(A).

مسالة: اعلم أن الحروف العاطفة في نصب الأفعال على ضربين:

السببية ، وأن [يكون] (٨٣) قبلها الأمور الطلبية المشهورة ، وخالف الكسائي فيها وجعلها ناصبة

البيت من شواهد سيبويه ( ٧٧/٣ ) ، وينظر : المقتضب ( ٢٨/٢ ) ومعاني الحروف (٧٩) ، والخصائص (٢٦٣/١)، والتبصرة ( ١/٨٩٨ ) وشرح ابن يعيش ( ٢٢/٧ ، ٢٣) ، والقوائد المحصورة (١٧٢) ، والخزانة ( ٨/٥٤ ) .

البيت من شواهد سيبويه ( ٢٥/٣ ) ، وينظر : المقتضب ( ٢٧/٢ ) ومعاني الحروف ( ٦٢) ، والمحتسب (١/٣٢٦)، والاقتضاب (١١٥) ، والأمالي الشجرية ( ١/٨٠/ ) ، ونتائج الفكر (٢١٨) ، وشرح ابن يعيش ( ٢٥/٧ ) ، والخزانة . (o.T/A)

<sup>(</sup>٧٧) من الآية «١٦» من سورة الفتح .

<sup>(</sup>٧٨) هو أمرؤ القيس ، ينظر ديوانه ص(٨٩) .

<sup>(</sup>٧٩) من قوله : « على الاستئناف أوالاشتراك ، إلى قوله « والكل عربي صحيح » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٨٠) الغاء من قوله : « المعطوف » سقطت من درج النص وهي على الهامش .

<sup>(</sup>٨١) هي ميسون بنت بحدل الكلبية .

<sup>(</sup> ( + ) قوله : « أي وإقرار عيني ، ليصبح عطفه على (لبس) » سقط من ( ( + ) .

<sup>(</sup>٨٣) زيادة يتطلبها المعنى ويقتضيها السياق .

بنفسها من غير حاجة إلى الاضمار ، وحجة البصريين : أنها مشتركة بين الأسماء والأفعال فلم تعمل لعدم الاختصاص (<sup>(1)</sup> واشترطوا أن يكون قبلها الأمور المذكورة ليحصل معنى المصدرية فيها كما إذا قلت : قم فأقوم - أي ليكن قيام منك وقيام مني - إلى آخرها وضعف عند الأمور الخبرية كقولك (<sup>(1)</sup>) :

[١٢٣] ساترك منزلي لبني تميم \*\*\* وألحق بالحجاز فأستريحا ولا يجوز فيها إظهار (أن) لقيام القرينة عليها مع كون الحذف أحصر.

الضرب الثاني: أن تكون عاطفة لصريح الفعل على صريح الاسم فتختص بأحكام آخر منها: أنه يجب قصرها على الواو ، والفاء ، و (أو) ، و (ثم) دون غيرها (٢٦) ، فلا تقول : عجبت من قيامك ، بل تقوم لعدم دخول بقية العواطف في نواصب الأفعال ، فمثالها في الواو قولها (٧٠) :

م [١٢٢] للبس عباءة وتقر عيني \*\*\* أحب إليَّ من لبس الشفوف ومثالها في الفاء قوله (٨٨):

[١٢٤] لولا توقع معتر فأرضيه \*\*\* ما كنت أوثر إترابًا على ترب

<sup>(</sup>٨٤) ينظر ص(٣٤٣) هامش (٣٥).

<sup>(</sup>٨٥) هو المغيرة بن حيناء.

البيت من شواهد سيبويه (  $^{797}$  ) ، وينظر : المقتضب (  $^{727}$  ) والإيضاح العضدي (  $^{777}$  ) ، والمحتسب ( $^{797}$  ) ، والعمدة (  $^{797}$  ) ، وإصلاح الخلل ( $^{897}$  ) ، والتبصرة ( $^{797}$  ) ، وشرح ابن يعيش ( $^{799}$  ) ، ولباب الإعراب ( $^{79}$  ) ، والخزانة ( $^{797}$  ) .

<sup>(</sup>٨٦) في (ب) « يون سائر الحروف » .

<sup>(</sup>۸۷) تقدم هذا الشاهد ص(۲۵۰).

<sup>(</sup>٨٨) لم أقف على نسبته لقائل معين .

الشاهد في : أوضح المسائك ( ١٨٢/٣ ) ، وشرح ابن عقيل ( ٢/٠٣٠ ) وشفاء العليل ( ٢/٧٣٠ ) ، وهمع الهوامع (١٤١/٤) ، والأزهار الصافية ( ٢/٧٤٢ ) .

قوله : « معتر » هو الفقير والمحتاج ، « إترابًا » مصدر أترب الرجل ، إذا استغنى ، « ترب » هو الفقر والعوز . ... الصحاح ( عرر ) ، و ( ترب ) .

ومثال (أو) قوله تعالى: « إلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسَلَ رَسُولاً »(٨١) في قراءة من ينصب وهم من عدا نافع (١٠٠) ، ونحو قوله (١١) :

[١٢٥] ولولا رجال من عقيل أعزة \*\*\* وأل سبيع أو أسوعك علقما

وفي هذا المعطوف عليه اسم غير مصدر ، والكل سواء في نصب الفعل بعده .

ومثال العطف بـ ( ثم ) قوله (٩٢) :

[١٢٦] إني وقتلي سليكًا ثم أعقله \*\*\* كالثور يضرب لما عافت البقر

ومنها أن هذه العواطف المقيدة بالاسمية (٩٢) يجوز إظهار (أن) فيها ، وإنما جاز فيها دون المتقدمة فرقًا بينهما ، وخصوا هذه بالاظهار لكراهتهم عطف الفعل على الاسم ظاهرًا فلم تقو القرينة مع الظاهر بخلاف التي تعطف على الفعل فلا مخالفة في الظاهر فجاز اعتمادًا على القرينة وهو وجوب الإضمار لعدم استقلالها بالعمل بنفسها على الصحيح على

البيت من شواهد سيبويه (٢٩/٣ ، ٥٠ ) ، وينظر : المحتسب ( ٢٦٢/١ ) وشفاء العليل ( ٩٢٧/٢ ) ، والهمع (١١٧/٤) ، والتصريح ( ٢٤٤/٢ ) ، واللسان ( رزم ) .

قوله : « علقمًا » العلقم شجر مُرّ ، ويقال الحنظل ولكل شئ مُر : علقم ، الصحاح ( علقم ) .

(٩٢) البيت لأنس بن مدركة الخثعمي

[١٢٦] والشاهد في : شرح ابن عقيل ( ٢/٢/٢٥ ) ، وهمع الهوامع ( ١٤١/٤ ) والتصريح ( ٢٤٤/٢ ) ، والصحاح (عيف)، واللسان ( ثور ) .

والشاهد قوله : « ثم أعقله » حيث نصب المضارع بـ ( أن ) المضمرة بعد ( ثم ) العاطفة بعد اسم صريح ، وهو قوله: «قتلى»

... قوله « أعقله » العقل : الدية ، وإنما سميت بذلك لأن الإبل كانت تعقل بغناء ولي المقتول ، « عافت » كرهت أن تشرب . الصحاح ( عقل ) ، ( عيف ) .

. ( ب ) قوله : « ومنها أن هذه العواطف المقيدة بالأسمية » سقط من (+)

<sup>(</sup>٨٩) من الأية (١٥) من سورة الشورى .

<sup>(</sup>٩٠) جاء في الكشف ( ٢٥٣/ ، ٢٥٤ ) : « قرأ نافع برفع ( يرسل ) وإسكان الياء في ( يوحى ) ، وحجة من رفع ، وأسكن الياء أنه استأنفه ، وقطعه مما قبله ، أو رفعه على اضمار مبتدأ تقديره : أو هو يرسل رسولا ..... ويعطف عليه ( فيوحي)»، وينظر : النشر ( ٣٦٨/٣ ) ، والإقتاع ( ٧٨٨٧ ، ٧٥٩ ) والبدور الزاهرة (٢٨٦) .

<sup>(</sup>۹۱) هو: حصين بن حمام المرى .

ما قدمناه ما قدمناه م

وقد حكي عن الكسائي ، وأبي سعيد السيرافي جواز إضمار (كي) في النواصب قالا : لأنها تنصب في بعض المواضع فصح إضمارها وضعف كلامهما بامتناع ذلك لفساد المعنى في بعض الصور كقولها (١٠٠٠) :

م / [١٢٢] ...... وتقر عيني \*\*\* ....

فلا يصح فيها : كي تقر عيني ، إذ ليس معناه ذلك ، ولأن (كي) محمولة في عمل النصب على (أن) كما حمل عليها (لن) ، و (إذن) فكما لا يجوز اضمار هذه الأحرف كذلك (كي).

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

<sup>(</sup>٩٤) ينظر ص (٢١٧) فما بعدها .

<sup>(</sup>٩٥) تقدم هذا الشاهد ص(٢١٨).

#### [ جوازم الفعل المضارع ]

قوله : (وينجزم بـ (لم) ، و (لما) ، ولام الأمر ، ولام النهي ..... إلى آخره) . والكلام منه يقع في ثلاثة مواضع :

الأول : في ذكر جوازم الأفعال<sup>(١)</sup> ، والوجه ألذي لأجله عملت ، ولم اختصت<sup>(١)</sup> بالجزم؟ والثاني : فيما يجزم فعلا واحدًا ، والثالث : فيما يجزم فعلين .

أما الموضع الأول : وهو في ذكر جوازم الأفعال ، والوجه الذي لأجله عملت ولم اختصت بالجزم ؟

أما الجوازم فهي على ثلاثة أضرب: أسماء غير ظروف ، وظروف ، وحروف .

أما الأسماء غير الظروف فهي : (ما) ، و (من) ، و (أي) ، و (مهما) ، وأما الأسماء الظروف فهي : (أين) ، وأني ، و (متى) ، و (إذما) و أما (إذاما) و (كيفما) فشاذ ، وأما الحروف فهي : (لم) ، و (لم) و (لام) في الأمر ، و (لا) في النهي (آ) .

وأما الوجه الذي لأجله عملت (٤) ، فلأن الجوازم اختصت بالأفعال ، ومن أصولهم أن الحرف إذا اختص ولم يكن جزءً من الكلمة فلابد من عمل .

وأما لم اختصت بالجزم ؟ فلوجهين :

أما أولا: فلأن النصب والرفع قد استحقا<sup>(ه)</sup>، والجر من خصائص الأسماء فلم يبق إلا الجزم.

وأما ثانيًا: فلأن الاسم لما اختص بالجرخص الفعل بالجزم(٦)؛ وذلك لأن الفعل ثقيل

<sup>(</sup> ب ) قوله : « الأفعال » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) قوله : « والوجه الذي لأجله عملت ، ولم أختصت بالجزم ؟ » سقط من (ب) .

<sup>. (</sup> ب ) قوله : « وأما الوجه الذي لأجله عملت » سقط من  $(\nu)$ 

<sup>(</sup>٥) أي قد انتهيا منهما .

<sup>(</sup>٦) وهذا ما أشار إليه ابن مالك في ألفيته حيث قال:

والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجز ما

ينظر شرح ابن عقيل ( ٤١/١ ) .

والجزم حذف حركة أو حرف فقصدوا تخفيف الأفعال .

الموضع الثاني : وهو فيما يجزم فعلا واحدًا فهي : ( لَمْ ) و ( لمَا ) ، ولام الأمر ، و (لا ) في النهي ، فأما ( لم ) فلقلب () المضارع ماضيًا ونفيه تقول : لم يقم زيد فتجدها كما ذكر .

وأما ( لما ) فهي مثلها ، وتختص بأشياء خمسة :

أولها : الاستغراق تقول : ندم زيد ولما ينفعه الندم ، فنفي النفع في جميع الأوقات (^^) بخلاف ( لَمْ ) .

الثاني : أنها تكون جواب فعل معه ( قَدْ ) ، تقول : قد قام زيد ، فنقول : لما يقم . الثالث : أن فعلها يحذف ، وإنما حذف لزيادة حروفها على ( لم ) $^{(1)}$  .

الرابع: أنها تكون بمعنى ( إلا ) وذلك كـقـوله تعالى: « إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حَافِظُ» (١٠)، وتقول العرب: عزمت عليك لما فعلت (١١) .

الخامس: أنها تكون اسمًا في قوله: « وَلَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ »(١٢) أي حِينَ (١٣).

وأما لام الأمر فالمطلوب بها الفعل ، وكان من شأن الشيخ أن يقول : ولام الطلب ليدخل فيه مثل المثال : لِتَغْفِرُ لنا ، وهذه اللام قد تُكون للمتكلم مثل الأضرب ، وللمخاطب غير

<sup>.</sup> في الأصل : « فلقب » وهو سهو من الناسخ .

<sup>. (</sup> ب ) موله : « فنفي النفع في جميع الأوقات » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٩) وذلك مثل : خرجت ولما ، أي : ولما تخرج .

<sup>(</sup>١٠) الآية «٤» من سورة الطارق.

<sup>(</sup>١١) جاء في معاني الحروف ( ١٣٣ ) : « ..... أن تقع بمعنى إلا ، حكى سيبويه : نشدتك الله لما فعلت ، أي إلا فعلت » ولم أجد ماذكره الروماني في كتاب سيبويه .

<sup>(</sup>١٢) من الآية «٢٣» من سيرة القصص .

<sup>(</sup>١٣) سقط الموضع الخامس من الأصل ، والمثبت من  $( \, \psi \, )$  .

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: « مثل قوله تعالى » وهو سهو من الناسخ .

الفاعل مثل: لتضرب أنت، وللغائب مثل: ليقم زيد فأما المخاطب الفاعل فلم / يجز (١٥) لدلالة الخطاب، وقد أجازه الكوفيون محتجين (١٦) بما ورد من الشاذ كقراءة عثمان ـ رضي الله عنه (١٧) ﴿ فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا ﴾ (١٩) ، وبقوله عليه الصلاة والسلام: ﴿ لِتَأْخُذُوا مُصَافَّكُمْ ﴾ (١٩) .

وقد تحذف هذه اللام ، وحذفها على ثلاثة أوجه :

أحدها: قياس كقوله تعالى: « قُلْ لِعِبَادِي الذِّيْنَ اَمَنُوا يُقْيِمُوا الصَّلاةَ » (٢٠) \_ أي ليقيموا \_ وإنما حذفت اللام لدلالة « قل » عليها ، ولا يصح أن يكون جوابًا لـ « قل » لأنه كان يلزم (٢١) أن يكون « يُقِيمُوا » ثانيًا .

وثانيها: أن يكون حذفها على وجه الجواز كقول الشاعر (٢٢):

[١٢٧] قُلتُ لَبُوَّابِ لِلدَيهِ دَارُهَا \*\*\* تِيذَنْ فَإِنِّي حَمْقُهَا وَجَارُهَا

<sup>(</sup>١٥) قوله : « فلم يجز » سقط من (ب).

<sup>(</sup>١٦) في الأصل: محتجون » وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>١٧) جاء في المحتسب ( ٣١٤ ، ٣١٣ ) : « ...... ومن ذلك قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان بن عفان ، وأبي بن كعب ..... : « فبذلك فلتفرحوا » بالتاء ، خرجت عن كعب ...... : « فبذلك فلتفرحوا » بالتاء ، فرجت عن أصلها وذلك أن أصل الأمر أن يكون بحرف الأمر وهو اللام .... وكأن الذي حسنن التاء هنا أنه أمر لهم بالفرح فخوطبوا بالتاء لأنها أنهب في قوة الخطاب فاعرفه » وينظر : النشر ( ٢٨٥/٢ ) ، والبدور الزاهرة ( ١٤٧ ) ، ودراسات لإسلوب القرآن الكريم ، القسم الأول ( ٢٠٩/٠ ) ، وتذكرة النحاة (٦٢٥) .

<sup>(</sup>١٨) قراءة الجمهور : « فبذلك فليفرحوا » من الآية «٨٨» من سورة يونس .

<sup>(</sup>١٩) لم أجده بهذه الرواية ، ووجدته بروايات مختلفة ، منها رواية البخاري في تفسير سورة النساء « ونحن في مصافنا » ، ورواية : « فيأخذ الناس مصافهم » في صحيح مسلم باب المساجد (٥٩) ورواية : « قال لنا على مصافكم كما أنتم » في صحيح الترمذي ، تفسير سورة النساء ومسند الإمام أحمد ( ٥٣/٥ ) .

<sup>(</sup>٢٠) من الآية «٣١» من سورة إبراهيم.

<sup>(</sup> ( + ) قوله : « لأنه كان يلزم » طمس في الأصل والمثبت من ( + ) .

<sup>(</sup>٢٢) هو منظور بن مرثد الأسدي .

والشاهد في : إصلاح المنطق (٣٤٠) ، وشرح الكافية الشافية ( ٣/٧٥٢ ) ومغني اللبيب ( ١/٥٢٦ ) ، والهمع (٤/٣٠٩) ، والدرد ( ١/٧١) ، والخزانة ( ١١/٩) .

وهي حيث تكون بعد القول غير أمر كالمثال وهو ( قُلْتُ )(٢٢) .

الثالث: أن يكون الحذف على جهة الشذوذ كقوله (٢٤):

[١٢٨] مُحَمَّدُ تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسٍ - \* \* إِذَا مَا خِفْتَ مِنْ أَمْرِ تَبَالَا

لأن التقدير: لتفد نفسك، وهذه اللام مكسورة لأنها لام الجر إلا إذا دخل عليها آحد العواطف كقوله تعالى (٢٦) وشمّ ليَقْضُوا تَفَتّهُم » بالسكون والكسر (٢٦) فالكسر على ما كانت عليه قبل دخول الأحرف، والسكون على التخفيف لأنها تنزلت منزلة الجزء من الكلمة فصارت ك (كَتَفُ) فجاز فيها الوجهان.

و ( لا ) في النهي ، وكان من حقه أن يقول : و ( لا ) في الدعاء ليدخل مثل قوله تعالى : « لا تُزِغْ قُلُوبَنَا »(٢٧) وهي في المعنى نهي ، وأما النافية فغير جازمة .

وأما الموضع الثالث: وهو فيما يجزم فعلين فذلك يكون من الحروف ، ومن الأسماء ومن الظروف ، أما الحروف فذلك نحو: (إن) وهي على ضربين: ظاهرة ، ومقدرة (٢٨) فالمقدرة مع الأمور الطلبية وهي:

الأمر ، والنهي ، والاستفهام ، والتمنى ، والعرض ، والدعاء ، وترفع مع الجحد لأنه

<sup>(</sup>٢٣) قوله : « وهي حيث تكون بعد القول غير أمر كالمثال وهو قلت » طمس في الأصل والمثبت من (ب).

<sup>(</sup>٢٤) نسب هذا البيت إلى : أبي طالب ، وحسان ، والأعشى ؛ وليس في ديوان واحد منهم .

والبيت من شواهد سيبويه ( ٨/٣ ) ، وينظر : المقتضب ( ١٣٢/٢ ) ، والأمالي الشجرية ( ١/٥٧٥ ) ، والإنصاف (٣٠٥/٠ ) ، والإنصاف (٣٠/٠) ، وشرح ابن يعيش ( ٧/٥٠ ) ، والخزانة ( ٣/٩٢٣ ) .

قوله : « تبالا » سوء العاقبة ، وهو بمعنى الوبال .

<sup>(</sup>٢٥) من الآية «٢٩» من سورة الحج .

<sup>(</sup>٢٦) « قرأ ابن عامر ، وأبو عمرو ، وورش ، ورويس ؛ بكسر اللام فيهما ، ووافقهم قنبل في : « ليقضوا » وانفرد ابن مهران بكسر اللام فيهما عن روح ، وكذلك انفرد فيهما الخبازي عن أصحابه عن الهاشمي عن ابن جماز عن أبي جعفر مخالفًا سائر الناس في ذلك ، وقرأ الباقون بإسكان اللام فيهما » النشر ( ٢٢٢/٢) وينظر : معاني القرآن للفراء ( ٢٢٤/٢ ) والسبعة ( ٤٣٤ ) ، والبدور الزاهرة (٢١٣ ) .

<sup>(</sup>٢٧) من الآية «٨» من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢٨) في الأصل: « المقدرية » وهو سلهو من التاسخ .

خبر محض ، في (إن) هاهنا من القسم الأول ؛ وهو ما يجزم فعلا واحدًا ، لأن جواب هذه الأشياء مجزوم بتقدير (إن).

وأما إذا كانت ظاهرة جزمت فعلين ، ووقوع الفعلين بعدها على أربعة أضرب:

الأول: مضارعين مثل: إن تكرمني أكرمك، فهذه جازمة لهما جميعًا، وقد شَدُّ إِلَا وَهِد شَدُّ اللهُ الْعَافِها في الثاني مثل (٢٩):

[١٢٩] يَا أَقْرَعُ بِنُ حَابِسٍ يَا أَقْرَعُ \*\*\* إِنَّكَ أَنْ يُصْرَعُ أَخُوكَ تُصْرَعُ مَا مُوكَ تُصْرَعُ اللهُ اللهُ

وإن كانا ماضيين جزمت تقديراً (٢٠) ، وإن كان الأول مضارعًا (٢١) والثاني ماضيًا جزمت الأول لفظًا والثاني تقديراً مثل :إن تقم قمت ، ومثل قوله (٢٢) :

[١٣٠] إِن يَسْمَعُوا سُنَبَةً طَارُوا بِهِا فَرَحًا \*\*\* مِني وَمَا سَمِعُوا مِنْ صَالِحٍ دَفَنُوا وقول الآخر(٢٣):

[١٣١] مَنَ يَكِدْني بِسَيٍّ كُنْتُ مِنْهُ \*\*\* كَالشَّجَا بَيْنَ حَلْقِهِ وَالْوِرَيْدِ

الشاهد في : المحتسب ( ٢٠٦/١ ) ومغنى اللبيب ( ٢٩٢/٢ ) ، وشرح الأشموني ( ١٧/٤ ) ، والأزهار الصافية (٢٨/٢) .

<sup>(</sup>٢٩) البيت لتجرير بن عبدالله البجلي ، أو لعمرو بن خثارم العجلي .

<sup>(</sup>٣٠) في ( ب ) « فالجزم مقدر » .

<sup>(</sup>٣١) في الأصل: مضارعٌ » وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٣٢) لقعنب بن أم صاحب ، واسمه ضمرة ، أحد بني عبدالله بن غطفان .

<sup>(</sup>٣٣) البيت لأبي زبيد الطائي ، والشاهد في ديوانه ص(٥٢) ت / د . نوري القيسي ، ط / مطبعة المعارف ١٩٦٧ ، ورواية الديوان :

من يردني ...... \*\*\* .........

والشاهد في : المقتضب (  $^{4/1}$ ه ) ، والمقرب (  $^{4/1}$ ه ) ، وشرح ابن عقيل (  $^{7/1}$  ) ، وشرح الأشموني ( $^{4/1}$ ) ، والمخزانة (  $^{702/1}$  ) .

قوله : « الشجا » ما يعترض في الحلق كالعظم ونحوه ، « الوريد » عرق تزعم العرب أنه من الوتين .

الصحاح (شجى ) ، (ورد ) .

/ وإن كان الأول ماضيًا والثاني مضارعًا فقد أنكره الشيخ طاهر (٢٤) ، وأثبته الشيخ المبيخ المبي

[١٣٢] وإِن أَتَاهُ خَلِيلُ يَوْمَ مَسْغَبَةٍ \*\*\* كَيقولُ لاَ غَائَبُ مَالِي وَلا حَرِمُ وَقد تدخل الفاء على الجزاء ، ودخولها على ثلاثة أضرب:

الأول :ممتنع وهو إذا كان الجزاء ماضيًا بغير (قد) لفظًا أو معنى فاللفظ : إن تكرمني أكرمتك والمعنى مثل : إن أكرمتني لم أكرمك (٢٦) ، لأن الشرط هاهنا مؤثر في الجزاء لما قلبت معناه إلى الإستقبال .

والثاني: جائز الوجهان، وهو إذا كان الجزاء مضارعًا مثبتًا أو منفيًا بـ (لا) لفظًا مثل: إن أكرمتني لا أكرمك، وإن أكرمتني فلا أكرمك وإنما جاز الوجهان لصحة تقدير تأثير الشرط فيها وصحة نفيه؛ وذلك أن المنفي بـ (لا) إن أجريته مجرى (لَنْ) بعد تأثير حرف الشرط فيها لتمحصها للإستقبال (٢٧).

..... مسئلة \*\*\*

البيت من شواهد سيبويه ( ٦٦/٣ ) ، وينظر : المقتضب ( ٢٠/٢ ) ، والإنصاف ( ٢/٥٢٣ ) ، وشرح ابن يعيش (١٥٧/٨ ) ، وشرح ابن عقيل ( ٢٧٣/٢ ) .

قوله : « مسغبة » أي يوم جوع وفاقة ، « حرم » أي ممنوع على طلابه . الصحاح ( سغب ) ، ( حرم ) .

(٣٦) في المقتضب ( ٤٩/٢ ): « وقد يجوز أن تقع الأفعال الماضية في الجزاء على معني المستقبلة ، لأن الشرط لا يقع إلا على فعل لم يقع فتكون مواضعها مجزومة ... وذلك قولك: أن اتيتني أكرمتك » .

(٣٧) قال ابن الحاجب: « وإنما جاز الوجهان لصحة تأثير تقدير حرف الشرط فيهما ، وصحة نفي تأثيره ، وذلك أن المنفي ب ( لا ) إن أجريتها مجرى ( لن ) - في أصل وضعها - تعدر تأثير حرف الشرط كما يتعدر مع ( لن ) والسين ، وسوف إذا لا يجتمع على الفعل حرفا استقبال ، فيتعين بهذا التقدير بخول الفاء » شرح الكافية ص(٦٧٢)

<sup>(</sup>٣٤) جاء في المقدمه المحسبة ( ١/٥٢٥): « و ( إن ) في المجازاة تجزم فعلين وهذان الفعلان إن كانا مستقبلين ؛ كانا مجزومين وظهر الجزم فيهما مثل : إن تقم أقم ، وإن كانا ماضيين كانا مبنين على حالهما ، وكان الجزم فيهما مقدرًا ، مثل : إن قمت قمت ، وإن كان الأول ماضيًا ، والثاني مستقبلا ، فعلى هذا الحكم ، مثل : إن قام أقم ، الأول مبني ، والثاني معرب ، ولا يجوز عكس هذا الوجه ، لا يكون الأول مستقبلا والثاني ماضيًا لا يجوز : إن تقم قمت » ، ومما تقدم يلاحظ أن الشيخ طاهر قد منع أن يكون فعل الشرط مضارعًا والجزاء ماضيًا ، وليس كما ذكر الشارح .

<sup>(</sup>٣٥) هو زهير بن أبي سلمي ينظر ديوانه ص(٩١) ورواية الديوان:

والثالث : يجب فيه دخول الفاء ؛ وذلك يكون في أمور أربعة :

أحدها : مع الجملة الإسمية مثل : إن قمت فزيد قائم ، وقد شذٌّ قوله (٢٨) :

[١٣٣] مَنْ يَفْعَلِ الحَسَناتِ اللَّهُ يَشْكُرُهَا \*\*\* والشَّرُّ بالشَّرِّ عَنْدُ اللَّه مِثْلان

والثاني: الأمر مثل قوله تعالى: « إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَبِعُوْنِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ »<sup>(٢٦)</sup> أو في النهي كقوله: « فَإِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَات فَلاَ تَرْجِعُوْهُنَ<sup>(٤١)</sup> إلى الكُفَّارِ»<sup>(٤١)</sup> أو استفهامًا نحو: إِن تَكتنا فمن يرحمنا ؟ أو دعاء نحو: إِن أُكرمتني فجزاك الله خيرًا.

والثالث: إذا دخل على الفعل السين ، أو سوف نحو: إن قمت فسوف يقوم زيد أو فسيقوم .

الرابع : مع (قد ) مثل : إن قمت فقد قام زيد .

(٣٨) نسب سيبويه في كتابه ( ٦٤/٣ ) هذا البيت إلى حسان بن ثابت ، وليس في ديوانه ، وهو في ديوان كعب بن مالك الأنصاري ص(٢٨٨) ورواية الديوان :

\*\*\* .....

البيت من شواهد سيبويه (787)، وينظر: نوادر أبي زيد (71) والمقتضب (70/7)، والمسائل المشكلة (80)، والخصائص (70/7)، والعمدة (70/7)، وإصلاح الخلل (80)، والكُوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية لجمال الدين الأسنوي، 20/7 محمد حسن عواد ط/دار عمار (4/1)، (80/7) موالخزانة (80/7)، والخزانة (80/7).

في مغني اللبيب ( ١٦٥/١ ) : « وعن المبرد أنه منع ذلك في الشعر ، وزعم أن الرواية :

والصحيح أن المبرد لم يمنع ذلك وإنما رواه عن الأصمعي كما في النوادر ومذهب المبرد جواز مجيء الفاء في الشعر، والرواية عنده:

من يفعل الحسنات الله يشكرها \*\*\* .....

فهو مع سيبويه في تخريج البيت على التقديم والتأخير . ينظر : المقتضب ( ٢ /٧٠ ، ٧١ ) الحاشية رقم (٣) .

(٣٩) من الآية «٣١» من سورة آل عمران .

(٤٠) سقطت الهاء من قوله تعالى ( ترجعوهن ) وهو سهو من الناسخ .

(٤١) من الآية «١٠» من سورة المتحنة .

قوله : ( وَتَجَيُّ إِذَا مَعَ الجُمْلَةِ الإسْمِيّةِ ...... إلى آخره ) ، كقوله تعالى :

« وإِنْ تُصِبِّهُمْ سَيَّنَةً بِمَا قَدَّمَتْ إِيْدِيْهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ »(٤٢) من جهة أن (إذا ) مثل الفاء في الربط بين الجملتين لدلالته على التعقيب(٤٢) ، وتعليق إحدى الجملتين بالأخرى .

وأما الأسماء فهي : (من) ، و (ما) ، و (أي) ، و (مهما) مثل : من تضرب أضرب ، وما تلك أكل ، وأي القوم تكرم أكرم ، و (مهما) مثل : مهما تفعل أفعل ، وعليه قوله [ تعالى (١٤٤) : « وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتَنَا بِهِ مِن آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ » (١٤٥) ] .

وأما الظرف فهي : ( أَيْنَ ) ، و ( اَنَيْ ) ، و ( مَتَى ) ، و ( حَيْثُما ) ، و ( إِذْمَا ) و ( إِذْمَا ) و ( إِذْمَا ) و ( إِذَا ) ( إِذَا ) ( إِذَا ) ( أَيْنَ ) المكان مثل : أين تكن أكن و : أنّى تكن أكن و يفترقان ف ( أين ) المكان ، و ( أنى ) المجهة ، و ( مَتَى ) المزمان مثل : متى تأتني آتك ، و ( حَيْثُما ) المكان ؛ ولا يجازي بها إلا مع ( ما )  $()^{(1)}$  مثل : حيثما تكن أكن أكن أكن أكن .

[ وإذ ما مثل ]<sup>(٤١)</sup> : إذ ما تفعل أفعل ، ومثل قوله (٥٠٠) :

[١٣٤] إِذْ مَا أَتَيْتُ عَلَى الرَّسُولِ فَقُلْ لَهَ \*\*\* حَقًا عَلَيكَ إِذَا اطْمَانَ الْمَجْلِسُ

<sup>(</sup>٤٢) من الآية «٣٦» من سورة الروم .

<sup>(</sup>٤٣) قوله : « في الربط بين الجملتين لدلالته على التعقيب » سقط من  $(\ \mu\ )$  .

<sup>(</sup>٤٤) ما بين الحاصرتين زيادة من المحقق يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٤٥) الآية «١٣٢» من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٤٦) قوله : « إذا » سقط من ( ب ) .

<sup>(27)</sup> قوله : « ما » سقط من الأصل وهو في (y) .

<sup>(</sup> ( + ) قوله : « مثل : حيثما تكن أكن » سقط من ( ( + ) .

<sup>(</sup>٤٩) ما بين الحاصرتين زيادة من المحقق يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٥٠) هو العباس بن مرادس.

والبيت من شواهد سيبويه (٧/٣) ، وينظر : المقتضب ( ٤٦/٢ ) ، والجمل (٢١٦) ، والخصائص ( ١٢١/١) وشرح البن يعيش ( ٩٧/٤ ) ، والخزانة ( ٤٦/٧ ) .

وأما (إذاً)، و(إذاًما)، و(كَيْفَمَا)، فأما (إذا) فلا تجزم في اختيار الكلام أ/١١٧ مسواء اتصلت بها / (ما) أم لا، لأنها ظرفية لا شرطية، وإنما يجزم بها في الضرورات ظحملا لها على الأدوات الشرطية، كقول الشاعر(١٥):

[١٣٥] إِذَا قَصُرَتْ أَسْيَافُنَا كَانَ وَصْلَهُا \*\*\* خُطَانَا إِلَى أَعْدائِنَا فَنَضَارِبِ وَقُوله (٢٠٠):

م [٢٧] إذا مَا أَتَيْتَ بِني مَالكٍ \*\*\* فَسَلَّمْ عَلَى أَيَّهُمْ أَفْضُلُ

وأما (كَيْفُمَا) فلم يجزم (٢٥) بها البصريون ، وجزم بها الكوفيون ، ووجه امتناع الجزم أنك إذا قلت : كيفما تكن أكن ، فالغرض من هذا أنك على جميع صفاته وأحواله وهو متعذر ووجه الجزم بها اتفاقهم على المجازاة بها في المعنى ، ذكر في التَّسِهْيُلِ أن (كَيْفُمَا) (٤٠) يجازي بها معنى اتفاقًا (٥٠) ، وفي اللفظ خلاف ، فالبصريون لا يجزمون بها ، ويقولون : كيف تكون أكون ، والكوفيون يجزمون فيقولون : كيف تكن أكن ، لأنها إذا جازت كانت كالشروط ؛ والشروط تجزم فعلين (٢٥) .

قوله : ( وَ ( إِنْ ) مُقَدَّرَةً ...... إلى آخره ) .

<sup>(</sup>٥١) هو قيس بن الخطيم ، ينظر ديوانه ص(٤١) .

البيت من شواهد سيبويه ( ٦١/٣ ) ، وينظر : المقتضب ( ٢/٥٥ ) وإعراب القرآن للنحاس ( ٣٧٩/٣ ) ، والأمالي الشجرية ( ٣٣٢/١ ) ، وشرح ابن يعيش ( ٤/٧٧ ) ، والخزانة ( ٧٥/٧ ) .

<sup>(</sup>۲ه) تقدم هذا الشاهد ص(۲۶) .

<sup>(</sup>٥٣) قوله : « فلم يجزم بها » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥٤) قوله : « كيفما » سقط من درج النص وهي على هامش الأصل .

<sup>(</sup>٥٥) قال ابن مالك : « وجوزي بكيف معنى لا عملا خلاةًا للكوفيين » المساعد على تسمهيل الفوائد ( ١٣٨/٣ ) .

<sup>(</sup>٥٦) جاء في كتاب سيبويه ( ٦٠/٣ ): « وسائلت الخليل عن قوله : كيف تصنع أصنع ، فقال : هي مستكرهة ، وليست من حروف الجزاء ، ومخرجها على الجزاء ، لأن معناها على أي حال تكن أكن » . وينظر في خلاف البصريين والكوفيين الإنصاف ( ٦٤٣/٢ ) .

اشترط (۱۰) فيه أن يكون الأول سببًا في الثاني ، فإن لم يقصد السببية فلا جزم لتعذر تقديرها ، فيرتفع إما على الاستئناف كقولهم : لا تذهب به تغلب عليه (۱۰) ، وإما على الصفة فمثل قوله تعالى : «عُلُوًّا كَبِيرًا » : « فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً يَرِثُني » (۱۰) ، وأما على الحال كقوله تعالى : « ثُمَّ ذَرْهُمْ في خَوْضهِمْ يَلْعَبُونُ » (۱۰) ، وإنما صحَّ تقدير (إن) لما علم في هذه الآية تقدير الطلب ، وأمثلتها ظاهرة .

وأما جواب النهي فجماهير البصريين أنها لا تجزم (١١) ، فلا تقل : لا تدن من الأسد يَتُكُلُك ، ووجهه : أنك تقدر مع المحذوف ما تقدر في المذكور ، وهو صورة النفي ، وتقديره : إن لا تدن من الأسد ، وهذا فاسد أن تجعل عدم الدنو سبب في الأكل ، وكذلك : لا تكفر تدخل النار لا يجوز جزمه - كما ذكرنا - وعند الكوفيين أنه يجزم على ظاهر اللفظ من دون تقدير نفي وذكر الكسائي (١٦) إنه وإن سلم هذا فيتبعه شرط مبين تقديره : لا تدن من الأسد إن لا تدن من الأسد فإن تدن منه يأكلك ، ولا تكفر أن لا تكفر فإن تكفر تدخل النار ، وأيضاً فجواب النهي من الأمور الطلبية فيجزم كغيره من الطلبيات ، ولأن الفساد لا يطرد في غير هذه الصورة فلا يلزم فسادها مطلقاً بفساد بعض الصور ، والخبر في معنى الأمر ينجزم به جوابه كقولهم : يلزم فسادها مطلقاً بفساد بعض الصور ، والخبر في معنى الأمر ينجزم به جوابه كقولهم :

\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>۷۵) في ( ب ) : « وشرطه » .

<sup>(</sup>۸م) ينظر شرح المصنف ( ۹۷٥ ) ، وشرح العلوي ( ۹۷۲/۲ ) .

<sup>(</sup>٩٩) من الآية « ٥ ، ٦ » من سورة مريم .

<sup>(</sup>٦٠) من الآية «٩١» من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>۱۱) ينظر : سبيويه ( ۹۷/۲ ) ، والمقتضب ( ۸۱/۲ ) ، والأصول ( ۱۹۲/۲ ) والمفصل ( ۳۵۳ ) ، وشرح ابن يعيش (۲۱) ينظر : سبيويه ( ۹۷/۳ ) ، وشرح ابن يعيش (۲۸) .

<sup>(</sup>٦٢) جاء في شرح الرضي ( ٢٧/٢ ): « وليس ما ذهب إليه الكسائي ببعيد لو ساعده نقل » ، وينظر: شرح المصنف (٦٢) .

<sup>(</sup>٦٣) قول رواه سيبويه في كتابه ( ١٠٠/٣ ) عن بعض العرب ، وينظر : نتائج الفكر (٥٥٥) ، التصريح ( ٢٤٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٦٤) ينظر : سيبوية (١٠٠/٣) ، والتصريح (٢٤٣/٢) .

## [ فِعْلُ الْأُمْرِ]

[ قوله ]<sup>(۱)</sup> : (مِثَالُ الْأُمَرُ : صِنْيَعَةٌ يُطْلُبُ بِهَا الْفِعْلِ مِنَ الْفَاعِلِ المُخَاطَبِ ...... إلى الخره) .

والكلام منه يقع في ثلاثة مواضع:

الأول : في حقيقته ، والثاني : في حكم آخر الفعل ، والثالث : في حكم آوله .

أما الموضع الأول: فحقيقته ، قد ذكرها الشيخ ، وسماه (مِثَالُ الْأَمْرِ) ليخرج عنه السيخ ، وسماه (مِثَالُ الْأَمْرِ) ليخرج عنه السياد أمرًا ، فحقيقته : (صِيْغَةٌ يُطْلَبُ بِهَا الْقَعْلِ مِنَ الْفَاعِلِ طَعَلَ السيميان أمرًا ، فحقيقته : (صِيْغَةٌ يُطْلَبُ بِهَا الْقَعْلِ مِنَ الْفَاعِلِ طَعَلَ الله المُعالِم ، وقوله : (مِنَ المُخَاطِب بحذف حرف المضارعة ) ، فقوله : (صِيْغَةٌ ) يدخل فيها الأمر باللام ، وقوله : (مِنَ المُفَاعِلِ المُفَاعِلِ المُفَاعِلِ المُفاعِلِ المُفاعِل

فأما حكمه: فمنهم من قال: لا يقتضيه، ومنهم من قال: هو مشترك بين الوجوب والندب (۲) منهم من قال: يحتمل الندب الفور أو على التراخي ؟ فمنهم من قال: يحتمل الفور، ومنهم من قال: يحتمل التراخي، ومنهم من قال: يحتملها جميعًا بحسب القرائن (٤) .

وأما الموضع الثاني: وهو في حكم آخره ، فعند البصريين: أنه مبني على الوقف وعند الكوفيين: أنه مجزوم (٥) ، واحتج البصريين بأن قالوا: إن الفعل إنما أعرب بدخول حرف المضارعة عليه ، وإذا حذفت للأمر بني لعدم موجب الإعراب ، واحتج الكوفيون: بأنه أمر، وقد

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) ينظر ص ( ٢٥٧ ) فما بعدها .

<sup>، «</sup> ومنهم من جوز حسب الدليل ( y ) : ( y )

<sup>(</sup>٤) جاء في شرح العلوي ( ٦٨٤/٢ ): « والمختار أنه حقيقة في مطلق الطلب دالة عليه بصريحة ، وأنه مشترك بين الوجوب والندب ، لأن من قال : لغيره : اضرب ، فإنه يفهم من ظاهره الطلب بصراحة » .

<sup>(</sup>ه) ينظر في خلاف البصريين والكوفيين : الإنصاف ( ٢٤/٢ ) فما بعدها حيث رجح ابن الأنباري رأي البصريين ، ورجح ابن هشام في مغني اللبيب ( ٢٢٧/١ ) رأي الكوفيين ، وينظر : شرح ابن يعيش ( ٢١/٣) وشرح المصنف (٦٧٧) وشرح الرضي ( ٢٦٨/٢ ) .

ثبت في فعل الأمر باللام أنه معرب ، فكذا هذا ، وجعلوا اللام مضمرة ، واحتجوا بقوله (١) : م [ ١٢٨] مُحَمَّدُ تَفْدِ نَفَسَكَ كُلُّ نَفْسِ \*\*\* إذا مَا خِفْتَ مِنْ أَمْرِ تَبَالاَ

فدل على جواز حذفها ، ولا خلاف أن لفظه لفظ المجزوم ، فإن كان صحيحاً (٧) كان ساكناً ، وإن كان معتلا فإنه يجوز حذف حرف العلة ، ويبقى ما قبله على حركته قبل الحذف فنحو : اغزو ـ بضم الزاي ـ ، ونحو : ارمم ـ بكسر الميم ـ ، ونحو : اخش ـ بفتح الشين ـ فأما معتل العين فإنه يحذف حرف العلة لأنه لما سكن آخره بالجازم التقى ساكنان بحرف العلة ، والحرف الذي سكنه الوقف فحذفته فقلت : قل ، وبع .

وأما الموضع الثالث: وهو في حكم أوله ، فلا يخلو إما أن يكون ما بعد حرف المضارعة ساكنًا (٨) أو متحركًا ، فإن كان متحركًا حذفت حرف المضارعة فقط ، ولم تزد عليه شيئًا صحيحًا كان أو معتلا (٩) نحو : تحرج ، وضَارِب ، وَعلّم ، وقه ، وشبه ، إلا أنك اجتلبت هاء السكت في : قه ، وشه ، لما لم يبق من الفعل إلا حرف واحد ، وإن كان ساكنًا فإما أن يكون ثلاثيًا أو رباعيًا (١٠) ، فإن كان ثلاثيًا اجتلبت همزة وصل يتوصل بها إلى النطق بالساكن ولم يخرج عن هذه القاعدة إلا ثلاثة أشياء :

الأول : معتل الفاء نحو : وَعَد ، فإنك تقول فيه : عد ،

والثاني : معتل العين ، نحو : يقول ، ويبيع ، فإنك تقول فيه : قُلْ ، وبع ، والثالث : ما كان فاؤه همزة من نحو : أكل ، وأَخَذ ، وأَمَر ، فإنك تقول في الأمر منه : خُذْ ، وكُل ، ومَرْ وقد أجازوا ذكرها مع الواو في الأمر وحده ؛ كقوله تعالى / : « وأمر أهالك بالصلة »(١١) ، ووجه ظلم خذفها اتفاق همزتين عند اختلاف همزة الوصل ، وحذف حرف المضارعة ، فحذفوا الهمزة

<sup>(</sup>٦) تقدم هذا الشاهد ص(٢٢٥).

 $<sup>( \ \ )</sup>$  قوله : « وليس إعرابه بالحرف » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>A) في الأصل « ساكن » وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٩) قوله : « لم تزد عليه شيئًا صحيحًا كان أو معتلا » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>۱۰) في ( ب ) : « زائدًا عليه » .

<sup>(</sup>١١) من الآية «١٣٢» من سورة طه .

الأصلية فزال الموجب للاتيان بها فحذفت أيضًا فصار هكذا: خُذْ ، وكُلْ ، ومُرْ .

وإن كان رباعيًا كانت الهمزة مقطوعة (١٢) ، وإنما كانت كذلك لأن الرباعي بالهمزة نحو : أكرم ، وأخرج وشبهه (١٦) من جملة حروف مضارعة الهمزة فثقل اجتماع همزتين فحذفت الهمزة الأولى وطردوا الباب في باقي حروف المضارعة (١٤) ، فلما حذفت حرف المضارعة للأمر زال موجب حذف الهمزة الأصلية (١٥) فوجب عود المحذوف ، فمن ثم كانت مقطوعة لأنها في الأصل كذلك .

ويتصل بذلك الكلام في الهمزات وفيه مسالتان:

المسألة الأولى: في ذكر همزات الوصل والقطع ،فإذا حصرت همزات الوصل فما عداها همزة قطع ، ولها ثلاثة مواضع: في الأسماء والأفعال ، والحروف (١٦) . أما في الأسماء ففي موضعين:

أحدهما : أسماء غير مصادر ، وهي عشرة : ابن ، ابنة ، ابنم ، اثنان اثنتان ، امرؤ ، امرأة ، اسم ، است ، ايمن .

والثاني: في مصادر الأفعال الخماسية والسداسية نحو: (اقتدر)، استخرج وشبهها وأما التي في الأفعال: فهي في الأمر من الثلاثي، وأفعال الخماسي والسداسي نحو

<sup>(</sup>١٢) في ( ب ) : « قطعًا » .

<sup>( ``&</sup>quot;)قوله : « وأخرج ، وشبهه » سقط من  $( \ "")$  .

<sup>(</sup>١٤) جاء في شرح المصنف (٦٧٩): « وإنما حذفوها في المضارع لأن منه ( أعلم ) ، و ( أرسل ) ، وأصله أاعلم ، و أارسل فكرهوا اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة ، فحذفوا الثانية تخفيفًا ، ثم أجروا حروف المضارعة كلها مجرى واحدًا لأنه باب واجد » .

<sup>(</sup>١٥) في ( ب ) : « الأولى » .

<sup>(</sup>١٦) في الأصول ( ٣٦٧/٢ ): « ألف الوصل همزة زائدة يوصل بها إلى الساكن في الفعل والاسم والحرف ، إذ لا يكون أن يبدأ بساكن وبابها أن تكون في الأفعال غير المضارعة ، ثم المصادر الجارية على تلك الأفعال ، وقد جات في أسماء قليلة عير مصادر ، وبخلت على حرف من الحروف التي جاءت لمعنى » . وينظر : التبصرة والتذكرة ( ٤٣٦/١ ) فما بعدها .

<sup>(</sup>۱۷) قوله « في » سقط من ( ب ) .

: آقْتُلُ ، واسْحَنكُكَ ، واحمَّر ، وأما التي في الحروف فهي لام التعريف وميمه ، فهذه همزات الوصل (١٨) ، وماعداها فهمزات قطع .

والمسألة الثانية: في حكم الهمزات، ولها حكمان: حكم في الحركة وحكم في الثبوت، أما حركتها في الأمر فتكون مضمومة إذا كان ما قبل الآخر مضموماً لازماً نحو: اخرج (۱۹) ، واقتل، وقولنا: لازماً، احترازاً (۲۰) عن قوله تعالى: « المُشُوا »(۲۱) ، فإن الضمه لأجل الواو؛ فضمها عارض وتكون مفتوحة مع همزة لام التعريف، وميمه، وهمزة (أيمن) لكثرة الاستعمال، وطلب التخفيف وما عدا ذلك تكون مكسورة لالتقاء الساكنين، ولئلا يلتبس باب بباب (۲۲) ؛ لأنا لو فتحنا همزة (اضرب) لألبس بالأمر من الرباعي، ولو ضممنا في نحو استخرج لألبس بما لم يسم فاعله ولو فتحناها لألبس بفعل المتكلم نحو: أنا استخرج.

وأما همزة القطع فلا تكون إلا مفتوحة طلبًا للتخفيف ، وأما الهمزة من غير الأمر فهي على ما يقتضيه وضعها اللغوي من كسر ، وفتح ، وضم نحو :أين ، أخ ، أسد ، وأما حكمها في الثبوت والحذف فهمزات القطع أين ما كانت ثتبت لفظًا وخطًا ووقفًا ووصلا / الممال وهمزات الوصل تزول وصلا لفظًا لا [خطًا ](٢٣) ، وتثبت عند الابتداء بها لفظًا وخطًا .

\*\*\*\*\*\*\*

<sup>. (</sup> ب ) قوله : « فهذه همزات الوصل » سقط من ( + ) .

<sup>(</sup>١٩) قوله : « أخرج ش سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>۲۰) في ( ب ) : « احتراز » .

<sup>(</sup>۲۱) من الآية «٦» من سورة (ص) .

<sup>. (</sup> ب ) قوله : « فأن الضمة لاجل الواو » من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢٣) ما بين الحاصرتين زيادة من المحقق يقتضيها السياق .

## [ فِعْلُ مَالُمٌ يُسَمُّ فَاعِلُهُ ]

(فِعْلُ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ: هُوَ مَا حُذِفَ فَاعِلُهُ ، وَأُقِيْمَ مَفْعُولُه مَقَامَهُ .... إلى آخره). والكلام منه يقع في ثلاثة مواضع .-

الأول: في حقيقته ، ولم حذف فاعله ؟ والثاني : فيما يقام مقام الفاعل عند حذفه والثالث : في صيغته .

أما الموضع الأول: وهو في حقيقته: فهو ما حذف فاعله، وأقيم مفعوله مقامه، وقد يقدم باعتبار الفاعل، وذكره هنا باعتبار الفعل<sup>(۱)</sup>، وأما وجه حذف الفاعل، فوجوه سبعة: أولها: الجهل به، والثاني: الإبهام على المخاطب، والثالث: الخوف على الفاعل، والرابع: لتأتي الإنكار، الخامس: لخساسته، السادس: لجلالته، السابع: للاختصار والإيجاز<sup>(۱)</sup>.

واعلم أن حذف الفاعل على ضربين : قياسي ، وسماعي .

أما القياسي فما ذكرناه ، ولا يجوز إلا حيث يقوم غيره مقامه ، هذا مذهب البصريين وأما الكوفيون فقد أجازوا حذفه للقرينة (٢) .

وأما السماعي: فهو نحوقوله: « ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُواُ الأَيَاتِ لَيَسَجُنُنَّهُ حَتَّى حَيْنٍ » وكذلك قولهم: إذَا كان غدًا فاتني (٥) - أي إذا كان ما نحن عليه غدًا فأتني - ففي هذين لا فاعل معنا في اللفظ.

وأما الموضع الثاني: وهو فيما يقام مقام الفاعل - وقد تقدم (٦) - والمفعولات على أربعة

<sup>( )</sup> قوله : « وقد يقدم باعتبار الفاعل ، وذكره هنا باعتبار الفعل » سقط من  $(\, \, \psi \, )$  .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) بعد قوله : والايجاز « أو القافية كقوله : ولابد يوماً أن ترد الودائع » .

<sup>(</sup>٣) ينظر : شرح المصنف ( ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٤) الآية «٣٥» من سورة يوسف .

<sup>(</sup>٥) جاء في كتاب سيبويه ( ٢٢٤/١ ): « .... وإن شئت قلت: إذا كان غدًا فأتني وهي لغة بني تميم ، والمعنى أنه لقى رجلا فقال له: إذا كان ما نحن عليه من السلامة ، أو كان ما نحن عليه من البلاء في غد فأتني ولكنهم اضمروا استخفافًا لكثرة ( كان ) في كلامهم »

<sup>(</sup>٦) ينظر القسم الأول من المخطوط لوحة ( ٤٥) .

أضرب: منها ما يقام مقامه مطلقًا وهو المفعول به ، ومعه ، والحال ، والتمييز ، والمفعول الثاني من باب ( عَلِمْتُ ) ، والثالث من باب ( أعلمت ) ، ومنها ما يقام في حال وهو المصدر المخصص والظرفان والمفعول به بواسطة (٢) ، وقد تقدم ذلك في باب الرفع (٨) .

وأما الموضع الثالث: وهو في صيغه فهي على ضربين: ماضي ، ومستقبل وكل واحد منهما صحيح ومعتل فهي أربعة أقسام:

الأول: الماضي الصحيح فإنه يضم أوله ، ويكسر ما قبل آخره نحو: (ضرب) فمنهم من لم يتصد لتعليله ، وجعله من الأحكام التي لا تعلل ؛ لأنها من الأوضاع ، ومنهم من تعرض لذلك ؛ وقال: إنما خُصَّ أوله بالضم ليكون عوضًا عن الفاعل الذي يستحق الرفع وكسر ما قبل الآخر ، لأن الكسرة واسطة الحركات ثقلا وبورًا في الكلام ، لأن الرفع اثقل منها ، وهو قليل الاستعمال (٩) واختاروا الكسرة لتوسطها بينهما ، واستثنى فعل (قال) ، ويضم الثاني مع التاء والثالث مع الهمزة ، لأنه لو اكتفى بضم الهمزة فقط لألبس بما لم يسم فاعله عند الدرج لو قلت : آلا انطلق (١٠) ، فضموا الثالث ؛ لأن الكسر بعد الضم ثقيل ، والفتح يلبس وفي الضم اتباع (١) ، وأما ضم الثاني مع التاء فهو نحو : تعلم ، وإنما ضموه لأنهم لو اقتصروا

<sup>(</sup>V) « لا يقام المصدر مقام الفاعل إلا بثلاثة شروط: أحدها: أن يكون مفيدًا ، الثاني: أن يكون متسعًا فيه .... ، الثالث أن لا يحضر المفعول به . ويبني لظرف الزمان ، ولظرف المكان بثلاث شروط أيضًا : أحدها: أن يكون الظرف متصرفًا الثاني : أن ينصب ، نصب المفعول به على جهة الاتساع ، الثالث: أن لا يحضر المفعول به حقيقة » الملخص ( ٢٩٢/١ ، ٢٩٢ ) وينظر: سيبويه ( ٢/٢١ ، ٢٢٨ ) ، والمقتضب ( ٤/١٥ ) ، والأصول ( ١ / ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٨) ينظر القسم الأول من المخطوط لوحة ( ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٩) جاء في شرح الرضي ( ٢٧٠/٢ ): « وإنما اختير المبني المفعول هذا الوزن الثقيل دون المبني الفاعل اكونه أقل استعمالا منه ، وإنما غير الثلاثي إلى وزن فعل دون سائر الأوزان اكون معناه غريبًا في الأفعال ، إذ الفعل من ضرورة معناه ما يقوم به ، فلما حذف منه ذاك خيف أن يلحق في أول وهلة النظر بقسم الأسماء ، فجعل على وزن لا يكون في الأسماء » .

<sup>(</sup>١٠) جاء في شرح المصنف ( ٦٨٠ ): « ...... لأنهم لو اقتصروا على ضم الهمزة وهي همزة وصل في الدرج الأبس حينئذ بصيغة الأمر في مثل قولك: آلا استخرج ، فضموا ما بعد الساكن ليرتفع هذا اللبس » ينظر: شرح الرضي (٢٧٠/٢) والأزهار الصافية ( ٦٩٣/٢ ).

<sup>(</sup>١١) قوله : « فضموا الثالث ؛ لأن الكسر بعد الضم ثقيل ، والفتح يلبس وفي الضم اتباع » سقط من ( ب ) .

14./1

/على ضم التاء لألبس بمضارع: عَلمْتُ ، وَجَاهَلتُ (١٢).

وأما المعتل نحو: قال ، وباع ففيه ثلاث لغات:

اللغة الأولى (١٢): قيل ، وبيع ، وأصله : قول ، وبيع ؛ فنقلت الكسرة على حرف العلة فحذفت منها ثم نقلت إلى الفاء بعد حذف الضمة في : بيع ، لتصح الياء ، وحمل عليها قيل لأن الياء أخف .

واللغة الثانية (۱٬۱ عنول ، وبوع ، وأصله ما قدمنا ذكره فحذفت الكسرة من الواو والياء لأجل الثقل ، وبقيت الواو لأجل الضمة ، وقلبت الياء واوًا من (بيع) حملا على (قيل) ليمكن النطق بها ، والأولى أفصح لأن قلب الواوياء أخف من العكس .

واللغة الثالثة (١٥): الإشمام (١٦)، فمنهم من قال: بضم الشفتين قبل النطق بالكلمة ثم ينطق بها مكسورة الأول، ومنهم من قال: إن الإشمام هو: إشراب صوت الكسرة الضمة فيضم شفتيه عند الكسر.

قوله : ( وَمُثِّلُهُ بَابُ : اخْتِيرَ، وَانْقِيدَ ) .

لأن أصله مثل: قيل، وبيع تقول فيه: اختير، وانقود ففعلت فيه ما فعلت في باب: قيل وبيع (١٧) على اللغات، دون أقيم، واستقيم لأن أصله: أقوم فلما كان ما قبل حرف العلة

<sup>(</sup>١٢) جاء في كتاب سيبويه ( ٢٨٢/٤ ) : « وتلحق التاء ( فاعل ) أولا فيكون على ( تفاعل يتفاعل ) ، ويكون ( يفعل ) منه على ذلك المثال إلا أنك تضم الياء ، ويكون ( فعل ) منه على ( تفوعل ) ، وذلك قولك : تغافل يتغافل وتغوفل » .

<sup>(</sup>١٣) قوله : « اللغة الأولى » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٤) قوله : « اللغة الثانية » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٥) قوله : « اللغة الثالثة » سقط من (ب).

<sup>(</sup>١٦) جاء في شرح الرضى ( ٢٧٠/٢ ، ٢٧١): « حقيقة الإشمام: أن تنحو بكسر فاء الفعل نحو الضمة فتميل الياء الساكنة بعدها نحو الواو قليلا إذ هي تابعة لحركة ما قبلها هذا هو مراد القراء والنحاة بالإشمام في هذا الموضع وقال بعضهم: الإشمام هاهنا كالإشمام حالة الوقف أعني ضم الشفتين فقط مع كسر الفاء كسرًا خالصًا ، وهذا خلاف المشهور عند الفريقين » وينظر: الإقناع ( ٣٤/١ ، ٥٣٥ ) .

<sup>(</sup>١٧) قوله : « ففعلت فيه ما فعلت في باب : قيل وبيع » سقط من (ب) .

ساكنًا ، وحكم حرف العلة إذا تحرك وسكن ما قبله أن تلقى حركته على الساكن قبله ، فلهذا قيل : أقيم ، استقيم .

وأما (١٨) الفعل المستقبل: فالصحيح يضم أوله ، ويفتح (١١) ما قبل آخره فلابد من من اعتبار الأمرين ، فلو اقتصرنا على الفتح لألبس بمثل: يعلم ، ويتعلم ، ولو اقتصرنا على الضم لألبس بمضارع ( اضرب ) (يضرب ) وشبهه ، وأما المعتل منه فقلب العين ألفًا فتقول: يباع ، ويقال ، ووجهه : أنه تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله في الأصل فقلب ألفًا أو أعل لإعلال الماضي ، وأما معتل الفاء فيبقى على حاله كالصحيح إلا أنه يجوز قلبها همزة كالضي ، وأما معتل الفاء فيبقى على حاله كالصحيح إلا أنه يجوز قلبها همزة كالقلة وانفتح ما قبله في الأمل في الأمن ، وأما معتل الفاء فيبقى على حاله كالصحيح إلا أنه يجوز قلبها همزة كالفي ، وقوله تعالى] (٢٠)

\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱۸) قوله : « وأما من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٩) في الأصل: « ويفتل » وهو سمهو من الناسنخ .

<sup>(</sup>٢٠) زيادة يستقيم بها المعنى ، ويتطلبها السياق .

<sup>(</sup>٢١) من الآية «١١» من سورة المرسلات وأول الآية : « وإذا الرسل أقتت » .

## [ المُتَعَدّي وَغَيْرُ المُتَعَدّي ]

قوله : ( الْمُتُعَدَّيِ وَغَيْرُ المُتُعَدُّيِ ...... إلى أخره ) .

والكلام منه يقع في ثلاثة مواضع: -

الأول: في حد المتعدي، وغير المتعدي<sup>(۱)</sup>، وذكر أسباب التعدية، والثاني: في قسمة الأفعال باعتبار التعدي واللزوم، والثالث: في كيفية التعدي.

أما الأول: وهو في حده (٢) ، وذكر أسباب التعدي ، أما حده فله حدان:

لغوي ، وصناعي ، أما اللغوي : فالتعدي : المجاوزه ، ومنه تعدي طوره ، والواقع الصناعي فهو ما ذكر الشيخ وهو ( مَا يَتُوَقَّفُ فَهْمُهُ عَلَى مُتَعَلِّقٍ ) ولذلك إذا قلت : قتل وضرب؛ فإن كل واحد من هذين الفعلين يتوقف فهمه على متعلق ، وهو مقتول ، ومضروب (٢) .

وأما أسباب التعدية فهي ثلاثة: الهمزة مثل: أخرج ، والتضعيف نحو: فرَّح وحرف الجر نحو: مررت بزيد ، وزاد بعضهم المفاعلة نحو: جَاذَبْتُ زيدًا / الثوب ، ولابد في ذلك أن الجر نحو: مررت بزيد ، وزاد بعضهم المفاعلة نحو: جَاذَبْتُ زيدًا / الثوب ، ولابد في ذلك أن الحون مصيرة ، فإن أتت غير مصيرة لم تكن من هذا القبيل نحو: أكب (٤) ، واقشع السحاب (٥) فلا ومَوَّتَ المال (٦) ، وَرَبَّضَ الشاء (٩) وَبَرَّكَ النعم (٨) ، ونحو: جِئتُ السمن ، فإن ما هذا حاله ليس من هذا القبيل (١) .

وهذه المعديات ما كان من الأفعال لازم عُدَّته إلى واحد نحو: مررت بزيد وما كان

<sup>. (</sup> ب ) : « في حقيقته » بدلا من قوله : « في حد المتعدي وغير المتعدي » .

<sup>(</sup>٢) في ( ب) : « في حقيقته » بدلا من قوله : « في حده » .

<sup>(</sup>٣) جاء في شرح الرضى ( ٢٧٢/٢ ) : « ..... ولا يبعد أن يرسم المتعدي بأنه الذي يصح أن يشتق منه اسم مفعول غير مقيد على ما ذكرنا في حد المفعول به ويرسم اللازم بأنه الذي لا يصح أن يشتق منه ذلك » .

<sup>(</sup>٤) أكب الرجل بمعنى لزم ، وأكب فلان على الأمر يفعله ، الصحاح ( كبب ) .

<sup>(</sup>٥) جاء في الصحاح ( قشع ) : « وقشعت الربح السحاب أي كشفته » .

<sup>(</sup>٦) في الصحاح ( موت ) : « والموتان بالضم : موت يقع في الماشية يقال : وقع في المال موتان » .

<sup>(</sup>V) « ربوض الغنم والبقر والفرس ، مثل بروك الإبل وجثوم الطير تقول منه ربضت الغنم ... » الصحاح ( ربض ) .

<sup>(</sup>۸) في الصحاح ( برك ) : « برك البعير يبرك بروكًا ، أي استناخ » .

<sup>(</sup>٩) قوله : « ونحو جئت السمن فإن ما هذا حاله ليس من هذا القبيل » سقط من (ب).

متعديًا إلى واحد عُدَّته إلى اثنين نحو: أضربت زيدًا عمرًا ، وما كان يتعدى به الى اثنين عُدَّته إلى ثلاثة نحو: أعلمت زيدًا عمرًا قائمًا ولا يزاد على ذلك لأنه لا نظير له .

وهذه المعديات حكمها حكم الفعل متصلة به خلا حرف الجر فإن فيه خلافًا (١٠) عند بعضهم: أنه من الفعل لأنه الذي أتى به من أجله ، وعند بعضهم: أنه من الأسم ، وهو المختار عند الإمام ـ قدس الله روحه ـ قال: لأنه لا يجوز الفصل بينه وبين الاسم (١١) ، ويجوز حذفه وهو على ضربين: قياس ، وسماع . فالقياس مع (أن)، و (أن) المصدريتين نحو: عجبت أنك قائم وسررت أنك مسافر ـ أي من أنك ـ ، وهذان الحرفان يطرد حذف حرف الجر فيهما وإذا حذف فهل يكونان مجروين، أو منصوبين؟ فالذي ذهب إليه الخليل ـ رحمه الله ـ والكسائي وحكى عن أبي سعيد السيرافي، والأخفش: أنهما يكونان مجرورين، وحجتهم على ذلك: أن حرف الجر يضعف عن العمل وهو محذوف، فلما حذف اتساعًا، تعدي إليهما الفعل فنصبهما (١٢) .

وأما السماع: فهو لا يقاس عليه، وإنما يُقَرُّ حيث ورد، وشاهده (١٣٠): [ ١٣٦] أَمَرُتُكَ أَدَا مَالٍ وَذَا نَشَبِ

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: « خلاف ، وهن سبهو من الناسخ .

<sup>(</sup>١١) ينظر: الأزهار الصافية ( ٢٠٢/٢ ) .

<sup>(</sup>١٢) في مغني اللبيب ( ٢٠/٢٥ ): « ومحل ( أن ) و ( أن ) وصلتهما بعد حذف الجار نصب عند الخليل وأكثر النحويين حملا على الغالب فيما ظهر فيه الاعراب مما حذف منه ، وجوز سيبويه أن يكون المحل جرًا » وفي الأشموني ( ١٩٧/ ، ١٩٨٨ ): « فذهب الخليل والكسائي إلى أن محلهما جر ..... وذهب سيبويه والفراء إلى أنهما في موضع نصب » ، والصواب أن الخليل - رحمه الله - صرح بأن ( محل ( أن ) و ( أن ) وصلتهما بعد حذف حرف الجر النصب ، وقد نقل عنه سيبويه ذلك في كتابه ( ٢٧٦٧ ، ١٧٧ ) فقال : « وسألت الخليل عن قوله جل ذكره : « وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » فقال : إنما هو على حذف اللام كأنه قلا : ولأن هذه أمتكم .... فإن حذفت اللام من ( أن ) فهو نصب ... هذا قول الخليل» وينظر : الأمالي الشجرية ( ١/٨٥٤ ) ، والإنصاف ( ١/٥٣٥ ) ، وشرح الرضي ( ٢٧٣/٢ ) ومغني اللبيب الخليل» وينظر : الأمالي الشجرية ( ١/٨١٤ ) ، ولم يذكر الشارح المذهب الثاني وهو : أن يكونا في موضع نصب وهو رأي سيبويه والفراء ، وقد اختاره العلوي في شرحه ( ٢/٧٢٥ ) .

<sup>(</sup>١٣) الشاهد لعمرو بن معد يكرب ، والبيت في ديوانه ص(٣٥) ، صنعة / هاشم الطعان .

والبيت من شواهد سيبويه ( ٣٧/١ ) وينظر: المقتضب ( ٣/٥٣ ) والكامل للمبرد ( ٣٣/١ ) ، والأصول (١٧٨/١) وإعراب القرآن للنحاس ( ٢١/١ ) والمحتسب ( ١٠/١ ) ، والفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (١١) والخزانة (٣٩٩/١) قوله : « نشب » ، النشب : المال والعقار ، الصحاح ( نشب ) .

- أي أمرتك بالخير - وكذلك قول الآخر (١٤) :

[١٣٧] أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ذَنْبًا لُسْتُ مُحْصِيَهِ \*\*\* رَبُّ العِبَادِ إِلَيهِ الْوَجْهُ والْعَمَلُ

\_ أي من الذنب\_ وشواهده كثيرة (١٥) .

وفیه مذهبان:

أحدهما : أن ينصب عند الحذف ، والشاهد ما تقدم ، وقول الآخر (١٦) :

[١٣٨] لَدْنَّ بِهَزَّ الكَفِّ يَعْسِلُ مَتْنُهُ \* \* \* فِيهِ كُمَا عَسَلُ الطَّريقَ التَّعُلُبُ

وتقديره: كما عسل في الطريق.

والثاني: أن الجربه، ولا يقدم على حذفه إلا سماعًا - كما تقدم - وشاهده قول الشاعر(١٧٠):

[١٣٩] إذا قِيلَ أَيُّ النَّاس شَرُّ قَبْيلَةً \*\* أَشَارتْ كُلِيْبٍ بِالأَكُفَّ الأَصَابِعُ وَالتقدير فيه: إلى كليب الأصابع، وقال الآخر (١٨):

[١٤٠] وَقَالُوا كَيْفَ أَنْتَ فَقُلْتُ خَيْرٍ \*\*\* تُقَضَّى حَاجَةٌ وَتَقُوتُ حَاجٍ

والبيت من شواهد سيبويه ( 1/77 ) ، وينظر : المقتضب ( 1/77 ) والأصول ( 1/4/1 ) ، والخصائص (1/717 ) ، والمقتصد ( 1/11/1 ) ، والإقتضاب ( 1/18 ) ، والتبصرة ( 1/11/1 ) ، والخزانة ( 1/11/1 ) .

البيت من شواهد سيبويه (  $^{0}$  ) ، وينظر : النوادر (١٥) ، والكامل (  $^{1}$  ) وإعراب القرآن للنحاس ( $^{1}$  ) والايضاح العضدي (  $^{1}$  ) ، والخصائص (  $^{1}$  ) والمقتصد (  $^{1}$  ) ، والأمالي الشجرية ( $^{1}$  ) وشفاء العليل (  $^{1}$  ) والخزانة (  $^{1}$  ) .

قوله: « لدن » لين ، « عسل » العسل والعسلان: الخبب ، يقال ، عسل الذئب يعسل عسلا وعسلانا ، إذا أعنق وأسرع الصحاح ( لدن ) ، ( عسل )

(١٧) هو الفرزدق ، ينظر ديوانه ص ( ٣٦٢ ) .

الشاهد في : مغني اللبيب ( ۱۱/۱ ) ، وأوضح المسالك ( ۱۷۸/۲ ) ، وشرح ابن عقيل ( 7/77 ) ، والهمع (7/77) ، والدرد ( 7/77 ) ، والخزانة ( 7/77 ) .

(١٨) لم أقف على نسبته إلى قائل معين فيما رجعت إليدرن مظان .

والشاهد قد وضحه الشارح.

<sup>(</sup>١٤) من الشواهد التي لا يعرف قائلها .

<sup>(</sup>١٥) قوله : « أي من الذنب ، وشواهد كثيرة » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٦) هو ساعد بن جؤية الهذلي ، ينظر : ديوان الهذليين (١٩٠/١ ) .

\_ أي بخير\_

وأما الموضع الثاني: وهو في قسمة الأفعال في التعدي واللزوم فهي على ثلاثة أضرب:

الضرب الأول: منها (١٩) ما يكون لازمًا لا أثر لتعديته ، ويعلم لزومه بأحد ثلاثة أشياء : إما بالوزن ، وإما بالمعنى ، وإما بالمطاوعة .

فالأول: نحو أفعال الغرائز نحو: كُرُم، وشَرُف، وظَرُف (٢٠)، وكذلك ما أتى على (افْتَعَل) نحو: اقتشَعَرُ الجلد، أو اشْمَأَنَ وعلى مثال (افْعُللٌ) نحو: اقتشَعَرُ الجلد، أو اشْمَأَنَ وعلى مثال (افْعُنلَلُ) نحو: احر نجم الأسد (٢٦)، واحْرَنبي الدِّيك إذا نفش ريشه فهذه لازمة من غير نظر إلى معنى.

وأما الذي يكون لازمًا باعتبار (٢٢) المعنى فنصو: حَدَثَ ، ومِرضَ ، وثَبَتَ ، لأن هذه الأفعال لا يتعدى معناها (٢٤) ، وأما ما يكون بالمطاوعة فنحو: حَطَّمْتُهُ فَانحطم ، وأَغْلَقْتُهُ فَانغلق وكَسَّرتُهُ فَانكسر ، ودَحْرَجْتُهُ فتدحرج (٢٠٠) .

الضرب الثاني : ما يكون متعديًا : وهو ما يتوقف فهمه على متعلق (٢٦) ، وهو على ثلاثة أضرب :

[الأول] (۲۷): ما يكون إلى واحد نحو: أفعال الحواس الخمس وغيرها نحو: قتلت وضريت.

<sup>(</sup>۱۹) قوله : « منها سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>۲۰) قوله : « ظرف » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>۲۱) في ( ب ) : « اعتذر » بدلا من قوله : « اعتدى ».

<sup>(</sup>٢٢) جاء في الصحاح (حرجم): « ..... وحرجمت الإبل فاحر نجمت إذا رددتها فارتد بعضها على بعض واجتمعت » .

<sup>(</sup>٢٣) قوله : « يكون لازمًا باعتبار » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup> (78) في  $( \ \ \ \ ) : « لا يتعدى إلى شئ » بدلا من « لا يتعدى معتاها » .$ 

<sup>(</sup>٢٥) قوله : « وأغلقته فانغلق ، ويخرجته فتدحرج » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢٦) قوله : « ما يتوقف فهمه على متعلق » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>۲۷) الثاني مأخوذ من النسخة ( ب ) .

الثاني: منها مايكون متعدياً إلى متفقين نحو: علمت أو إلى أثنين غير متفقي نحو: كسوت (٢٧).

[ الثالث: ما يكون متعديًا إلى ثلاثة] وذلك نحو: أعلمت زيدًا عمرًا قائمًا .

الضرب الثالث: ما يكون تارة يتعدى بنفسه ، وتاره بحرف جر ، ومعناه واحد سواء تعدى بنفسه ، أو بحرف جر نحو : شكرتُهُ ، وشكرتُ لهُ ، وَوَزَنْتُهُ ، وَوَزَنْتُ لَه (٢٨) أو يكون المعنى مختلفًا بحسب التعدي واللزوم ، وذلك نحو : فَغَرِفاه ، وشَجَافاه ـ بمعنى فتحه ـ ، وإذا قلت : فغرفوه ، وشجافوه ، كان المعنى : انفتح الفم وهكذا ـ أي في زاد ، ونقص (٢٩) .

وأما الموضع الثالث: وهو في كيفية التعدي ؛ فالمفعولات على ضربين (٢٠):

الضرب الأول: ما يستوي فيه المتعدي واللازم ، وذلك (٢٦) نحو: المصدر ، والظروف الزمانية والمكانية (٢٦) ، والمفعول له (٢٦) ، والمفعول معه (٤٦) ، والحال ؛ فإذا أدخلت هذه الأشياء على المتعدي إلى اثنين صارت ثمانية ، وإذا على المتعدي إلى اثنين صارت ثمانية ، وإذا أدخلت على المتعدي إلى المتعدي إلى ثلاثة صارت تسعة ، وإذا أدخلت الاستثناء صارت عشرة ، ومثالها :

<sup>( ( + )</sup>  قوله : « وزنته ووزنت له » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢٩) قال صاحب الأزهار الصافية ( ٢١٠/٢ ) : « ..... وهكذا في ( زاد ) و ( نقص ) فإنهما يكونان متعدين ولازمين فالتعدي في مثل قوله : « فزادهم الله مرضًا » ، وقوله : « زدناهم عذابًا فوق العذاب » واللزوم في نحو قولهم : مازاد إلا نقص ، فإذا قلت : زدته درهمًا على دراهمه ونقصته درهمًا من حسابه ، فعديتهما إلى هذين المفعولين ، فالمعنى فيهما مخالف لقولك : زاد السعر ، ونقص الدرهم ، لأجل التعدى واللزوم » .

<sup>(</sup>٣٠) في ( ب) : « على ضروب » بدلا من قوله : « ضربين » .

<sup>(</sup>٣١) في ( ب ) : « وهو » بدلا من قوله : « وذلك نحو » .

<sup>(</sup> ( ب ) في الأصل : « المفعول به » وهو سهو من الناسخ ، والمثبت من ( ( ( ) )

<sup>(</sup>٣٤) جاء في الأزهار الصافية ( ١٧١/٢ ): «ثم إن أكثر النحاة على عد المفعول له والمفعول معه من جملة المفاعيل اللازمة لكل فعل تعدى أو لزم ، وخالف في ذلك أبو القاسم الزجاجي ؛ فلم يعد إلا إلى المصدر والظرفين من الزمان والمكان ، وأهمل المفعول له والمفعول معه ».

<sup>(</sup>٣٥) في ( ب ) : « اجتمعت » بدلا من قوله » أنخلت » .

أعلمت القوم عمرًا قائمًا يوم الجمعة عند فلان ضاحكًا تفهيمًا له وجعفرًا إلا زيدًا (٢٦) .

الضرب الثاني: يختص بالمتعدي (٢٧) من الأفعال ، وهي على ثلاثة أضرب: أولها ما يتعدى إلى واحد (٢٦) وذلك أفعال الحواس الخمس ، وقد تقدم (٢٦) .

الثاني : ما يتعدى إلى اثنين متفقين ومختلفين ، فالأول : يتعدى بمنسوب ومنسوب إليه ، والثاني : ليس كذلك .

والثالث: ما يتعدى إلى ثلاثة ، وذلك ك: أعلم ، وأرى (٠٠) لأن أصله ما يتعدى إلى اثنين ، فلما دخلت الهمزة عدته (١٦) إلى الثالث ، وحمل على ذلك : أَنْبًا ، ونَبَّا ، وأَخْبَر ، وَخَبَّر وَحَبَّر وَحَدَّثَ ، لأنها لا تعدي إلى مصادرها ، ومصادرها فيها معنى المفعولين ، لأنها كلام ، وحديث ، ونبا وخبر ، فتعدت بعد ذلك إلى ما هو في معنى / مصادرها ، وهما المفعولان .

وروي أن الفراء أجاز: أَظْننتُ ، وأَحْسَبْتُ ، وأَخَلتُ (٢١) ، والشاهد على جوازه في:

<sup>(</sup>٣٦) في ( ب ) : « بكرًا » بدلا من قوله : « زيدًا » .

۳۷) قوله : « بالمتعدي » سقط من (ب)

<sup>(</sup>٣٨) في ( ب ) : « وهي » بدلا من قوله : « وذلك » .

<sup>(</sup>٣٩) ينظر ص ( ٢٨٠ ) .

<sup>(</sup>٠٠) جاء في كتاب سيبويه ( ١/١٦ ) : « هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين ولا يجوز أن تقتصر على مفعول واحد دون الثلاثة ؛ لأن المفعول هاهنا كالفاعل في الباب الأول الذي قبله في المعنى وذلك قولك : أرى الله بشرًا زيدًا أباك ونبأت زيدًا عمرًا أبا فلان ، وأعلم الله زيدًا عمرًا خيرًا منك » . وينظر : المقتضب ( ١٢١/٣ ، ١٢٢ ) ، والأصول (٢/٥٨٢)، وشرح المصنف (١٨٥) ، وشرح ابن يعيش ( ٢٣/٧ ) .

<sup>. «</sup> تعدى » بدلا من قوله « عدته » . ( ب ) في ( ب ) عدته » .

<sup>(</sup>٢٤) نسب هذا الرأي ابن جني في الخصائص ( ٢٧١/١ ) إلى الأخفش وكذلك الزمخشري في المفصل (٢٥٧) ، وابن يعيش في شرحه (٢٦/٧) ، والرضي في شرح الكافية (٢٧٤/٢) ، وقد رد السهيلي قول الأخفش حيث قال في نتائج الفكر(٥٠٥): « فإن قيل : فهل يجوز : أظننت زيدًا عمرًا قائمًا ، كما تقول : أعلمت ؟ قلنا : الصحيح امتناعه ؛ لأن الظن إن كان بعد علم - والعلم ضروري - فمحال أن يرجع ظنًا ، وإن كان العلم نظريًا لم يرجع العالم إلى الظن إلا بعد النسيان أو الذهول عن ركن من أركان النظر »

حدث قوله (٤٣) :

\*\*\*\*\*\*\*

أنبئت .....

والشاهد في : الأمالي الشجرية ( ١٢٢/٢ ) ، والأشباه والنظاذر ( ١٤٠/٣ ) ، والأزهار الصافية ( ٧١٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٤٣) هو الحارث بن حلزة ، ينظر : شرح القصائد السبع (٤٦٩) .

والشاهد في التخمير ( ٢٦٤/٣ ) ، وشرح ابن يعيش ( ٢٦٢/ ) ، والمساعد ( ٣٨٣/١ ) ، وشفاء العليل (١/٩٠٤)، والهمع ( ٢/٢٥٢ ) ، والدرر ( ١٤١/١ ) .

قوله: « العلاء » العلو والشرف والرفعة ، الصحاح ( علا ) .

<sup>(</sup>٤٤) ينظر : شرح ديوان كعب بن زهير ، صنعة أبي سعيد السكري ، ط/دار الكتب المصرية (ط/١) ١٣٦٩هـ ص (١٩) ورواية الديوان :

## [ أَفْعَالُ القُلُوبِ ]

قوله : ( أَفَعْالُ الْقُلُوبِ ( ظَنَنْتُ ) ، و ( حَسِبْتُ ) .... إلى آخر ما ذكر ) . والكلام منه يقع في ثلاثة مواضع : -

الأول: في حدها<sup>(۱)</sup> وصيغها ، والثاني: فيما ألحق بها ، والثالث: في أحكامها أما الموضع الأول: وهو في حدها فهو: ما وضع لتقرير المفعول على صفة لازمة (٢).

فقولنا : ما وضع لتقرير المفعول ، يخرج عنه اللازم ، وقوله : على صفة ، يخرج عنه سائر الأفعال ، وقوله : لازمة ، يخرج عنه الحال .

وأما صيغها : فهي سبع ـ كما ذكر الشيخ ـ ثلاث للعلم وهي : (عَلِمْتُ) ، و (رَاَيْتُ) وَ (رَاَيْتُ) وَ (وَجَدْتَ) ، وثلاث للظن وهي : (ظَنَنْتُ) ، و (حَسِنْتُ) ، و (خِلْتُ) ، وواحد متردد بين ذلك ؛ وهو (زَعَمَ) ، وعليه قول الشاعر (٢) :

[127] فإنْ تَزْعُمِينِي كُنْتُ أَجْهَلُ فِيْكُمُ \*\*\* فَإني شَرَيْتُ الْحِلْمَ بَعْدكِ بِالجَهْلِ وَمُعْنَى الْجَهْلِ وَمُعْنَاه : ﴿ زَعَمَ الذَّيْنَ كَفَرُوا ﴾ (٤) فإن استعملت في كون الشئ على صفة ، فلها مفعولان .

وأما الموضع الثاني: وهو في بيان ما حمل عليها ، فالذي حمل عليها شيئان:

أحدهما : ما كان<sup>(٥)</sup> يتعدى إلى ثلاثة مفعولين ، إذا بني لما لم يسم فاعله ، وذلك نحو ما يوافقها في معناها ، وينصب مفعولين : فأولها : القول ، والأصل في القول أن يكون ما بعده

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : « في حقيقتها » .

<sup>(</sup>۲) قوله : « لازمة » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو نؤيب الهذلي ، ينظر : ديوان الهذليين ( ٣٦/١ ) .

البيت من شواهد سيبويه ( ١٢١/١ ) ، وينظر : الايضاح العضدي ( ١٦٧/١ ) والمقتصد ( ٤٩٣/١ ) ، والتبصرة (١٦٤/١ ) ، وشفاء العليل ( ٣٩١/١ ) ، ومغني اللبيب ( ٤١٦/٢ ) ، والمساعد ( ٣٥٦/١ ) ، وشفاء العليل ( ٣٩١/١ ) ، ومغني اللبيب ( ٤١٦/٢ ) ، والمساعد ( ٣٥٦/١ ) ، وشواء العليل ( ٣٩١/١ ) ، ومغني اللبيب ( ٣٩٢/١ ) ، والمساعد ( ٣٠١/١ ) ، وشواء العليل ( ٣٩١/١ ) ، ومغني اللبيب ( ٣٩٣/١ ) ، والمساعد ( ٣٠١/١ ) ، وشواء العليل ( ٣٩١/١ ) ، ومغني اللبيب ( ٣٩٣/١ ) ، والمساعد ( ٣٩٣/١ ) ، والمساعد ( ٣٩٣/١ ) ، والتبصرة

<sup>(</sup>٤) من الآية «٧» من سورة التغابن.

<sup>(</sup>٥) قوله : « كان » سقط من ( ب ) .

من الجمل محكية نحو: قلت زيد قائم ، وأنا أقول زيد منطلق فإن كان مفردًا نصب ما بعده نحو: قلت حديثًا ، وقلت شعرًا ، ولا خلاف في ذلك وإن كان جملة ، فالذي عليه الجمهور: أنهم ينصبون بشروط أربعة:

أولها: أن يكون في القول معنى الظن ، الثاني: أن يكون فعلا مضارعًا ، والثالث: أن يكون مسندًا إلى (٦) الخطاب ، الرابع: أن يكون متصلا بالاستفهام ، فمتى حصلت هذه الشروط عمل فيما بعده ، وعليه قول الشاعر (٧):

[188] مَتَى تَقُولُ الْقُلُصَ الرَّوَاسِمَا \*\*\* يُدُنِيْنَ أُمَّ قَاسِمٍ وَقَاسِمَا وَقَاسِمَا وَقَاسِمَا وَقَالِمِ وَقَاسِمَا وَقَالُ الآخر (^):

[١٤٥] أُمَّا الرَّحِيْل فَدُونَ بَعْدُ غَدِ \* \* \* فَمتَى تَقُولُ الدَّارُ تَجَّمُعْنَا

فإن فصل بينه وبين الاستفهام أحد المفعولين ، أو جار ومجرور ، أو ظرف لم يضر الفصل ، وذلك نحو قول الشاعر<sup>(٩)</sup>:

[١٤٦] أَجُهَالاً تَقُول بَني لُؤيِّ \*\*\* لَعَمْن أَبِيكَ أَمْ مُتَجَاهِلِينَا

<sup>(7)</sup> قوله : « أن يكون مسندًا إلى » سقط من  $( \ \psi \ )$  .

<sup>(</sup>٧) هو هدبة بن خشرم العذري ، ينظر شرح ديوان الحماسة للتبريزي ( ١٣/٢ ) .

الشاهد في : الجمل (٣٢٨) ، والتخمير (٣/٥٧٦) ، والمقرب ( ١/٥٢٥ ) ، وشرح ابن عقيل ( ١/٤٤٧) ، والهمع (٢٤٦/٢) .

قوله : « الرواسما » الرسيم : ضرب من سير الإبل ، وهو فوق الذميل . الصحاح ( رسم ) .

<sup>(</sup>٨) هو عمر بن أبي ربيعة ، ينظر ديوانه ص(٤٣٤).

والبيت من شواهد سيبويه ( ١٧٤/١ ) ، وينظر : المقتضب ( ٣٤٨/٢ ) والجمل (٣٢٨) ، والتبصرة (١١٨/١) والتخمير إ (٣/٥/٣ ) ، والإرشاد ( ١٨٦ ) ، والخزانة (٢٣/١) ، واللسان ( رحل ) .

<sup>(</sup>٩) هو الكميت بن زيد الأسدي ، ينظر : ملحقات ديوانه ( $^{9}$ ) .

البيت من شواهد سيبويه ( ١٦٣/١ ) ، وينظر : المقتضب ( ٣٤٨/٢ ) والتبصرة ( ١١٨/١) ، وشرح ابن يعيش (٨٧/٧) والمناحد ( ١٦٥/١ ) وشرح ابن عقيل ( ١٨٥/١ ) ، والمساعد ( ٣٧٦/١ ) ، والمنزانة ( ٢٦٥/١ ) .

اً/۲۲

/ وأما سُلَيْمٌ فلا يشترطون شيئًا من ذلك ، وإنما يعملونه مطلقًا .

ظ

والثاني: ( تُرى ) تقول: أين ترى بشرًا جالسًا ؟ قال الشاعر (١٠):

[١٤٧] وَكُنْتَ أُرى زَيْدًا كُمَا قِيْلَ سَيِّدًا \*\*\* إِذَا أَنَّهُ عَبْدُالْقَقَاوَ اللهَازِمِ

والثالث: ( حَجَى ) نحو : حجوت زيدًا منطلقًا ، وكذلك : أحجو أنك منطلقًا ـ أي أظنك ـ قال الشاعر(١١) :

[١٤٨] قَدْ كُنْتُ أَحْجُو أَبَا عَمْرهِ أَخَاثِقَةٍ \*\*\* حَتَّى أَلَتْ بِنَا يَوْمًا مُلِمَاتُ

الرابع: ( دَرَيْتُ ) ، تقول: دريت زيدًا قائمًا ، قال الشاعر (١٢):

[١٤٩] اللَّهُمَّ لَا أَدْرِي وَأَنْتَ الدَّارِي \*\*\*

الخامس: (سَمِعَ) حكاه أبو علي الفارسي (١٢)، إذا وليها اسم غير مسموع كقولك: سمعت زيدًا يقرأ، والصحيح: أنه من قبيل أفعال الحواس التي تعدى إلى مفعول (١٤).

السادس: ( صَنَّير ) نحو: صَنَّرتُ زيدًا أميرًا .

السابع : ( تَركُ ) قال الله تعالى : « وَتَركَننَا بَعْضَهُمْ يُومَئِذٍ يَمَوْجُ فِيْ بَعْضٍ »(١٠) .

(١٠) من الشواهد التَّي لا يعرف قائلها .

البيت من شواهد سيبويه ( ١٤٤/٣ ) ، والمقتضب ( ٢/١٥٦ ) ، والأصول ( ٢٦٥/١ ) ، والخصائص ( ٢٩٩/٣ )، والمقتصد ( ٢/١٠١ ) ، وإصلاح الخلل (١٧٩) ، وشرح ابن يعيش (٤/٧٩) ، والإرشاد (١٦٩) ، والخزانة (١٠/٥٢٠) . قوله : « عبدالقفا » كناية عن الذل والدناءة .

(١١) نسب إلى تميم بن أبي مقبل ، وليس في ديوانه .

والشاهد في : أوضح المسالك ( 7/07 ) ، وشرح ابن عقيل ( 1/713 ) وشفاء العليل ( 1/077 ) ، والهمع (1/077 ) والدرر ( 1/077 ) ، والأزهار الصافية ( 1/077 ) .

(١٢) لم أقف على نسبته إلى قائل معين ، وهذا صدر بيت وأما عجزه :

..... \*\*\* كل امرىء منك على مقدار

الشاهد في : معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ، ت / نديم مرعشلي ط/ دار الفكر ص(١٧١) وتذكرة النحاة (٥٤٠) ، والأزهار الصافية ( ٧٣٦/٢ ) والصحاح واللسان (درى ) .

(١٣) ينظر: شرح الرضى ( ٢٨٧/٢ ) ، والبحر المحيط ( ٣٢٤/٦ ) .

(١٤) قوله : « التي تتعدى إلى مفعول » سقط من ( ب ) .

(١٥) من الآية «٩٩» من سورة الكهف .

الشَّامن : ( جَعَل ) نحو قوله تعالى : « وَجَعَلُوا المَلاَئِكَةَ الذَّيْنَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاتًا» (١٦).

التاسع : ( رَدَّ ) قال الشاعر (١٧) :

[١٥٠] رَمَيَ الْحَدَثَانِ نَسِّنُوَةً اللِحَرْبِ \*\*\* بِدَاهِيَةٍ صَمَدَنَ لَهَا صُمُّودَا فَرَدَّ شُعُورُهُنَّ السُودَ بِيْضًا \*\*\* وَرَدَّ وَجُوهَهُنُ الْبِيْضَ سُودًا

والعاشر : ( اتَّخَذَ ) قال الله تعالى : « وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْراهِيمَ خَلَيْلا »(١٨) .

وكـذلك : « ضَرَبَ اللهُ مَثَلا »(١٩) ، ووهبني الله فداك ، وما أشبه ذلك ، وهل يكون سماعًا أو قياسًا ؟ فية تردد ، والذي ذهب إليه الإمام ـ قدس الله روحه ـ : أنه يكون قياسًا (٢٠) .

وأما الموضع الثالث: وهو في أحكام هذه الأفعال، فلها أحكام ثمانية (٢١):

الأول: أنها تدخل على الجملة الإسمية (٢٢) لبيان ما هي عنه من ظن أو يقين (٢٢) أو غير ذلك (٢٤).

...... \*\*\* بداهية سمدن لها سمودا

والشاهد في : العمدة (٦/٢) ، وشرح ابن عقيل (١/ ٤٣٠) ، والمساعد ( (7/1) ، وشفاء العليل ((7/7) .

(١٨) من الآية «١٢٥» من سورة النساء.

<sup>(</sup>١٦) من الآية «١٩» من سورة الزخرف.

<sup>(</sup>١٧) هو عبدالله بن الزبير الأسدِي ، ينظر ديوانه ص (١٤٢ ، ١٤٤ ) ت / د. يُصيى الجبوري ، ط/ دار الصرية ، بغداد (١٧٩هـ) ، ورواية الديوان :

<sup>(</sup>١٩) من الآية «٧٥» من سورة النحل ، ومن الآية «٢٩» من سورة الزمر ، ومن الآية «١٠» من سورة التحريم .

<sup>(</sup>٢٠) قال يحيى بن حمزة : « ....... وهل يكون سماعًا أو قياسًا ؟ فيه تردد والأقرب أنه يكون قياسًا من جهة أن المعنى إذا كان حاصلا في الفعل ـ أعني التصيير ـ وجب اجراؤه على القياس فيما وجد » الأزهار الصافية ( ٧٣٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢١) قوله : « هذه الأفعال ، فلها أحكام ثمانية ، سقط من (ب) .

<sup>(</sup>٢٢) قوله : « الإسمية » سقط من ( ب ) .

<sup>«</sup> يقين » . « علم » بدلا من « يقين » .

<sup>(</sup> عن ( ب ) « أو سائر معانيها » بدلا من قوله « أو غير ذلك » .

الثاني: أنه يجوز الاقتصار على ذكرها دون متعلقاتها ، وذلك حيث يكون ثُمُّ قرينة .

الثالث: أنه لا يجوز ذكر أحد المفعولين دون الآخر ، ولا ينقض هذا بالمبتدأ فإنه يجوز اختصار أحدهما دون الآخر ، لأن الأصل مخالف للفرع (٢٥) ، والحذف على ضربين:

اختصار : وهو الحذف لدليل فيجوز قياسًا على المبتدأ والخبر ، عند وجود الدليل .

واقتصار: وهو الحذف لا لدليل ، فلا يجوز في باب (علمت) لأن أحد الجزئين لا يفيد من دون الجزء الآخر، ولعل مراده هو هذا الآخر - والله أعلم - .

والرابع: أنه يجوز إلغاؤها بخلاف غيرها من الأفعال لأن الجملة مستقلة دونها (٢٦) وهي على ثلاث مراتب:

الأولى: إلغاؤها إذا تأخرت - وهو أجودها (٢٧) - لبعدها عن محلها .

الثانية : إلفاؤها إذا توسطت ، والإعمال أجود ، لقربها من محلها (٢٨) ، وعليه قول الشاعر (٢٩) :

[١٥١] أَبَا لَأَرَاجِيْزِ يَابِنَ اللَّؤِمِ تُوعِدُنِي \*\*\* وَبِالأَراجِيْزِ خِلْتُ اللَّؤُمُ والخَورُ

<sup>(</sup>٢٥) قال ابن الحاجب في شرحه (٦٨٨): « ......... منها: أنه إذا ذكر أحد المفعولين فلابد من ذكر الآخر بخلاف باب (أعطيت) لأنهما في المعنى على ما كانا عليه من منسوب إليه ، فلو اقتصر على أحدهما لاختل المعنى ؛ بخلاف باب (أعطيت) فإن مفعولها ليس لها منسوبًا أو منسوبًا إليه فلذلك جاز ذكر أحدهما وترك الآخر ».

<sup>(</sup>٢٦) قوله : « لأن الجملة مستقلة » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢٧) قوله : « وهو أجودها » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢٨) في ( ب ) : « لأنها متصلة بأول الكلام » .

<sup>(</sup>٢٩) هو اللعين المنقري ، واسمه منازل بن زمعة .

<sup>[</sup>۱۵۱] البيت من شواهد سيبويه ( ۱۱۹/۱ ، ۱۲۰ ) ، وينظر : الأصول ( ۱۸۳/۱ ) والإيضاح العضدي ( ۱٦٨/١ ) واللمع (١٠٨/ ) ، والتخمير (٢٧٨/٣ ) ، وشرح ابن يعيش ( ١٨٤/٧ ) ، وأوضح المسالك ( ١٤/٧ ) والخزانة ( ١٨٤/٢ ) .

قوله : « الاراجيز » ، والاراجيز : جمع أرجوزة والرجز : ضرب من الشعر ، « الخور » الضعف . الصحاح : ( رجز ) ، ( خور ) .

/ الثالثة : إلغاؤها إذا تقدمت وهو أضعفها ومنع ذلك الإمام (٢٠) وقال : ما سمع أ/١٢٢ عليه شاهدًا ، والصحيح جوازه (٢١) ، وعليه قول الشاعر (٢١) :

[١٥٢] أرجُو وامَلُ أَن تَدنُو مُوكَتها \*\*\* وَمَا إِخَالُ لَدُيْنَا مِنْكِ تَنوْيلُ

الخامس (٣٣): أنه يجوز (٢٤) أن يعلق قبل حرف النفي والإستفهام واللام وذلك لأن هذه الأشياء لها صدر الكلام ، فلا يصح أن ما قبلها يعمل (٢٥) فيما بعدها ، وكذلك العكس ، والفرق بين التعليق والإلغاء: أنها تكون عاملة مع التعليق تقديراً بخلاف الإلغاء ، وأن الإلغاء يجوز أن تعملها لفظاً بخلاف التعليق ، ومثالها مع التعليق : علمت لزيد قائم ، وعلمت أزيد قائم ، وأعلمت أبو من أنت ، وعلمت ما زيد قائم ، فإن دخلت (أن ) نصو : علمت إن زيداً قائم ، سدت مسد المفعولين (٢٦) ، فإن دخلت اللام في خبرها كانت مكسورة نحو : علمت إن زيداً لقائم لأن اللام قد منعت الفعل عن العمل ، لأن محلها التقديم لكن لما دخلت اللام في خبرها كانت مكسورة وتأخرت .

<sup>(</sup>٣٠) قال العلوي : « وهو ضعيف ، ولم أعرف عليه شاهدًا من جهة العرب دالا على إلغائها مصدرة » الأزهار الصافية (٣٠) (٧٤٣/٢) .

<sup>(</sup>٣١) قوله : « وهو أضعفها ، ومنع ذلك الإمام وقال : ما سمع عليه شاهدًا والصحيح جوازه » سقط من (ب) .

<sup>(</sup>٣٢) هو كعب بن زهير بن أبي سلمي ينظر ديوانه ص(٩) ورواية الديوان :

<sup>.....</sup> أن يعجلن في أبد \*\*\* وما لهن طوال الدهر تعجيل

وعلى هذه الرواية لا شاهد في البيت .

الشاهد في : شرح ابن عقيل ( ١/٥٣٥ ) ، والمساعد ( ١/٣٦ ) والهمع ( ٢/٩٢٢ ) ، والدرر ( ١٣٦/١) والشزانة (١٤٣/٩)

قوله: « تنويل » النوال: العطاء، الصحاح ( نول ) .

<sup>(</sup>٣٣) في ( ب ): « الثالث » وهو سلهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٣٤) قوله : أنه يجوز » سقط من ( ب ) .

<sup>. (</sup> ب ) قوله : « يعمل » سقط من الأصل ، والمثبت من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣٦) جاء في كتاب سيبويه ( ١٢٠/٣ ) : « هذا باب من أبواب ( أن ) ، تقول : ظننت أنه منطلق ، ف ( ظننت ) عاملة ، كُأتَك قلت : ظننت ذاك ...... » ، وينظر :المقتضب ( ٣٩/٢ ) ، والمفصل (٢٩٤) ، وشرح ابن يعيش (٨/٨) .

السادس: أنه يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لشئ واحد نصو: علمتني منطلقًا (۲۷) ، بخلاف غيرها من الأفعال ، وذلك أن علم الإنسان بنفسه أقوى من علمه بغيره وقد أجرت العرب: (عَدِمْتُ) و (فَقَدَتُ) مجرى (علمت) في اجتماع الضميرين وأنشدوا (۲۸) :

[١٥٢] لَقَدْ كَانَ لِي عَنْ ضَرَّتَينِ عَدِمْتَنِي \*\*\* وَعَمَّا أُلاقِي مِنْهُمُا مُتَزَحْزِحُ وَقَالُ الآخِرِ (٢٦) :

[١٥٤] نَدِمْتُ عَلَى مَا فَاتَ مِنِي فَقَدْتُنِي \*\*\* كُمَّا يَنْدُمُ المَغَبُونُ حِيَّنَ يَبِيغُ (٤٠)

وأما ما عداها من الأفعال فإنهم عدلوا عن الضمير إلى لفظ النفس مضافًا إلى ذلك المضمر نحو: شريت نفسى ، وشريت نفسك .

السابع : أن ( علمت ) ، و ( ظننت ) ، و ( رأيت ) ، و ( وجدت ) لهامعنى آخر يعدي

الشاهد في: الإقتضاب (٢٩١) ، والمساعد ( ٣٧٤/١ ) ، وشفاء العليل ( ٢٩٢١ ) .

قوله: « المغبون » المحدوع ، الصحاح (غبن).

(٤٠) سقط من هذا الشاهد من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣٧) قوله : « علمتني منطلقًا » سقط من (ب) .

<sup>(</sup>٣٨) البيت لجران العود ، ينظر ديوانه ص(٤) برواية أبي سعيد السكري ط/ دار الكتب المصرية (ط/١) ١٣٥٠هـ .

الشاهد في : معاني القرآن للفراء ( ٢/٦/٢ ) ، والأمالي الشجرية (٣٩/١) والتخمير ( ٣٨/٣ ) ، وشرح ابن يعيش ( ٨/٧٨ ) ، وتذكرة النحاة ( ٤٢١ ) .

<sup>(</sup>٣٩) هو قيس بن ذريح .

به إلى مفعول واحد ، ف : (علمت) بمعنى : عرفت و (ظننت) بمعنى : اتهمت ، و (رأيت) بمعنى : أبصرت ، و (رأيت) بمعنى : أصبت (١٤) .

والثامن: أن كل ما يعرض في المبتدأ من تعريف ، أو مقاربة المعرفة بالصفة وغيرها والتقديم والتأخير ، وغير ذلك من الأمور المعتبرة من التعريف والتنكير ، والإفراد ، والجملة والتعدد ، وغير ذلك فإنه يكون في المفعول الثاني من هذه الأفعال (٢١).

\*\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١٤) جاء في كتاب سيبويه ( ١٠/١ ): « ...... وإن قلت رأيت فأردت روية العين أو وجدت فأردت وجدان الضالة فهو بمنزلة ضربت ، ولكنك إنما تريد بوجدت علمت ، وبرأيت ذلك أيضًا ، آلا ترى أنه يجوز للأعمى أن يقول : رأيت زيدًا الصالح ، وقد يكون علمت بمنزلة عرفت لا تريد إلا علم الأول ، فمن ذلك قوله تعالى : « ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت » وقال سبحانه : « وأخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم » فهي هاهنا بمنزلة عرفت ؛ كما كانت رأيت على وجهين .... » وينظر : (١٦٩/١) منه ، والمقتضب (١٨٩/٣) والايضاح العضدي (١٦٩/١) ، والتبصرة (١١٥/١ ، ١١٦) )، وشرح المصنف (١٩٣) .

<sup>(</sup>٤٢) في ( ب ) : « الثَّامن : أن كلما جاز أن يكون خبر المبتدأ ؛ كان مفعولا ثانيًا لها من مفرد ، وجملة على جميع أنواعها » .

## 1 الأَفْعَالُ النَّاقِصَةِ ]

قوله : ( الْأَفَعَالُ النَّاقِصَةُ : مَا وُضِعَ لِتَقْرِيرِ الفَّاعِلِ عَلَى صِفَةٍ ... إلى آخره ) .

وإنما سميت ناقصة لوجوه عدة وهي: أنها لا يتم بفاعلها كلام ، وأنها لا مصدر بعدها وأن مفعولها هو فاعلها بخلاف الأفعال ؛ فإن المفعول غير الفاعل / وأنها تقع زائدة ، —— وأنها لا تعمل في وأنها لا تعمل في وأنها لا تعمل في الفضلات نحو : الحال والتمييز ، والظرفين ، وعند المحققين : أنها عاملة (۱) ، وأنه يجوز حذف نون مستقبلها في بعض المواضع ، فلذلك سميت ناقصة (۲) ، فإذا عرفت هذا فالكلام منها يقع في ثلاثة مواضع :

الأول: في حدها وصيفها ، والثاني: في أحكامها مطلقًا ، والثالث: في الكلام على كل واحد منها .

أما الموضع الأول: وهو في حدها ، وذكر صيغها ، أما حدها فهو: ما وضع لتقرير الفاعل على صفة لازمة ، فقولنا: ما وضع لتقرير الفاعل ، يعم كل فعل دون أفعال القلوب فإنها لتقرير المفعول ، وقولنا: على صفة يضرج عنه الأفعال اللازمة مما لا يحتاج فاعلها إلى صفة ، وقولنا لازمة يضرج عنه الحال .

وأما ذكر صيغها ، فاعلم أن سيبويه لم يتعرض لحصرها (٢) ، وإنما ذكر (كان) و (صار) ، وما زال ، وليس ، ثم قال : وما أشبهه مما لا يستغنى الفاعل عنه ، وأما الشيخ فقد ذكر الأصول والملحق – على زعمه – فالأصول ما كان مبتدأ أولا في الكلام كثيرًا في الاستعمال وذلك ثلاث عشرة ، وذكر الملحق وهو : (أض) ، و (عَادَ) ، و (غَدًا) ، و (رَاحَ)

<sup>(</sup>۱) مذهب الكوفيين: أنها تنصب خبرها على الحال ، وقد ضعف البصريون هذا القول ، ينظر الإنصاف ( ۲۸۱/۱ ) المسالة ( ۱۱۹) ، والمنطائر ( ۲۲۰/۲ )، ولم أجد قول ابن بابشاذ فيما رجعت إليه من كتبه .

<sup>(</sup>٢) جاء في شرح الرضي ( ٢٩٠/٢ ): « إنما سميت ناقصة لأنها لا تتم بالمرفوع بها كلامًا ، بل بالمرفوع مع المنصوب بخلاف الأفعال التامة ، فأنها تتم كلامًا بالمرفوع دون المنصوب ، وما قال بعضهم :من أنها إنما سميت ناقصة لأنها تدل عل الزمان دون المصدر ليس بشئ » .

<sup>(</sup>٣) قال سبيويه ( ١/٥٥ ) : « هذا باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول : ، واسم الفاعل والمفعول فيه الشئ واحد ..... وذلك كقواك : كان ، ويكون ، وصار ، وما دام ، وليس ، وما كان نحوهن من الفعل مما لا يستعنى عنه الخبر » .

وما جاءت حاجتك ، وقعدت كأنها حربة ، فهذه ألحقها الشيخ بـ (كان) لنقصانها وسيأتي الشاهد عليها ( الله عليها و ( الله عليها التأخرين ( الله عليها الله على الله عليها الله على الله

وأما الموضع الثاني : وهو في أحكامها على سبيل العموم $^{(V)}$  - فلها أحكام عشرة :

الحكم الأول: أنها مشتركة في كونها أفعالا سواء كانت ملحقة أو أصلية (١) خصائص الفعلية حاصلة فيها من التصرف، والدلالة على الأزمنة، ولا يخرج عن التصرف إلا (ليس)، و (ما دام)، والتصرف وأن عدم فيها لمعنى فالفعلية موجودة بدليل آخر؛ وهو: اتصال الضمائر بها واستتاره، وكان أبو علي يعتقد فيها الحرفية تارة، والفعلية أخرى (١)، وما حكى عن الزجاج (١٠) أنها حروف فهو مخالف لما عليه النحاة (١١) وليس غرضه أن حقيقة الحرفية حاصلة فيها، وإنما أراد أنها كالحروف المشبهة بالأفعال في دخولها على المبتدأ والخبر وفعليتها ظاهرة لا يمكن إنكارها.

الحكم الثاني: أنها مشتركة في النقصان ، وكونها لا مصادر لها ، فلا يقال : كان زيد قائمًا كونًا ، ولا أَرَّهَ فَ شُفْرَته حَتى قَعَدَتْ كَانَّهَا حَرَّبَةٌ قُعُودًا، فإن ذلك دلالة على تمامها .

<sup>(</sup>٤) ينظر ص( ٣٠٧ ، ٣٠٨ ) .

<sup>(</sup>٥) منهم ابن مالك ، ينظر : شرح الكافية الشافية ( ١٠٢/ ، ١٠٣ ) ، والمساعد ( ١/٢٥٧ ـ ٢٥٩ ) .

<sup>(</sup>٦) ينظر ص (٣٠٩ ، ٣١٠ ) .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : « العامة » .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  في  $( \ \, \psi \ \, ) : « أصليها وفرعيها » .$ 

<sup>(</sup>٩) في مغنى اللبيب ( ٢٩٣/١): « وزعم ابن السراج أنه حرف بمنزلة ( ما ) وتابعه الفارسي في الحلبيات ، وابن شقير وجماعة » وفي الأشباه والنظائر ( ٢٠/٣): « قال ابن السراج : أنا أفتي بفعلية ليس تقليدًا منذ زمن طويل ، ثم ظهر لي حرفيتها ، نقله ابن النحاس في التعليقة » والذي صرح به ابن السراج في الأصول ( ١٠/١) فعلية ( ليس ) وساق أدلة كثيرة على ذلك . وينظر : الحلبيات للفارسي (٢٢٢) ت / د . حسن هنداوي ، ط / دار القلم ( ط/١) ٧ ١٤٠٧ هـ .

<sup>(</sup>١٠) وقد وافقه أبو القاسم الزجاجي حيث قال : « باب الحروف التي ترفع الأسماء ، وتنصب الأخبار وهي : كان ، وأمسى ، وأصبح ..... » الجمل ص(٤١) .

<sup>(</sup>١١) في ( ب ) : « وهو توسع ، والحق ما ذكرناه » .

الحكم الثالث: أنها مشتركة في أنها رافعة للاسم الذي بعدها لأنها أفعال ولابد لها من فاعل ، وأما خبرها / فهل تكون عاملة فيه أم لا ؟ فيه خلاف بين النحاة  $(^{(17)})$  ، وقد تقدم ذكر  $(^{(17)})$  الخلاف في الاسم  $(^{(17)})$  .

الحكم الرابع: أنها مشتركة في كونها داخلة على الجملة الاسمية من المبتدأ والخبر وقد يكون المبتدأ أو الخبر معرفتين ، ونكرتين ، ومختلفين ، فإن كانا معرفتين فأيهما كان منصوباً فهو الخبر ، وإن كانا نكرتين فأيهما تخصص فهو الاسم والثاني الخبر ، وإن كانا مختلفين فاسمها المعرفة ، وخبرها النكرة ، ولا يجوز العكس ، فأما قول الشاعر (١٤) :

[٥٥٨] قِفِي قَبْلَ النَّفَرُّقِ يَا ضُبَاعًا \*\*\* وَلَا يَكُ مُوْقِفٌ مِنْكِ الوَداعًا وقول الآخر (١٥٠):

[١٥٦] فَإِنَّكَ لَا تُبَالِي بَعْدَ حُولٍ \*\*\* أَظَبْنِي كَانَ أُمَّكَ أُمْ حِمارُ وقول حَسَّان (١٦):

[١٥٧] كَأَنَّ سَبِيئَةً مِنْ بِيْتِ رَأْسٍ \*\*\* يَكُونُ مِزَاجُهَا عَسَلُ وَمَاءُ

البيت من شواهد سيبويه ( 7277 ) ، وينظر : المقتضب ( 927 ) والأصول ( 927 ) ، والإيضاح العضدي (927 ) واللمع (927 ) ، والمحتسب (927 ) ، والمتصبرة ( 927 ) ، وشرح ابن يعيش (91/7 ) ، والمخص (927 ) والمخانة (927 ) .

قوله : « ضباعًا » هي ضباعة بنت زفر بن الحارث الكلابي ، وحذف الهاء لتترخيم .

(١٥) هو خداش بن زهير وفي الخنذانة ( ٧ / ١٩٢ ) أن البيت لثروان بن فزارة بن عبد يغوث العامري .

البيت من شواهد سيبويه ( ٢٨/١ ) ، وينظر : المقتضب ( ٩٤/٤ ) ومعاني القرآن النصاس ( ٥٧٦/ ) ، والتخمير (٣٥/٣) ، وشرح اين يعيش ( ٩٤/٧ ) والكوكب الدري (٣٩٥) ، والخزانة ( ١٩٢/٧ ) .

(١٦) ينظر ديوانه ص(١٧) ، ورواية الديوان :

كأن خبيئة ...... \*\*\*

البيت من شواهد سيبويه ( ٩/١ ) ، وينظر : المقتضب ( ٩٢/٤ ) والجمل (٤٦) ، والمحتسب ( ٢٧٩/١ ) ، وشرح ابن يعيش ( ٩١/٧ ) ، ولباب الإعراب ( ٦٨٤ ) ، ومغني اللبيب ( ٢٥٣/٤ ) ، والخزانة ( ٩١/٧ ) .

قوله : « سبيئة » هي الخمر ، و « بيت رأس » موضع بالشام . الصحاح ( سبأ ) .

<sup>(</sup>١٢) الذي عليه جماهير البصريين أنها عاملة فيه ، وذهب الكسائي والفراء وغيرهما من نحاة الكوفة أن خبرها ينتصب على الحال من اسمها ، وأنها إنما تعمل في المرفوع بون المنصوب لنقصانها عن الاقعال ، ينظر : شرح الرضي ( ٢٩٢/٢ ) والأزهار الصافية ( ٧٥٨/٢ ) .

<sup>(</sup>١٣) ينظر القسم الأول من المخطوط.

<sup>(</sup>١٤) هو القطامي ينظر ديوانه ص(٢١) .

فإن ذلك من ضرورة الشعر، وقيل : لعدم اللبس ، لأنه لا يلبس بغيره ، وعليه قول الشاعر (١٧) :

[١٥٨] مَثْلُ القَنَافِذَ هَدَّاجُونَ قَدْ بَلغَتْ \*\*\* نَجْرَانَ أَوْ بَلَغَتْ سَواْتِهِمْ هَجَرُ وكذلك : قَدَّ الثوبَ السِّمَارُ ، ونصو : أدخلت القلنسوة رأسي ، وأدخلت الضاتم إصبعي.

الحكم الخامس: أنها مشتركة في أن دخولها إنما كان لإعطاء الخبر حكم معناها كقولنا: كان زيد قائمًا فالغرض أنها دالة على كون القيام حاصلا فيما مضى.

الحكم السادس: أنها مشتركة في أنها لا تبنى لما لم يسم فاعله، فلا يقال: كين قائم (١٨) ، لأنها لو بنيت لما لم يسم فاعله (١١) ، لكان فاعلها إما المصدر ولا مصدرلها ، وإما الخبر ، والعلة في منعه كالعلة في منع المفعول الثاني من باب (علمت) ، وأما ظروف الزمان والمكان فهي غير لازمة لها فلا جرم استحال بناؤها لما لم يسم فاعله .

الحكم السابع: أنه لا يقدم مرفوعها عليها، ولا يجوز (٢٠٠) حذفه لأنه بمنزلة (٢١١) الفاعل. الحكم الثامن: أنها مشتركة في جواز تقديم أخبارها على اسمائها إلا حيث يقع

<sup>(</sup>١٧) هو الأخطل التغلبي ، ينظر ديوانه ص(١٠٩) ، ورواية الديوان :

على العيارات هداجون قد بلغت \*\*\* نجران أو حدثت سواتهم هجر

والشاهد في: تأويل مشكل القرآن ص(١٩٤) ، والكامل للمبرد (٢٠٧١) وإصلاح الخلل (٢٥٨) ، والأمالي الشجرية (٢٠٨١) ، والمخلص ( ٢٨٦/١ ) ومغنى اللبيب ( ٦٩٩/٢ ) .

قوله : « هداجون « جمع هَداج ، وقولهم : هدج الظليم إذا مشى في ارتعاش فهو : هداج ، وهدجدج ، الصحاح ( هدج ).

<sup>(</sup>١٨) قوله : « فلا يقال : كين قائم » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٩) قوله : « لما لم يسم فاعله » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>۲۰) قوله : « لا يجوز » سقط من (ب) .

<sup>(</sup>۲۱) قوله : « بمنزلة » سقط من ( ب ) .

اللبس نحو: كان صاحبي عدوي (٢٢) ، وكان غلامي رفيقي ، فلا يقدم الخبر هنا وقد يعرض ما يوجب تقديمه على الاسم نحو: كان ضارب هند غلامها .

الحكم التاسع: أنها مشتركة في أنها يتصل بها ضمير الشأن والقصة والتفسير له بالجملة، وعليه قول الشاعر (٣٣):

م [١٥] إِذَا مِثُ كَانَ النَّاسُ نَصْفَانِ شَامِتُ \*\*\* وَأَخَرُ مَثْنٍ بِالذِّيُّ كُنْتُ أَصْنَعُ وَقُولُ الآخر (٢٤):

[١٥٩] هِيَ الشُّفَاءُ لِدَائِي لَو ظُفِرْتُ بِهَا \*\*\* وَلَيْسَ مِنْهَا شِنْفَاءُ الدَّاءِ مَبْنُوْلُ

/ الحكم العاشر: أنه لا يجوز أن يتصل بها معمول أخبارها ، فلا يجوز: كان الخبز ولله أنه المعمول أخبارها ، فلا يجوز: كان الخبز ولا أنه يكون أجنبيًا عنها ، وأجاز ذلك الكسائي ، فأما إذا كان الخبر مقدمًا على الاسم نحو: كان الخبز أكلا زيد ، فقد أجازه الشيخ طاهر (٢٥) ومنعه سبويه ، فأما إذا كان ظرفًا جاز نحو: كان يوم الجمعة زيد لابسًا ، وكان في المسجد عمرو معتكفًا (٢١).

وأما الموضع الثالث: وهو في الكلام على كل واحد منها أصليها وملحقها (٢٧) ، فنحن نسردها واحدًا:

فأولها: (كان ): وإنما قدمت لأنها أم الباب ، وتختص بأحكام أربعة غير ما ذكر .

<sup>(</sup>۲۲) في ( ب ) : « كان صاحبي صديقي » .

<sup>(</sup>۲۳) تقدم هذا الشاهد ص (۳۳).

<sup>(</sup>٢٤) البيت لهشام أخي ذي الرمة .

والبيت من شواهد سيبويه ( ٧١/١ ) ، وينظر : المقتضب ( ١٠١/٤ ) وشرح القصائد السبع (٤٧٤) ، والجمل (٥٠) ، والأزهية (١٩١) ، وإصلاح الخلل (١٤١) ، وشرح ابن يعيش ( ١١/٣) وتذكرة النحاة (١٤١) .

<sup>(</sup>٢٥) الذي صرح به الشيخ طاهر في شرح المقدمة المحسبة (٢٥٥/٦) المنع حيث يقول : « ..... وكذلك لا يجوز أن يلي (كان) وأخواتها معمول غيرها مثل قولك : ما كان زيدًا آكلا طعامك فلا يجوز أن يتقدم ( الطعام ) على (كان ) ولا يليها » .

همير (٢٦) قوله : « كان في المسجد عمرو معتكفًا » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>۲۷) في ( ب ) : « أحكامها الخاصة » .

[الأول] (٢٨) : أنها زائدة ، وعليه قول الشاعر (٢٠) :

[١٦٠] جِيَادُ بِنِي أَبِي أَبِي تَسَامى \*\*\* عَلَى كَانَ المُسَوَّمَةِ العِرَابِ

- أي على المسومة العراب وقول الآخر(٢١):

[١٦١] فَكُلْفَ إِذَا مَرَرْتَ بِدَارِ قَوْمٍ \*\*\* وَجِيْرَانِ لَنا كَانوا كَرامِ

\_ أي وجيران كرام \_

الثانى: أن تكون تامة ، وعليه قول الشاعر (٢٦):

[١٦٢] إذا كانَ الشَّنَّاءُ فَأَدْفِئُونِي \*\*\* فَإِنَّ الشَّيْخَ يِهْدِمُه الشِّنَّاءُ

وقوله تعالى : « وَإِنْ كَانَ نُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرة " (٣٣) .

(٢٩) لم أقف على نسبته لقائل معين .

والشاهد في : اللمع (۸۹) ، وإصلاح الخلل (۱۵۷) ، والتبصرة (۱۹۲/۱) والتخمير (۲۸۸/۲) ، وشرح ابن يعيش (۹۸/۷ ، والشاهد في : اللمع (۲۸۸/۲ ) والخزانة (۲۰۷/۹ ) .

قوله : « المسومة » الخيل التي تركت في المرعي ، « العراب » أي الخيل العربية .

. ( ب ) قوله : « أبي » سقطت من الأصل ، وهي في ( ب ) .

(٣١) هو الفرزدق ، وينظر ديوانه ص(٩٧) ، ورواية الديوان :

فكيف إذا رأيت ...... \*\*\*

البيت من شواهد سيبويه ( ١٥٣/٢ ) ، وينظر : إعراب القرآن للنحاس ( ٢٠٠١) ومغني اللبيب ( ٢٨٧/١ ) وشرح ابن عقيل ( ٢٨٩/١ ) ، والمساعد ( ٢٦٩/١ ) ، وشفاء العليل ( ٢٠٠/١ ) ، والخزانة ( ٢١٧/١ ) .

(٣٢) هو الربيع بن ضبع الفزادي .

الشاهد في : الجمل ( ٤٩ ) ، واللمع (٨٨) ، والاقتضاب (٣٦٩) والملخص ( ٢٢٢/١ ) ، والهمع ( ٢٢/٨ ) ، والدرد (٨٤/١) .

(٣٣) من الآية « ٢٨٠ » من سورة اليقرة .

<sup>(</sup>٢٨) زيادة يتطلبها السياق.

والوجة في ذلك أنها حُذِفَتْ حركتها من آخرها ، وعين الكلمة ساكن فأجتمع ساكنان ومن أصولهم : أنه إذا اجتمع ساكنان ، وأحدهما حرف علة حذف ، ثم حذفت النون لخفائها فإن بقي آخره ساكناً كسرت النون ، وعليه قوله تعالى : « لَمْ يَكُنِ الذَّينَ كَفَرُوا »(٢٦) ، وأما المصدر فعند البصريين : أنه لا يعمل(٢٦) ، وأن المنصوب بعده على الحال ، وأما الكون فقد اختلف فيه ، فمنهم من جعله ناصبًا وإن كان مصدر التامة ؛ لأنه له حكم مخالفة لأصله ومنهم من جعل الحال ، والمتزم اجراؤه مجرى أصله .

و (صار ) للانتقال حقيقة نحو: صار الطين خزفًا ، ومجازًا نحو: صارت الأمور إلى الله .

وَ (أَصْبَحَ) ، و (أَمْسَى) ، وَ (أَضْحَى) لاقتران مضمون الجملة بأوقاتها من

الشاهد في إصلاح الخلل (١٥٤) ، والتخمير (٢٨٩/٣) ، وشرح ابن يعيش (١٠٢/٧) ، والإرشاد (١٤٨) ، والخزانة (٢٠١/٩) .

قوله: « تيهاء » الصحراء التي لا يهتدي فيها ، « قطا» نوع من الطير « الحزن » ما غلظ من الأرض .

الصحاح: ( تيه ) ، (قطا) ، ( حزن ) .

(٣٥) تقدم هذا الشاهد ص(٢٥٧) ، والشاهد هنا قوله : ( ولايك ) حيث حذفت نون ( يكن ) ؛ وذلك لوجود الجازم .

(٣٦) من الآية «١» من سورة البينة .

(٢٧) ينظر : كتاب سيبويه ( ٢٤/١ ، ٢٥ ) ، والمقتضب ( ١٦٧/٢ ) .

(٣٨) وقد جاء عاملا في قول الشاعر:

ببذل وحلم ساد في قومه الفتي \*\*\* وكونك إياه عليه يسير

وينظر: شرح ابن عقيل ( ٢٧٠/١ ) ، والأزهار ( ٧٧٦/٢ ) كما ينظر في الأراء السابقة الهيع ( ١ / ١١٤ ) .

<sup>(</sup>٣٤) هو عمرو بن أحمر ، ينظر ديوانه ص(١١٩) .

الصباح ، والمساء ، والضحى ، وتكون تامة نحو : « أَصَّبَحْنا وأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّهِ »(٢٦) والمعنى (صَارَ) وعليه قول الشاعر (٠٤) :

[١٦٤] فأَصْبَحوا قَدُ أَعَادَ اللّهُ نِعْمَتَهُمْ \*\*\* إِذ هُم قُرَيْشُ وإِذْ مَا مِثْلَهُمْ بَشْنُ وقوله (٤١):

[١٦٥] أَضْحَتُ خَلاَء وأَضْمَى أَهَلُهَا احْتَملوا \*\*\* أَخْنَى عَليها الذّي أَخْنَى عَلى لُبدِ

( ظل ) ، و ( بات ) لاقتران مضمون الجملة بأزمانها ، وبمعنى ( صار ) ، وعليه قوله أ/١٢٤

تعالى : « ظَلَّ وَجْهُهُ / مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيْمُ "٢٤).

[قوله] ( مَا زَالَ ، وَمَا بَرِحَ ، وَمَا فَتِئَ ، وَمَا أَنْفَكَّ لِإِسْتِمْرُارِ خَبَرِهَا لِفَاعِلهَا مُذْ قَبَلُهُ ) .

أراد الشيخ: أن هذا الخبر حاصل للفاعل على سبيل الاستمرار لأنه لا يفهم من قول القائل: ما زال زيد أميرًا، أنه كان على هذه الصفة في أول وجوده، ولكن الغرض من وقت صلاحيته لها(٤٤).

البيت من شواهد سيبويه ( ١٠/١ ) ، وينظر : المقتضب ( ١٩١/٤ ) ، والمقتصد ( ٢٣٣/١ ) ، والإرشاد ( ١٦١) وأوضح المسالك ( ٢٨٠١ ) ، والأشباه والنظائر ( ٢٨٥١ ) والخزانة ( ١٣٣/٤ ) .

أمست خلاء وأمسى ..... \*\*\* ....

والشاهد في : معاني الحروف (٩٩) ، وإصلاح الخلل (١٤٦) ، وتذكرة النحاة (٢٦٧) ، والمساعد ( ١/٧٥٧) والهمع ( ٧٦/٧) والخزانة ( ٤/٥ ) ، والأزهار الصافية ( ٢/٧٧ ) .

<sup>(</sup>٣٩) قطعة من حديث شريف ، ينظر سنن ابن ماجة باب الدعاء (١٤) كما أخرجه ابن السني والبزار ، وقال البيهقي إسناده حدد .

<sup>(</sup>٤٠) هو الفرزدق ، ينظر ديوانه ص (٦٧) .

<sup>(</sup>٤١) هو النابغة الذبياني ، ينظر ديوانه ص(٣١) ورواية الديوان :

<sup>(</sup>٤٢) من الآية : «٥٧» من النحل ، وكذلك من الآية «١٧» من سورة الزخرف .

<sup>(</sup>٤٣) زيادة يستقيم بها النص

<sup>(</sup>٤٤) قوله : « ولكن الغرض من وقت صالحيته لها » سقط من ( ب ) .

قوله: (وَيُلْزُمُهُا النَّفْيُ) أي ويلزم هذه الأفعال فيكون حينئذ بمنزلة (كان) في الثبوت من جهة أن الأفعال موضوعة للنفي ، فإذا أدخل النفي على النفي صار إثباتًا ، ولهذا فإنه لا يجوز: ما زال زيد إلا عالمًا ، لأنه في الثبوت بمنزلة (كان) لا يجوز ((3) : كان زيد إلا عالمًا من [جهة ]((3) أن المقصود أثبات الخبر ، وقد تأتي غير منفية ، نحو قول الشاعر ((3) :

[١٦٦] تَنْفَكُ تَسْمَعُ مَا حَيِيَّتَ بِهَالِكِ حَتَّى تَكُونَه

والمرء قَد يرجو الحَياة مُؤملاً والموت دُوْنه

وقول امرؤ القيس<sup>(٤٨)</sup>:

[١٦٧] فَقَلْتُ يَمَينُ اللَّهِ أَبِرِحُ قَاعِدًا \*\*\* وَلُو قَطَّعُوا رَأْسِي لَدِيكِ وَأَوْصَالِي وَقَلْتُ يَمَينُ اللَّهِ أَبْرِحُ قَاعِدًا \*\*\* وَلُو قَطَّعُوا رَأْسِي لَدِيكِ وَأَوْصَالِي وَقُوله تعالى : « وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكَيْنَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ البَيِّنَةُ »(٤٩) .

والشاهد في : الإنصاف ( ٢٧٤/٢ ) ، والتخمير ( ٢٩٦/٢ ) ، وشرح ابن يعيش ( ١٠٩/٧ ) ، وشرح ابن الحاجب المكافية ( ١٠٩٧) ، ولباب الاعراب (٢٥١) ، والإرشاد (١٠٥) ، والهمع (٢٦/٢) ، والخزانة (٢٤٢/٩) .

البيت من شواهد سيبويه ( ٢/٣٠٥ ، ٥٠٤ ) ، وينظر : المقتضب ( ٣٢٥/٢ ) ، ومعاني القرآن للفراء ( ٢/٤٥) وإعراب القرآن للنحاس ( ٢/١٤٢ ) ، والخصائص ( ٢/٨٤/٢ ) ، واللمع ( ٢٤٢) ، والأمالي الشجرية (٢/٩٦١) ، وشرح ابن يعيش (١١٠/٧) ، وأوضح المسالك (٢٣٢/١ ) .

<sup>(</sup>٤٥) في (ب): « ومن ثم لم يجز »:

<sup>(</sup>٤٦) زيادة يستقيم بها النص ، ويتم بها المعنى .

<sup>(</sup>٤٧) هو خليفة بن براز .

<sup>(</sup>٤٨) ينظر ديوانه ص ( ١٦١ ) .

قوله: « وأوصالي » أي مفاصلي .

<sup>(</sup>٤٩) من الآية «١» من سورة البينة.

فأما الكسائي ، والفرَّاء ، والأحمر (٠٥) ، فقد أجازوا دخول (إلا) عليها (١٥) ، واستشهدوا بقول ذو الرمة (٢٥) :

[١٦٨] حَرَاجِيْجُ مَا تَنْفَكُ إِلا مُنَاخَةً \*\*\* عَلَى الْخَسْفِ أَوْ نَرْمِي بِهَا بَلدًا قَفْرُا فأما البصريون فتأولوا ذلك على أحد أربعة أوجه (٢٥٠):

أولها : أن تكون (تنفك) تامة لا تفتقر إلى خبر ، ويكون التقدير : أنها لا تنفك عن الإناخة .

وأما ثانيًا: فأن تكون ناقصة ، ويكون الخبر ( عَلى الخَسْفِ) ، و ( مُناكَةً ) حالا من ( عَلى الخَسْفِ ) لكي يضعف من ذلك تقدم الحال على عاملها المعنوى .

وأما ثالثًا: فتكون (إلا) زائدة وتكون (مُنَاخَةً) خبرها \_ وهو ضعيف \_ لأن (إلا) لا تزاد في فصيح الكلام.

وأما رابعًا: فأن تكون ناقصة (١٥٤)، ويكون الخبر محذوفًا تقديره: ما تنفك سائرة ولا

والبيت من شواهد سيبويه ( ٢/٨٦ ) ، وينظر : المحتسب ( ٢٢٩/١ ) ، والأمالي الشجرية ( ٢٦٤/٢ ) ، والتبصرة ( ١٨٩/١ ) ، والمناعد (٢٦٤/١ ) ، وشفاء العليل (١٨٩/١ ) ، والمناعد (٢٦٤/١ ) ، وشفاء العليل (٢١٨/١ ) .

<sup>(</sup>٠٠) هو خلف بن حيان الأحمر ، أحد الموالي ، كان راوية للغريب واللغة والشعر تنسك في آخر عمره ، وكان يختم القرآن في يوم وليلة له تآليف حسان توفى بعد الميئتين بيسير . ينظر في ترحمته : إشارة التعيين (١١٣) ، والبلغة (٧٧) ، والفهرست (٥٠) .

<sup>(</sup>١٥) قال الفراء في معاني القرآن ( ٣٨١/٣ ) : « ..... قد يكون الانفكاك على جهة يزآن ويكون على الانفكاك الذي تعرفه فإذا كانت على جهة يزال فلابد لها من فعل وأن يكون معها جحد ، فتقول : ما انفككت أذكرك تريد ما زلت أذكرك ، فإذا كنت على غير معنى يزال ، قلت : قد انفككت منك ، وانفك الشئ من الشئ فيكون بلا جحد ، وبلا فعل ، وقد قال ذو الرمة :

قلائص ما تنفك إلا مناخة \*\*\* على الخسف أو نرمي بها بلدًا قفرا

قلم يدخل فيها إلا ( إلا ) وهو ينوي بها التمام ، وخلاف يزال لأنك لا تقول : ما زلت إلاقائمًا » .

<sup>(</sup>٥٢) ينظر ديوانه ص(٢٤٠) .

قوله: « حراجيج » جمع حرجوج ، وهي الناقة الضامرة ، « مناخة » اسم المفعول من أناخ البعير إذا أبركه ، « الخسف » يقال: سامه الخسف : إذا كلفه المشقة والذل . الصحاح (حرج) ، ( نخخ ) ، ( خسف ) .

قوله : « فأما البصريون فتأولوا ذلك على أحد أربعة أوجه » سقط من  $(\, \, \psi \, ) \, \, .$ 

<sup>(</sup>٤٥) قوله : « أما رابعًا فأن تكون ناقصة » سقط من (ب) .

وجه لتخطيئة ذي الرمة ، مع هذه التأويلات (٥٥) .

[ 179] أَلْبَانُ إِبِلِ تَعِلَّةَ بَنَ مُسَافِرٍ \*\*\* مَا دَامَ يَمْلِكُهَا عَلَى حَرَامُ

170/1

/ فيملكها توقيت لمدة التحريم .

( لَيْسَ لَنَفْيِ مَضْمُونِ الجُمْلَةِ حَالًا) ، ولا خلاف في أنها موضوعة للنفي ، ولكن الخلاف هل هي حقيقة في الحال مجاز في غيره ؟ فمنهم من قال : إنها للحال وتستعمل في غيره مجازًا ، ومنهم من قال : هي للنفي مطلقًا

ويجوز تقديم أخبارها عليها ، أما تقديم أخبارها على أسمائها ، فقد تقدم الكلام عليه وأما تقدم أخبارها عليها فيجوز بشرطين :

أحدهما : أن يكون الفعل متصرفًا ، والثاني : لا يكون أوله ( ما ) .

<sup>(</sup>٥٥) وهناك وجه خامس ذكره البغدادي في الخزانة ( ٢٤٨/٩ ، ٢٤٩ ) : « ...... قال الصولي : وحدثنا محمد بن سعيد الأصم ، وأحمد بن يزيد ، قالا : حدثنا يزيد المهلبي عن إسحاق الموصلي أنه كان ينشد هذا البيت لذي الرمة :

حرجيج ما تنفك آلا مناخة \*\*\*

والآل: الشخص .... وعلى هذا يكون ( آلا ) خبر ( تنفك ) و ( مناخة ) صفته » ، وينظر: المحتسب ( ٢٦٩/١ ) ، والأمالي الشجرية ( ٢/٤٤٢ ) وشرح ابن يعيش ( ١٠٦/٧ ) والإنصاف ( ١/٦٥١ ) .

<sup>(</sup>٥٦) من الآية «٣١» من سورة مريم.

<sup>(</sup>۷ه) من الآية «۱۰۷» من سورة هود .

<sup>(</sup>٨٥) نُسب هذا البيت لبعض بني تميم .

الشاهد في : البخلاء للجاحظ ت / أحمد العوامري وعلى الجارم ط / دار الكتب العلمية ١٤٠٣هـ ( ٢/٥٥/) والكامل للمبرد ( ٩٩/١ ) ، والزاهر ( ٣٤٤/٢ ) وأمالي ابن الشجري (٣٢٩/٣ ) ، وتذكرة النحاة (٣٥٨) ، واللسان (علل).

قوله : « تعلة بن مسافر » اسم رجل .

وقوله: (منْ كَانَ إلى رَاحَ) جامع للشرطين، وقسم لا يجوز، وهو ما لزم أوله (ما) على رأي سيبويه والأخفش والمبرد<sup>(١٥)</sup>، وهو رأي الفراء من نحاة الكوفة وذلك لأن (ما) للنفي والنفي له صدر الكلام لا يتقدم عليه غيره<sup>(١٠)</sup>، وزعم الكسائي أن ذلك جائز لأنها قد صارت للإيجاب، وإلى هذا ذهب ابن كيسان<sup>(١٦)</sup> من البصريين في غير (مادام) لأنها موصولة بخبرها، والصلة لا تتقدم على الموصول<sup>(٢٢)</sup>.

وقسم مختلف فيه وهو ( لَيْسَ ) ، فالذي عليه الكسائي والفراء وغيرهما امتناع تقديم خبرها وهو رأي المبرد ، وأبي بكر الأنباري (١٣) البصري ، لأنها موضوعة للنفي ، فلا يجوز أن يتقدم عليها غيره لأن له صدر الكلام ، ولم يوجد نص في إثبات ولا نفي ، وأما سائر البصريين ، فذهبوا إلى جواز تقديم خبرها عليها ، وهو رأي المصنف (١٤) صرح به في شرح الأمام وعمدته . قوله تعالى : « اَلا يَوْمَ يَأتيهم لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهم هُ (١٥) ، والعامل يجب تقدمه إلى حيث معموله ، وفي ذلك حصول الغرض من المسألة لأن ( يوم ) معمول لمصروف فإذا تقدم المعمول وهو فضلة فبلأولى العامل (٢٦) .

<sup>(</sup>٩٩) ينظر المقتضب (٤/ ١٩٣ - ١٩٤).

<sup>(</sup>٦٠) ينظر : المفصل (٢٦٩) ، والإنصاف ( ١/٥٥١ ، ١٦٠ ) ، وشرح الرضى ( ٢٩٧/٢) .

<sup>(</sup>٦١) هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان ، أخذ النحو عن المبرد وثعلب ، وكان ميله إلى مذهب البصريين ، وكان إمامًا في العربية توفي سنة (٢٩٩هـ) . ينظر في ترجمته : إنباه الرواة ( ٧/٧ه ) ، والفهرست (٨١) ، وبغية الوعاة (٨١/١) .

<sup>(</sup>١٢) ذهب الكوفيون وابن كيسان إلى أنه يجوز تقديم أخبار ما في أوله ( ما ) النافية عليها ، ينظر الانصاف ( ١٥٥/١ ) ، وشرح ابن يعيش ( ١١٣/٧ ) وشرح الكافية الشافية ( ١٠٧/١ ) ولباب الاعراب ( ٤٢٥) .

<sup>(</sup>٦٣) الصواب أنه أبو البركات الانباري حيث قال في الانصاف ( ١٦٣/١ ): « والصحيح عندي ما ذهب إليه الكوفيون » وأبو البركات الانباري اسمه عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله أبي سعيد الأنباري ، قرأ النحو على ابن الجواليقي وابن الشجري، وبرع فيه من مصنفاته : الإنصاف في مسائل الخلاف ، وأسرار العربية ، ونزهة الألباء ، كانت وفاته سنة الشجري، وينظر في ترجمته : إشارة التعيين (١٨٥) ، والبلغة (١٢٤) ، والأعلام (١٠٤/٤)

<sup>(</sup>٦٤) ينظر شرح المصنف ص(٧٠٥).

<sup>(</sup>٦٥) من الآية «٨» من سورة هود .

<sup>(</sup>٦٦) ينظر في هذه المسألة: الأصول ( ٩٠/١ ) ، والإيضاح العضدي ( ١٣٧/١ ) ، والخصائص ( ١٨٨/١ ، ١٨٩) والمقتصد ( ٦٠/١) ينظر في هذه المسألة المذا ( ٤٠٨/١) والأزهار الصافية ( ٧٧٤/٢ ) ، وقد عقد ابن الانباري في الانصاف مسألة الهذا الخلاف ، وقد رجح فيها رأي الكوفيين ، ينظر الانصاف ( ١٦٠/١ ـ ١٦٤ ) .

وأما الكلام في الألفاظ الملحقة:

فأولها : ( آضُ ) قال العجاج ( $^{(V)}$  :

[١٧٠] ..... \*\*\* حَتَّى إِذَا مَا آضَ ذَا أَعْرَافِ

وأما ( عاد ) فشاهده قول الشاعر $^{(7\lambda)}$  :

[۱۷۱] وما المرُّء إِلَّا كَالشَّهابِ وَضَوءُ \*\*\* يَعُودُ رَمَادًا بَعْدَ إِذْ هُو سَاطِعُ وَأَما (غَدا) ، و (رَاحَ) فشاهده قوله صلى الله عليه وعلى آله [ وسلم ](١٠١) : «لُوْ تَوكَّلتُمُ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوكِّلهِ لَكُنْتُم كَالطَّيْرِ تَعْدو خِمَاصًا وَتَروحُ بِطَانًا »(٢٠).

وأما (جاء) فالشاهد عليه قول علي عليه [ السلام ] أنه أرسل ابن عباس إلى الخوارج فقالوا: ما جاءت حاجتك (١٠) ، بالرفع والنصب في (حاجتك) ، فالرفع على أنها فاعل

(٦٧) هو العجاج ، وينظر ديوانه ( ١٦٩/١ ، ١٦٠) ت / د. عبدالحفيظ السطلي ، ط/ مكتبة أطلس ، ورواية الديوان : سرعفته ما شئت من سرعاف \*\*\*

الشاهد في : المحتسب (٨٢/٢) .

قوله « أض » صار ، « أعراف » جمع عرف وهو الشعر فوق رقبة الفرس ، ينظر ، الصحاح ( أيض ) ، ( عرف ) .

(٦٨) هو لبيد بن ربيعة العامري (١٦٩) ورواية الديوان :

.....\*\*\* يحور .....

الشاهد في : الزاهر ( ٢/٠٥ ) ، والكشاف ( ٣٢٠/٣ ) ، والمساعد ( ١/٩٥٦ ) ، وشفاء العليل (٢١٣/١) ، الهمع (٢٩٢/١) والدرد ( ٨٣/١ ) .

(٦٩) زيادة من المحقق.

(٧٠) رواه الإمام أحمد في مسنده ( 1/72 ) ، ورواه النسائي وابن حبان والحاكم وينظر : تحفة الأحوذي ( 1/4 ) ( 1/4 ) ( 1/4 )

(٧١) جاء في كتاب سيبويه ( ١/٠٥ ، ٥١ ) : « .... ومثل قولهم : من كان أخوك قول العرب : ما جاءت حاجتك كأنه قال : ما صارت حاجتك ، ولكنه أنخل التأثيث . على ( ما ) حيث كانت الحاجة .... وزعم يونس أنه سمع رؤبة يقول : ما جاءت حاجتك فيرفع » وينظر : المفصل (٢٦٣) ، وشرح ابن يعيش ( ٩١/٧ ) ، وشرح المصنف ( ٦٩٥ ) ، وشرح الرضي ( ٢٩٢/٢ ) .

لـ (جاء) ، و (ما ) استفهامية كأنه قال : أي شئ جاءت حاجتك ؟ وأما نصبها فعلى أحد وجهين :

إما على أنها نافية فيكون الفاعل مضمراً ، يرجع إلى شئ متقدم ، فيكون المعنى على نفي أن يكون ذلك الشئ على قدر حاجتك ، كما لو استعاروا قميصاً من غيره ليلبسه فقصر عن قامته ، فيقال : ماجات حاجتي ، وإما أن تكون استفهامية ، وفي (جاء) ضمير يعود إلى (ما) فكأنه / قال : أي شئ جات باعتبار حاجتك ؟ وأما (قعد ) فعليه قوله تعالى : « فَتَقْعُدُ اللهُ مَلُومًا مَحْسُوراً " (٢٢) وقالوا فِيمُنَ أَرْهَفَ شَفْرَتَهُ : قَعَدَتْ كَأَنها حَرْبَةً (٢٢) ، والضمير في (قعَدتُ ) ظراجع إلى الشفرة .

- فهذا ما ألحقه الشيخ ، وما زيد عليه فذلك نحو : ارتدَّ عليه ، كقولك : ارتدَّ زيد كافرًا  $(Y^{(2)})$  ، قال الله تعالى : « فَارْتَدَّ بَصْيراً  $(Y^{(2)})$  .

و ( تحول ) نحو : تحول زيد سائرًا ، قال امرؤ القيس ( $^{(\gamma)}$  :

[١٧٢] فَبُدلْتُ قُرْكًا دائِمًا بَعْدَ صِتَّحةٍ \*\*\* فَيالِكِ نُعْما تَحُّولَنَ أَبِوْسُنا

و ( رجع ) نحو : رَجَع زَيد في حَافِرَتهِ (٣٠) ، وعليه الحديث : « لَا تَرْجِعوا بَعْدي كُفَارًا

<sup>(</sup>٧٢) من الآية «٢٩» من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٧٣) ينظر : معاني الفراء ( ٢٧٤/٢ ) ، والأمالي الشجرية ( ١/٥١ ) ، وشرح ابن يعيش ( ٩١/٧ ) ، والأزهار الصافية (٢/٥٥٧ ) واللسان ( قعد ) .

ومعنى « أرهف » أي رقق ، الصحاح ( رهف ) .

<sup>(</sup>٧٤) قوله : « ارتد زيد كافرًا » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧٥) من الآية «٩٦» من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٧٦) ينظر ديوانه ص ( ١١٧ ) ورواية الديوان :

ويدلت ..... \*\*\* فيالك من نعمى .....

الشاهد في : المنتخب (٧٤١) ، والفوائد المحصورة (٥٩) ، ومغنى اللبيب ( ٢٨٨/١ ) ، والمساعد (١/٩٥١) وشفاء العليل ( ٣١٢/١ ) .

قوله : « قرحًا » أي جرحًا ، « أبْوُسا » جمع بؤس وهو البلاء والشدة ، الصحاح ( قرح ) ، (بؤس) .

<sup>(</sup>٧٧) « رجع على حافرته أي الطريق الذي جاء منه ، وأصله من حافر الدابة ، كأنه رجع على أثر حافره ، يضرب الراجع إلى عادة السوء » مجمع الأمثال ( ٣٠٨/١ ) .

يَضْ رَبُ بَعْضُكم رِقَابَ بَعْضٍ »(٧٨).

وكذلك ( تَرَكَ ) في قولك : تركته مصروعًا (<sup>٧٩)</sup> ، قال الله تعالى : « وَتَركَهُمْ في ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُون »(٨٠) ، وقال الشاعر(٨١) :

[١٧٣] وَرَبَّيتهُ حَتَّى إِذَا مَا تُركتُه \*\*\* أَخَا القَومِ واسْتَغْنَى عَنِ المَسْحِ شَارِبُهُ وبالمَحْضِ حَتَّى صَارَ جَعْدًا عَنْطْنَطًا \*\*\* إِذَا قَامَ سَاوِيَ غَارِبَ الفَحُ لِ غَارِبُهُ

<sup>(</sup>٧٨) رواه الإمام البخاري في صحيحه (٥٦) كتاب العلم والأضاحي ، ورواه الإمام مسلم في صحيحه (٨١) كتاب الإيمان والقسامة ورواه الإمام أحمد في مسنده ( ٢/٥٨) .

<sup>(</sup>٧٩) قوله : « في قولك : تركته مصروعًا » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٨٠) من الآية «١٧» من سيورة البقرة .

<sup>(</sup>٨١) هو فرعان بن الأعرف في ابنه منازل ، والأبيات في شرح ديوان الحماسة للتبريزي ( ٩/٤ ، ١٠ ) ورواية الديوان في البيت الثاني :

الربيته حتى إذا أض شيظما يكاد يساوي غارب الفحل غار به .

والشاهد في : شرح الكافية الشافية ( $^{7A/}$ ) ، وشرح ابن عقيل ( $^{1/23}$ ) ، وشفاء العليل ( $^{70/7}$ ) ، والمهمع ( $^{7A/7}$ ) ، والدر ( $^{77/1}$ ) ، واللسان (جعد ) .

قوله: « واستغنى عن المسح شاربه » كناية عن كبره واستغنائه بنفسه « المحض » اللبن الخالص ، « الجعد » الشديد ، «عنظنط » الطويل ، «الغارب» أعلى الشئ . ينظر الصحاح ( محض ) ، ( جعد ) ، ( عنط ) ، ( غرب ) .

## [ أُنْعَالُ الْمَقَارَبَةِ ]

[ قوله ] (۱) : ( أَفْعَالُ الْمُقَارَبَةِ : مَا وُضِعَ لِذِنْوٌ الخَبَر رَجَاءً ، أَوْ حُصُولاً ، أَوْ أَخْذًا فِيْهِ ..... إلى آخره ) .

والكلام في هذه الأفعال كالأفعال الناقصة ، لكن لما كانت أخبارها جملا في الغالب أفرد لها بابًا في الذكر ، وقولنا : في الغالب لأنه قد يأتي مفردًا كقول الشاعر(٢):

[١٧٤] فَأَبُتُ إِلَى فَهُمِ وَمَا كِدْتُ آيبًا \* \* \* وَكُمْ مِثْلِها فَارُقْتُهَا وَهْيَ تَصْفِدُ

أصله : وما كدت أوَّب ، وكذلك : عَسَى الغُويْرُ أَبؤسَاً (٢) ، وهو وارد على الأصل .

فإذا فرغت [من](1) هذا فالكلام منه يقع في موضعين:

الأول: في حدها وصيفها، والثاني: في الكلام على كل واحدة من صيفها (٥).

أما الموضع الأول: وهو في حدها ، فهو ما ذكر الشيخ بقوله<sup>(١)</sup> : مَا وُضِعَ الدُنوِّ الخَبرِ رَجَاءً ، أَوْ حُصُولاً ، أَوْ أَخْذًا فِيهِ ) ، فقوله : ( مَا وُضِعَ لِدُنوٌ الخَبِر ) يعم جميع الأفعال ، وقوله:

الشاهد في : الخصائص ( ٢٩١/١) ، والمقتصد ( ٢٠٤٨/٢) ، والإنصاف ( ٢/٤٥٥) ، وشرح ديوان الحماسة (٤١/١) ، وشرح ابن يعيش ( ١٣٧٤/) وشرح ابن يعيش ( ١٣٧٤/) وشرح ابن يعيش ( ١٣٧٤/) .

<sup>(</sup>١) زيادة يتم بها المعنى ويقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) هو تأبط شرًا ، ينظر ديوانه ص(٩١) .

قوله : « أبت » رجعت ، « فهم » قبيلة الشاعر ، « تصفر » تأسف وتحزن .

<sup>(</sup>۲) ينظر : الكتاب ( ۱/۱ه ) ، والمقتضب ( 7/۷ ) ، وجمهرة الأمثال (  $7/ \cdot \circ$  ) والمستقصى (7/17 ) ، ومجمع الأمثال ( 1//7 ) .

قوله : « الغوير » تصغير غار ، « أبؤسا » جمع بؤس ، وهو الشدة .

<sup>(</sup>٤) زيادة يستقيم بها النص .

<sup>(°)</sup> في ( ب ) : « على كل واحد منها » بدلا من « على كل واحد من صيفها » .

<sup>(</sup>٦) قوله : « فهو ما ذكر الشيخ بقوله » سقط من ( ب ) .

(رَجَاءً، أَوْ حُصُولًا ، أَوْ أَخْذًا فِيْهِ) يخرج عنه ما سواه ، فالأول يعني به :  $(amid)^{(Y)}$  والثاني (رَجَاءً، أَوْ حُصُولًا ، أَوْ أَخْذًا فِيْهِ) ، و ( كَرِبَ) ، ودخول ( أو ) ليس التخيير وإنما يكون ما بعدها على سبيل الإبدال ، ولا يمكن حدها بخلاف ما ذكر، وأما صيغها : فهي ثلاث ـ كما ذكر الشيخ : ـ منها ما يكون للرجاء ، ومنها ما يكون الحصول ، ومنها ما يكون على الأخذ فيه .

وأما الموضع الثاني: وهو في الكلام على كل واحد من هذه الصيغ(٨):

فأولها: ( عَسَى ) ، وهي فعل والدليل على فعليتها: اتصال الضمير بها نحو:

( عسيتُ) ، و ( عسيتَ) كما تقول : ضربت ، وأكلت ، وكذلك نون الوقاية نحو : (عسانى ) ، وسلبت التصرف دلالة على معنى ( ) الإنشاء ، ثم فيها لغتان :

اللغة الأولى: أن يكون الفاعل اسماً ظاهراً ، وهي في ذلك على وجهين:

أحدهما: أن يكون لها اسم وخبر ، ويشترط في ذلك / أن يكون الخبر فعلا مضارعًا ولل المعه (أن) ، والمضارعة للمقاربة ، واشتراط (أنٌ) لتحقق الترجي [ لأنه ] لا يكون إلا في المستقبل وهذا هو الأكثر ، قال الله تعالى : « عَسنَى رَبُكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ »(١٠) وقد تحدف (أن) تشبيها لها بـ (كاد) لاشتراكهما في المقاربة ، قال الشاعر(١١) :

[١٧٥] عَسَى الكَرْبُ الذي أَمْسَيْتُ فِيهِ \*\*\* يَكُونُ وَراءَهُ فَرَجٌ قَرِيْبُ

البيت من شواهد سيبويه ( ۱۰۹/۳ ) ، وينظر : المقتضب ( ۲۰۰۷) والكامل المبرد (۱۹۲/۱) ، والجمل (۲۰۰) ، واللمع (۲۰۰) ، والمعتصد (۲۰۰۱) ، والمقتصد (۲۰۰/۳) ، والمقتصد (۲۰۰/۳) ، والمقتصد (۲۰۰/۳) ، والمقتصد (۲۰۰/۳) ، والمقرب (۹۸/۱) ، والمباب الإعراب (۳۲۷) والخزانة (۲۲۸/۹) .

<sup>(</sup>٧) جاء في شرح الرضي ( ٣٠١/٢ ) : « الذي أرى أن ( عسى ) ليس من أفعال المقاربة ، إذ هو طمع في حق غيره تعالى وإنما يكون الطمع فيما ليس الطامع على وثوق من حصوله ، فكيف يحكم بدنو مالا يوثق بحصوله » .

<sup>(</sup>A) قوله : « كل واحد من هذه الصيغ » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٩) قوله : « دلالة على معنى » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٠) من الأية «٨» من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>١١) هو هدبة بن خشرم العذري .

والشاهد قوله : « يكون وراءه .... » حيث جاء خبر ( عسى ) فعلا مضارعًا مجردًا من ( أن ) وهو قليل .

وثانيها: أن يكون لها اسم لا غير فيكتفي به (۱۲) ، نحو: عسى أن يخرج زيد ، قال الله تعالى: « وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحبُّوا شَيْئًا وَهُو شَرٌ لَكُمْ "۱) في موضع اسمها لكونه يسد مسد الاسم والخبر (۱۱) ، ومنهم من يقول فيجعل ما كان خبرًا لها في موضع اسمها لكونه يسد مسد الاسم والخبر (۱۱) ، ومنهم من يقول الخبر محنوف ؛ والتقير : عسى خروج زيد حالا وقال الإمام : لا حاجة إلى تقديره ؛ لأن الخبر مصدوف ، فإن تقدم اسم ظاهر عليها نحو : الزيدان عسى أن يقوما (۱۱) ، جاز في (عسى )(۱۱) الإفراد والمطابقة .

اللغة الثانية (١٨): أن يكون الفاعل مضمراً ، وهو على ضربين : مرفوع نصو : (عسيت)، ومنصوب نحو : (عساك) ، وقد تقدم الكلام عليه في باب المضمرات (١١).

وأما ما يكون علي جهة الحصول فهو (كاد) نحو: كاد زيد يخرج ، وكادت الشمس تزول ، يريد أن دنوها من الزوال قد قرب ، وأن خروج زيد قد قرب ، فالغرض هنا المقاربة لمصوله ، وقد التزموا في خبرها أن يكون فعل حال لما يقتضيه معناها (٢٠) ، وقد تدخل على خبرها (أن) تشبيها لها بـ (عسى) ، قال الشاعر (٢١) :

[١٧٦] قد كاد من طول البلى أن يمصحا

<sup>(</sup>١٢) قوله ﴿ « فيكتفي به » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٣) من الأية «٢١٦» من سورة البقرة.

<sup>(</sup>١٤) في ( ب ) : « فيجعل ( أن ) سادة مسد الجملة لأنها تدخل على المبتدأ والخبر » .

<sup>(</sup>١٥) قال العلوي في شرحه ( ٧٨٢/٢ ): « وقد قررنا أن ما يحصل في الظاهر كاف فلا حاجة إلى إضمار عنده » .

<sup>(</sup>١٦) في ( ب ) : « يخرجا » .

<sup>(</sup>۱۷) قوله : « في عسى » سقط من (ب) .

<sup>(</sup>١٨) قوله : « اللغة الثانية » سقط من (ب) .

<sup>(</sup>١٩) ينظر ص ( ٢١ ) فما بعدها .

<sup>(</sup>٢٠) قوله : « لما يقتضيه معناها » سقط من (ب) .

<sup>(</sup>٢١) هو رؤية بن العجاج ، ينظر ملحقات ديوانه ص (٧٢) .

البيت من شواهد سيبويه ( ١٦٠/٣) ، وينظر : تأويل مشكل القرآن (٣٤ه) ، والمقتضب (٧٥/٣) ، والجمل (٢٠٢) ، والجمل (٢٠٢) ، والمخات العضدي (١٢١/١) والاقتضاب (٢٩٦) ، والمقرب (١٠٠/١) ، والمخزانة (٣٤٧/٩) .

قوله « البلي » مصدر بلي المنزل إذا درس ، « يمصحا » مصح الشيئ ذهابه ، الصحاح ( بلا ) ، ( مصح ) .

والخبر فعل مضارعًا ليكون أدل على معناها ، وعينها واو على كلام بعضهم من : «كاد يكود » فتكون مفتوحة الفاء ، وحكى سيبويه عن بعض العرب : ضم الكاف (٢٢) هذا إذا لم يدخلها نفي ، فإذا دخلها النفي فللنحاة فيها أقوال ثلاثة:

أولها: أن تكون للاثبات ماضيًا كان أو مستقبلا ، واحتجوا في الماضي بقوله تعالى: « وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ » (٢٣) وفي المستقبل بتخطيئة الشعراء ذا الرمة في قوله (٢٤):

[١٧٧] إِذَا غَيْرٌ النَّايِءُ المُحِبِّينَ لَمْ يَكُدْ رَسِيْسُ الهَوىٰ مِنْ حُبِّ مَيَّةَ يَبْرُحُ

لأنهم فهموا من قوله: « لَمْ يَكَدْ » الاثبات ، وهو زوال الحب وبروحه ، ولو لم يكن للثبات لم يكن لتخطئته وجه ؛ هذا هو مذهب ابن شُبْرَمة (٢٥)

<sup>(</sup>٢٢) في كتاب سيبويه (٣٤٣ ، ٣٤٣): « ..... وحدثنا أبو الخطاب أن ناساً من العرب يقولون: كيد زيد يفعل ، وما زيل زيد يفعل نال ، وكاد ...... وكذلك كدت تكاد اعتلت من فعل يفعل » ، وفي لسان العرب (كود): « ...... ولفة بني عدي : كدت أفعل بضم الكاف حكاه سيبويه عن بعض العرب » ، وينظر: شرح ابن يعيش ( ١٣٤/٧) والصحاح (كود).

<sup>(</sup>٢٣) من الآية «٧١» من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢٤) ينظر ديوان ذي الرُّمة ص (١٠٨) .

الشاهد في : دلائل الاعجاز للجرجاني ت / محمود شاكر ، ط/ مكتبة الخانجي ص(٢٧٤) ، والكشاف (٦٩/٣) وشرح البناهد في المنان ( ١٩/٣) ، والكشاف (١٩/٣) وشرح البنان ( سس ) .

والشاهد قوله : « لم يكد » حيث أنشده النجراني شاهدًا على أن بعض النحاة يرى أن النفي إذا دخل على كاد فإنها تكون للاثبات بدليل تخطيئة الشعراء لذي الرمة .

قوله : « النائ » البعد ، رسيس الهوى » أول مسه ، يبرح » يزول .الصحاح ( نأي ) ، ( رسس ) ، ( برح ) .

<sup>(</sup>٢٥) جاء في دالائل الاعجاز ( ٢٧٤ ، ٢٧٥ ) : « .... وروي عن عنبسة أنه قال : قدم نو الرُّمة الكوفة ، فوقف ينشد الناس بالكناسة قصيدته الحائية .... قال : فلما انتهى إلى هذا البيت ناداه عبدالله بن شبرمة : يا غيلان أراه قد برح قال : فشنق ناقته ؛ وجعل يتأخر بها ويتفكر ثم قال :

إذا غير النائ المحبين لم أجد \*\*\* رسيس الهوى من حب مية يبرح

قال: فلما انصرف حدثت أبي فقال: أخطأ ابن شبرمة حين أنكر على ذي الرمة ، وأخطأ نو الرُّمة حين غير شعره لقول ابن شبرمة ، إنما هذا كقول الله تعالى: « ظلمات بعضها فوق بعض إذا اخرج يده لم يكد يراها » ، وإنما هو يرها ولم يكد .... » ، وابن شبرمة هو: عبدالله ابن شبرمة بن طفيل بن هبيرة ، كان فقيهًا عالمًا قاضيًا ، وكان راوية شاعرًا وكان خطيبًا ناسبًا ، وكان حاضر الجواب مفوهًا ، وكان لاجتماع هذه الخصال فيه يُشبّه بعامر الشعبي ، وكان يكنى أبا شبرمة ينظر: البيان والتبيين الجاحظ ، ت / فوزي عطوي ، ط / دار صعب ص(١٧٨) ، والتخمير (٢٩٧/٣) .

الثاني: مذهب من فرق بين الماضي والمستقبل (٢٦) ، فقالوا في الماضي للاثبات مستمسكين بقوله تعالى: « وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ » (٢٧) وفي المستقبل كالأفعال تمسكًا بقوله تعالى: « إِذَا أَخْرَجَ يَدُهُ لَمْ يَكُدُ يَرَاها » (٢٨) .

الثالث: من جعل حكمها حكم الفعل ماضيًا كان أو مستقبلا، وهذا هو رأي ابن أر ١٢٦/ الحاجب (٢٦) ؛ / فالحجة على ذلك ما يعلم من القاعدة المطردة من كلام العرب وهو: أن الكلمة و أن الك

وأما ما يكون على جهة الأخذ فيه فهو (جَعَلَ) ، و (طَفِقَ) ، و (كَرَبُ) و (أُخَذُ) فهذه لا تقال إلا عند الأخذ في الشيء ، قال الشاعر  $\binom{(7)}{}$ :

[١٧٨] وَقَدْ جَعَلَتْ قَلُوصَ بني نِزَارِ \*\*\* مِنَ الْأَكُوارِ مَرْتَعُهَا قِرِيْبُ

وقال تعالى : « وَطَفِقا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الجَنَّةِ »(٢١) ، و ( كَرِبَ ) من قولهم : كَرِبت الشمس تغرب ، وفي الحديث : « فَإِذَا اسْتَغْنَى أَو كَرِبَ اسْتَعُفَّ »(٢٢) أراد : وكَرِبَ يستغني ـ أي قارب الاستغناء ـ ، و ( أَخَذُ ) كقول الشاعر(٢٢) :

[١٧٩] أَخَذْنا بَاطْرافِ الأَحَادِيُّثِ بَيْنَنا \*\*\* وَسَالَتْ بَاءْنَاقِ الْمِلِّي الأَبَاطِحِ

<sup>(</sup>٢٦) قوله : « بين الماضى والمستقبل » .

<sup>(</sup>٢٧) تقدمت هذه الآية ص(٢٧٤).

<sup>(</sup>٢٨) من الآية «٤٠» من سورة النور.

<sup>(</sup>۲۹) ينظر شرح المصنف ص(۲۱۱) .

<sup>(</sup>٣٠) لم أقف على نسبته لقائل معين .

الشاهد في : شرح الرضي ( ٣٠٧/٢) ، وأوضح المسالك (٣٠٤/١) ومغني اللبيب ( ٢٣٥/١) ، والهمع (١٤١/٢) والدرد ( ١٨/١) والدرد ( ١٨/١) والخزانة (٣٠٤/١) .

<sup>(</sup>٣١) من الآية «٢٢» من سورة الأعراف ، ومن الآية «١٢١» من سورة طه .

<sup>(</sup>٣٢) الحديث في مسند الإمام أحمد ( ٥/٣ـ٥) برواية : « فإذا بلغ أو كرب استعف » .

<sup>(</sup>٣٣) هو كثير عزة ، ينظر ديوانه ص(٥٢٥) جمع وشرح : إحسان عباس ط/دار الثقافة ، بيروت (١٣٩١هـ) . والشاهد : الخصائص (١٨/١) ، وأمالي القالي (١٦٦/٣) وأسرار البلاغة ( ٢١ ، ٢٢ ) ، ودلائل الاعجاز (٤٩) ومعاهد التنصيص (٢/١٣٤) ، والأزهار الصافية (٢/٨٨٧) .

قوله : « الأباطح » جمع أبطح وهو : مسيل الماء فيه دقاق الحصى . الصحاح ( بطح ) .

قوله: (وهمَي مثّلُ (كَادَ) ....) في أن (أن) المصدرية والمتخلع عليها قوله: و(أَوْشَك) وهمي مثل (كاد): و (عسى) في الاستعمال) فحيث تكون مثل (عسى) نحو: يوشك زيد أن يخرج، ويوشك أن يخرج زيد وحيث تكون مثل (كاد) تقول فيها: يوشك زيد يجئ، وقد يستعمل فيها اسم الفاعل كقول الشاعر  $(\tilde{r})$ :

[١٨٠] فَإِنَّكَ مُوْشِكُ أَلَّا تَرَاهَا \*\*\* .....

وفيها لغات: (يوَشُك) بضم الشين، وفتح الياء، و(يوَشَك) بفتح الشين وهي قليلة رديئة و (يوُشِكُ) بكسر الشين وضم الياء وهي الصواب (٢٦) ؛ لأن الماضي منه : (أوشك) فكان مضارعه (يوشك) ك : أودع يُودع مُ وأورد يُودد ، ومعنى يوشك : يسرع وشاهد كسر (٢٧) الشين قول الشاعر (٢٨) :

[١٨١] يُوشِكُ مَنْ فَرَّ مِنْ مِنِيَّتِهِ \*\*\* فَي بَعْضِ غِرَّاتِهِ يَوافِقُها

\*\*\*\*\*\*

الشاهد في : أوضح المسالك ( ٢/٧٦) ، والمساعد ( ٢٠٣/١) وشرح الأشعوني (١/٥٦٥) ، وشرح التصريح (١/٨٠١) ، والمريح (٢٠٨/١) ، والأزهار الصافية (٢٩١/٢) .

قوله : « غاضرة » اسم جارية ، « العوادي » جمع عادية وهي عوائق الدهر وغوائله .

البيت من شواهد سيبويه ( 171/7 ) ، وينظر : الكامل للمبرد ( 1/17 ) ، والعمدة ( 1/17/7 ) ، والعقد الفرديد (1/17/7 ) ت 1/17/7 محمد سعيد العريان 1/17/7 ، وشرح ابن يعيش (1/17/7 ) والملخص (1/17/7 ) ، والمقرب (1/17/7 ) .

قوله : « غراته » جمع غرة وهي الغفلة ، الصحاح ( غرر ) ،

<sup>(</sup>٣٤) قوله : « المصدرية » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣٥) هو كثير عزة ، ينظر ديوانه ص (٢٢٠) وهذا صدر بيت وعجزه :

<sup>..... \*\*\*</sup> وتعدو دون غاضرة العوادي

<sup>(77)</sup> قوله : « وهي الصواب » سقط من ( y ) .

<sup>(</sup>٣٧) قوله « كسر الشين » سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣٨) هو أمية بن أبي الصلت ينظر ديوانه ص(٤٢١) .

#### [ فعلاالتعجب ]

قوله : ( فعلا التعجب : ما وضع لإنشاء التعجب ... إلى آخر ما ذكره ) .

والكلام منه يقع في ثلاثة مواضع:

الأول: في حده، وصيغه ومم يبنى (١) ؟ والثاني: في أحكامها عمومًا، والثالث: فيما يتعلق بكل صيغة بإفرادها (٢).

أما الموضع الأول: وهو في حده ، فهو ما ذكر الشيخ ؛ فقوله: (ما وضع لإنشاء) يخرج منه: تعجبت من زيد ، وقوله (التعجب) يخرج المدح والذم ، وسائر الانشاءات ، وقال الإمام - قدس الله روحه - : هي الصيغة الإنشائية الدالة على حصول أمر مستطرف ، وفائدته كفائدة الأول(٢).

وأما صيغة: فله صيغ كثيرة كقولك: لله دره ، وواهًا له ما أطيبه ، وسبحان الله ، وليس المقصود منها الاتيان بالصيغة الإنشائية / لأنه لما كان وارداً على جهة الإنشاء وجب اختصاصه بصيغة ؛ كما وجب ذلك في الأمور الإنشائية من الأمر ، والنهي ، وله صيغتان : و (ما أفعله) و (أفعل به) .

وأما مم يبنى ؟ فيبنى أن من فعل ثلاثي متصرف تام قابل للزيادة غير مبني للمفعول ليس بلون ولا عيب ، فقولنا : من فعل ، احترازًا عن الاسم ، فإنه لا يبني منه لاختلال المعنى وقولنا ثلاثي ، احترازًا من دحرج وما أشبهه فإنه لا يبني منه لما تقدم في اسم التفضيل أن متصرف احترازًا من ( نعم ) ، ( بئس ) ، و ( عسى ) لأنها أشبهت الأسماء في عدم بنائه

<sup>(</sup>۱) قوله : « مم يبنى ؟ » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) « الثالث : ما يختص بكل صيغة » .

<sup>(</sup>٣) قال العلوي: « وقولنا: ما أحسن زيدًا ، لا يحتمل صدقًا ولا كذبًا ، لما كان حاصلا على معنى الإنشاء ، والتعجب من المعاني الضروية التي يعلمها الإنسان من نفسه كفرحه وغمه وألمه ، الأزهار الصافية ( ٧٩٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) قوله : « فيبنى » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) ينظر ص ( ٢١٤) فما بعدها.

منه، تام<sup>(۱)</sup> ، احتراز من الأفعال الناقصة فإنه لا يبنى منها لنقصانها ، وقولنا : قابل الزيادة احترازًا عن الأمور السلبية نحو : عدم الشئ ؛ لأن الأمور العدمية لا يمكن الزيادة فيها وقولنا : غير مبني للمفعول ، احترازًا من نحو : ما أغدره ، وألومه ، فإن ما هذا حاله لا يبنى منه كما لا يبنى أفعل التفضيل لما سبق من العلة<sup>(۱)</sup> ، وقولنا : ليس بلون ولا عيب احترازًا من نحو : ما أسوده ، وأحمره ، وأبيضه ، ومن أفعاله العيوب نحو : ما أحمقه ؛ لأن له (أفعل) لغير التعجب كما تقدم<sup>(۱)</sup> تعليله .

وأما الموضع الثاني: وهو في أحكامه على سبيل العموم (١٠) ، فله أحكام خمسة (١٠):

أولها: أنه لا يتصرف كتصرف الأفعال لماض ولا لمستقبل، وإنما ترك تصرفها ؛ لأنها وضعت للإنشاء فترك تصرفها إيذانًا بهذا الغرض .

وثانيها : أنه لا يتصرف فيها بتقديم ولا تأخير فلا تقول : زيدًا ما أحسن ، ولا : ما زيدًا أحسن ، وإنما لزم ذلك لأنها غير متصرفة .

وثالثها: أنه لا يجوز الفصل بينها وبين معمولها فلا يقال: ما أحسنَ واللهِ في الدارِ زيدًا ، وأجاز المازني (١١) الفصل بالظرف في مثل: ما أحسنَ اليومَ زيدًا (١٢).

<sup>(</sup> $\Gamma$ ) في الأصل : « تمام » وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٧) ينظر ص (١٨٧).

<sup>(</sup>۸) ينظر ص(۱۹۴۷) .

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : « العامة » بدلا من قوله : « على سبيل العموم » .

<sup>(</sup>۱۰) قوله : « خمسة » سقط من (ب) .

<sup>(</sup>١١) هو أبو عثمان بكر بن محمد بن عثمان المازني ، بصري ، روى عن أبي عبيدة والأصمعي ، وأخذ كتاب سيبويه عن الأخفش، من مصنفاته كتاب التصريف توفي سنة (٣٤٧هـ) ينظر في ترجمته : البلغة (٤١) ، إنباه الرواة (٢٤٦/١) ، إشارة التعيين (٢١) .

<sup>(</sup>۱۲) نسب الزمخشري في مفصله (۲۷۷) هذا القول إلى الجرمي ، وكذلك ابن الحاجب في شرحه (۷۱۶) ، وابن يعيش في شرحه (۱۰/۸) ، ونسبه الرضي في شرحه الكافية (۲۰۹/۳) إلى الفراء ، والجرمي ، وأبي علي ، والمازني . وينظر: المقتضب (۱۰۹۷/۳) ، والتبصرة (۱/۲۸/۳) ، والتوطئة (۲۲۷/۳) ، وشرح الكافية الشافية (۱/۹۷/۳) ، وشرح الجمل لابن عصفور (۱/۸۷/۱) ، والمساعد (۲/۷۸) .

الرابع: أنها لاتثنى ولا تجمع ، بل على صفة واحدة لأنها جرت مجرى المثل (۱۳) فتقول: زيد ما أحسنه ، وزيد أحسن به ، والزيدان ما أحسنهما ، والزيدان أحسن بهما ، والزيدون أحسن بهم ، فلا تختلف صيغها

الخامس: أنه ما امتنع أن يبنى منه فعلا التعجب، فإنه يتوصل إليه ب: أَشَـدَ وَأَشَدد.

[ وأما الموضع ] الثالث: وهو فيما يتعلق بكل صيغة من هاتين الصيغتين (10) منهما منهما أوه الموضع ] الثالث: وهو فيما يتعلق بن يكون تعجبًا ، ومعناه: شيئ جعله حسنًا ؛ ذلك الشيئ هو ما شاهده من حسن صناعته وسمته ، فهو الذي جعله حسنًا ، ويحكى أن بعض تلامذة المبرد قدم بغداد قحضر بحلقة أحمد بن يحيى - ثعلب - ، فسالوه عن معنى قولنا: ما أعظم الله ، فقال: معناه: شيئ جعله عظيمًا ، فشنعوا عليه هذه المقالة ، وأخرجوه من الحلقة ، وقالوا: إن الله عظيم لذاته لا بجعل جاعل ، فلما قدم المبرد أعادوا عليه هذه / - المسألة فأجاب بجوابه وردًّ عليهم مقالتهم وقال: معناه شيئ جعله عظيمًا وليس بجعل جاعل ، وإنما مخلوقاته ومصنوعاته المشاهدة هي التي جعلته عظيمًا - أي دلت على ذلك - أو لأنه عظم نفسه فعظمته بذاته لا بغيره فهذا معناها (١٦).

ولها أحكام ثلاثة: الأول في ذكر الخلاف في هذه الصيغة، والخلاف فيها من جهات ثلاث:

الجهة الأولى: (ما) وفيها ثلاثة مذاهب، فعند سيبويه: أنها نكرة مبهمة ليست بموصوفة ولا موصولة، وأنها في موضع رفع بالابتداء أيضاً (١٧)، وقال الأخفش: هي بمعنى

<sup>(</sup> ب ) قوله : « بل على صفة واحدة لأنها جرت مجرى المثل » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٤) قوله : من هاتين الصيغتين » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٥) قوله : « فالأول منهما » سقط من (ب) .

<sup>(</sup>١٦) الأشباه والنظائر (٤/١٥ ، ١٣٦ ) ط / دار الكتب العلمية . وينظر : المقتضب ( ١٧٦/٤ ) ، والإنصاف (١٤٧/١) .

<sup>(</sup>١٧) قال سيبو مرفي كتابه ( ٧٢/١ ، ٧٣ ) : هذا باب ما يعمل عمل الفعل ولم يجر مجرى الفعل ولم يتمكن تمكنه ، وذلك قولك : ما أحسن عبدالله زعم الخليل أنه بمنزلة قولك : شئ أحسن عبدالله ، وبخله معنى التعجب وهذا تمثيل ، ولم يتكلم به ..... ونظير جعلهم ( ما ) وحدها اسماً » .

الذي ، وذهب بعض النحاة وهو الفراء وابن درستويه: إلى أنها استفهامية في موضع رفع وكل واحد من هذه الأقوال ضعيف من وجه ، قوي من آخر ، فقوة كلام سيبويه: أنه لم يحذف الخبر ، وضعفه أن (ما) بمعنى شئ قليل (١٨) ، وقوة كلام الأخفش أن (ما) موصولة كثير وضعفه أنه حذف الخبر ، وأما القول الثالث فضعف من جهة أنه نقلها من إنشاء إلى إنشاء (١٩).

الجهة الثانية: (أَحْسَنَ)، وفيه مذهبان(٢٠):

أحدهما : مذهب الكوفيين ، وبعض متأخري البصريين : أنه اسم .

وثانيها : مذهب جماهير البصريين : أنه فعل غير متصرف في موضع رفع خبر له (ما) ، وهذا هو الصحيح لدخول نون الوقاية في نحو : ما أحسنني ، وهو من خواص الأفعال (٢١).

الجهة الثالثة : نصب ( زيد ) وفيه مذهبان ـ أيضاً ـ :

أحدهما : مذهب البصريين : أنه مفعول به ، وأن ( أحسن ) فعل ناصب ومقتض له .

وثانيها : مذهب الكوفيين (٢٢): أنه منصوب على التشبيه بالمفعول كما في قولك : زيد أحسن منك وجهًا ، لأن ( أحسن ) عندهم من باب الأسماء (٢٢) .

الثاني: أنها تدخل عليها (كان) لتفيد المضيّ فتقول: ما كان أحسن زيداً . أ الثالث: أنها إذا بنيت من الألوان (٢٤) ، والزائد على الثلاثة ، ويوصل إليه بـ (أشد)

<sup>(</sup>١٨) في ( ب ) : « وضعف من حيث ابتدئ بالنكرة » .

<sup>(</sup>١٩) ينظر: المقتضب ( ١٧٧/٤ ) ، والأصول ( ١٩٩/١) ، وشرح ابن يعيش ( ١٤٩/٧ ) ، وشرح الرضي ( ٢١٠/٣) ، ومغني اللبيب ( ١٢٩/١) وقد نقل عن الأخفش أن ( ما ) عنده نكرة تامة كمذهب الجمهور ونكرة موصوفة بأفعل والخبر محذوف وجوبًا ، ينظر: المساعد على تسهيل الفوائد ( ١٤٨/٢ ، ١٤٩ ) ، وشرح الأشموني ( ٣٦٣/٢ ) .

<sup>. (</sup> ب ) قوله : « وفيه مذهبان » سقط من ( + )

<sup>(</sup>٢١) عقد ابن الانباري في الانصاف مسألة لهذا الخلاف ، رجح فيها رأي البصريين ، ينظر : الإنصاف (١٢٦/١ ـ ١٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢٢) في ( ب ) : « وعند الكوفيين على التميز » .

<sup>(</sup>٢٣) ينظر : الأزهار الصافية (٢/٨٠٤، ٥٠٨) .

<sup>(</sup>٢٤) كتب هذه الكلمة على هامش الأصل.

فإنك لا تفك الإدغام .

وأما الصيغة الثانية (٢٥): وهي ( أَحْسِنْ بِزَيْدٍ ) فلها أحكام ثلاثة أيضًا:

الأول: في ذكر الخلاف فيها ، والخلاف فيها من جهتين:

أحدهما : في قولنا : أكرم بزيد ، هل [أكرم] أمر أو خبر ، الثانية : في ذكر الجار والمجرور ، فالذي عليه أكثر النحاة : أنه خبر ، وأن معنى : أكرم بزيد ، أكرم زيد \_ إذا صار ذا كرم \_ ك : أغد البعير ، إذا صار ذا غدة ( $^{(YY)}$ ) ، وأن الجار والمجرور في موضع رفع على الفاعلية والباء مزيدة مثلها في : « وكَفَى بِالله شَهِيْدَا  $^{(XY)}$  وهذا هو مذهب سيبويه  $^{(XY)}$  .

والثاني أنه أمر لكل أحد أن تصفه بالكرم ففيه ضمير تقديره: أكرم أنت هذا مذهب الأخفش (٢٠) ، ونصره الزمخشري (٢١) ، والباء منيدة منتها في: « وَلا تُلقُوا بَايْدِيْكُمْ إلى التَّهْلُكَةِ» (٢٢) ، أو للتعدية ، والهمزة زائدة ولا خلاف في كونها جملة فعلية بخلاف الأولى .

الثاني: أن (كان) لا تدخل على هذه الصيغة فلا يقال: / أحسنَ كان بزيد . \_ \_ الثالث: أنك تفك الإدغام نحو: أشْدُدْ بزيد (٢٣) .

171/1

<sup>(</sup>٢٥) قوله : « الثانية » من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢٦) زيادة من المحقق يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢٧) ينظر: المفصل (٢٧٦).

<sup>(</sup>٢٨) من الآية (٧٩) والآية (١٦٦) من سورة النساء ، ومن الآية (٢٨) من سورة الفتح .

<sup>(</sup>٢٩) نسبة ابن الحاجب في شرحه (١٧٦) إلى سبيويه ، وتبعه الرضي في شرحه (٣١٠/٢) ، ونسبه ابن يعيش (١٤٨/٧) ولم أجد نصاً صريحاً في هذه المسألة لسبيويه ـ رحمه الله ـ .

<sup>(</sup>٣٠) هذا الذي ذكره الشارح هنا ليس بمذهب الأخفش ، وإنما هو مذهب الزمخشري والفراء وابن خروف ، كما ذكر ذلك الرضي في شرحه ( ٢٠٠/٢ ) ، وينظر : شرح المصنف (٧١٧) .

<sup>(</sup>٣١) قال الزمخشري في المفصل (٢٧٦): « وعندي أن أسهل منه مأخذًا ، أن يقال: إنه أمر لكل أحد بأن يجعل زيدًا كريمًا ـ أي بأن يصفه بالكرم ، والباء مزيدة في قوله تعالى: « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » ، للتأكيد والاختصاص » ، وينظر: الكشاف ( ٣٤٣/١ ) ، وعقب ابن يعيش على قول الزمخشري بقوله : « ..... وهذا الذي زعم أنه أسهل مأخذًا ، وعزاه إلى نفسه فهو شئ يحكى عن أبي أسحاق الزجاج » شرح ابن يعيش (١٤٨/٧) .

<sup>(</sup>٣٢) من الآية «١٩٥» من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣٣) قوله : « نحو : أشدد بزيد » سقط من ( ب ) .

# [ أَفْعَالُ الدَّحِ والدَّمِ ]

قوله : ( أَفْعَالُ المَدْحِ وَالنَّمِ : مَا وُضِعَ لِإِنْشَاءِ مَدْحٍ أَوْ نَمِ .... إلى آخره ) .

والكلام منه يقع في أربعة مواضع:

الأول: في حدها ، وذكر لغاتها ، والثاني: في بيان (١) فاعلها ، والثالث: في بيان المخصوص (٢) بالمدح والذم ، والرابع: في أحكامها .

أما الموضع الأول: وهو في حدها ، فقد حدها الشيخ بهذا الحد \_ وفيه نظر \_ وقال الإمام: هي الصيغ الإنشائية الدالة على المدح والذم (٢) ، فقوله: الصيغ عام له ولغيره، وقوله: الإنشائية يخرج الخبرية ، وقوله : الدالة على المدح والذم يخرج عنه ما عداه.

وأما صيغها: فهي (نِعْمَ) و (بِنْسَ) ، و (حَبَّذَا) ، و (سَاء) في أحد الوجهين وقد تكون خبرية نحو: ساعني الأمر - إذا أحزنني وأما لغاتها: ف (نِعْمَ) ، و (بِنُسُ) فيها أربع لغات (نَعِم) بفتح الفاء وكسر العين على الأصل ، و (نِعِم) بكسر الفاء والعين للاتباع و (نِعْم) بكسر الفاء وسكون العين للتخفيف و (نَعْم) بفتح الفاء وسكون العين للتخفيف ، و (نَعْم) بفتح الفاء وسكون العين للتخفيف أيضاً - ، وكذلك (بِنُسَ) .

وأما (حَبَّذاً) ففيه لغتان: ضم الفاء، وفتحها وهي أفعال (1)، هذا على كلام البصريين وأما كلام أهل الكوفة فيقضون بأنها أسماء، ويحتجون على ذلك بأن حروف الجر

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : « والثاني في الفاعل » .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : « والثالث في المضوص » .

<sup>(</sup>٣) الأزهار الصافية (٢/٨١٨ ، ٨١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) قوله : « في أحد الوجهين ، وقد تكون خبرية نحو : سامني الأمر \_ إذا أحزنني \_ » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٥) قوله : « وبئس ، وفيها أربع لغات » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) قوله : « وهي أفعال » سقط من الأصل وهي في ( ب ) .

تدخل عليها ، وأنها لا تتصرف $^{(Y)}$  ، وذلك نحو قول الشاعر $^{(A)}$  :

[١٨٢] السَّنتَ بِنِعْمُ الجَارُ يُؤلَفُ بَيُّتهُ \*\*\* أَخَا قِلَّةٍ أَنْ مُعْدَمِ المَالِ مُصْرِمَا

وكذلك: ما هي بنعم المواودة ، والجواب: أنها سلبت التصرف للمدح العام أو الذم العام ، وأما حرف الجر فإنما دخل على شئ مقدر<sup>(۱)</sup> محنوف تقديره: ألست بالذي هو نعم الجار ، وكذلك: والله ما هي بالشئ الذي يقال لها: نعم المولودة ، والدليل على أنها أفعال: اتصال تاء التأنيث بها نحو: نعمت الجارية جاريتك ، وبئست المرأة امرأتك ، ولأنها عاملة الرفع والنصب في مثل :نعم الرجل زيد ، ونعم رجلا زيد<sup>(۱)</sup> .

وأما الموضع الثاني: وهو في بيان فاعلها ، فأما [فاعل] (١١) (نعم) ، و (بئس) فهو يكون أحد أشياء ستة: إما المعرف باللام نحو: نعم الرجل، وإما مضاف نحو: نعم غلام الرجل زيد، وإما مضاف إلى المضاف نحو :نعم غلام غلام الرجل زيد ، قال الشاعر[ وهو] أبو طالب (١٦):

[١٨٣] فَنِعْمُ ابنُ أُخْتِ القَومِ غَيْرُ مُكَذَّبٍ \*\*\* زُهَينٌ حُسَامٌ مُفْرُدٌ مِنْ حَمَائِلِ (١٣)

..... \*\*\* كذا العرف ذا مال كثير ومعد ما

الشاهد في : الأمالي الشجرية ( ٢/٧٤) ، والانصاف (٩٧/١) وشرح ابن يعيش ( ١٢٧/٧) ، والخزانة (٩٨٩/٩) .

قوله : « يؤلف » أي يالف الناس بيته ويردونه ، « مصرما » هو المعدم الذي لا يجد شيئًا .

<sup>(</sup>٧) عقد ابن الأنباري في الإنصاف (١/ ٩٧ ـ ١٢٦) مسالةٍ لهذا الخلاف رجح فيها مذهب البصريين ، وينظر : المقتضب (٧) عقد ابن الأنباري في الإنصاف (١٢٧/٣) .

<sup>(</sup>٨) هو حسان بن ثابت ، ينظر ديوانه ص(٥٥) ، ورواية الديوان :

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : « على موصوف محذوف » .

<sup>(</sup>١٠) قوله : « نعم الرجل زيد ، ونعم رجلا زيد » .

<sup>(</sup>١١) ما بين الحاصرتين زيادة من المحقق وهي غير موجودة في الأصل ولا في  $(\, \psi \,)$  .

<sup>(</sup>١٢) والقصيدة بتمامها في السيرة النبوية لابن هشام (١٧٢/١) .

الشاهد في : الروض الأنف ( ١٦/٢ ) ، وأوضح المسالك (٢٧٢/٣) والمساعد (٢/١٢٥) ، وشفاء العليل (٢/٨٥) ، والهمع (٥٩٦/) والدرد (٢٩/١) ، والأزهار الصافية (٨١٩/٢) ، واللسان (حمل ) .

قوله : « زهير » اسم رجل ، « حمائل ججمع حمالة وهي علاقة السيف . الصحاح ( حمل ) .

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: زهير حسان حمائل، وهو سهو من الناسخ.

171/1

وإما مضمر مميز بنكرة منصوبة نحو: نعم رجلا زيد ، وإما بضمير نحو: « فَنعمًا هي »(١٤) ، وأما موصولة نحو: نعم ما شربت الماء ، ونعم ما يؤكل الخبز ، والسادس: [أن](٥) تكون نكرة مرفوعة / حكاه الأخفش نحو: نعم غلام زيد(١٦)

وأما المعرف باللام ، فهل اللام للجنس أو الحقيقة الذهنية (۱۷) ؟ فالذي ذهب إليه طاهر أنها للجنس (۱۸) ، لأنها تكون أكثر في المدح لأن الشئ إذا أبهم أولا ثم فسر ثانيًا كان أوقع في النفس ، والذي ذهب إليه الجمهور أنها للحقيقة الذهنية (۱۹) .

وأما ( حَبَداً ) فلا يكون فاعله إلا على صيغة واحدة (٢٠) باسم الإشارة وهو ( ذا ) ولا يتغير عن حالته التي هو عليها في تثنية ولا جمع ولا تذكير ولا تأنيث ولا يقام مقام ( ذا ) غيره من أسماء الإشارة .

وأما الموضع الثالث: وهو في بيان (٢١) المخصوص فلابد من أن يكون معرفة أو نكرة موصوفة نحو: نعم الرجل رجل صدق ، والمعرفة على ضربين : ظاهر ومضمر ، أما الظاهر فقد يكون علماً ، وغير علم ، فالعلم نحو: نعم الرجل زيد ، وأما غير العلم فنحو: بئس الصاحب أخوك ، وأما المضمر فنحو: نعم رجلا هو ، وبئس صاحبًا هو ، بعد تقدم ذكر .

<sup>(</sup>١٤) من الآية «٢٧١» من سورة اليقرة .

<sup>(</sup>١٥) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>١٦) نسب هذا الرأي إلى الأخفش ابن يعيش والسيوطي أيضًا وليس في معاني القرآن للأخفش ، ينظر : شرح ابن يعيش (١٣٠/٧) والهمع (٨٦/٢) ، ومع الأخفش الأسط (٨٦) .

<sup>(</sup>١٧) قوله : « للحقيقة الذهيئة » سقط من ( ب) .

<sup>(</sup>۱۸) قال ابن بابشاذ: « ........ وإذا كان معرفة كانت تلك المعرفة بالألف واللام التي للجنس ، أو بالاضافة إلى ما فيه ألف ولام الجنس » المقدمة المحسبة (۲۱۲/۲) ، ونسب الرضي هذا القول للفارسي واتباعه (۲۱۲/۲) ، ونسبه العلوي (۸۱۸/۲) لأبي نصر الجوهري وغيره من المتقدمين ، وينظر: الايضاح العضدي (۱۲٤/۱) ، والمقتصد (۱۲۷/۱) وشرح المصنف (۷۱۸) .

<sup>(</sup>١٩) ينظر : شرح ابن يعيش (١٣٠/٧ ، ١٣١) ، وشرح الرضي (٢١٢/٣) .

<sup>. (</sup> ب ) قوله : « على صيغة واحدة » سقط من ( y )

<sup>(</sup>۲۱) قوله : « بيان » سقط من ( ب ) .

وتقول في (حَبَّذا) حبذا رجلا زيد ، وحبذا الرجل ، وفي (حَبَّذاً) خلاف \_ كما تقدم \_ ( حَبَّذاً ) خلاف \_ كما تقدم \_ (۲۲) ، منهم من يقول : (حَبَّذا ) برمته فعل ، ومنهم من يقول : هو برمته اسم ؛ لأنه يدخل عليه حرف النداء نحو قول الشاعر (۲۳) :

[١٨٤] يا حَبَّذا أَنْتُ يَا صَنْعاءُ مِنْ بَلَدٍ \*\*\* وَحَبَّذا وَادِيَاكِ الطَهرُ والضَّلَعُ وَالضَّلَعُ وَالْصَلَعُ وَالْصَلِيقُ وَالْصَلَعُ وَالْصَلِيقُ وَالْصَلِيقُ وَالْصَلِيقُ وَالْصَلَعُ وَالْصَلْعُ وَالْصَلْعُ وَالْمَلْعُ وَالْمَلِيقُ وَالْمَلْعُ وَالْمَلْعُ وَالْمَلْعُ وَالْمَلْعُ وَالْمَلْعُ وَالْمَلْعُ وَالْمَلْعُ وَالْمُلْعُ وَالْمَلْعُ وَالْمَلْعُ وَالْمُلْعُ وَالْمَلْعُ وَالْمُلْعُ وَلَيْلِقُ الْمُلْعُ وَالْمُلْعُ وَالْمُلْعُ وَالْمُلْعُ وَالْمُلْعُ وَالْمُلْعُ وَالْمُلْعُ وَالْمُلْعُ وَالْمُلْعُ وَالْمُلْعُ واللَّهُ وَالْمُلْعُ وَالْمُلْعُ وَالْمُلْعِلَمُ وَالْمُلْعُ وَالْمُلْعُ وَالْمُلْعُ وَالْمُلْعُ وَالْمُلْعُ وَالْمُلْعُ وَالْمُلِعُ وَالْمُلْعُ وَالْمُلْعُ وَالْمُولُ وَالْمُلْعُ وَالْمُلْعُ والْمُلْعُ وَالْمُلْعُلِمُ وَالْمُلْعُ وَالْمُلْعُ وَالْمُلْعُ وَلِمُ الْمُلْعُلِمُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُلْعُ وَالْمُلْعُ وَالْمُلْعُ وَالْمُلْعُ وَالْمُلْعُ وَالْمُلْعُ وَالْمُلْعُ وَالْمُ

[١٨٥] لا حَبَّذا أَنْتِ يَا صَنْعَاء مِنْ بَلدٍ \*\*\* وَلا شُعُوبُ هُوَى مِنْي ولا نُقُمُ ومنهم من فصل وقال: (حَبَّ) فعل ، و (ذَا ) اسم (٢٥) وهو الصحيح .

وفي ارتفاع (٢٦) المخصوص مذهبان (٢٧):

أحدهما مبتدأ ، وما قبله خبره ، وما فيه من الإبهام يسد مسد العائد ، أولما كان الأول هو الثاني لم يحتج إلى عائد ، وعليه قول الشاعر (٢٨):

[١٨٦] لَا أَرَىٰ المُوتَ يَسْبِقُ الموت شَيُّ \*\*\* نَغْصَ المُوتُ ذَا الغِني والفَقِيرا

الشاهد في : شرح ابن يعيش ( ١٣٩/٧) ، وشرح الجمل لابن عصفور ( ١٦١٢/ ) وتذكرة النحاة (٤٦٤) ، والهمع (٥١/٥) ، والدر (١١٧/٠) .

قوله : « شعوب » قصر باليمن ، « نقم » اسم جبل .

(٢٥) ينظر : المقتضب ( ٢/١٤٥٧) ، والتبصرة (٢٧٤/١) ، وشرح الرضى (٣١٨/٢ ، ٣١٩) .

(۲٦) قوله : « وفي ارتفاع » سقط من ( ب ) .

(۲۷) قوله : « مذهبان سقط من (ب) .

(٢٨) نسبه سيبويه ( ١٩/١) إلى سواد بن عدي ، ونسبه غيره إلى أبيه عدي بن زيد ، ونسبه آخرون إلى أمية بن أبي الصلت وأيس في ديوان عدي ولا ديوان أمية بن أبي الصلت .

البيت من شواهد سيبويه (١٣/١) ، وينظر : الخصائص (٣/٣ه) والاقتضاب (٣٦٨) ، والأمالي الشجرية (١٣٣/١) ، وأمالي الشجرية (١٣٣/١) ، وأمالي ابن الحاجب (١/٨ه) ، ومغني اللبيب (٢/٠٠ه) ، والخزانة (٢٧٩/١) .

قوله: « نغص » كدر وأحزن ، الصحاح ( نغص ) .

<sup>(</sup>٢٢) لم يتقدم خلاف في (حبذا).

<sup>(</sup>٢٣) لم أقف علي نسبته ، ولم أجده فيما رجعت إليه من مظان .

<sup>(</sup>٢٤) هو زياد بن حمل بن سعد ، ينظر :شرح الحماسة للتبريزي ( ١٨٠/٢ ) .

فلما كان الأول هو الثاني لم يحتج إلى عائد ، وكان القياس : يسبقه شيئ .

والمذهب الثاني: أن يكون خبر مبتدأ محنوف، والتقدير فيه :نعم الرجل هو زيد، ويشترط في مخصوص (نعم )، و (بنس ) أن يكون مطابقًا للفاعل، ولا ينتقض هذا بقوله تعالى : «بنس مَثَلُ المقوم المذين كَذُبُوا بايات الله والله متاؤل على أحد وجهين: إما حذف المخصوص ، وتقديره : بنس مثل القوم مثلهم وإما بحذف الفاعل، ويكون التقدير: بنس المثل مثل القوم .

وأما الموضع الرابع: وهو في أحكامه ، فله أحكام سبعة:

[الأول](٢٠): إنه يحذف المخصوص إذا علم نحو قوله تعالى: « فَنِعْمَ المَاهِدُونَ»(٢١) وقوله تعالى: « نَعْمَ العَبْدُ »(٢٢).

الثاني: أنه لا يتصرف بشئ من أنواع التصرفات لأنها وضعت للمدح العام / والذم \_\_\_\_\_\_ العام، فسلبت التصرف إيذانًا بذلك (٢٣) .

الثالث: أنها إذا كان فاعلها مضمرًا ، فلابد من تفسيره (٢٤) بنكرة منصوبة مثل: نعم رجلا زيد ، وحبذا رجلا زيد ، خلا أنهم التزموا ذلك في ( نِعْمَ) ، و ( بِئِسٌ ) ، ولم يلتزموا ذلك في ( حَبَّذا ) ، وما ذاك ( بَنْسُ ) ، و ( بَنْسُ ) .

الرابع: أنها تعمل في الحال والتمييز النصب في مثل قواك: [نعم](٢٦) رجلا وبئس

<sup>(</sup>٢٩) من الآية «٥» من سورة الجمعة .

<sup>(</sup>٣٠) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣١) من الآية ٤٨ من سورة الذاريات .

<sup>(</sup>٣٢) من الآية «٤٤» من سورة ص .

<sup>(</sup>٣٣) قال ثعلب في مجالسه (٧/٧٥٥) : « العرب تقول : ( حبذا ) ، و ( حبذا ) لا يثنى ولا يجمع ومعناه : حب الشيئ ذا ، حب الشيئ الزيدان » .

<sup>(</sup>٣٤) في ( ب ) : « تمييزه » بدلا من قوله : « تفسيره » .

<sup>(</sup>٣٥) قوله : « وما ذاك إلا » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣٦) ما بين الحاصرتين زيادة من المحقق.

غلامًا ، وحبذا رجلا ، وحبذا امرأة في قول المبرد (٢٧) ، وعند سيبويه أن الجمع بين الفاعل والتمييز شاذ (٢٨) ، والبيت عنده من الشواذ ، وهو قوله (٢٩) :

[١٨٧] تَزَوَدٌ مِثْلُ زَادِ أَبِيكَ فِيْنَا \* \* \* فَنَعْمَ الزادُ زَادُ أَبِيكَ زَادًا - لأن لها حظًا في الفعلية - .

الخامس :أنه لا يتقدم عليها شئ من معمولاتها فلا تقول : رجلا نعم زيد ، ولا أمراة حبذا هند (٤٠٠).

السادس: أنها لا تعمل في المصادر، ولا في المفعول له، ولا المفعول معه، وأما الظروف ففيها خلاف.

السابع: أنه إذا كان فاعلها مؤنثًا جاز تذكير الفعل وتأنيثه ، بخلاف غيره من الأفعال نحو: نعمت الجارية جاريتك ، ونعم الجارية جاريتك .

\*\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>٣٧) جاء في المقتضب ( ١٤٨/٢) : « واعلم أنك إذا قلت : نعم الرجل رجلا زيد فقولك ( رجلا ) تؤكيد ؛ لأنه مستغنى عنه بذكر الرجل أولا ، وإنما هذا بمنزلة قولك : عندي من الدراهم عشرون درهما ، إنما ذكرت الدراهم توكيداً ولو لم تذكره لم تحتج إليه ، وعلى هذا قول الشاعر : تزود مثل زاد أبيك فينا ...... » .

<sup>(</sup>٣٨) قال سيبويه (٢/١٥/١) : « هذا باب ما لا يعمل في المعروف إلا مضمراً وذلك لانهم بدؤا بالاضمار ؛ لانهم شرطوا التفسير وذلك نووا ، فجرى ذلك في كلامهم هكذا ، كما جرت ( إن ) بمنزلة الفعل الذي تقدم مفعوله قبل الفاعل ، فلزم هذا هذه الطريقة في كلامهم ، كما لزمت ( إن ) هذه الطريقة في كلامهم ، وما انتصب في هذا الباب فإنه ينتصب كانتصاب ما انتصب في باب : حسبك به ، وويحه ، وذلك قولهم : نعم رجلا عبدالله ، كأنك قلت : حسبك به رجلا عبدالله ، لأن المعنى واحد » ، وينظر : الايضاح العضدي (١/١٨/ ، ١٢٩ ) ، والمقتصد (١/٣٧٣) ، ومغني اللبيب (٢/٣٣٤) وشرح ابن عقيل(٢/١٧ ـ ١٦٥) ، والأزهار الصافية (٢/٨٠) .

<sup>(</sup>۲۹) هو جرير ، ينظر ديوانه ص(۱۳۵) .

الشاهد في : المقتضب (۱۲۸/۲) ، والخصائص (۱/۸۲) ، وشرح ابن يعيش (۱۳۲/۷) ، والمقرب (۱۹/۱) ولباب الإعراب (۲۳۶) والارشاد (۱۳۷) ، وشفاء العليل ( $7 \sqrt[7]{7}$ ) ، والخزانة (۳۹٤/۹) .

<sup>(</sup>٤٠) قوله : « فلا تقول : رجلا نعم زيد ، ولا أمراة حبدًا هند ، سقط من (ب ) .

#### [ الكُرُوْفُ ]

قوله : ( الحَرْفُ : مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى فِي غَيْرِهِ ، وَمَنْ ثُمَّ احتيج فِي جُزْئِيتَّهِ إِلَيَ اسْمِ أَفَغِلٍ ) .

وهذا هو آخر الكتاب ، والكلام منه يقع في ثلاثة مواضع :

الأول : في حده ولقبه ، وما يرد عليه من الإشكالات (١) ، والثاني في قسمته ، والثالث : في الغرض منها ، ولم جئ بها(1) .

أما الموضع الأول: وهو في حده ولقبه ، وما يرد عليه من الإشكالات (٢) .

أما حده: فهو ما ذكر الشيخ، فقوله: (مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى يُخبر به عن المهملات (في غَيرُهِ) خرج عنه الاسم والفعل، يعنى النحاة بقولهم: (في غَيرُهِ) أن وضعه غير كاف في مفهوم حقيقته بل لابد هناك من ضَمِيْمَةٍ، فإذا قلت :خرجت من الدار، فلابد من ذكر الدار، لتنضح فائدة الحرف الذي هو (مِنْ)، وأما الموصلي فلم يتعرض لحده (1).

وأما لقبه ، فإنما لقب حرفًا لأحد أمرين (٥) :

أحدهما: أن حرف الشئ طرفه كما ذكر، فمن حيث كان الحرف دل على معنى في غيره صار كأنه طرف له.

وثانيها: أنه لما لم يكن له من الثبوت والمكانة في الدلالة على نفسه (١) ما للأسم والفعل سمي حرفًا ، وهو في اللغة يطلق على معان:

أحدهما : حدُّ الشيُّ ، فيقال لحد السيف : حرف ، والثاني : شفير الشيُّ ، قال الله

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : « الأول : في حقيقته واشتقاقه ، .

<sup>. «</sup> الثالث : في الكلام عليه » . ( ب ) في ( ب ) . ( ب ) في ( ب )

<sup>(</sup>T) قوله : « وما يرد عليه من الإشكالات » سقط من (y) .

<sup>(</sup>٤) قال الموصلي : « الحرف : دال على معنى في غيره ولابد منه » ينظر : النهاية في شرح الكفاية ص(١٢٢) .

<sup>(</sup>٥) قوله : « فإنما لقب حرقًا لأحد أمرين ، سقط من (ب) .

 <sup>(</sup>٦) قوله : « في الدلالة على نفسه » سقط من ( ب ) .

تعالى : « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ » (١) .

والثالث: الناقة الضامر، وعليه قول الشاعر(^):

[١٨٨] وَحَرَفُ كَالُواحِ الإرَانِ نَسْأَتُهُا \*\*\* عَلَى لَاحِبِ كَأَنَّهُ ظَهْرُ بُرْجُكِرِ

وأما ما يرد عليه من الإشكالات ، فترد إشكالات $^{(1)}$ :

أحدهما : قوانا : الحرف يدل على معنى في غيره ، فإنه نجده يدل على معنى في نفسه في قوالك : ( مِنْ ) حرف جر ، و (لَمْ) حرف نفي (١٠٠ .

والجواب: أن الحروف إنما وجب أن تدل على معاني في غيرها إذا كانت مستعملة في معانيها التي وضعت له ، فأما إذا استعملت في غيرها جاز ذلك ، لأن الحرف مُدُحْرج عن أصله الذي وضع له .

الثاني: (الذي)، و(التي) (١١١) وسائر الموصلات، ووجه إشكالها أنها دالة على معان في غيرها، وهي صلاتها؛ فيجب أن تكون حروفًا (١٢١).

والجواب: أن الموصولات دالة على معان في أنفسها في أصل وضعها ، وإنما عرض

أمون ..... \*\*\*

والشاهد في: شرح القصائد السبع ص (١٥١) ، وشرح القصائد العشر التبريزي ط/دار الجيل ص(٦٢) والصحاح (أبن ) ، واللسان (نصاً ) .

قوله: « الإران » تابوت كانوا يجعلون فيه سادتهم وكبراءهم ؛ شبه الناقة في عظم جنبيها به ، « نساتها » ضربتها بالنسأة وهي العصا « لاحب » الطريق المنقاد البين ، « برجد » كساء فيه خطوط وطرائق شبه الطرائق بطرائق البرجد وهو كساء من أكسية العرب ، وظهر البرجد : وسطه ، ينظر في شرح هذه الألفاظ : المراجع السالفة الذكر .

<sup>(</sup>V) من الآية «١١» من سورة الحج.

<sup>(</sup>٨) هو طرفة بن العبد ، ينظر ديوانه ص(١٢) ، وروايه الديوان :

<sup>(</sup>٩) قوله : « من الإشكالات ، فترد اشكالات ، سقط من (ب) .

<sup>(</sup> ب ) قوله : « ( ولم ) حرف نفي » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>١١) في (ب): « الموصولات » بدلا من قوله : « الذي والتي » .

<sup>(</sup>١٢) قوله : « فيجب أن تكون حروفًا » سقط من ( ب ) .

لها الإبهام فأوضحت بصلاتها.

وأما الموضع الثاني: وهو في قسمته ، فله قسم أربع (١٣):

القسمة الأولى: باعتبار صيفها إلى ما تكون موحدة ، ويجمعها: سَالَتْ كَشَفُ نَائِم وَهَبْ ، وإلى ما تكون ثنائية ، وجملتها ثلاثة عشر حرفًا وهي: (أَلْ) التعريف على رأي الخليل، ومن وافقه (١٤) ، و (أَمْ) في العطف ، و (أَنْ) و (إِنَّ) التأكيد مخففتين (١٥) ، و (أَيْ) في العطف ، و (عَنْ) و (فِيْ) ، و (قَدْ) ، و (كَيْ) ، و (لَوْ) ، و (لَوْ) ، و (لَا) ، و (لَا) ، و (لَا) ، و (لَا) ، و (لَانْ) ، و (لَا) .

وإلى ثلاثية (١٦) وهي : (أَنَّ) ، و (إنَّ) ـ مشددتين ـ ، و (ثُمَّ) ، و (جَيْرَ) و (خَلاً)، و (رُبَّ ) ، و (عَدَا) ، و (مَنْذُ ) (١٧) ، و (نَعَمَّ) ، و (هَيَا ) للنداء ومنها ما يكون رباعيًا ، و هي خمسة عشر حرفًا وهي :

( أُلاّ ) ، و ( أُمَّا ) التي للتفصيل ، و ( إلا ) في الاستثناء ، و ( حَاشَا ) ، و ( كَانَّ ) و ( حَتَّى ) ، و ( كَلاّ ) ، و ( لَكنّ ) خفيفة للاستدراك ، و ( لَولا ) و ( لَمَا ) النفي الماضي ، و ( إِنْهَا ) ، و ( هَلاّ ) ، و ( لوما ) ، و ( إِمَّا ) .

ومنها ما تكون خماسية: ولنم يأت إلا حرف واحد وهو (لَكِنَ ) المشددة .

القسمة الثانية : باعتبار متعلقاتها إلى ما يكون مختصًا بالأفعال ك (قَدُ) ، و ( لَوُ) والسين ، و ( سَتُوفَ ) ، وحروف الشرط ، والجوازم ، وإلى ما يكون مشتركًا بينهما ؛ كحروف العطف ، وحروف الاستفهام (١٨) .

<sup>(</sup>۱۳) قوله : « أربع » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٤) ينظر ص (١١٤) .

<sup>(</sup>١٥) قوله : « للتأكيد مخففتين ، سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٦) في ( ب ) : « ثلاثة » .

<sup>(</sup>١٧) في الأصل: « مدّه وهو سنهو من التاسخ .

<sup>(</sup>١٨) قوله : « وإلى ما يكون مشتركًا بينهما ؛ كحروف العطف ، وحروف الاستفهام » سقط من ( ب ) .

القسمة الثالثة: باعتبار مواقعها إلى ما يكون في أول الكلام في الأسماء كحروف الجر، وفي الأفعال كالحروف الجازمة، وإلى ما يكون في آخر الأسماء كـ ( تاء ) التأنيث وياء النسبة ، وفي الأفعال كنوني التأكيد .

القسمة (١٩) الرابعة: إلى عاملة وغير عاملة ، وما يعمل في حال دون حال .

وأما الموضع الثالث: وهو في الغرض منها عولم جيَّ بها<sup>(٢٠)</sup> ؟.

فأما الغرض منها في كلام العرب تخصص معانيها ، وجئ بها لمقاصد خمسة (٢١):

الأول: الربط، وذلك نحو (٢٢) حروف العطف نحو: جاء زيد وعمرو.

18./1

الثاني : لإيصال معانى الأفعال / إلى الأسماء وذلك نحو حروف الجر .

الثالث: للنقل، ومعنى هذا أن تكون الجملة على حالتها فتقلبها بدخولها إلى حالة أخرى ، ومعنى آخر وذلك نحو: زيد قائم ، فإذا دخلت عليها ( لَيْتَ ) صارت للتمني ، وكذلك الترجى (۲۳) وغيره .

الرابع: زائدة إماعاملة كقولنا: ما جاعني من أحد، وإما غير عاملة نحو: مَّا إن زيد قائم ، ومعنى الزائد ما لا يكون سقوطه مخلا في المعنى وفائدتها التأكيد .

الخامس: العمل، وهي عاملة رفعًا، ونصبًا، وجرًا، وجزمًا، فما كان يعمل الرفع والنصب فلشبهه بالفعل ، وما عمل الجر أو الجزم فهو لأجل الاختصاص ، لأن كل شيئ اختص بشئ من الأسماء ، ومن الأفعال فهو عامل إلا أن يكون بمنزلة الجزء من الكلمة .

<sup>(</sup>١٩) قوله : « القسمة » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢٠) قوله : « ولم جئ بها ؟ » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢١) قوله : « وجي بها لمقاصد خمسة » سقط من (ب) .

<sup>(</sup>٢٢) في ( ب ) : « وهي » بدلا من قوله : « وذلك نصو » .

<sup>(</sup> ب ) قوله : « صارت المتمني وكذلك المترجي » سقط من ( ب ) .

### ا خُرُوْفُ الجَرِّ ]

قوله : (حُرُوفُ الجَّرِّ : مَا وُضِعَ لِلْإِفْضَاءِ بِفَعْلِ أَقْ مَعْنَاهُ إِلَى مَا يَلِيهِ .... إلى آخره ) . وإنما بدأ الشيخ بهذه الأحرف لأمرين :

أحدهما: أنها لا تنفك عن العمل بخلاف غيرها.

الثاني: أن عمل هذه ، إنما هو لأجل الاختصاص ، والاختصاص أدخل من المشابهة (۱) .

والكلام منها يقع في ثلاثة مواضع:

الأول: في حدها ، الثاني: في قسمتها ، والثالث: في الكلام على كل قسم من أقسامها ، وبيان تعلقها (٢) .

أما الموضع الأول: وهو في حدها فهو ما ذكره الشيخ، فقوله (٢):

( مَا وُضِعَ للإفْضَاءِ ) علم لأن الافضاء هو الظهور ، ومنه الفضاء لظهوره وانكشافه وقيل : الإفضاء : الإلصاق لقوله تعالى : « وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إلى بَعْضٍ » (3) ، وقوله : (يفعل) يضرج عنه ما يظهر بغير فعل نحو الموصوف فإنه ظهر بصفته ، أو الصلة فإنها ألصقت بالموصول وظهر بها ، والخبر - أيضًا - فإنه أظهر بالمبتدأ ، قوله : ( أَوْ مَعْنَاهُ ) يدخل تحته ما كان في معنى الفعل كاسم الفاعل ، واسم المفعول ، والمصدر، كقولك : مررت بزيد ، وأنا مار بزيد ، وزيد ممرود به ، ومرودي بزيد حسن ، فهذه كلها تفضي بحرف الجر ، قوله : ( إلى مَا يليه ) ليدخل (6) الاسم أو ما في معناه ، فالاسم ظاهر ، والذي في معناه (7) : عجبت من أنك

<sup>(</sup>١) في الأزهار الصافية (٨٤٠/٢): « ..... ولا شك أن الاختصاص أدخل من المشابهة ، لأن المشابهة تكون بالأمور العامة ، بخلاف ما قلناه من الاختصاص فإنه أوقع وأخص » ومعني المشابهة في الحروف : أن بعض الحروف عملت بسبب مشابهتها الأفعال مثل : إن وأخواتها فهي مشبهة الأفعال في المعني وعدد الحروف .

<sup>(</sup>۲) قوله : « بیان تعلقها » سقط من ( ب) .

<sup>(</sup>٣) قوله : ما ذكره الشيخ فقوله » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤) من الآية «٢١» من سورة النساء.

<sup>(</sup>ه) في ( ب ) : « ليشمل » بدلا من قوله : « ليدخل » .

<sup>(7)</sup> قوله : « فالاسم ظاهر والذي في معتاه » سقط من  $( \, \psi \, )$  .

خارج ، ومن أن سافرت ، وقوله تعالى : « ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبُتْ  $^{(V)}$  .

وأما الموضع الثاني: وهو في قسمتها ، فهي تنقسم إلى ثلاث أقسام:

القسم الأول : ما يكون حرفًا وهي (مِنْ) ، وَ ( إِلَى ) ، وَ ( حَتَّى ) ، وَ ( فِي ) وَالبَاء ُ وَالبَاء ُ وَالبَاء ُ وَالْكِمُ ، وَ (رُبَّ ) ، واوكها ، وَ (وَاوُ ) القَسَم ، وَتَاؤُه ُ ،

القسم الثاني : يكون حرفًا واسمًا وهي : ( عَنْ ) ، وَ ( عَلَى ) ، والْكَافُ ، وَ ( مُذُ ) وَ ( مُذُ ) وَ ( مُذُ ) مَنْذُ ) ، فإن قيل : قد عدَّ قوم ( عَلَى ) اسمًا وفعلا وحرفًا فكيف لم يعدها الشيخ ؟ قال الشاعر ( ) :

أ/١٣٠ ظ

/[١٨٩] عَلَى قَطَنا بِالشَّيْمِ أَيمَنَ صَنْوِيهِ \*\*\* وأَيسْرَهُ أَعلى السِّتَارِ فَيدُبْلِ وقول الآخر(١):

م [77] عَلَي زَيدُنَا يَوْمُ الَّنْقَا رَأْسَ زيدِكُم \*\*\* كَبْبَيْضَ مَاضِي الشُّفْرَتينِ يَمَانِي

والجواب: أن الشيخ إنما قصد إلى هذا التقسيم باعتبار اللفظ والمعنى الأصلي فلو لم يقصد ذلك لزم أن يعد اللام حرفًا وفعلا في مثل: ل زيدًا ، من: ولى يلي ، وللزم أن يعد (إلى) حرفًا واسمًا في قولك: إلى زيد ، بمعنى: نعمة زيد ، فلو عدوها لخرجت عن لفظها الأولى بالإعلال ، وعن معناها الأصلي وهو: الملك ، فلما اختلف معناها ولفظها في الفعل لم يعد ، وهكذا (على) التي تكون فعلا؛ لأنها منقلبة عن: واو ، بخلاف الإسمية والحرفية فإنها لأ أصل لها فافترقا .

ولا ينتقض هذا بـ ( حَاشَا ) ، و ( عَداً ) ، و ( خَلا ) فإنها إنما عدت باعتبار وقوعها

<sup>(</sup>V) من الآية «١١٨» من سورة التوية.

<sup>(</sup>٨) هو امرؤ القيس ينظر: ديوانه ص(١٥٧).

الشاهد في : الأزهية (١٩٣) ، وشرح القصائد السبع (١٠٢) وشرح القصائد العشر ص(٥٠) .

قوله : « قطتًا » اسم جبل ، « الشيم » النظر إلى البرق ، « صوبه » الصوب المطر الذي يصيب الأرض ، « الستار » ودينبل» مكانان .

<sup>(</sup>٩) تقدم هذا الشاهد ص(١١٢) .

في الاستثناء؛ لأنهالإ تتصرف تصرف الأفعال فلا يكون لألفها أصل(١٠٠).

وأما القسم الثالث: ما يكون حرفًا وفعلا وذلك نحو: (حَاشا) ، و (عَدَا) ، و (خَلَا) (١١١) .

وأما الموضع الثالث: وهو في الكلام على كل واحد من هذه الأقسام ، وبيان تعلق الحرف ، فنحن نتكلم عليها واحدًا واحدًا .

فأما الكلام على الحروف المحضة ، فأولها ( مِنْ ) ولها أقسام (١٦٠) :

أولها: تكون لابتداء الغاية ، إما بتقدير الانتهاء نحو: خرجت من البصرة إلى الكوفة وإما على أنها لا انتهاء لها مثل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، فهذه لا أنتهاء لها لعدم القصد إليه ، وأما الزمانية فنحو قوله تعالى: « لَمُسْجِدٌ أُسس عَلَى التَقُوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ» (١٣) وقول الشاعر (١٤)

[١٩٠] لمَنُ الدِّيارِ بِقُنَةَ الحِجْرِ \*\*\* أَقُوينَ مِن حَجِجٍ ومِنْ دَهْرِ على مذهب أهل الكوفة والأخفش (١٥) من البصريين ، والإمام ـ قدس الله روحه (١٦) ـ وأما

...... \*\*\* ...... شهر

الشاهد في : الجمل (١٣٩) ، ومعاني الحروف (١٠٣) ، والأزهية (٢٨٣) والمقتصد (٢/١٥٨) ، وإصلاح الخلل (٢٨٣) ، والمثلث البطليوسي (٢٨٤) والخزانة (٢/٣٩) .

قوله : « قنة » أعلى الجبل ، « الحجر » منازل ثمود ، « أقوين » خلون « حجج » جمع حجة وهي السنة .

<sup>(</sup>١٠) قال العلوي في شرحه (٨٤٣/٢): « .... وإذا كان الاسم في نفسه مشبهًا للحروف لم يكن لألفه أصل ، نحو الألف في : ضربها ، والألف في : ضربتما ، فهكذا حال الفعل إذا كان مشبهًا للحرف من غير تفرقه بينهما » .

<sup>(</sup>۱۱) ينظر ص(٥٥٥).

<sup>(</sup>۱۲) في ( ب ) : « ولها أربعة معان » .

<sup>(</sup>١٣) من الآية «١٠٨» من سورة التوبة .

<sup>(</sup>١٤) هو زهير بن أبي سلمى ، ينظر ديوانه ص(٢٧) ، ورواية الديوان :

<sup>(</sup>١٥) جاء في معاني القرآن للأخفش (٣٣٧/٢) : « ...... وقال : ( أسس على التقوى من أول يوم أحق ) يريد : « منذ» و (من أول يوم ) يريد به أول الأيام » .

<sup>(</sup>١٦) الأزهار الصافية (٢/١٤٤).

الجمهور فلا يجيزون ذلك ، وما ورد تأولوه على الشنوذ(١٧).

وقد تكون للانتهاء نحو : نَظَرتُ مِنْ دَارِي الهلال من خلل السحاب ، وهو رأي ابن السرَّاج (١٨) وحكاه سيبويه نحو: مُنْ رَبِّي إِنَّكَ لَأَشِرَّ (١١).

والثاني : التبيين كقوله تعالى : «فَاجْتَنبوا الرَّجْسَ مِنَ الأَوْتَانِ »(٢٠) وتُعرف هذه : أن يوضع مكانها ( الذي ) فيستقيم معه المعنى ـ أي الذي هو وثن (٢١) ـ .

الثالث : التبعيض نحو : أخذت من الدراهم ، وتعرف : أنه إذا أتى بالبعض مكانها استقام المعنى (٢٢).

الرابع :الزيادة في غير الموجب نحو : ما جاعني من أحد ، وإنما قيل في غير الموجب ولم يقل: في النفي، ليدخل فيه الاستفهام، تقول: هل جاءك من أحد، وتعرف: أنها لو أ/١٣١

حُذِفَتُ لبقي المعنى على حاله وإنما / زيدت في غير الموجب لأنها إنما تأتي مؤكدة ، وهذا إنما -

<sup>(</sup>١٧) عقد ابن الانباري في الإنصاف مسألة لهذا الخلاف (٣٧٠/١) وقد رجح فيها رأي البصريين ، وينظر : شرح ابن يعيش (٩٣/٤) ورصف المباني (٣٨٦) ، ومغني اللبيب ( ١/ ٣٣٥) ، والفوائد الضيائية للجامي ت / د. أسامة الرفاعي ، ط/ وزارة الأوقاف بالعراق ١٤٠٣هـ (٢٠/٢٢) .

<sup>(</sup>١٨) قال ابن السراج في الأصول (١ / ٤١١): « و( من ) لابتداء الغاية ، وحقِيقة هذه المسألة أنك إذا قلت : رايت الهلال من موضعي ( فمن ) لك ، وإذا قات : رأيت الهلال من خلال السحاب ، ( فمن ) للهلال ، والهلال غاية ارؤيتك ، فكذلك جعل سيبويه ( من ) غاية في قولك : رأيته من ذلك الموضع ، وهي عنده ابتداء غاية اذا كانت ( إلى ) صعها مذكورة أو منوية فإذا استغنى الكلام عن ( إلى ) ولم يكن يقتضيها جعلها غاية ويدل على ذلك قوله : مارايته منذ يومين فجعلتها غاية ، كما قلت: أخذته من ذلك المكان فجعلته غاية ولم ترد منتهى ، أي لم ترد ابتداء له منتهى أي استغني الكلام دون المنتهى وهذا المعنى أراد والله أعلم .

<sup>(</sup>١٩) قال سيبويه في كتابه ( ٤٩٩/٣ ) « واعلم أن من العرب من يقول : من ربي الأفعلن ذلك ، ومن ربي إنك الأشر .... يجعلها في هذا الموضع بمنزلة الواو والباء .... ولا تدخل الضمة في ( من ) إلا هاهنا ، كما لا تدخل الفتحة في ( لدن ) إلا مع (غدوة) حين تقول : لدن غدوة إلى العشي » ، وينظر : رصف المباني (٣٩١ ، ٣٩٢ ) ، وشرح الرضى ( ٣٢٢/٢ ) .

<sup>. (</sup>٢٠) من الآية «٣٠» من سورة الحج .

<sup>(</sup>٢١) جاء في مشكل إعراب القرآن (٤٩٢/٢) : قوله : « من الأوثان » ( من ) لإبانة الجنس ، وجعلها الأخفش للتبعيض على معنى : فاجتنبوا الرجس الذي هو بعض الأوثان ، ومن جعل ( من ) لابانة الجنس الذي الأوثان منه فهو أعم في النهى وأولى» وينظر : إعراب القرآن النحاس (٩٦/٣) ، ومعانى الحروف (٩٧) ، وشرح المصنف (٧٢٨) .

<sup>(</sup>٢٢) كتاب سيبويه (٤/ ٢٥) وينظر: المقتضب (١٣٧/٤) ، والتبصرة (١/ ٢٨٥) ، والملخص (١/ ١٥٥) .

يكون في غير الموجب ، وهل تزاد في الإيجاب أم لا ؟ فيه خلاف ، فالذي ذهب إليه البصريون أنها لا تزاد إلا في غير الموجب ، لأنها إنما يؤكد بها الأمور القطعية ـ كما تقدم بخلاف السلبية نحو : ما زيد بقائم ولا من رجل في الدار (٢٢) والذي ذهب إليه الأخفش (١٤) وأهل الكوفة : أنه يجوز زيادتها في غير الموجب ، وحجتهم على ذلك قوله تعالى : « يغفر لكم من ننوبكم (٢٥) وجميع الذنوب مغفور بدليل قوله تعالى : « إنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبُ جَميْعا (٢٦) وبقولهم : قد كان من مطر ، وأجاب الشيخ عما قالوه : بأنه تعالى يغفر بعض الذنوب لقوم ، ويغفر جميعاً لأخرين، وإن سلم بأن قوله تعالى : « إنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبُ جَميْعاً » لهذه الأمة ، فليس جميعاً لأخرين، وإن سلم بأن قوله تعالى : « إنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبُ جَميْعاً » لهذه الأمة ، فليس قوله تعالى : « يغفر لكم من ذنوبكم » خطاباً لها ، وإنما هو خطاب لقوم نوح .

ومنهم من زاد قسمًا وهو: أنها تكون بمعنى (عَنْ ) نحو قوله تعالى: « أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْعٍ وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْف »(٢٧)

( إلى ) للانتهاء ، وهل يدخل ما بعدها فيما قبلها أو لا ؟ .

فيه خلاف ، فمنهم من قال : إنها مدخلة (٢٨) ، واحتج صاحب هذا القول بقوله تعالى: «فَاغْسِلُوا وُجُوهُكُمْ وَأَيْدِيكُم إلى المَرَافِقِ »(٢١) ولا حجة في ذلك لأن (المرافق) إنما دخلت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه .

<sup>(</sup>٢٣) ينظر : سيبويه (٤/٥٢٥) ، والمقتضب (٤/١٣٧) ، والايضاح العضدي (٢٢٦/١) .

<sup>(</sup>٢٤) قال الأخفش في معاني القرآن (٩٨/١ ، ٩٩) : « .... وهل جائ من أحد ؟ تريد هل جائ رجل ؛ فإن قلت : إنما يكون هذا في النفي والاستفهام ، فقد جاء في غير ذلك قال : « ويكفر عنكم من سيئاتكم » فهذا ليس باستفهام ولا نفي ...... وتقول العرب : قد كان من حديث ف خل عني حتى أذهب ، يريدون : قد كان حديث » ، وينظر : شرح ابن يعيش (٨/١/ .١٢) ، ومغني اللبيب (١/ ٣٢٥) .

<sup>(</sup>٢٥) من الآية «٣١» من سورة الأحقاف ، ومن الآية ٤٤ من سورة نوح .

<sup>(</sup>٢٦) من الآية «٣٥» من سورة الزمر.

<sup>(</sup>٢٧) من الأية «٤» من سورة قريش.

<sup>(</sup>۲۸) ينظر: شرح ابن يعيش (۸/٥) ، وشرح الرضي (٢٦٤٤٢) .

<sup>(</sup>٢٩) من الآية «٦» من سورة المائدة .

ومنهم من قال: غير مدخلة (٢٠) ، واحْتَجَّ بقوله تعالى: « ثُمَّ أَتِمُوا الصيام إلى الليلي» (٢١) ، والليل ليس بداخل في الصيام ، وقيل مشتركة ، لأنها قد وجدت تارة مدخلة ، وتارة غير مدخلة ، وقيل: إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها دخل وإلا فلا ، والذي اختاره الإمام عدس الله روحه أنها غير مُدخلة (٢١) ، فإن دخل أي شئ فإنما هو مجاز .

وقوله: (وَبَمَعْنَى مَعَ قَلْيِلاً) ، وذلك نحو قوله تعالى: « مَنْ أَنْصَارِي إلى الله »(٢٢) «ولا تَأكُوا أَمُوالَهُمُ إلى أَمُوالِكم »(٤٤) ، والذي ذهب إليه الزمخشري(٢٥) : أنها على بابها في الاثنين ـ أي لا تضموا في الإنفاق إلى أموالكم ، وهذا رأي سيبويه لأجل أن يبقى الحرف على حاله الذي وضع له(٢٦) .

(حَتَّى) كذلك ، أراد أنها بمعنى الانتهاء إلا أنها مدخلة ما بعدها فيما قبلها كقولك: أكلت السمكة حتى رأسها ، ونمت البارحة حتى الصباح ، والمعنى : أن رأسها مأكول والصباح قد نيم ، وهي مختصة بالظاهر من الأسماء ، فلا يقال : حتاه ، ولا حتاك كما يقال : إليه وإليك

<sup>(</sup>٣٠) وهو رأي سيبويه وجماهير النحاة ، قال سيبويه (٢٣١/٤) : • وأما (إلى) فمنتهى لابتداء الغاية ، نقول من كذا إلى كذا .... ويقول الرجل : إنما أنا إليك ، أي : أنت غايتي ، ، وينظر : المقتضب (١٣٩/٤) ، والأصول (١١١/١) ، ومعاني الحروف (١١٥) .

<sup>(</sup>٣١) من الآية «١٨٢» من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢٢) قال العلوي في شرحه (٨٤٨/٢): « والمختار أن ظاهره في الانتهاء وخلافه مجاز ، لأن حقيقتها على أنها للغاية والغاية هي الحديين الشيئين فلو دخل ما بعدها فيما قبلها لم تكن غاية ولم تكن حدًا ».

<sup>(</sup>٣٣) من الآية «١٤» من سورة الصف.

<sup>(</sup>٣٤) من الاية «٢» من سورة النساء .

<sup>(</sup>٣٥) قال الزمخشري في مفصلة (٢٨٣) : « وكونها بمعنى المصاحبة في نحو قوله تعالى « ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم » ، راجع إلى معنى الانتهاء » وينظر الكشاف (١٠١/٤) ، (١٠١/٤) .

<sup>(</sup>٢٦) جاء في كتاب سيبويه (٢٢/٢): « وأما ( إلى ) فمنتهى لابتداء الغاية ، تقول : من كذا إلى كذا ..... ويقول الرجل : إنما أنا إليك ، أي إنما أنت غايتي » ، وينظر: المقتضب ( ٤/١٣٩) ، وشرح ابن الصاجب (٧٣١) ، ومغني اللبري (٢/٢٥٦)، ورصف المباني (١٦٩) ، والأزهار الصافية (٢/٢٨ ، ٨٥٠٠) .

<sup>(</sup>٣٧) ينظر: شرح ابن يميش (١٦/٨) ، وشرح المصنف (٧٣٣) ، وشرح الوافية لابن الحاجب (٢٧٢) ، وشرح الرضي

خلافًا المبرد (٢٧) ، فإنه أجاز دخولها على المضمر ، واحتج بقول الشاعر (٢٨) :

[١٩١] فَلا وَأُبِيْكَ لاَ يُلفى أُنَاسُ (٢٩) \*\*\* فَتَى حَتَّاكَ يَا ابنَ أَبِي زِيادِ

/ ولا حجة في ذلك الشنوذه ، ولأنها لو كانت كذلك اجاز قلبها ياء ك : ياء (على ) ، و ظ الله و إلى أ ، و (الدى ) ، في نحو : عليك ، وإليك ، ولديك، ولم يقل ذلك ، ولأنه او استغنى عنها برالي) كما استغنى به (مثل) عن كاف التشبيه بدخولها على المضمر ، فلم يقولوا : كك ، وقالوا : مثلك ، وكذلك (مُذْ ) ، و (مُنْذُ ) لا يجوز : (مُدْهُ ) ، ولا (مُنْذُهُ ) لأنهم استغنوا عنها براَمَدْ) ، إذا قلت : أمده يومان ، فكذلك (حَتَى ) استغنوا عنها به (إلى ).

قوله : ( وَبِمَعْنَى مَعْ كَثِيْرًا ) - أي مع رأسها، ومع الصباح - لما كان ما بعدها داخل فيما قبلها كثرت بمعنى (مع) .

( فِي ) معناها (٤٠) الظرفية حقيقة نحو: صليت في المسجد ، ومجاز نحو: نظرت في الكتاب .

وقوله: ( وَبَمَعْنَى عَلَى قَلِيلاً ) نحو قوله تعالى: « وَلأَصلَّبَنَّكُمْ فِي جُذُوْعِ النَّحْلِ »(13) والذي ذهب إليه (21) الزمخشري: أنها على بابها لكونهم يستقرون على جذوع النخل كاستقرارهم في الظروف (21) .

 <sup>(</sup>۲۲۲/۲) ، والغوائد الضيائية (۲/۳۲۳) ، والهمع (١٦٦٢/٤) .

<sup>(</sup>٣٨) لم أقف على نسبته إلى قائل معين .

والشاهد في المساعد (٢٧٣/٢) ، وشرح ابن عقيل (١١/٢) والمقرب (١٩٤/١) ، وشفاء العليل (٢٦٨/٢) والضزانة (٩٥/٥٤) .

قوله : « يلفي » يجد .

<sup>(</sup>٣٩) وقعت في الأصل « أناسًا » وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٤٠) قوله : « معناها » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤١) من الاية «٧١» من سورة طه .

<sup>(</sup>٤٢) قوله : « والذي ذهب إليه » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣٤) قال الزمخشري في المفصل (٢٨٤) : « ..... وقولهم في قول الله عز وجل : ( ولأصلبنكم في جنوع النخل ) أنها بمعنى (على) عمل على الظاهر والحقيقة أنها على أصلها لتمكن المصلوب في الجذع تمكن الكائن في الظرف » وينظر : الكشاف (٢٨/٢٥) .

قوله: (والباء ومعناها الإلصاق ..... إلى آخر ما ذكره)، إما حقيقة نحو: به داء، وإما مجاز نحو: مررت بزيد، أي الصقت مروري بالمكان الذي يلاقيه، ونحو: سبكان الله وبحمده، وهو عاطف (12) جملة على جملة في التقدير، تقديره: أسبح الله والتبس (60) بحمده والاستعانة: نحو: كتبت بالقلم وما أشبهه، والمقابلة نحو: شريت هذا بهذا - أي مقابلا والمصاحبة نحو: شريت الفرس بسرجه (12) والجامه، ودخل علينا بثياب السفر، والتعدية نحو: والمصاحبة نحو: شريت الفرس بسرجه المسجد، وزائدة في الاستفهام والنفي قياساً؛ في مثل: خرجت بزيد، والظرفية نحو: صليت بالمسجد، وزائدة في الاستفهام والنفي قياساً؛ في مثل: هل زيد بقائم، وما زيد بقائم، لأن زيادة الحرف التأكيد، وهي مطابقة لنفي العموم وزيادتهما في غيرهما إنما تكون على جهة (١٤) السماع في: حَسْبُك زيدٌ، وألقى يَدُهُ بحسبك زيدٌ، وألقى بيده، وأقل من هذه زيادتها في الفاعل كقوله تعالى: « وكَفَى بالله شهيداً (١٤).

اللام للاختصاص نحو: المال لزيد، والسرج للدابة، والتعليل نحو: جئتك للسمن والبر، وزائدة في مثل قوله تعالى: « رَدِفَ لكُمْ »(١٤) وبمعنى (عن) مع القول وذلك مثل قوله تعالى: « وَقَالَ الذِّينَ كَفَرُوا لِلذِّينَ اَمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إليه »(٥٠) لي وقال الذين كفروا بعضهم لبعض عن الذين امنوا: لو كان خيرًا ما سبقونا إليه ـ هذا ما قاله الشيخ (٥٠) وذكر الزمخشري أن اللام للتعليل ـ أي وقال الذين كفروا من أجل الذين امنوا (٢٥) ، وذكر بعض المتأخرين: أن اللام عنى بابها وأنهم قالوا لمن أمن منهم: لو كان خيرًا ما سبقنا إليه أصحاب محمد وذلك لأنه لو كان خطابًا للمؤمنين لقالوا: ما سبقنمونا إليه (٢٥)

<sup>(</sup>٤٤) في ( ب ) : « عطف » بدلا من قوله : « عاطف » .

<sup>(</sup>٤٥) في الأصل: والناس » وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>۲٦) قوله : « بسرجه » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤٧) قوله : « إنما يكون على جهة » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤٨) مرت هذه الآية ص (٢٨٠) .

<sup>(</sup>٤٩) من الآية د٧٢ء من سورة النمل.

<sup>(</sup>٥٠) من الآية «١١» من سورة الاحقاف .

<sup>(</sup>١٥) ينظر شرح المصنف (٥١).

<sup>(</sup>٢٥) ينظر الكشاف (٤/٩/٤) .

<sup>(</sup>٥٣) ينظر : شرح ابن الحاجب (٥٣) ، وشرح الرضي ( ٢٢٨/٢ ، ٣٢٩ ) .

وبمعنى الواو في القسم للتعجب / ولا توجد في القسم إلا بمعنى التعجب ، وذلك نحو المساعر (10) :

[١٩٢] لِلّهَ يَبْقَى عَلَى الْأَيْامِ نُوحِيدٍ \*\*\* بِمُشْمَضِرٍّ بِهِ الظّيّانُ وَالاَسُ وَللهِ لا يوخر الأجل

( رُبَّ) اللَّتَقَلِيلِ ، وفيها لغات : بضم الراء ، إما مع تشديد الباء ، وفتصها وإما تخفيفها وفتحها ، وإما تخفيفها وإسكانها و ( رُبَّ ) بفتح الراء مع تشديد الباء وفتحها ، وإما تخفيفها وإسكانها و ( رُبَّ ) باتصال التاء بها ، وهل تكون اسمًا أو حرفًا ؟ .

فذهب البصريون: إلى أنها حرف ، وزعم الكسائي والفراء أنها اسم ، والذي ذهب إليه الإمام: أنها حرف لأنها دالة على معنى في غيرها (٥١).

فلغاتها عشر : ست بالتخفيف ، وأربع بالتشديد ، فالتشديد : ( رُبَّ ) ، ( رَبَّ ) ، ( رُبَّتُ ) ، ( رُبَتْ ) ، ( رُبَّتْ ) ، ( رُبَّتْ ) ، ( رُبَّتْ ) ، ( رُبُتْ ) ، ( رُبُتُ ) ، ( رُبُتْ ) ، ( ر

ولها صدر الكلام (٥٧) لأنها للتقليل ، وتقليل الشي يقارب نفيه ، والنفي له صدر الكلام

<sup>(30)</sup> نسبه سيبويه (٣/٧/٤) إلى أمية بن عائذ الهذلي ، وفي ديوان الهذليين (٢/٣) أنه لمالك بن خالد الهذلي ، وقيل لغيرهما . والبيت من شواهد سيبويه (٢/٧٤) ، وينظر : المقتضب (٢/٢٤٪) والأصول (٢/٠١٤) ، والتبصرة (٢/٤٤٪) والأمالي الشجرية (٢/٩١٪) وشرح ابن يعيش (٩٨/٩ ، ٩٩ ) ، ومغني اللبيب (٢١٤/١ ) ، والخزانة (٢١٥/١).

قوله : « نوحيد » جمع (حيد ) وهو الحرف الشاخص يخرج من الجبل ، « مشمخر » هو الجبل المرتفع ، « الظيان » نوع من الياسمين ، « الآس » الريحان .

<sup>(</sup>٥٥) ذهب البصريون إلى أن (رب) حرف ، وذهب الكوفيون والأخفش إلى أن (رب) اسم حمالا على (كم) ، ينظر: المقتضب (٧/٣) ، والأصول (١٢١/٤) ، ومعاني الحروف (١٠٦) والأنصاف المسألة (١٢١) ، (١٢٢/٢) ، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور (١٧/١٤) ، والملخص (١/١٦) ، وشرح الرضي (٢٠٨/٢) .

<sup>(</sup>٥٦) قال العلوي في شرحه (٢/٥٦/١) : « ..... والمختار حرفيتها لكونها دالة على معني في غيرها » .

<sup>(</sup>٥٧) قوله : « ولها صدر الكلام » سقط من ( ب ) .

#### وتختص بالنكرة (٨٥) وإنما اختصت بها الأمرين:

أما أولا: فلأن تعريفها لا فائدة فيه ، لأن التقليل حاصل بالتنكير .

وأما ثانيًا: فلأن التعريف باللام يكبن للجنس، وتعريف الجنس دال على الكثرة وهو مناقض لحكمها، ثم حملت سائر المعارف عليها في اشتراكها في التعريف (٥٩).

وقوله: ( مَوْصُوفَةٍ ) لأنها وضعت لا بانة نوع من جنس ؛ لأنك إذا قلت : رب رجل فهو جنس ، فإذا قلت : كريم ، خصصته من الجنس بالصفة .

وقوله: ( عَلَى الأَصَحَّ ) لأن منهم من لا يوجب ذلك نظرًا إلى أن الصفة لا توجب في غير هذا الموضع ، فكذلك هذا (١٠) ، والذي اختاره الإمام وجوبها لما تقدم (١١) .

قوله: ( وَفَعُلُهُا مَاضٍ مَحْنُوفَ غَالِبًا ) أراد أن الصفة التي تكون لازمة لها تكون تارة إما صفة مفردة نحو: رب رجل كريم، وإما فعلا ماضيًا نحو: رب رجل لقيته (٢٠٠) واشترط أن يكون ماضيًا لتحقيق التقليل وتزيده ثبوتًا ، ولابد لها من عامل ، لأنها من جملة حروف الجر فقدروه محنوفًا ولا يكون إلا متأخرًا نحو: رب رجل لقيته ، ويحذف كثيرًا لقيام الصفة مقامه ، وربما جاء موجودًا قليلا كما مثل ، وقد أنشد النحاة على حذف جوابها والعامل فيها قول الأعشى (٢٠٠):

[١٩٣] رُبَّ رَفَدٍ هَرَقْتُه ذَلك اليَ عمِ فَأَسْرَى مِنْ مَعْشَرِ أَقْيَالِ وقد تأتى للتكثير على القلة .

<sup>(</sup>٥٨) في الأصل: المكره » وهو سنهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٩٩) في ( ب ) : « لاشتراكها في التعريف » .

<sup>(</sup>٦٠) ينظر : الأصول (١/٨١٤) ، والايضاح العضدي (١/٥٦٠) ، والمفصل (٢٨٦) ، وشرح الرضي (٢/٣٣، ٣٣١) .

<sup>(</sup>۲۱) الأزهار الصافية (۲/۷ه۸) .

<sup>(</sup>۲۲) قوله : « أراد أن » سقط من (ب) .

<sup>(</sup>٦٣) في ( ب ) : « رب رجل كريم لقيته » .

<sup>(</sup>٦٤) هو الأعشى - كما ذكر الشارح - ينظر ديوانه ص(١٣) ورواية الديوان :

<sup>.....</sup> أقتال

الشاهد : في الزاهر (٢٠٩/٢) ، والايضباح العضدي ( ٢٦٦/١) والمبهج (١٦٧) ، والمقتصد (٢٠٩/٨) ، وأمالي القالي (١٩٠/١) والمفصل (٢٨٦) ، وشرح ابن يعيش (٨٨/٨) ، والارشاد (٢١١) ، والغزانة (٢٥/٩) .

قوله : « رفد » القدح العظيم ، « هرقته » سكبته ، « أقيال » جمع : قيل وهو الملّك ، وقيل هو خاص بملوك حمير ، وأما «أقتال» وهي رواية الديوان ـ فمعناها : أعداء . ينظر : الصحاح : ( رفد ) ، ( هرق ) ، ( قيل ) .

قوله: (وَتَدَخُلُ عَلَى مُضْمَرٍ مُبْهَمٍ بِنكِرَةٍ مَنْصُوبةٍ) نحو: ربه رجلا، وهل يكون/ هذا ظ ظفيمر لمضمر في الذهن، أو لمضمر قد تقدم ذكره؟ فالذي عليه البصريون: أنه لمضمر في الذهن فلا يكون إلا مفردًا، كما كان في (نعم)، ولهذا تقول: ربه رجلا، وربه رجلين، وربه رجالاً، وربه نساء، وزعم الكوفيون أنه يعود إلى شئ تقدم ذكره فتجب المطابقة (١٥٠).

قوله: (وَبَلَحُقُهَا (مَا) فَتَدَخُلُ عَلَى الجُمَلِ) مطلقًا ، وإنما جاز ذلك لأن التقليل في المفرد ، وقد يكون التقليل في نسبة من جمل منسوبة إلى (زيد) فتوصلوا إلى ذلك بـ (ما) فقالوا: ربما قام زيد ، وقصدوا تقليل هذه النسبة ، وربما زيد قائم ، وقد تكون للتحقيق كقوله تعالى: « رُبُما يَوَدُّ الذِّيْنُ كَفَرُوا »(١٦) كما قالوا في (قد) (١٥) في مثل قوله تعالى: « قَدْ يَعْلَمُ اللهُ »(١٠) .

وواها وفاؤها في مثل قول الشاعر (٦٩):

[١٩٤] فَحُورٍ قَدْ لَهَوتُ بِهِنَّ حِيْن \*\*\* نُواعِمَ فِي المُرُوطِ وَفِي الرِّيَاطِ

<sup>(</sup>٦٥) ينظر : الأزهية (٢٧٠) ، وشرح ابن يعيش (٢٧/٨) وشرح الرضي (٢/٥١) ، والأزهار الصافية (٢/٥٨) .

<sup>(</sup>٦٦) من الآية د٢، من سورة الحجر .

<sup>(</sup>٦٧) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (٢/٥٧٦ ، ٣٧٦ ) ، وشرح المصنف (٧٣٩) ، ومغني اللبيب (١٣٧/١) .

<sup>(</sup>٦٨) من الآية «٦٣» من سورة النور ، ومن الآية «١٨» من سورة الأحزاب .

<sup>(</sup>٦٩) هو المتنخل ، واسمه مالك بن عويمر الهزلي ، ينظر ديوان الهذليين (١٩/٢) .

الشاهد في : الأمالي الشجرية (١٤٣/١) ، والمرتجل (٢٢٤) ، والإنصاف (٣٨٠/١) ، (٢٩/٢٥) ، والمقدمة المحسبة (٢٣٧/١) ، وشرح ابن يعيش (١١٨/٢) وفي (ب) « للعوت بهن عين » بدلاً من قوله : « حين » .

قوله : « حور » جمع حوراء وهي شديد بياض العين مع شدة سواد سواد العين ، « نواعم » جمع ناعمة وهي التي ترفل في النعيم ، « المروط » جمع مرط وهو الثوب من الخز ، « الرياط » جمع ريطة وهو ضرب من الثياب .

الصحاح ( حور ) ، ( نعم ) ، ( مرط ) ، ( ريط ) .

وقول الآخر (٧٠):

[١٧٥] وُبِلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيْشُ \*\*\* إِلَّا الْيَعَافِيْنُ وإِلَّا الْعِيْسُ

وهل تكون عاملة بنفسها أو بتقدير (رُبُّ ) ؟

فالذي ذهب إليه البصريون أنها لا تعمل بنفسها ، وإنما تعمل بواسطة  $(\hat{c},\hat{r},\hat{r})$  لأن الواو والفاء مشتركة فلا تعمل ، وحكى الكسائي والفراء أنها عاملة بنفسها وإليه ذهب المبرد (٢٢) من البصريين، وقالوا : إن الحرف لا يعمل وهو مضمر .

ولم يذكر الشيخ الفاء ، وعذره : استغناؤه بالواو عن ذكرها لأنها في معناها ، وذهب الإمام [ إلى  $^{(4)}$  أنها عاملة بواسطة  $(\mathring{C},\mathring{C})$  .

(٧٠) هو جران العود ينظر ديوانه ص(٥٣) ، ورواية الديوان :

قد نسدع المنزل ياليس \*\*\* يعس فيه السبع الجروس

الذئب أو نو لبد هموس \*\*\* بسابسا ليس به أنيس

إلا اليعافير وإلا العيس \*\*\* وبقر ملمع كنوس

كأنما هن الجواري الميس

والبيت من شواهد سيبويه (٢٢٢/٢) ، وينظر : المقتضب (٣١٨/٢) ومعاني الفراء (٢/٥١) ، ومعاني الحروف (٢١) وإلبيت من شواهد سيبويه (٣٢٢/٢) ، وينظر (٣١/١٠) ، وشفاء العليل ( ١٠١/١ ) ، والخزانة (١٢١/٤).

قوله : « اليعافير » جمع يعفور ، وهو ولد الطبي ، « العيس » جمع عيساء وهي بقر الوحش ، وأصله في الإبل فاستعاره اللقر .

(۷۱) في ( ب ) : « وقال » .

(٧٢) ينظر في هذا الخلاف الانصاف (١/٣٧٦ ـ ٣٨١) ، وشرح الرضي (٢٣٣/٢) .

(٧٣) قال المبرد في المقتضب (٣٤٦/٢) : « واحتجوا بإضمار (رب) في قوله : وبلدة ليس أنيس ، وليس كما قالوا ؛ لأن الواو بدلا من (رب) .... » .

(٧٤) زيادة يستقيم بها النص .

(٧٥) قال العلوي في الأزهار الصافية (٨٦١/٢): « فالتحقيق أن الواو والفاء لا تعملان ، إذا لا عمل لهما من أجل الاشتراك ولا تعمل (رب) وهي مضمرة ؛ لأن عمل الحرف وهو مضمر على خلاف الأصل فلم يبق إلا أنهما عاملتان بواسطة (رب) ... » .

قوله: ( وَاوُ القَسَمِ ) .

والكلام منه يقع في ثلاثة مواضع:

الأول: في حده ، والثاني: في أدوات القسم (٢٦) ، والثالث: في أحكامه .

أما الموضع الأول وهو في حده فهو: جملة فعلية أو أسمية يؤكد بها جملة مثبته أو منفية بينهما نسبة ، فقولنا : جملة فعلية نحو :أقسمت بالله ، أو أسمية نحو : لعمر الله ، تؤكد بها جملة مثبتة نحو: والله إن زيدًا لقائم، أو منفية نحو: والله ما زيد قائم، بينهما نسبة يحترز بها (٧٠) عن قولنا: زيد قائم زيد قائم ، فإن الثانية مؤكدة للأولى ، وليس بينهما نسبة .

وأما الموضع الثاني: وهو في أدواته فهي خمس: الباء، والواو، والتاء، واللام وأيمن ، فد: الباء أعمها من جهة أنها تكون مع وجود الفعل وحذفه نحو: بالله الفعلن ، وأقسم بالله الأفعلن ، ومع الظاهر كقواك : بالله ، ومع المضمر مثل : به ، وبك ، ومع السؤال كقواك : . ويحياتك ، والواو إنما تكون عند حذف الفعل ، فلا تقول : أقسم والله ، ويلزم من مجيئها أ/١٣٣ حذف الباء لأنها عوض عنها ، وحذف الفعل والاختصاص بالظاهر / وأما التاء فهي مختصة -باسم الله تعالى ، وقد روي عن الأخفش: تَرَبِّ الكعبة (٧٨) ، واللام في مثل: لعمري لأفعلن، والله لا يُؤخَّرُ الأَجَلُ (٢٩) ، وأيمن الله لأفعلن ، وهي دون ما تقدِم ، وفيها ثمان لغات :

(أيمن ) بفتح الهمزة مع اثبات النون وكسرها وفتحها ، وكسرها مع حذف النون وحذف الهمزة نحو: من الله ، بضم الميم وكسرها مع اثبات النون ، و: مُ الله مع ضم الميم وكسرها مع حذف النون.

وأما الموضع الثالث: وهو في أحكامه ، فله أحكام:

الأول: أنه يجوز حذف هذه الآلات (٨٠٠) مع تعويض الهمزة ، وهاء التنبيه ، وقطع

<sup>(</sup>۲۱) قوله : « القسم » سقط من (ب) .

<sup>(</sup>٧٧) قوله : « إن زيدًا لقائم ، أن منفية نحو : واله ما زيد قائم ، بينهما نسبة يحترز بها » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٧٨) قول الأخفش في : المفصل (٢٨٧) ، وشرح ابن يعيش (٣٤/٨) ، وشرح المصنف (٧٤٢) ، وشرح الرضي (٣٣٤/٢) .

٠٠ (٧٩) ينظر شرح الوافية المصنف (٣٨٢) ، وشرح الأشموني (٢١٦/٢) وشرح التصريح (٢١٦/١) .

<sup>(</sup> ٨٠) في ( ب ) : « القسم » بدلا من قوله : « الآلات » .

الهمزة نحو: هأ الله ، وأالله ، وأها الله ، ولك أن تحذفها من غير تعويض ، فإن عوض أحد هذه الأشياء ، فالقسم باق على حاله (١٠) فيما يجب له من الإعراب ولك في (إي) التي للإيجاب ثلاثة أوجه مع الاسم (١٨) (الله) من غير واو:

أولها : تحريك الياء بالفتح فتقول : إيّ اللهِ ، لأجل التقاء الساكنين .

وثانيها : تبقيتها ساكنة ، والجمع بين الساكنين : إي الله .

وثلاثها : حذف الياء لالتقاء الساكنين فتقول : إالله .

فإذا أتيت بالواو مع اسم الله أو كان بعدها متحركًا نحو: لعمري ، فليس فيها إلا وجه واحد ، وهو تبقينها ساكنة ، فأما إذا حذفتها من غير تعويض جاز في [اسم](١٣٠) الله ثلاثة أوجه: الرفع على الابتداء ، والنصب ، والجر ، الله ، الله ، الله ـ وهو أضعفها \_ .

الثاني: أن جوابه يكون بأحد ثلاثة أشياء اللام ، أو (إن) ، أو حرف النفي وهي لا تخلو إما أن تكون اسمية ، أو فعلية ، فإن كان اسمية فهو إما منفي ، أو مثبت ، وإن كان منفيًا فبر (ما) ، أو (إن) النافية نحو والله ما زيد قائم ، أو إن زيد قائم ، وإن كان مثبتًا فه (إن) أو اللام نحو: لعمري إن زيدًا لقائم ، أو لزيد قائم ، وإن كان فعلية فلا يخلو حاله إما أن يكون ماضيًا أو مستقبلا ؛ فإن كان ماضيًا فلا يخلو إما أن يكون مثبتًا أو منفيًا فإن كان منفيًا فبر (ما) ، أو (إن) النافية نحو: والله ما قام زيد ، أو إن قام (مه) ، وإن كان مثبتًا فباللام ، و (قد) أو بأحدهما وهو ضعيف باللام وحدها ، ومثاله: والله لقد قام زيد والله قد قام زيد ، والله لقام زيد ، والله لقد قام زيد والله قد قام زيد والله قد قام زيد وإن كان مشبتًا فإن كان منفيًا في أن كان منفيًا فبر (لا) نحو: والله لأقومن ، وإن كان مثبتًا فباللام ، وبلزم نون التأكيد

<sup>(</sup>۸۱) قوله : « حاله » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup> A۲) في ( ب ) : « مع اسم الله » .

<sup>(</sup>٨٣) زيادة يقتضيها المعنى .

<sup>(</sup>٨٤) في ( ب) : « أوجه » .

<sup>(</sup>٨٥) قوله : « إما أن يكون مثبتًا أو منفيًا ، فإن كان منفيًا فب ( ما ) أو ( إن ) النافية » سقط من ( ب ) .

نحو: والله ليقومن زيد.

فأما ما يكون مشتركًا بين الاسمية والحرفية ، فهي خمسة :

فأولها: (عَنَّ) فحيث تكون حرفًا تكون للمجاوزة إما حقيقة نحو: رميت السهم عن القوس ، لأنه يجاوز السهم عنها ، وإما مجاز نحو: أطعمه عن الجوع، وكساه عن العري لأنه يجعلهما متجاوزين له ، وقد ترد بمعنى (بَعْد) مجازًا كقوله تعالى: « لَتَركَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا مَنْ الحروف الجر كقول الشاعر (٨٠٠):

[١٩٦] فَقُلْتُ لِلرَكْبِ لَمَّا أَنْ عَلَا بِهِمُ \*\*\* مِنْ عَنْ يِمِيْنِ الْحُبَيَّا نَظْرَةً قَبلُ

\_ وهي بمعنى جانب \_ وقول الآخر (٨١):

[١٩٧] ظَلْلْتُ كَانِّي لِلرِّمَاحِ دَرِيْئَةً \*\*\* مِنْ عَنْ يِمْيني مَرَّةً وَأُمِامِي

- أي من جانب يميني -

<sup>(</sup>٨٦) قوله : « من هذه الأحكام » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٨٧) الآية «١٩» من سورة الانشقاق .

<sup>(</sup>٨٨) هو القطامي ينظر ديوانه ص(٥).

والشاهد في : الجمل (٦٠) ، ومعاني الحروف (٩٥) ، والاقتضاب (٤٢٧) ، وشرح ابن يعيش (٤١/٨) ، والملخص (٢٣/١) ، والملخص (٢٣/١) ، ورصف المباني (٤٢٩) .

قوله : « الحبيًّا » موضع بالشام ، « قبل » أي نظرة أولى لم يتقدمها نظرة .

<sup>(</sup>٨٩) هو قطري بن الفجاءة .

الشاهد في: الأمالي الشجرية (٢٢٩/٢) ، وشرح ابن يعيش (٤٠/٨) ومغني اللبيب (١٤٩/١) ، وشرح ابن عقيل (٢٩/٢) ، وشفاء العليل (٤٠/٨) ، والممع (٢٤١/٢) ، والخزانة (١٥٨/١٠) .

قوله : « درئية » هي الحلقة التي يتعلم عليها الطعن . الصحاح ( درأ ) .

( عَلَى ) للاستعلاء إما حقيقة نحو: جلست على الحائط، وإما مجاز نحو: فلان علينا (١٥) أمير، قال الله تعالى: « إنَّ إليْنَا إيَابَهُمْ، ثُمَ إنَّ عَلَيْنَا حسابَهُم » (١٠) : «وَعلى اللَّه قَصدُ السَّبيلِ» أمير، قال الله تعالى: « إنَّ إليْنَا إيَابَهُمْ ، ثُمَ إنَّ عَلَيْنَا حسابَهُم » (١٠) : وإما حيث تكون اسمًا فإذا دخلت عليها (من) وتكون بمعنى (فوق) قال الشاعر (١٢) :

[١٩٨] غَدَتْ مِنْ عَلِيه بَعْدَمَا تَمَّ ظِمْقُهَا \*\*\* تَصِلُّ وَعَنْ قَيْضٍ بِزَيْزَاءَ مَجْهَلِ وَقَد تأتي بمعنى (عَنْ ) كقول الشاعر (١٣):

[١٩٩] إِذَا رَضِيَتْ عَلَى بَنُو قُشَيْدٍ \*\*\* لَعَمْرُ اللَّهِ أَعْجَبني رضَاهَا

الكاف للتشبيه كقواك : زيد كالأسد ، وتكون زائدة كقوله تعالى : « لَيْسَ كَمِثُلُهُ شَيَّهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَثُلُهُ شَيَّهُ وَقِيل : ليس هي زائدة وإنما هي على بابها ، و ( مِثُلُ ) هاهنا بمثابة النفس ، التقدير : ليس كهو شي .

وقد تأتي التعليل<sup>(١٦)</sup> كقوله تعالى : « وانْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ » (٩٧) ، وأما كونها اسمًا

البيت من شواهد سيبويه (٢٣١/٤) ، وينظر: المقتضب (٣/٣٥) والإيضاح العضدي (٢٧٢/١) ، والمسائل العضديات (٨/٣) ، ومعاني الحروف (١٠٧) والاقتضاب (٤٢٨) ، وشرح ابن يعيش (٣٧/٨) ، ولباب الإعراب (٤٤٢) .

قولها : « ظمؤها » الظمء مدة الصبر على الماء ، « تصل » أي يصل جوفها ويصوت من يبسه من العطش ، « قيض » هو قشور البيض ، « زيزاء » هو ما ارتفع من الأرض ، « مجهل » التي لا يهتدي فيها .

(٩٣) هو القحيف العقيلي.

الشاهد في : المقتضب (٢/٠٢) ، والمحتسب (٢/٥) ، والخصائص (٢/١٦) ، والأمالي الشجرية (٢٩٩٣) والأمالي الشجرية (٢٩٩٣) والاقتضاب (٢٤ ، ٢٤١) ، والإنصاف (٢/٠٦) ، وشرح ابن يعيش (١/٠١) ، والخزانة (١٣٢/١٠) .

- (٩٤) من الآية «١١» من سورة الشورى .
  - (٩٥) زيادة يستقيم بها النص .
- (٩٦) قوله : « وقد تأتى التعليل » سقط من ( ب) .
  - (٩٧) من الآية « ١٩٨» من سورة اليقرة .

<sup>(</sup>٩٠) الآيتان ( ٢٥ ، ٢٦ ) من سورة الغاشية .

<sup>(</sup>٩١) من الآية «٩» من سورة النحل.

<sup>(</sup>٩٢) هو مزاحم العقيلي .

الصحاح ( ظمأ ) ، ( صلل ) ، ( قيض ) ، ( زأز ) ، ( جهل ) .

فحيث يدخل عليها حرف الجر ، كقول الشاعر (٨٨)

[٢٠٠] بِيْضٌ (١١) ثَلاَثُ كَنِعَاجٍ جُمِّ \*\*\* يَضْحَكْنَ عَنْ كَالبَردِ المنْهُمِّ

( مُذْ ) ، و ( مُنذُ ) للابتداء في الماضي والظرفية للحاضر في قولك : ما رأيته مذ شهر كذا ـ أي ابتداء ذلك من هذا الشهر والحاضر نحو : ما رأيته مذ شهرنا ، مذ يومنا ، فتكون نفيًا لرؤيته في الشهر المذكور ، وهو متفق على أنهما ابتداء في الزمن الماضي (١٠٠٠) /كاستعمال و نفيًا لرؤيته في الشهر المذكور ، فهو متفق على أنهما ابتداء في الزمن الماضي وشهرين ، فهي ( مِنْ ) في غير الزمان ، فإذا كانت لجميع المدة قلت : ما رأيته مذ يومين وشهرين ، فهي بمعنى ( مِنْ ) وإذا كانت لأولها قلت : ما رأيته مذ يوم الجمعة ، فهي بمعنى ( مِنْ ) (١٠٠١) للابتداء وأما الرفع فقد تقدم ( من ) وإذا كانت لأولها قبن الجر والرفع من وجهين أحدهما : أن الكلام في الجر جملة واحدة ، وفي الرفع جملتان .

الثاني: إذا قلت: مارأيته مذيوم الجمعة، ففي الجر: الرؤية منتفية في جميع اليوم وفي الرفع يجوز أن تراه في بعض اليوم.

وأما ما يكون مشتركًا بين الفعلية والحرفية فهي ثلاثة - كما تقدم (١٠٣) - فأما (حَاشَا)

الشاهد في إصلاح المنطق (٥٥٠) والمقتصد (١٣٦/١) ، وشرح ابن يعيش (٨/٤٤) ، وشرح الوافية للمصنف (٣٨٤) ، ومغني اللبيب (١٨٠/١) ، والخزانة (١٦٦/١٠) .

<sup>(</sup>۹۸) هو العجاج ، والبيت آي ملحقات ديوانه ص(۹۸) .

قوله : « جم » جمع جماء وهي النعجة التي لا قرن لها ، « المنهم » أي الذائب ، الصحاح ( جمم ) .

<sup>(</sup>٩٩) قوله : « بيض » سقط من الأصل ، وهي في ( ب ) .

<sup>(</sup>١٠٠) في ( ب ) : « للابتداء والزمن الماضى » .

<sup>(</sup>۱۰۱) قال الخوارزمي : « ...... ( مذ) ، و ( منذ ) يكونان حرفين واسمين قال ابن السراج : فإذا أردت بهما معنى الحرف فقدرهما تقدير ( من ) و ( في ) الكلا إذا رفعت جملتان ، وإذا خفضت جملة واحدة فهما إذا رفعت اسمان مبتدأن ، وما بعدهما خبر لهما .... » التخميير (۲۷۳/۲) وينظر : الأصول (۲۷۷/۲ ، ۱۳۸ ) .

<sup>(</sup>۱۰۲) ینظر ص (۱۰۱ ،۱۰۲) .

<sup>(</sup>۱۰۳) ينظر ص (۲۹۳) .

فالمختار عند سيبويه (١٠٤) أنها حرف جر ، والنصب بها قليل (١٠٥) فإذا نصب بها فهي أفعال فاعلها مضمر فيها فه (عدا ) من : عدا يعدو ، و (خلا ) من : خلا يخلو ، و (حاشا) من حاشا يحاشي ، ومعناها جانب .

وأما بيان ما تعلق به حروف الجر: فهي تعلق بموجود ، وبمحنوف وبما هر في حكم الموجود ، فالذي يكون موجوداً نحو: كتبت بالقام ونجرت بالقدوم ، فإن حرف الجر متعلق بالفعل الموجود الذي هو: كتبت ونجرت ، وأما المحنوف الذي تعلق به فذلك حيث يكون خبر المبتدأ أو صفة الموصوف ، أو صلة الموصول ، أو حال لذي حال ، فإن حرف الجر يتعلق (۱۰۰۱) أبداً بمحنوف ، مثال الأول: زيد من الكرام ، ومثال الصلة : هذا الذي من الكرام ، ومثال الصفة : رجل من الكرام ، ومثال الحال : هذا زيد من الكرام ـ أي كائن أو مستقر ـ حذفت هذا العامل وأقمت هذا الجار والمجرور مقامه ، ونقلت الضمير الذي كان مضمراً (۱۰۰۱) في العامل إلى هذا المعمول ، وأما الذي في حكم الموجود فنحو : التفادي ، والتهاني ، والبسملة ، والأقسام في نحو : بالرّفاء والبنيْن (۱۰۰۱) ، وبأبي وأمي ، وبسم الله الرحمن الرحيم ، ف : بسم الله ، على هذا في موضع رفع خبر لمبتدأ .

\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١٠٤) جاء في كتاب سيبويه (٢/٩٤٣): « وأما (حاشا) فليس باسم ولكنه حرف يجر ما بعده كما تجر (حتى) ما بعدها وفيه معنى الاستنثاء وبعض العرب يقول: ما أتاني القوم خلا عبدالله ، فيجعل (خلا) بمنزلة (حاشا) ، فإذا قلت: ما خلا؛ فليس فيه إلا النصب » وينظر: الإنصاف (٢٧٨/١) ، وشرح ابن يعيش (٨/٨٤) ، ومغني اللبيب (١٢١/١) والبسيط (٨/٨٤) ، ورصف المباني (٥٥) .

<sup>(</sup>١٠٥) في ( ب ) : « وأما ( عدا ) ، و ( خلا ) فاستعمالهما فعلين هو الأكثر ، والجر بهما قليل » .

<sup>(</sup>۱۰٦) في ب : « متعلق » .

<sup>(</sup>۱۰۷) في (ب): « مستترًا ».

<sup>(</sup>١٠٨) يقال ابن قتيبة في أدب الكاتب (٤١): « وقوله: بالرفاء والبنين ، يدعى بذلك للمتزوج ، والرفاء: الالتحام والاتفاق » وينظر: العقد الفريد (٢٠/٣) ، والصحاح (رفأ) ، وهذا القول مِن سَن الجاهلية التي نهى عنها النبي على المناس

# [ الحُرُوفُ المُشَبُّهَةُ بِالفِعْلِ ]

قوله : ( الحُرُوفُ المُشُبَّهُ بِالفَّعْل وَهَبِي ( إِنَّ ) ، وَ ( أَنَّ ) ، و ( لَكِنَّ ) ، و ( كَأَنُّ ) و (لَيْتَ) ، و ( لَعَلَّ ) ....... إلى آخره ) .

والكلام منها يقع في ثلاثة مواضع:

الأول: في كيفية عملها والوجه الذي لأجله عملت ؟ والثاني في أحكامها العامة والثالث: في الكلام على كل واحد من هذه الحروف.

أما الموضع الأول: وهو في كيفية عملها ، والوجه الذي لأجله عملت ؟ أما كيفية عملها ظ ظ فهو نصب الاسم ، ورفع الخبر مثل: إن زيدًا قائم . وأما الوجه الذي لأجله عملت فإنما /عملت لأنها أشبهت الفعل من ثلاثة (١):

أحدهما: أنها على ثلاثة أحرف كالفعل، الثاني: أنها مبنية على الفتح كالفعل والثالث: أن نون الوقاية تلحقها (٢) كالفعل فلما أشبهته من هذه الوجوه عملت كعمله إلا أنها أضعف فأشبهت ما قدم مفعوله على فاعله، فأشبه قولك: كأن زيدًا الأسد، افترس زيدًا الأسد.

وأما الموضع الثاني: وهو في أحكامها العامة، فلها أحكام ثمانية(٤):

الأول: أن لها صدر الكلام سوى (أنَّ) ، وإنما خالفتها لأنهالم تأت إلا معمولة الحكم الثاني: أنها تلحقها (ما) فتلغى على الأفصح ، ومنهم من أعملها واحتج عليه بقول

<sup>· (</sup>١) قوله : « ثالثة » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) في (ب): « تدخل عليها » بدلا من قوله « تلحقها » .

<sup>(</sup>٣) قوله ( زيدًا ) سقطت من الأصل ، والمثبت من (ب) .

<sup>(</sup>٤) قوله : « ثمانية » سقط من ( ب) .

الشاعر<sup>(ه)</sup> :

### [١٢٠] قَالَتْ آلا لَيْتُمَا هَذا الحَمَامُ لَنَا \*\*\* إلى حَمَامَتِنا أو نِصْفَه فَقَدُ

وكان الأحسن أن يفصل ، ويقال : مالم يغير الابتداء نحو : (إن) و (أن) و (لكن) فالأحسن الرفع لأن المبتدأ والخبر لم يتغير عن بابه (١) ، وماكان قد غير معنى الابتداء النصب أحسن نحو : (ليت) ، و (كأن) ، و (لعل) لأن هذه قد جرت إلى معنى آخر وهو التمني والتشبيه ، والترجي .

الحكم الثالث: أنها مشتركة في أنها إذا دخل عليها ضمير الشأن والقصة كانت أخبارها جملا نحو: إنه زيد قائم، ولا يجوز حذف هذا الضمير إلا في الضرورة مثل قول الشاعر():

# م [١٧] إِنَّ مَنْ يَدْخُلِ الكَنِيسَة يَومًا \*\*\* كِلْقَ فِيهَا جَآذِرًا وَظِبَاءَ

الحكم الرابع: أنْ كلما جاز أن يقع خبراً المبتدأ جاز أن يكون خبراً لها في المعرفة نحو: إن زيدًا أخوك ، والنكرة نحو: إن زيدًا قائم ، وفي المفرد نحو ما تقدم ، والجملة نحو: إن زيدًا أبوه منطلق ، وإن زيدًا انطلق أبوه .

الحكم الخامس: أنه لا يجوز أن تتقدم أخبارها واسماؤها عليها لأن ليس لها من القوة ما للفعل.

الحكم السادس: أنه لا يجوز أن يتقدم خبرها على اسمها (١) إلا إذا كان ظرفًا أو جارًا ومجرورًا لأنهم اتسعوا في الظروف ما لم يتسعوا في غيرها .

<sup>(</sup>٥) هو النابغة النبياني ، ينظر ديوانه ص(٣٥) .

والبيت من شواهد سيبويه (٢/٧٢) ، وينظر : الأصول (٢٣٣/١) ومعاني الحروف (٨٩) ، والخصائص (٢/٠٢٤) ، والمقتصد (١/٤٦) والمقتصد (١/٤٦) والمقتصد (١/٤٦) ، والخزانة (١/١٠) ، والمقتصد (١/٤٢) ، والخزانة (١/١٠) .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : « فالأحسن فيه الالغاء لأنه لم يخرج عن بابه  $_{
m a}$  .

<sup>(</sup>٧) تقدم هذا الشاهد ص( ٣١).

<sup>(</sup>A) في ( ب ) : « أن تتقدم أخبارها على اسماءها » .

الحكم السابع: أنها عاملة في الجزئين جميعًا، في الأول النصب وفي الثاني الرفع خلافًا لأهل الكوفة فإنه عندهم باق على أصل المبتدأ والخبر<sup>(١)</sup>.

الحكم الثامن: أن لكل واحد منها معنى يخالف الآخر ف (إنْ) و (أنّ) للتأكيد، و (كَانَّ) التشبيه، و (لَكِنَّ) للاستدراك، و (لَيْتَ) للتمني، و (لَعَلَّ) للترجي.

وأما الموضع الثالث: وهو في الكلام على كل واحد من هذه الحروف بانفرادها:

فأولها: (أنّ) ، و (إنّ) وهما أخوان لذلك فإن سيبويه لم يعد هذه النواصب / إلا وهما أخوان لذلك فإن سيبويه لم يعد هذه النواصب / إلا خمسة (١٠) ، و (أنّ) واحدًا لأن الأصل المكسورة وإنما تفتح إذا وقعت موقع المفرد ، وهما يتفقان من وجوه (١١) ، ويختلفان من وجوه . فيتفقان : أنهما للتأكيد ، وأنهما يسدان مسد المفعولين في أفعال القلوب وأنهما من عوامل المبتدأ و الخبر ، وأنهما يخففان .

وأما ما يختلفان فيه : فيختلفان من وجوه ، وقد أشار الشيخ إلى ذلك بقوله (١٢) :

( فَإِنَّ الْمَكْسُورة لَا تُغَيِّرُ مَعنى الأَبتداء ) يعني أنها تدخل على الجملة الاسمية مع بقاء معناها ، وليس يعني مطلق الجملة وإنما أراد التي لا تضاد معناها فعلم بذلك أنها لا تدخل على جملة استفهامية لأن الاستفهام له صدر الكلام ، و ( إنّ ) لها صدر الكلام ، فيتضادا .

قُولُهُ : ( وَهُنِّ ثُمَّ وَجَبَ الْكُسُرُ فِنِي مَوْاضِعِ الجُمَلِ ، والْفَتُحُ فِي المُفْرَدِ ) .

أي ومن أجل أن المكسورة تبقي معها الجملة على فائدتها ، والمفتوحة نقاتها إلى حكم المفرد ، فوجب الكسر في موضع (١٢) الجمل ، والفتح في موضع المفرد .

قوله : ( فَكُسِّرَتْ ابْتُدِاءً ) .

<sup>(</sup>٩) عقد ابن الانباري في الانصاف (١٦٧/١) مسألة لهذا الخلاف مرجحًا رأى البصريين .

<sup>(</sup>١٠) قال سيبويه ( ١٣١/٢) : « هذا باب الحروف الخمسة التي تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده ، .... وهي : إن ، ولكن ، وليت ، ولعل ، وكأن » .

<sup>(</sup> ب ) قوله : « من وجوه » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٢) ينظر شرح المصنف على كافيته ص (٢٥٧) .

<sup>(</sup>١٣) في ( ب ) : د مواضع » .

مثل: إن زيدًا قائم من جهة أن لا تقع هذا الموقع إلا الجملة لأن المفتوحة لا يبتدأ بها.
وبعد القول ، لأنه لا يقع بعده إلا الجملة كقوله تعالى : « قُلْ إِنَّ رَبِيِّ يَقْذِفُ بِالحَقِّ عَلَّمُ الغُيُوْبِ»(١٤)

وبعد الموصول ، لأن الصلة لا تكون إلا جملة كقوله تعالى أن هما إن مفاتحة لتَنُونُ عُلِم المُعَمْبة مِ (١٥) .

وكذلك بعد القسم كقولك: والله إن زيدًا قائم، وكذلك إذادخلت اللام في خبرها نحو: أعجبني إن زيدًا لقائم، فهذا مما تخالف به (١٦) المفتوحة (١٧)، وأنها تكون مكسورة ابتداء في الكلام، وفي الناقص تمام، وفي خبرها اللام وجوبًا للأقسام، وبعد القول، والسلام.

قوله : ( وَفُتحِتْ فَاعِلَةً ، وَمَفْعُولَةً ، وَمُنْتَدَائةً ، ومُضَافًا إِلَيْهَا ) .

لأن الفاعل والمفعول والمبتدأ ، والمضاف إليه ؛ كل ذلك لا يكون إلا مفردًا فالأول : أعجبني أنه زيد عالم (١٨) - أي علمه (١٩) ، والثاني : كرهت أنك كافر - أي كفرك - ، والثالث : عندي أنك عالم ، والرابع : عجبت من أنك عالم ، وأعجبني اشتهار أنك عالم .

وقوله: (وقَالُوا: لُولاً أَنَّكَ) (٢٠) إشارة إلى وجوب الفتح بعد (لولا) الابتدائية ، لأن ما بعد (لولا) مبتدأ خبره محذوف ، والمبتدأ مفرد (ولو أنك) إشارة أيضاً إلى أنها تكون مفتوحة في هذا الموضع لكونه فاعلا لفعل محذوف ـ أي لو وقع قيامك ـ .

<sup>(</sup>١٤) الآية «٤٨» من سورة سبأ .

<sup>(</sup>١٥) من الآية «٧٦» من سورة القصص .

<sup>(</sup>١٧) وكذلك إذا وقعت في موضع الحال كقولك : جئت وإن زيداً حاضر ، ينظر شرح العلوي ( ٨٩٣/٢) .

<sup>(</sup>١٨) في ( ب ) : « قائم » .

<sup>(</sup>١٩) في ( ب ) : قيامه » .

<sup>(</sup>٢٠) قال الرضي في شرحه ( ٢٠٠/٢): « قوله: (وقالوا لولا أنك) هو جوا ب سؤال مقدر ، وهو أن (لولا) تدخل على الجملة الاسمية فوجب كسر (إن) فأجاب بأن الجملة بعدها لا يجوز اظهار جزئيتها ..... بل يجب حذف الخبر ، فلو كسرنا (أن) لكان خبر الاسمية ظاهرًا غير مقدر ولا يجوز ففتحناها ليكون (أن) مع جزئيها في موضع المبتدأ والخبر محذوف » .

قوله : ( فَاإِنْ جَازَ التَّقَدْبِيرَانِ جَازَ الأَمْرَانِ ) .

م [ ١٤٧ ] وَكُنْتُ أَرَى زَيْدًا كَمَا قِيْلَ سِيّدًا \*\*\* إذا أَنّه عَبْدُالقَفَا واللّهَازِمِ فإن كان المراد ( هو : عَبْدُ القَّفَا) وجب الكسر لوقوعها مبتدأ ويكون المعنى : هو نفس العبد (٢٢٠) ، وإن كان المراد : فإذا العبودية حاصلة ، وجب الفتح لوقوعها مبتدأ وخبرها (حَاصَلة) ويكون المعنى فإذا شأنه أو فعله فعل العبد ، وليس بعبد (٢٣٠) .

وكذلك قولهم : أول ما أقول : إني أحمد الله ، فمن فتح ( إن ) كان التقدير :

أول قولي حمد الله ، ومن كسرها فتقديره : أول ما أقول : إني حامد الله فأول : مبتدأ بمضافه ، وقوله : إني أحمد الله ، جملة خبرية في موضع خبر المبتدأ ولم يحتج إلى عائد لأنها نفس المبتدأ من جهة المعنى ؛ كأنه قال : أول ما أقول هذا الكلام المفتتح : بإني أحمد الله وضابط هذا (٢٤) أن ما صلح أن يكون للمفرد والجملة جاز فيه الأمران ، وما لا يكون إلا للجملة فهو مواقع المفتوحة ، قال أبو على الفارسي (٢٥) :

أن كل ما كان يصلح للاسم والفعل جميعًا فإنه يكون للمسكورة ، ومالا يصح إلا كلاحدهما فإنه يكون للمفتوحة ، وهو منتقض بقولنا : فإذا أنه عبد القفا ، لأنه لا يصبح فيه إلا الاسم ، لأن (إذا) للمفاجأة ، ولا يقع بعدها إلا الاسم ، وقد جاء فيه الكسر - كما تقدم -(٢٠).

<sup>(</sup>٢١) تقدم هذا الشاهد ص (٢٤٩) .

<sup>(</sup>۲۲) في ( ب ) : « هو عبد نفس العبد » .

<sup>(</sup>٢٣) جاء في كتاب سيبويه (٢٤٤/٣) : « فحال ( إذا ) ـ هاهنا ـ كحالها إذا قلت : أذا هو عبدالقفا والهازم ، وإنما جاءت (إن) ـ هاهنا ـ لانك أردت هذا المعنى كما أردت في (حتى ) معنى حتى هو منطلق ، ولو قلت : مررت فإذا أنه عبد ، تريد مررت فإذا العبودية واللؤم ، ثم وضعت ( أن ) في هذا الموضع جاز » . وينظر : المقتضب (٢/-٥٠) وشرح ابن يعيش (٨/١٨) ، وشرح الرضي (٢/-٣٥٠) .

<sup>(</sup>٢٤) في ( ب ) : « وعقد هذا » ، بدلا من قوله : « وضابط هذا » .

<sup>(</sup>٢٥) قال أبو علي الفارسي في الإيضاح العضدي ( ١٦٢/١) : « وأما المكسورة فإنها تقع في الموضع الذي يتعاقب عليه الابتداء والفعل ، فإن اختص الموضع بالاسم دون الفعل ، أو الفعل دون الاسم ، وقعت المفتوحة فيه دون المكسورة » .

<sup>(</sup>٢٦) ينظر ص (٦١٣).

الفرق الثاني: أنه يجوز العطف على اسم المكسورة لفظًا أو حكمًا بالرفع دون المفتوحة مثل: إن زيدًا قائم وعمرو، وهو معنى قوله: (وَإِذَلك جَازُ الْعَطْفُ على اسم المكسُورة) لما كانت لا تغير معنى الجملة فتقدر كالمعدوم، فلهذا عطف على محل ما عملت فيه وقوله: (إن زيدًا قائم وعمرو) وإنما كان هذا لفظًا لما كانت (إن) فيه مكسورة، (والحكم) في نحو: علمت أن زيدًا قائم وعمرو، وعليه قول الشاعر (٢٠٠٠):

[٢٠٢] وإِلاَّ فَاعْلَمُوا أَنَّا وَأَنتُمُ \*\*\* بُغَاةٌ مَا بَقِيْنَا فِي شِفَاقِ

وكذلك قوله تعالى / : « وآذانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ إلى الناسِ يَوْمَ الحجِّ الأكْبَرِ أنَّ اللهَ وَ اللهِ وَرَسُولُهِ إلى الناسِ يَوْمَ الحجِّ الأكْبَرِ أنَّ اللهَ وَ وَ وَ وَ وَرَسُولُهُ ) عطفًا على محل ( أَنَّ ) لأن المفتوحة وما عملت فيه في تأويل الجملة ، فلهذا جاز العطف على محلها

والذي يدل على أنها في محل الجملة هو جواز دخول اللام في الخبر ولذلك وجب كسرها مع دخول اللام ، وأجاز ابن مالك وابن معطي (٢١) العطف على محل اسم المفتوحة واحتجا بالآية والبيت ، فالآية : « إنّ الله برئ من المشركين ورسوله » والبيت : وإلا فاعلموا أنا وأنتم (٢٠)

قوله : ( وَيَشُنَّرُطُ مُضِنَّى الخَبَرِ لَفْظًا ) .

أي ويشترط مضي الخبر في العطف على المحل لفظًا أو تقديرًا ، فاللفظ نحو: إن

<sup>(</sup>٢٧) هو بشر بن أبي خازم ، ينظر ديوانه ص(١٦٥) ت / د . عزة حسن ، دمشق ١٣٧٩هـ .

البيت من شواهد سيبويه (٢/٦٥٦) ، وينظر معاني القرآن الزجاج (٢١٢/١) ، والأصول ( ٢٥٣/١ ) ، وإعراب القرآن البيت من شواهد سيبويه (١٩٠٨) ، وينظر معاني القرآن النجاس (٢١٠/١) ولباب الإعراب (٢٥٦) ، وشفاء المنحاس (٢٩/٣) والخزان (١٩٠/١) ، والخزان (٢٩٧/١) .

<sup>(</sup>٢٨) من الآية «٢» من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٢٩) هو أبو الحسين زين الدين يحيى بن عبدالمعطي الزواوي ، ولد سنة (٦٤هـ) روي عن القاسم بن عساكر وغيره ، أقرأ العربية مدة بمصر ودمشق ، من مصنفاته الفيته المشهورة توفي سنة (٦٢٨هـ) . ينظر في ترجمته : شذرات الذهب (٥٩/١) والنجوم الزاهرة ( ٢٧٨/١) ، والبغية (٤١٦) .

<sup>(</sup>٣٠) ينظر : شرح الكافية الشافية (١/١٥، ١٤٥ ) ، وشرح ألفية ابن معط ت / علي موسى الشوملي ، ط/ مكتبة الخريجي (٣٠) (ط/١) ١٤٠٥هـ ( عهم) . . .

زيدًا قائم وعمرو ، والتقدير : إن زيدًا وعمرو قائم ، واختلفوا في تقدير المحنوف فمنهم من قال : إن المحنوف خبر الأول ، قال: خبر الأول هو الموجود ، وخبر الثاني محنوف ، ومنهم من قال : إن المحنوف خبر الأول ، وخبر الثاني هو الموجود ، واحتج الأول بقول الشاعر (٢١) :

لأن دخول اللام في خبر ( إن ) فقط ، واحتج الثاني بقوله (٢٢):

[٢٠٤] نَحْنُ بِمَا عِنْدُنَا وَأَنْتَ بِمَا عِنْدُك \*\*\* رَاضٍ وَالرَأْيُ مُخْتِلفُ

وتقديم الخبر تقديرًا فيما ذكرنا ، وعند الفراء أنه لا يجب تقدم الخبر ، والكسائي والمبرد اشترطا أن يكون اسمها (٢٢) مبنيًا ، فأجازا : إنك وزيد ذاهبان ومنعا ما سواه (٢١) .

قوله : ( وَلَكِنَّ كَذَلْكَ ) .

يعني أن ( لَكِنَّ) ، تماثل ( أَنَّ) في جواز العطف على المحل بعد تمام خبرها لفظًا أو حكمًا كقولك : ما جاء زيد لكن عمرًا خارج وبكر ، والتقدير : ما جاء زيد لكن عمرًا وبكر خارج، وإنما جاز ذلك في ( لَكِنّ ) دون ما عداها عند سيبويه ، وهو رأي البصريين (٢٥) من جهة أن ( لَكِنّ ) للاستدراك ، وهو لا ينافي التأكيد ، والابتداء جميعًا بخلاف سائر أخواتها،

<sup>(</sup>٣١) هو ضابئ بن الحارث البرجمي ، والمذكور عجز البيت وصدره :

فمن يك أمسى بالمدينة رحله \*\*\* ......

والبيت من شواهد سيبويه (١/٥٧) ، وينظر : تأويل مشكل القرآن (٣٥) ، والنوادر (٢٠) ، والكامل للمبرد (٢٠/١٣) ، ومجالس ثعلب (٢٦٢/١) وأسرار البلاغة (١٧٩) ، والإرشاد (١٧١) ، والخزانة (٢١٢/١)

<sup>(</sup>٣٢) هو قيس بن الخطيم ، ينظر ديوانه ص(١٧٣) .

البيت من شواهد سيبويه (١/٥٧) ، وينظر : المقتضب (١١٢/٣) ومعاني القرآن للنحاس (٢٢٨/٣) ، والأنصاف (١/٥٥) والباب الإعراب (٤٥٥) ، ومعاهد التنصيص (١/١٨٩) ، والخزانة (١٠/٥١٠) .

<sup>. (</sup> ب ) قوله : « اسمها » سقط من الأصل ، والمثبت من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣٤) في شرح الرضي ( ٢/٥٥٧ ) : « الظاهر أن هذا مذهب الفراء والاطلاق مذهب الكسائي ، كما هو مذكور في كتب النحو» ، وينظر : المقتضب (١١/٤ ـ ١١٤) ، والانصاف (١٨٥/١) ، وشرح المصنف (٧٥٧ ) ، وشرح الكافية الشافية (١٢/١) ، والأزهار الصافية (٢٠/٣) .

<sup>(</sup>٣٥) ينظر : كتاب سييويه (١٧٦/٢) ، وشرح المصنف (٨٥٧) ، وشرح الرضي (٢/٤٥٣) .

وأنشدوا على ذلك شاهدًا [وهو](٢٦) قوله(٢٧):

[٢٠٥] وَمَا زِالتُ سَبَاقًا إِلَى كُلِّ غَايَةٍ \*\*\* لَهَا تَقْتَضِي فِي (٢٨) النَّاسِ مجدُ وإجْلالُ وَمَا قَصَرَتْ بِي فِي النَّسَاء خُوْلَلَةً \*\*\* وَلَكِنَّ عَمِّيْ طَسِيْبُ الأَصْلِ والخَالِ

الفرق الثالث: جواز دخول اللام (٢٩) على خبر المكسورة ، أراد أن المكسورة لما لم تغير معنى الابتداء ؛ دخلت معها اللام التي للابتداء ، ولكن لما كانا متفقين في معنى التأكيد لم /يجمعوا بينهما ؛ ولكن أدخلوها على الخبر إذا كان الاسم متقدمًا كقولك : إن زيدًا لقائم ، ظا وعلى الاسم إذا كان متأخرًا نحو : إن في الدار لزيدًا ، وعلى فضله الخبر إذا تقدمت على الخبر كقولك : إن زيدًا لطعامك آكل ، وإنما جاز ذلك لما كانت الفضلة في محل الخبر ، ولا يجوز ما عدا ذلك ، وهل يجوز دخول اللام في خبر (لكن) أم لا ؟ .

فالذي عليه نحاة البصرة: أنه لا يجوز دخولها من جهة أن اللام منافية لمعنى (لكن) لأنها توسطت بين كلامين متغايرين نفيًا وإثباتًا واللام تأتي على جهة الابتداء قاطعة لما قبلها عما بعدها ؛ فلذلك منعوا دخولها عليها ، وحكى عن الكسائي والفراء جواز دخول اللام على خبرها (١٠٠) ؛ محتجين بقول الشاعر (١١٠) :

[٢٠٦] ...... \*\*\* وَلَكِنَّنِي مِنْ حُبِّهَا لَعِمْيْدُ

الشاهد في : شرح الكافية الشافية (١/١١ه) ، وشرح الأشموني (١/٢٨٧) ، وشرح التصريح (٢٢٧/١) ، والهمع (٥٩١/٠) والر٢٩٧) ، والأزهار الصافية (٢/١/٠) .

<sup>(</sup>٣٦) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣٧) لم أقف على نسبتهما إلى قائل معين .

<sup>(</sup>٣٨) قوله : « في » سقط من الأصل ، والمثبت من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣٩) في ( ب ) : « في » بدلا من قوله « على » .

<sup>(</sup>٤٠) عقدا ابن الانباري في الإنصاف (٢٠٨/١) مسألة لهذا الخلاف.

<sup>(</sup>٤١) لم أقف على نسبته لقائل معين ، والمذكور عجز البيت ولم يذكر صدره فيما وقفت عليه من مراجع إلا ابن عقيل في شرحه (٣٦٣/١) وصدر البيت :

يلومونني في حب ليلي عواذلي \*\*\* .....

والشاهد في : معاني الفراء (١/٥٦٥) ، وإعراب القرآن الزجاج (٢٠٧/١) وإعراب القرآن النحاس (٢/٦٥٢) ومعاني الحروف (٥٢) ، وإصلاح الخلل (١٦٥) ، وشرح ابن يعيش (١٤/٨) ، والخزانة (١٦/١) .

قوله : « عميد » رجل معمود وعميد ، أي هَدُّه العشق . الصحاح ( عمد ) .

الفرق الرابع: أن المكسورة تخفف فتلزمها (٢٤) اللام تفرقه بينها وبين النافية ؛ لأنها لما خففت صار لفظها مثل لفظها - فلو لم تدخل لم يقع فرق في مثل قولك: إن زيدًا قائم ، وإن زيد قائم ، فلا يعلم هل أريد المخففة أم النافية عند إبطال العمل ؟ قال الإمام : وكان القياس أنها إذا كانت عاملة أن لا تلزمها اللام لزوال اللبس ، ولكنهم جعلوا الأمر كله واحداً (٢٤) من جهة أن كثيرًا من الأسماء لا يظهر معه الإعراب ، إما لكونه مبنيًا وإما لتعذره (٤٤) ، شم استحسن أن المتكلم بالخيار في إثبات اللام وانتفائها (٥٤).

قوله: (وَيَجُونُ إِلْغَاوُهَا) وإنما جاز إلغاوها عند التخفيف لعدم شبه الفعل، قوله: (وَيَجُونُ لِنَجُونُ لِلْعَالِ الْبُتَدِأ خِلَافًا لِلكُوْفَيِّينٌ فِي التَّعْمِيْمِ) لأنها لما خففت صلح دخولها على الأسماء والأفعال فاشترط في الفعل أن يكون من أفعال المبتدأ ليكون كالعوض عما فاتها من الاسم لأن أفعال المبتدأ تقتضي اسمين كقوله تعالى: « وإنْ نَظُنُكُ لمِنَ الكَاذِبِينِ» (٢٤) وقوله تعالى: « وإنْ وَجَدْنَا أَكُثَرهُمُ لَفاسقيْنَ »(٢٤) ، وقوله تعالى: « وإنْ كُنْتَ مَنْ قَبْلِهِ لَمنَ الغَافليْنَ »(٤٤) والفراء والكسائي أجازا دخولها على فعل مطلقًا واحتجوا على ذلك بقول الشاعر (٢٤) :

## إِللَّهِ رِبِّكَ إِنَّ قَتْلُتُ شُلِماً \*\*\* وَجَبْتُ عَلْكُ عُقُوبُةٌ الْمُتَّعَمِدِ [٢٠٧] بِاللَّهِ نَفُوبُهُ الْمُتَّعَمِدِ

<sup>(</sup>٤٢) في ( ب ) : « فتدخلها » .

<sup>(</sup>٤٣) قوله : « أنها إذا كانت عاملة أن لا تلزمها اللام لزوال اللبس ، ولكنهم جعلوا الأمر كله واحدًا » سقط من (ب) .

<sup>(</sup>٤٤) جاء في الأزهار الصافية (٢/٤/٢): « وكان الأظهر في القياس إذا كانت عاملة أن لا يلزمها اللام لزوال اللبس بالأعمال لها ، ولكنهم جعلوا الباب كله واحدًا من جهة أن كثيرًا من الأسماء لا يظهر فيه إعراب: إما لكونه مبنيًا ، وإما لتعذره فيه لثقله » .

<sup>(</sup>٥٥) الأزهار الصافية (٢/ه ٩٠).

<sup>(</sup>٤٦) من الآية «١٨٦» من سورة الشعراء .

<sup>(</sup>٤٧) من الآية «١٠٢» من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٤٨) من الآية «٢» من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٤٩) هي الله عنه ينت زيد بن عمرو بن نفيل ، زوجة الزبير بن العوام ـ رضي الله عنه ـ ـ .

الشاهد في : المحتسب (٢/٥٥/) ، وإصلاح الخلل (١٧٦) ، والتبصرة (١/٨٥) ، و شرح ابن يعيش (٧١/٨) والإرشاد (١٧٤) ، وأوضح المسالك (٣٨٨/) ، ومغني اللبيب (٢٤/١) ، وشرح ابن عقيل (٣٨٢/١) .

وأهل البصرة لا يعتدون بذلك لخروجه عن القياس ، واستعمال الفصحاء (۱۰۰).

1۳۷/ قوله / (وتخفف المفتوحة فتعمل في ضمير شأن مقدر ، وتدخل على الجمل مطلقًا ) . ووقعه وإنما حكم بإعمالها في ضمير الشأن والقصة لأمرين :

أما أولا: فلأنهم لو أعملوا المكسورة مع تخفيفها من غير شذوذ ؛ فإعمال المفتوحة أجدر ، لأن شبهها بالفعل أقوى من حيث إن لها معنى مخصوصاً وهو انسباكها بالمصدر.

الثاني: أنهم أدخلوها على الأفعال التي لا تقتضي اسمين مع مراعاة ذلك في المكسورة على الصحيح، فلولا تقدير الإعمال في المضمر المقدر لخرجت عن القياس.

قوله: ( وشذ إعمالها في غيره ) .

يعني في غير ضمير الشأن كقول الشاعر (٥١):

[۲۰۸] لقد علم الضيف والمرملون \*\*\* إذا اغبر أفق وهبت شمالا بأنك ربيع وغيث مريـع \*\*\* وأنك هناك تكون الثمالا قوله: (ويلزمها مع الفعل السين ..... إلى آخر ما ذكره).

لأنهم لما ألزموا إعمالها في ضمير الشأن والقصة التزموا في الخبر أن يكون جملة

<sup>(</sup>٠٠) جاء في الهمع (١٨٣/٢): « ....... فالبصريون إلا الأخفش على أن ذلك من القلة بحيث لا يقاس عليه ، وذهب الأخفش إلى جواز القياس عليه ووافقه ابن مالك » وينظر: الإنصاف (٦٤١/٢) ، وشرح المصنف (٧٦٠) .

<sup>(</sup>٥١) قوله « الشاعر » سهو منه ، والصواب أن البيت لجنوب أخت عمرو ذي الكلب .

<sup>(71/1)</sup> الشاهد في : إصلاح الخلل (70/1) ، والإنصاف (1/1/1) وشرح ابن يعيش (1/1/1) ، ومغني اللبيب (1/1/1) وشفاء العليل (1/1/1) والخزانة (1/1/1) .

قولها : « المرملون « جمع مرمل وهو الفقير والمحتاج ، « غيث مربع » أي خصيب ، « الثمالا » النخر والغياث .
الصحاح : (رمل) ، ( مرع ) ، ( ثمل ) .

إما اسمية كقول الشاعر الأعشى (٢٥):

[٢٠٩] فِي فِتْيَة كِيسِيْوفِ الهِنْدِ قَدْ عِلْمُوا \*\*\* أَنْ هَالِكُ كُلُّ مَنْ يَحْفَى وَيَنْتَعِلُ

ونحو: علمت إن زيد قائم ، والتقدير فيه: علمت أنه زيد قائم و: أنه هالك كل من يخفى .

وإما فعلية ، ولابد في ذلك مما ذكر الشيخ ، وذلك للفرق بينها وبين المصدرية ف : السين حيث يكون الفعل مضارعًا ، نحو قوله تعالى : « عَلَمَ أَنْ سَيَكُونُ مَنْكُم مَرضى »(٥٠) والذي يكون بعد حيث يكون الفعل ماضيًا مثبتًا ، والذي يكون بحرف النفي حيث يكون مضارعًا كقوله تعالى : « وَحَسبوا أَنَ لا تَكونَ فتنَة »(٤٠) على من قرأها بالرفع(٥٠) ، والذي بر (لن) كقوله تعالى : « أيحسبُ الإنسانُ أَنْ لنْ نَجْمع عظامة »(٥١) والذي بر (لو) نحو قوله تعالى: « فَلما خَرَّ تَبَيَنْتِ الجِنُّ أَنْ لَو كَانوا يَعْلَمُونَ الغَيْبَ »(٥٠) فأما إذا ورد على جهة الدعاء، أو كان الفعل غير متصرف ؛ فإنها لا تفتقر إلى عوض ، نحو قوله تعالى : « والخامسة أَنْ غَضبَ كان الفعل غير متصرف ؛ فإنها لا تفتقر إلى عوض ، نحو قوله تعالى : « والخامسة أَنْ غَضبَ الله روحه - (١٠) : وإنما الله عَلَيْها»(٥٠) : « والخامسة أَنْ لَعْنَهُ الله عَليه »(٥٠) ، قال الإمام - قدس الله روحه - (١٠) : وإنما

<sup>(</sup>٥٢) هو الأعشى - كما ذكر الشارح - ينظر ديوانه ص(٩٥) ، ورواية الديوان :

<sup>..... \*\*\*</sup> أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل

البيت من شواهد سيبويه (٢/٧٦) ، وينظر : المقتضب (٩/٣) والأصول (٢٣٩/١) ، والخصائص (٢/٤٤) والمحتسب (٢٠٨/١) والمختسب (٢٠٨/١) والمنافذ (٥/٢٦) .

<sup>(</sup>٥٣) من الآية ( ٢٠ ) من سورة المزمل.

<sup>(</sup>٤٥) من الآية «٧١» من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٥٥) قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي « الا تكون » برفع النون والباقون بنصبها . ينظر : التيسير للداني (١٠٠) ، والنشر (٢/٥٥) ، والنشر (٢/٥٥) ، والكشاف (٢/٥٥) .

<sup>(</sup>٥٦) الآية «٣» سورة القيامة وقد وقع في الأصل سهو فاحش حيث جاحت الآية هكذا: أيحسب الإنسان إن لن يترك سدى .

<sup>. (</sup>٥٧) من الآية «١٤» من سورة سبأ .

<sup>(</sup>٥٨) « واختلفوا في ( إن لعنة الله ، وإن غضب الله ) قرأ نافع ويعقوب باسكان النون مخففة فيهما ورفع ( لعنة ) واختص نافع بكسر الضاد وفتح الباء من ( غضب ) ورفع الجلالة بعده ويعقوب برفع الباء من ( غضب ) وقرأ الباقون بتشديد النون فيهما ونصب ( لعنة و غضب ) النشر ( ٢ / ٣٣٠ – ٣٣١ ) وهذا جزء من آية ( ٦ ) سورة النور .

<sup>(</sup>٩٩) من الآية «٧» سورة النور.

<sup>(</sup>٦٠) الأزهار الصافية (٢/٩٠٩) .

قال في حق المرأة (غَضَب اللهِ) ، وفي حق الرجل (لَعْنَةُ الله) من جهة أن الغضب أعظم حالا ، وهي منشأ الفاحشة ، ولم يتغير لفظ الماضي في الغضب إلى الاسم لما كان الغضب واقع لا محالة .

ومثال الثاني: قوله تعالى: « وأن لَيْسَ للإنسان إلا مَا سَعَى » (١١١) ، وقوله تعالى «وَأَنْ عَسَى أَنَ يُكُونَ قَدْ اقتربَ أَجَلُهُمْ »(٦٢) وترك الفاصل في الدعاء وهو (قد ) في الماضي أرام ١٣٧/ لأنه لو دخل لوقع اللبس لكونه خبرًا أو دعاء ، وترك أيضًا في غير المتصرف / لأن (أنَّ ) ظلمصدرية لا تدخل فيه .

وليس ( كَأَنَّ ) للتشبيه وهي من كاف التشبيه مع ( أَنَّ ) على كلام الزمخشري وليس بالقوي لاحتمال أن تكون مفردة ، ولها حكمان :

أحدهما: أنها إذا خففت جاز إعمالها والإلغاء أكثر، وأنشد النحاة شاهدًا على الإلغاء (٢٤):

[٢١٠] وَنَحْرَ مُشْرِقُ اللَّونِ \*\*\* كَأَنْ ثَدَيَاهُ حُقَانً

السَّلَمُ اللَّهُ السَّلَمُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٦١) الآية ( ٣٩ ) من سورة النجم .

<sup>(</sup>٦٢) من الآية «١٨٥» من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٦٣) جاء في المفصل (٣١٠) : « كأن هي التشبيه ركبت الكاف مع ( أن ) كما ركبت مع ( ذا ) ، و ( أي ) في ( كذا ) ، و (كاين) » .

<sup>(</sup>٦٤) من الشواهد التي لا يعرف قائلها.

البيت من شواهد سيبويه (٢/ ١٣٥) ، وينظر: الأصول (١/ ٢٤٦) ، ومعاني الحروف (١٢٢) ، والمرتجل (١٤٨) والأمالي الشجرية (١/ ٢٢) ، والانصاف (١/ ١٩٨) ، وشرح ابن يعيش (٨/ ٨) ، والمساعد (٢/ ٢٢) ، والخزانة (١/ ٢٩٨) .

قوله: « حقان » مثنى حق وهو وعاء من العاج.

<sup>(</sup>٦٥) هو ابن صريم اليشكري ، وقيل : زيد بن أرقم .

البيت من شواهد سيبويه (۱۳٤/۲) ، وينظر: تأويل مشكل القرآن (۲۸ه) والكامل للمبرد (۲۸/۱) ، والمنتخب (۲۷۷۷) و وإعراب القرآن للنحاس (۲۸/۱) والمحتسب (۲۸/۱) ، والتبصرة (۲۷۷/۱) ، والارشاد (۱۷۹) ، والملخص (۲۵۱/۱). قوله : « توافينا ، « مقسم » جميل ، « تعطو » تتناول ، « السلم » شجرة من العضاة

الصحاح: (وفي) ، (قسم)، (عطا) ، (سلم) .

برفع ( ظبية ) ، على بطلان العمل ، ونصبها على أنها عاملة \_ وهو قليل \_ والجر بها على زيادة ( أنّ ) والكاف للتشبيه .

وثانيها (٢١٠): أنها يجوز إعمالها في الأحوال لقوة شبهها بالفعل ، وعليه قول الشاعر (٢٠٠): [٢١٢] كَأَنَّهُ خَارِجًا مِنْ جَنْبِ صَفْحَتِهِ \*\*\* سَفَّوْدُ شَرْبٍ نَسَنُوهُ عِنْدَ مُفْتَأْدِ [٢١٢] كَأَنَّهُ خَارِجًا مِنْ جَنْبِ صَفْحَتِهِ \*\*\* سَفَّوْدُ شَرْبٍ نَسَنُوهُ عِنْدَ مُفْتَأْدِ [قوله] (١٨) : ( لَكنَّ للاسْتِدَرَاكِ تَتَوَسَّطُ بِيْنَ كَلاَمَين مُتَغَايريُن مَعْنَى ) .

أراد أنها للتغاير المعنوي دون اللفظي ، سواء [وقع] (١٩) التغاير اللفظي أو لم يقع وذلك نحو : ما جاء زيد لكن عمرًا لم يجئ ، فالتغاير هاهنا من جهة المعنى ولها أحكام :

أولها: ما تقدم .

الثاني: أنه يجوز العطف على محلها بالرفع كما جازفي (إن) وقد تقدم تعليله (٧٠).

وثالثها: أنها تخفف فيبطل عملها كأخواتها ، ويجوز معها الواو كقوله تعالى: «ولكن الشَيَاطِيْنُ كَفَرُوا »(٢١) فيمن قرأها مخففة خلافًا لبعضهم(٢٢) ، فإنه يمتنع من ذلك لأنها تصير عاطفة ، والواو عاطفة ولا يجوز دخول الحرف على مثله ، فأما إذا كانت مشددة فالأكثر دخول الواو نحو قوله تعالى: « وَلَكنَّ اللهُ سلّم »(٢٢) .

<sup>(</sup>٦٧) هو النابغة الذبياني ، ينظر ديوانه (٣٢) .

الشاهد في : إعراب القرآن للنحاس ( $\Upsilon$ \ه ( $\Upsilon$ ) ، والخصائص ( $\Upsilon$ \ه ( $\Upsilon$ ) ، والمقتصد ( $\Upsilon$ ) ، وبتائج الفكر ( $\Upsilon$ 28) والإقتضاب ( $\Upsilon$ 49) ، ورصف المباني ( $\Upsilon$ 47) ، والخزانة ( $\Upsilon$ 47) .

قوله : « صفحته » الصفحة الجانب ، « سفود » حديدة يشوي عليها اللحم ، « الشرب » جماعة يشربون ، «نسوه » ، تركوه «مفتاد» موضع النار الذي يشوي فيه . الصحاح ( صفح ) ، ( سفد ) ، ( شرب ) ، ( فأد ) .

<sup>(</sup>٦٨) زيادة يستقيم بها النص .

<sup>(</sup>٦٩) زيادة يستقيم بها النص.

<sup>(</sup>۲۰) ينظر ص ( ۱۳۴۳) .

<sup>(</sup>٧١) من الآية «١٠٢» من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٧٢) « قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي « ولكن الشياطين » وفي الأنفال : « ولكن الله قتلهم » ، و « لكن الله رمى » وفي الثالثة بكسر النون ورفع ما بعدها والباقون بفتح النون مشددة ونصب ما بعدها » التيسير ص(٥٥) وينظر : النشر (٢١٩/٢) .

<sup>(</sup>٧٣) من الآية «٤٣» من سورة الأنفال .

( لَيْتَ ) للتمني ، وأجاز الفراء : ليت زيدًا قائمًا ، بمعنى : تمنيت ، وقال الكسائي ـ علي بن حمزة ـ تقدير نصبه على تقدير ( كأنّ ) والذي حملهما على ذلك ، قول الراجز (٥٠٠):

[٢١٣] يَالُيْتَ أَيَّامَ الصِّبَا رَوَاجِعَا

- أي حاصلة لنا في حال رجوعها - .

وقد ( العَلَ ) للترجي في أمر مرجو ، نحو ( الله الله الله الله الله الله المود الشائع ، وقد يرد للتوقع في المخلوقات نحو قوله تعالى : « لَعَلَ السَّاعَةَ قَريْبٌ  $^{(V)}$  وتدخل ( أنّ ) المفتوحة في صدرها فتسد مسد اسمها وخبرها حكاه الأخفش  $^{(V)}$  نحو : لعل أن زيدًا قائم .

والفرق بين التمني والترجي: أن التمنى يكون في الأمور المكنة ، وفيها لغات:

( لَعَلَ ) وهو الكثير الذي ورد به التنزيل ، و ( عَل ) بطرح اللام ، و ( لَعَن ) بقلب لامها نونًا ، و ( عَن ) بقلب العين همزة و لامها نونًا ، و ( عَن ) بطرح اللام الأولى ، وقلب الثانية نونًا و ( لأن ) بقلب العين همزة و ( أَن ) .

<sup>(</sup>٧٤) ينظر : معاني الحروف (١١٣) ، والمفصل (٣٠٢) ، وشرح ابن يعيش (٤٨/٨) ، وشرح الرضي (٣٤٦/٢) ، ورصف المباني (٣٦٦) .

<sup>(</sup>٥٧) هو العجاج ، ينظر ملحقات ديوانه ص(٨٢) .

البيت من شواهد سبيويه (٢/٦٤) ، وينظر : الأصول (١/٨٤٦) ، ومعاني الحروف (١١٣) ، وشرح ابن يعيش (١٠٣/١) ، والمخص (١٠٣/١) وتذكرة النحاة (٧٣٣) ، ومغني اللبيب (١/٥٨٦) ، والمخزانة (٢٤/١٠) .

<sup>(</sup>٧٦) في الأصل: « نحو قوله تعالى » وهو سبهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٧٧) من الآية «١٧» من سورة الشورى .

<sup>(</sup>٧٨) ذكره السيوطي - أيضاً - في الهمع (١٥٨/٢) منسوبًا إلى الأخفش ولم أجده في معاني القرآن ، وينظر : مع الأخفش الأوسط في معانى القرآن ص(٣٩) .

قوله : (وَشَدُّ الْجَرُّ بِهِا) نحو : لَعَلَّ زيدٍ ، قال الشاعر (٧١) : [٢١٤] فَقُلْتُ ادْعُ أُخْرَى وارْفِعِ الصَّوْتَ جَهْرَةً \*\*\* لَعَلُّ أُبِي الِفُوَارِ مِنْكَ قَرِيْبُ

قيل: إنه على حذف اللام كأنه قال: لأبي المغوار، حذف لكثرة الأمثال وقيل: إن أمسل هذه / الحروف أن يجر بها لاختصاصها لكن عرض لها شبه الفعل ، قال الشيخ (٨٠٠):  $\frac{(٨٠)}{6}$  ولعله  $[684]^{(٨٨)}$  أو قصد الحكاية .

\*\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>٧٩) هو كعب بن سعد الغنوي ، ينظر : الاصمعيات ص(٩٦) .

الشاهد في معاني الحروف (١٢٥) ، وأمالي القالي (١/١٥١) والاقتضاب (٤٥٩) ، وشرح الرضي (٢٦١/٢) ومغني الليب (٢٨٦٨) وشفاء العليل (١/٥٧) ، والخزانة (٤٢٦/١٠) .

مر (٨٠) قال ابن الحاجب في شرحه (٧٦٦) : « ولعله وهم أو قصد الحكاية » .

<sup>(</sup>٨١) سقط من الأصل ومن ( ب ) والمثبت من شرح المصنف على كافيته .

## [ الحُرُوْفُ العَاطِفَةِ ]

قوله : ( الحُروفُ العَاطِفَةِ : الوَاقُ ، والفَاءُ ، و ( ثُمَّ ) ، و ( حَتَّى ) و ( أَقُ ) ، ( أَمَّ ) ، و ( لَا ) ، و ( لَكِنْ ) ..... إلى آخره ) .

والكلام منها يقع في ثلاثة مواضع:

الأول : في حدها وتعدادها ، والثاني : في قسمتها ، والثالث : في الكلام على كل واحد منها .

[ وأما ]<sup>(۲)</sup> تعدادها فأكثر النحاة على أنها عشرة - كما ذكر المصنف - وخالف أبو على الفارسي في (إما) وزعم أنها لا تعد من حروف العطف<sup>(3)</sup> ونصره الإمام<sup>(0)</sup> ، وخالف

<sup>(</sup>١) قال الرضي (٣٦٣/٢) : « ..... مراد النحاة بالجمع - هنا - أن لا يكون لأحد الشي ، أو الاشياء كما كانت ( أو ) ، و (إما) وليس المراد اجتماع المعطوف والمعطوف عليه في الفعل في زمان أو في مكان فقواك : جاعني زيد وعمرو ، أو فعمرو أو ثم عمرو ؛ أي حصل الفعل من كليهما بخلاف جاعني زيد أو عمرو ؛ أي حصول الفعل من أحدهما دون الآخر » .

<sup>(</sup>٢) ينظر : اللمع  $\infty$ (١٤٩) هامش (٢) ، والأشباه والنظائر (٢٣٨/٢) .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق ويتطلبها المعنى .

<sup>(</sup>٤) قال أبو علي الفارسي: «وليست (إما) بحرف عطف؛ لأن حروف العطف لا تخلو من أن تعطف مفرداً على مفرد، أو جملة على جملة ، وأنت تقول : ضربت إما زيداً، وإما عمراً فتجدها عارية من هذين القسمين » الإيضاح العضدي (٢٩٧/١)، وقد نصره الجرجاني في المقتصد (٢٩٥/١) بقوله : « وقد استمر النحويون على جعل (إما) من حروف العطف ولم يعرف تحقيقه غير الشيخ أبي علي ، ولهذا قال في أول الباب: إن حروف العطف تسعة ، وهم يقولون: إنها عشرة ، لعدهم (إما) في جملتها ، وذلك سهو ظاهر » ، وقد ذهب إلى هذا القول: يونس، والزجاج والرماني، وابن كيسان، وابن الشجري، وابن ماك ينظر معاني الحروف (١٣١)، والأمالي الشجرية (٣٤٤/٣)، وشرح الكافية الشافية (٢٧٦/٢)، ومغني اللبيب

<sup>(</sup>٥) الأزهار الصافية (٢/٩٢٣).

يونس في (لِكَنَ )(١) ونصره الجرجاني عبدالقاهر(١).

وخالف الخوارزمي في (بَلْ) (١) ، وخالف الزجاج (١) في ( لا ) إذا دخلت على الماضي نحو: قام زيد لاقعد عمرو؛ فإنها على المهنا على زعمه دعاء (١٠) ، وزاد صاحب المفتاح (أيْ) (١١). وأما الموضع الثاني: وهو في قسمتها ، فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

منها ما يكون للجمع بين الشيئين في اللفظ والمعنى ، وهي الأربعة الأول ، ومنها ما يكون لأحد الشيئين مبهمًا وهي ( أَوْ ) ، و ( إِمَّا ) ، و ( أَمْ ) .

ومنها ما يكون لأحدهما معينًا ، وهي ( لَا ) ، و ( بَلُ ) ، و ( لَكِنْ ) .

وأما الموضع الثالث: وهو في الكلام على كل واحد منها:

فأولها: الواو: وهي جامعة بين الشيئين في اللفظ والمعنى نحو: جاء زيد وعمرو، من غير ترتيب أن يكون جاء أحدهما قبل الآخر، يدل على ذلك قوله تعالى: « وادْخُلُوا الباب

- (٦) في التخمير (٨٥/٤): « .... وكان يونس يخرجه عن حروف العطف ، ويقول : هو تخفيف (لكن) ..... قال الإمام عبدالقاهر الجرجاني رحمه الله هذا مذهب قوى » .
- (٧) هو عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني النحو ، إمام في العربية ، تخرج على أبي الحسين الفارسي ، ولم يقرأ على غيره له المقتصد ، والأسرار ، والدلائل ، توفي عام (٤٧١هـ) . ينظر في ترجمته : إنباه الرواة (١٨٨/٢) ، وإشارة التعيين (١٨٨/) .
- ولم أجد ما ذكره الشارح في آثار الجرجاني المطبوعة ، وقد أشار إلى رأيه كل من ابن يعيش في شرحه (٨٩/٨) والرضي (٢٧٩/٢) والرضي (٢٧٩/٢) والمرحد (٢٧٩/٢) .
- (٨) قال صدر الأفاضل الخوارزمي : « وأنا ممن يدور في خلده ذلك وتدعوه النفس إلى أن يخلع ربقة التقليد ويقول : بأن (بل) ليست من حروف العطف » التخمير (٨٣/٤) .
  - (٩) الصواب أنه أبو القاسم الزجاجي .
- (١٠) تابع النجراني شيخه العلوي في نسبة هذا القول إلى أبي القاسم الزجاجي ، حيث قال العلوي في شرحه (٢٠) تابع النجراني شيخه العلوي في نسبة هذا القول إلى أبي القاسم الزجاجي صاحب الجمل أنه منع في كتاب : معاني الحروف ، أن يعطف بـ (لا) الفعل الماضي فلا يجوز : قام زيد لا قعد عمرو ، وهذا فاسد لا وجه له » ، والصحيح أن الزجاجي منع العطف بـ (لا) على معمول فعل ماضي نحو : قام زيد لا عمرو ، وأما قوله : قام زيد لا قعد عمرو فإنه من باب عطف الجمل لا عطف المفردات، وينظر : شرح الرضي (٣٧٨/٢) ، ومغني اللبيب (٢٤٢/٢) ، والأزهار الصافية (٢/٤٠/) هامش (٢) .
- (أرّاً) ينظر : مفتاح العلوم للسكاكي ، ضبط / نعيم زرزور ، ط / مار الكتب العلمية (ط١) ١٤٠٣هـ ص(١١٨) ، وقال بعضهم: إن هذا هو مذهب الكوفيين ، ينظر : شرح الرضى (٣٦٣/٢) .

سُجَّداً وَقُوْلُوا حِطَّةُ »(١٢) ، وفي آية أخرى : « وَقُوْلُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا البّابَ »(١٣) والقصة واحدة .

وذهب بعض الكوفيين: إلى أنها مرتبة (١٤) واحتج بقوله تعالى: « يًا أَيّها الذّيْنَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إلى المستحول برؤسكُمْ وَأَرْجُلُكُمُ إلى المَرافِقِ وامستحوا برؤسكُمْ وَأَرْجُلُكُمُ إلى المحبين » (١٥) ، ولا حجة في ذلك لأن الترتيب إنما ثبت (١٦) بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا بالآية .

والفاء للترتيب والتعقيب ، قال الله تعالى : « ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرهُ » (١٧) وقال : « خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ » (١٨) ، فأما قسوله تعالى : « أَلَم تَر أَنَّ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءً فَتُصبْعُ الأرَضُ مُخْضَرَّةً » (١٩) فعقب / الاخضرار بعد نزول المطر ، ومعلوم أن بينهما أوقاتًا متطاولة ، فإنما هو المما من جهة أن ما كان من حق الباريء فإنه في حكم الحاصل في الوقت المتعقب .

(ثُمَّ) للترتيب والمهلة ، وذلك نحو قوله تعالى : « ثُمَّ إذا شاء أنْشَرَهُ »(٢٠) ولا ينقض ما وضعت له بقوله تعالى : « إنَّ الذِّيْنَ قَالوا رَبُنا اللَّهُ ثُمَّ استقاموا »(٢١) فإنه متاول بأنه متراخ في الرتبة .

( حَتَّى ) نحو ( ثُمَّ) في الترتيب والمهلة ، خلا أن معطوفها يكون جزءًا من المعطوف

<sup>(</sup>١٢) من الآية «٨٥» من سورة البقرة .

<sup>(</sup>١٣) من الآية «١٦١» من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>١٤) نقل بعضهم عن الكسائي ، والفراء ، وتعلب ، وأبو عمر الزاهد أن الواو للترتيب ، ينظر : مجالس ثعلب (٣٨٦/٢) وشرح ابن يعيش (٩٠/٨) ، وشرح الرضي (٣٦٤/٢) ، ومغني اللبيب (٣٥٤/٢) .

<sup>(</sup>١٥) من الآية «٦» من سورة المائدة .

<sup>(</sup>١٦) في ( ب) : « إنما وقع الترتيب » .

<sup>(</sup>۱۷) الآية «۲۱» من سورة عبس.

<sup>(</sup>١٨) من الآية «٧» من سورة الانفطار.

<sup>(</sup>١٩) من الآية «٦٣» من سورة الحج .

<sup>(</sup>٢٠) الآية «٢٢» من سورة عبس.

<sup>(</sup>٢١) من الآية «٣٠» من سورة فصلت ، ومن الآية «١٣» من سورة الأحقاف .

عليه ، أو في حكم الملاقي لذلك الجزء نحو: أكلت السمكة حتى راسها ، ونحو قول الشاعر (٢٢): 
[ ٢١٥] أَلقَى الصَّحِيفَةُ كِي يُخفِفُ رَحْلَهُ \*\*\* والزَّادُ حَتَّى نَعْلَهُ أَلْقَاها فعطف ( النَعْلَ ) على ( الصَّحِيْفةِ ) وليس ملاقيًا لها ، ولكنه في حكم الملاقي .

وتكون لعطف قليل على كثير ليفيد قوة أو ضعفًا ، نحو: مات الناس حتى الأنبياء وقدم الحاج حتى المشاة ، وعليه قول الشاعر (٢٣):

[٢١٦] قَهَرِنَاكُمُ حَتَّى الكُمَاةَ فَإِنَّكُم \*\*\* لَتَخْشُونَنَا حَتَّى بَنِيْنَا الاَصَاغِرَا

- فجمع بين القوة والضعف في البيت -

وأما ما يكون مبهما (٢٤) فهي (أو) ، و (إمّا) ، و (أمٌ) ، و (أوٌ) و (إمّا) تكونان للشك نحو: جاء زيد أو عمرو ، وجاء إما زيد وإما عمرو . والتخيير نحو: خذ درهمًا أو دينارًا، أو: إما دينارًا وإما درهمًا والإباحة نحو: جالس الحسن أو ابن سيرين ، وتعلم إما فقهًا وإما نحوًا.

والإبهام نحو: جاء زيد أو عمرو، وجاء إما زيد، وإما عمرو.

والتقسيم نحو: الاسم إما معرفة وإما نكرة ، والحروف إما حرف تهجي وإما حرف معنى، و ( أُوْ) عند الكوفيين للاضراب (٢٥) نحو: قم (٢٦) أو اقعد ، وتختص (إما) أنها تكون

<sup>(</sup>٢٢) هو أبو مروان النحوى ، وقيل : المتلمس .

البيت من شواهد سيبويه (١/٧٠) ، وينظر : المسائل المعضديات (٧٧) ، ومعاني الحروف (١٢٠) ، واللمع (١٣٣) واللمع (١٣٣) والتبصرة (١/٣١) ، ومغني اللبيب (١/٢٤) ، وأوضح المسالك (٣/٥٦٣) ، والخزانة (٢/٣١) .

<sup>(</sup>٢٣) من الشواهد التي لا يعرف قائلها .

الشاهد في : شرح التحفة الوردية لابن الوردي ت / د . عبدالله علي الشلال ، ط/مكتبة الرشد 18.9 = -0.00)، ومغني اللبيب (1/10) والمساعد على تسهيل الفوائد (1/10) ، وشرح الأشموني (1/10) ، والمرد (1/10) ، والدرد (1/10) ، والأزهار الصافية (1/10)

<sup>(</sup>۲٤) قوله : « مبهمًا » سقط من (ب) .

<sup>(</sup>٢٥) حكى عن الكسائي والفراء جواز استعمال (أو) للاضراب وإلى هذا ذهب الفارسي، وابن جني ، وابن برهان من البصريين وقد أجاز سيبويه أن تكون أو بمعنى (بل) بشرطين: تقدم نفي أو نهي ، وإعادة العامل نحو: ما قام زيد أو ما قام عمرو ولا يقم زيد أو لا يقم عمرو ، ينظر : سيبويه (١٨٨/٣) والإيضاح العضدي (٢٩٦/١) ، ومغني اللبيب (١٤/١) .

<sup>( + )</sup>  في الأصل : « اجلس » والمثبت من ( ب ) .

لازمة قبل المعطوف عليه مع ( إمّا ) ، جائزة مع ( أو ) : فإنه عارض $^{(YY)}$  .

وأما (أُمُّ) فلها موقعان:

الأول: أن تكون متصلة لازمة للأستفهام ، وسميت متصلة لأن ما بعد (أم) مفتقر إلى الواقع بعد الهمزة ، وهما مستويان ، فإن كان ما بعد الهمزة اسم وجب أن يكون ما بعد  $(\hat{1}_{\alpha})^{(YA)}$  اسم نحو: أزيد عندك أم عمرو ، وإن كان بعد الهمزة فعل وجب أن يكون ما بعد  $(\hat{1}_{\alpha})^{(YA)}$  فعلا نحو: أقام زيد أم قعد ، و: أقام زيد أم قعد عمرو .

وقوله: ( على الأصبح ) إشارة إلى أنها قد تأتي غير معادلة لهمزة الاستفهام كقول الشاعر (٢٩):

[٢١٧] فَواللَّهِ مَا أَدْرِيْ وإِنْ كُنْتُ دُارِيًا \*\*\* بِسَبْعٍ رَمَيْنَ الجَمْرَ أَمْ بِثَمانِ وهي مخالفة للمنقطعة من وجوه ثلاثة:

الأول: أنه يجب أن توليها ما أوليت همزة الاستفهام، الثاني: أنها مقدرة ب (أَيُّ)، الثالث: أنها تكون لطلب التعيين (٢١).

<sup>(</sup>۲۷) قوله : « فإنه عارض » سقط من (ب) .

وقوله فإنه عارض يعني تقدم ( إما ) داخلة على المعطوف عليه لأن الأصل أن يكون المتكلم بأى جازمًا غير شاك من أول الأمر ثم يعرض الشك فيقول: أو عمرو بعد قوله: جاء زيد

<sup>(</sup>۲۸) قوله د ما بعد ( أم ) » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢٩) هو عمر بن أبي ربيعة ينظر ديوانه ص(٢٥٨) ، ورواية الديوان :

فوالله ما أدري وإني لحاسب \*\*\* .....

البيت من شواهد سيبويه (١/٥٧٣) ، وينظر : المقتضب (٢٩٤/٣) ، والمحتسب (١/٥٠) ، والأمالي الشجرية (١/٢٦٦) ، وشرح ابن يعيش (١/٥٤/١) ، ولباب الإعراب (٤٦٨) ، ومغني اللبيب (١٤/١) ، والخزانة (١٢٢/١١) .

 <sup>(</sup> ب ) مقله ( أن ) سقط من الأصل والمثبت من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣١) في المقتضب (٢٨٦/٢): « فأما ( أم ) فلا تكون إلا استفهامًا وتقع من الاستفهام في موضعين: أحدهما: أن تقع عديلة للألف في معنى ( أي ) وذلك قولك: أزيد في الدار أم عمرو؟ وكذلك أأعطيت زيدًا أم حرمته؟ فليس جواب هذا (لا) ولا ( نعم ) .... فالجواب أن تقول: زيد أو عمرو » ، وينظر: الأصول (٢/٧٥) ومعاني الحروف (٧٠) ، والأزهية (١٣١)

قوله : ( وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجَزْ : أَرَأَيْتَ زَيْدًا أَمْ عَمَّرًا ) يعني في باب المتصلة لأنك أوليت (أم) خلاف ما أوليت الهمزة (٣٠٠٠ .

189/1

/ قوله : ( وَمِنْ ثَمَّ كَانَ جَوابُهَا بِالتَّعْيِينِ مَوْنَ ( نَعَمْ ) أَوْ ( لَا ) .... ) .

يعني ومن أجل أن (أمم ) لطلب أحد الأمرين بعد تقدير أحدهما على جهة الإبهام لطلب تعيينه كان الجواب بأحدهما معيناً ، فإذا قيل : أزيد عندك أم عمرو ؟ فإن الجواب يكون برزيد ) أو ( عمرو ) بخلاف ( أو ) و ( إمّا ) فإن السؤال معهما لا يكون جوابه بالأحدية .

الموقع الثاني: أن تكون منقطعة ك (بَل) ، والهمزة ، يعني أن المنقطعة في المعنى هي مثل (بل) والهمزة فإذا قيل: أرايت زيدًا أم عمرًا ، فهي المنقطعة ، وهي تكون منقطعة إذا كان الكلام عار عن معنى (أي) وفُهم منه الإضطراب كقوله تعالى: « أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُوْنَ بِهَا اللهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَا "(٢٢) ، وتقع في الاستفهام كثيرًا إذا قصد الإضراب ، وهل ترد في الضر أم لا ؟ .

والظاهر من كلام الشيخ (٢١) أنها لا ترد في الإخبار ، ولهذا قال في قول العرب: إنها لإبل أم شاء ، أن التقدير فيها: بل أهي شَاء (٢٥) ، فلابد من تقدير الاستفهام ، وهذا هو ظاهر كلام النحاة ، والذي نِهب إليه الإمام - قدس الله روحه - (٢٦) أنها واردة في الأخبار من غير حاجة إلى تقدير الاستفهام (٢٦) .

<sup>(</sup>٢٢) يرى سيبويه أن مثل قولنا : أعندك زيد أم عمرو ، استعمال صحيح ولكن الأحسن أن يقدم الاسم ، وذلك قوله : « ..... وأو قلت : ألقيت زيدًا أم عمرًا كان جائزًا حسنًا ، أو قلت : أعندك زيد أم عمرو وكان كذلك ، وإنما كان تقديم الاسم ـ هاهنا ـ أحسن ـ » كتاب سيبويه (١٧٠/٣) ، وينظر : شرح الرضي (٢٧٣/٣) ومغني اللبيب (٤٢/١) .

<sup>(</sup>٣٣) من الآية «١٩٥» من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٣٤) في ( ب ) : « المصنف » .

<sup>(</sup>٣٥) قال ابن الحاجب في شرحه (٧٧٠) : « وأما (أم ) المنقطعة فتلك بمعنى (بل) والهمزة لقولك لشبح رايته : إنها لإبل فإذا حصل الشك في أنها شاء ؛ قلت : أم شاء ، قاصدًا إلى الاضراب عن الاخبار الأول واستئناف سؤال كأنك قلت : بل أهي شاء » .

<sup>(</sup>٣٦) قوله : « قدس الله روحه » سقط من (ب) .

<sup>(</sup>٣٧) جاء في الأزهار الصافية (٩٣٧/٢): « والمختار جواز وقوعها في الأخبار كقولهم: إنها لأبل أم شاء ، من غير حاجة إلي تقدير استفهام ، وهو كثير في كلام الله تعالى ، وفي كلام الفصحاء » .

وأما الذي يكون لأحدهما معينًا فهي ثلاثة :  $(\vec{Y})$  ،  $(\vec{H})$  ،  $(\vec{H})$  ، و  $(\vec{$ 

فأولها  $(\dot{Y})^{(7)}$  وهي لا يجاب الحكم الأول دون الثاني في الخبر نحو: جاء زيد لا عمرو ، وفي : اقصد بكراً لا خالداً ، وفي النداء نحو : يا زيد لا يا عمرو ومنع الزجاجي العطف بـ  $(\dot{Y})$  في الماضي ـ كما تقدم  $(\dot{Y})$  ـ فلا يجوز على زعمه قام زيد لا قعد عمرو ، وضعفه الإمام  $(\dot{Y})$  ؛ وقال العرب تقول :جدك لاكدك ـ أى نفعك جدك لا كدك ـ  $(\dot{Y})$  .

( بَلْ ) للاضراب عن الأول موجبًا كان أو منفيًا نحو: جاء زيد بل عمرو ويكون على جهة الغلط(٢٤) .

( لَكِنْ ) للاستدراك ، ونقول العطف (٢١) إما أن يكون واقعًا في المفردات أو في الجمل فإن كان في المفردات لم يكن العطف بها إلا بعد النفي من جهة أن وضعها إنما هو على جهة (٤١) المغايرة ، والمغايرة لا تكون إلا أن يكون الأول منفيًا : ما جاء زيد لكن عمرو ، وسواء

<sup>(</sup>٣٨) قوله : « فأولها ( لا ) » سقط من الأصل ، والمثيت من ( ب ) .

<sup>(</sup>۲۹) ينظر ص (۲۲) .

<sup>(</sup>٤٠) قوله : « وضعفه » على هامش الأصل الايسر .

<sup>(</sup>٤١) قال العلوي في شرحه (٩٤٠/٢) : « ..... وهذا فاسد لا وجه له ، فإنه يجوز أن يقال : نفعك الله بهذا الدواء لا ضرك حكى عن العرب : جدك لا كدك ، والمراد نفعك جدك لا كدك ، فيبطل ما قاله الزجاجي » .

<sup>(</sup>٢٤) أجاز المبرد أن تكون (بل) ناقلة حكم النفي والنهي لما بعدها حيث قال في المقتضب (١٢/١) : « ومنها (بل) ومعناه الاضراب عن الأول ، والاثبات الثاني نحو قولك : ضربت زيدًا بل عمرًا .... » وأما ابن مالك فقد منع ذلك ، ينظر : شرح الرضي (٢٣٦/٢) ، ومغني اللبيب (١١٢/١) ، وشرح ابن عقيل (٢٣٦/٢) .

<sup>(</sup>٤٣) في ( ب ) : « العطف لا يخلو » .

كان النفي بـ ( لا ) أو بـ ( ما ) أو بـ ( ليس ) ، وإن كان العطف في الجمل ؛ فلا فرق بين أن يكون النفي قبلها أو بعدها .

مسألة: ذهب الكسائي والفراء وغيرهما من نحاة الكوفة إلى أن ( ليس ) من حروف العطف (١٤٥) ، واحتجوا بقول زيد بن عمرو بن نُفَيل (٤٦) :

أين المفر والإله الغالب \*\*\* .....

<sup>(</sup>٤٤) قوله : « جهة » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤٥) قال ابن هشام في مغني اللبيب ( ٢٩٦/١) وهو يتحدث عن (ليس ) : « الرابع : أن تكون حرفًا عاطفًا ، أثبت ذلك الكوفيون أو البغداديون على خلاف بين النقلة » وقد خالفهم ابن مالك في ذلك ، وينظر : شفاء العليل (٧٧٨/٢) ، والهمع (٥٧٧/٠) .

<sup>(</sup>٤٦) الذي في سيرة ابن هشام (٣/١ه) أن قالله هو نفيل بن حبيب ، والمذكور عجز البيت ، أما صدره :

قوله : « الأشرم » هو مشقوق الانف ولذلك قيل لابرهة : الأشرم . الصحاح ( شرم )

# ا حُرُوفُ التَّنْبِيْمِ ]

قوله : (حُروفُ التَّنبُيهِ ِ: ( أَلاَ ) ، و ( أَمَا ) ، و ( هَا ) .

والكلام منها يقع في موضعين:

الأول : في حدها ، وتعدادها ، وفائدتها ، والثاني : في أحكامها .

أما الموضع الأول: وهو في حدها ، فهي الحروف (١) الداخلة على المفرد لا يقاظ /المخاطب ، ولم يذكره الشيخ اتكالا على وضوح (٢) معناها .

وأما تعدادها : فهي ما ذكره الشيخ ، وأما فائدتها : فهي إيقاظ المخاطب لئلا يفوت الغرض من الخطاب<sup>(۲)</sup> .

وأما الموضع الثاني ، وهو في أحكامها ، فلها أحكام تعم ، وأحكام تخص ، فالتي تعمها : أن لها صدر الكلام ، وأنها غير عاملة ، وأنها داخلة على الاسم والفعل ، والحرف .

وأما ما تختص كل واحدة منها ، فتختص (آلا) أنها تدخل على حرف النداء نحو (أ): [٢١٩] آلا يا أَصْبَحَانِي قَبْلَ عَارة ِ سَنْجَال \*\*\*

وتختص (أما) أنها تطرح ألفها نحو: والله ، وأنها تقلب همزتها (ها) فيقال:

..... \*\*\* وقبل منايا باكرات وأجال

والبيت من شواهد سيبويه (٢٢٤/٤) ، وينظر: شرح ابن يعيش (١١٤/٨)، وتذكرة النحاة (٦٨٧) ، والمقرب (٧٠١). قوله : « سنجال » قرية بأرمينية

<sup>(</sup>١) في (بُ): « الأحرف » .

<sup>(</sup>٢) كعادة النجراني يذكر التعريف الذي أرتضاه شيخه العلوي عندما لا يذكره المصنف ، وقد قال العلوي بعد أن ذكر التعريف ونقله عنه تلميذه النجراني : « إنما لم يذكر الشيخ لها تعريفًا :إما اتكالا على وضوح معناها وظهوره وجلائه ، وإما لانه استغنى بماذكره من تفاصيل أحكامها عن تعريفها ، لأن التفصيل للأحكام غنية عن التعريف » الأزهار الصافية (٩٤٨/٢)، والصحيح أن الشيخ لم يذكر تعريف حروف التنبيه في الكافية ولكنه ذكره في شرحه عليها إذ قال : « وضعت لتنبيه المخاطب قبل الشروع في الجملة ليتغطن لما يقال له » شرح الكافية (٧٧٣).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : « بترك تنبيه المخاطب ، .

<sup>(</sup>٤) هو الشماخ بن ضرار ، ينظر ديوانه ص(٥٦) ، والمذكور صدر البيت وأما عجزه فهو :

هما والله ، وعينًا تقول : عما والله ، وأنها مختصة بالقسم وشاهدها (٥) :

[٢٢٠] آماً والذي أَبكَى وأضْحَك والذي \*\*\* أَماتَ وَأَحْياً والذي أَمْرُهُ الأَمْرُ

وأما ( هَا ) فتختص بأسماء الإشارة من نحو: هذا ، وهذه ، قال النابغة (١) :

[٢٢١] هَا إِنَّ تَاعِنْرَةً إِنْ لَمْ تَكُنْ قُبِلَتْ \*\*\* فإنَّ صَاحِبَها قَدْ تَاهَ فِي الْبِلَدِ

وتقديره : إن هاتا ، ولكنه وسط ( أنّ ) ليستقيم الوزن ، ولا يجوز دخولها على المضمر عند الخليل ، وأجاز سيبويه  $(^{(Y)})$  : دخولها على المضمر كقوله تعالى : « هَا أَنْتُمْ هَوُلاءِ»  $(^{(A)})$ .

\*\*\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>٥) هو أبو صخر الهذلي ، ينظر : شرح أشعار الهذليين (١٩٥٧) .

والشاهد في : شرح ابن يعيش (١١٤/٨) ، ومغني اللبيب (١٨٨١) ، والهمع (٣٦٨/٤) ، والدرر (٨٧/٢) .

<sup>(</sup>٦) هو النابغة الذبياني ـ كما ذكر الشارح ـ ينظر ديوانه ص(٢٧) ، ورواية الديوان :

ها إن تاعذرة إلا تكن نفعت \*\*\* فإن صاحبها مشارك النكد

الشاهد في شرح ابن يعيش (١١٤/٨) ، وشرح المصنف (٧٧٤) ، وشرح الرضي (٣٨٠/٢) ، والضرانة (٥/٥٥) والخرانة (٥/٥٥) والأزهار الصافية (٢/٩٤٩) ، والصحاح (عذر) .

قوله ( ها ) اسم إشارة بمعنى هذه ، ( عذرة ) اسم للعذر .

<sup>(</sup>٧) جاء في كتاب سيبويه (٣٥٢/٢ ، ٣٥٤) : « ....... وكذلك ها أنا ذا وها نحن أولاء ، وها هو ذاك ، وها هما ذاتك ... وزعم الخليل أن (ها ) هنا هي التي مع (ذا ) إذا قلت : هذا ....... وقد تكون (ها ) في ها أنت ذا غير مقدمة ، ولكنها تكون التنبيه بمنزلتها في هذا ، يدلك على هذا ، قوله ـ عز وجل ـ : « ها أنتم هولاء » ..... » .

<sup>(</sup>A) من الآية «٦٦» من سورة أل عمران .

### ا حُرُونُ النِّدَاءِ ]

قوله : ( حُرُوفُ النَّدَاءِ : ( َيَا ) أَعَمُّهَا ، و ( أَيَا ) ، و ( هَيَا ) لِلبَعِيْدِ و (أَيُّ) ، والهَمْزَةُ لِلْقَرِيْبِ ) .

والكلام من هذه الحروف يقع في موضعين :

الأول: في حدها وعدتها ، والثاني: في أحكامها .

أما الموضع الأول: وهو في حدها فهو: ما وضع للتصويت بالمنادى، وأما عدتها: فأكثر النحاة على أنها خمسة ـ كما ذكر الشيخ ـ ، وزاد (١) الزمخشري ، (وا) ( $^{(7)}$  ، وزاد الكسائي والفراء ( $^{(1)}$ ) و (أي) .

وأما الموضع الثاني: وهو في أحكامها ، فلها أحكام:

الأول: أنها عاملة على الصحيح ، الثاني: أن لها صدر الكلام ، الثالث: أنها حروف وقد زعم بعض النحاة أنها أسماء أفعال<sup>(۲)</sup> ، الرابع: أنها مقصورة ما دامت على حالها أحرف؛ فإن خرجت إلى الاسمية أعربت ومدت .

الخامس: أنها على ثلاثة أضرب:

منها ما يكون للندبة ، ومنها ما يكون للمنادى ، ومنها ما يكون مشتركًا ، أما الضرب الأول : (وا) التي للندبة ؛ وإنما ألحقه النحاة بالمنادى لاختصاصه ببعض أحكام المنادى (3) .

<sup>(</sup>١) قال الزمخشري في المفصل (٣٠٩) : « ومن أصناف الحرف : حروف النداء وهي : (يا) ، و (هيا) ، و (أي) ، و (أي) ،

 <sup>(</sup>٢) في الجني الداني المرادي ت / فخر الدين قباوة ومحمد نديم ، ط/ المكتبة العربية ط(١) ١٩٧٣م ص(٢٣٢) : « ( أ ) من حروف النداء حكاه الأخفش والكوفيون » وفي مغني اللبيب (٢٠/١) : « ( أ ) بالمد حرف لنداء البعيد ، وهو مسموع ، لم يذكره سيبويه ، وذكره غيره » .

<sup>(</sup>٣) قال المرادي في الجني الداني (٣٥٥): « ذهب بعض النحويين إلى أن (يا) وأخواتها التي ينادي بها أسماء أفعال تتحمل ضميرًا مستكنًا فيها، ونقل عن الكوفيين »، وينظر: الأزهار الصافية (٩٥٤/٢).

<sup>(</sup>٤) يرى سيبويه أن (وا) ليست من حروف النداء ولا هي ملحقة بها وذلك قوله (٢٢٠/٢): « فأما الاسم غير المندوب فينبه بخمسة أشياء به (يا) ، و (أيا) ، و (هيا) و (أي) وبالألف » أما المبرد فقد أجاز استعمال (وا) في النداء والندبة وذلك قوله (٢٣٣/٤): « وتقع (وا) في الندبة ، وفيما مددت به صوتك كما تمده بالندبة ، وإنما أصلها للندبة » ينظر : الأصول (٢٠٥٠) ، والمغصل (٢٠٥) ، وشرح المصنف (٧٥٥) ، وشرح الكافية الشافية (٢٥٥/١) .

والضرب الثاني: يختص (٥) بالمنادى ، وهو باقى الأحرف.

والضرب الثالث: ما يكون مشتركًا بين المنادى والندبة وهي (يا) وحدها (١) .

الحكم السادس: أنها في الإستعمال بالإضافة التي وضعت له على مذهبين:

فالمذهب الأول : أنه ليس لها إلا حالة قرب ، وحالة بعد ، هذا هو رأي سيبويه وأبي العباس المبرد ومن وافقه أن : (يا) ، و (هَيَا) للبعيد وما عداهما للقريب $\binom{(V)}{2}$  .

والمذهب الثاني: اثبتوا / متوسطًا ، هذا هو رأي المصنف ، والموصلي وابن برهان (١٤٠/ أ / ١٤٠/ ثم اختلفوا بعد ذلك ، فقال الشيخ: (يَا) أعمها ، يعني أنها تكون للقريب والبعديد ، و (أيُّ) و والمهزة للقريب (أ) ، وقال الموصلي وابن برهان: (أيًا) ، و (هَيَا) للبعيد خاصة (١٠) ، و (أيُّ) للمتوسط خاصة و (يَا) للجميع منهما (١١) .

واعلم أن النحاة متفقون على جواز نداء القريب بما يكون لبعيد على جهة التوكيد والمحافظة ، ومنعوا من نداء البعيد (١٢) بما يكون للقريب لأنه خلاف وضعه .

<sup>(</sup>٥) قوله: « يختص » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) في سيبويه (٢٣١/٢) : « والندبة يلزمها (يا) و (وا) لأنهم يختلطون ويدعون ما قد فات وبعد عنهم » ، وينظر : الملخص (١٠/٧٤) ، ولباب الإعراب (٣٠٨) .

<sup>(</sup>٧) جاء في كتاب سيبويه (٢٢٩/٢) ، ٢٣٠) : « هذا باب الحروف التي ينبه بها المدعو ، فأما الاسم غير المندوب فينبه بخمسة أشياء : (يا) ، و (أيا) و (هيا) و (أي) وبالألف نحو قولك : أحار بن عمرو ، إلا أن الأربعة غير الألف قد يستعملونها إذا أرادوا أن يمدوا أصواتهم للشئ المتراخي عنهم ، أو الإنسان المعرض عنهم الذي يرون أنه لا يقبل عليهم إلا بالاجتهاد أو النائم المستثقل ، وقد يستعملون هذه التي للمد في موضع الألف ، ولا يستعملون الألف التي يمدون فيها » ، وفي المقتضب (٢/٥٣٠) : « وهذه الحروف فاشية في النداء ، فإن كان صاحبها قريبًا منك أو بعيدًا ناديته بـ (يا) تقول : يا زيد ، ويا أبا فلان ، وأما (أيا) ، و (هيا) فلا يكونان إلا للنائم ، والمستثقل والمتراخي عنك الأنهما لمد الصوت » . وينظر : شرح الرضي (١٣٢/١) ، وشرح ابن يعيش (١٧٧/١) .

<sup>(</sup>A) هو عبدالرحمن بن علي بن برهان العكبري ، إمام في النحو واللغة ، له تصانيف مفيدة ، منها شرحه على اللمع تخرج عليه جماعة من العلماء توفي سنة (٢٥٦هـ) ، ينظر في ترجمته : إنباه الرواة (٢١٣/٢) ، والبلغة (١٣٣) ، وبغية الوعاة (١٢٠/٢) . وقد وقع في الأصل : « ابن بهران » وهو سهو من الناسخ ، والمثبت من ( ب ) .

<sup>(</sup>٩) هذا كلام المصنف ، ولا يفهم منه أنه أثبت متوسطًا .

<sup>(</sup>١٠) قوله : « وقال الموصلي وابن برهان : ( أيا ) ، و ( هيا ) للبعيد خاصة » سقط من (  $_{
m ext{$ + $}}$  ) .

<sup>(</sup>١١) قال الرماني في معاني الحروف (١١٧): « (أيا) وهي من الحروف العوامل ينبه بها المنادى ، وذلك إذا كان بعيدًا منك أو نائمًا أو متراخيًا ..... (هيا) ومجرها مجرى (أيا) » ، وفي مغنى اللبيب (٧١/١) « (أي) ..... حرف لنداء البعيد أو القريب أو المتوسط على خلاف في ذلك » ، وينظر : شرح الأشموني (٢/٢٤) ، والأزهار الصافية (٢/٤٥٢) وينظر في الأراء السابقة الهمع (١/ ١٧٢) .

<sup>(</sup>۱۲) في ( ب ) : « من أن ينادي » .

## ا خُرُونُ الإِيْجَابِ ]

قوله : ( حُروفُ الإِيْجَابِ : ( نَعَمُ ) ، و ( بَلَى ) ، و ( إِيُّ ) ، و ( أَجَلُ ) و ( جَيْر ) ، و ( إِنَّ ) ..... إلى آخره ) .

#### والكلام منه يقع في موضعين:

الأول: في حدها ، ووجه التسمية لها ، وعدتها ، والثاني: في الكلام على كل واحد منها ، أما الموضع الأول: وهو في حدها فهو: ما وضع لجواب المتكلم ، وأما وجه التسمية لها فإنما سميت بذلك (۱) ؛ لأنها وضعت جوابًا للمتكلم ، أو تصديقًا له وإيجابًا لكلامه ، وهي تسمى بأحد هذه الأشياء ، وأما عدتها : فهي ما ذكره الشيخ (۲) .

وأما الموضع الثاني ، وهو في الكلام على كل واحد منها :

فأولها : ( نَعُم ) وفيها ثلاث لغات (٢) :

( نَعِمُ ) - بالكسر<sup>(1)</sup> - وهي لغة كنانة ، وقراءة ابن مسعود ، وثانيها : ( نَعَم ) - بالفتح - وهي المشهورة ، وثالثها : ( نَحَم ) ب : الحاء لقرب مخرجهامن مخرج العين لأنها من حروف الحلق ، وهي لغة رواها النَّضُر بن شميل<sup>(0)</sup> عن بعض العرب<sup>(7)</sup> .

وأما معناها: فهو التصديق في جميع أحوالها ، ولها موقعان:

الأول: في الجملة الخبرية سواء كانت مثبتة أو منفية نحو: زيد قائم ، فيقال: نعم

 <sup>(</sup> ب ) قوله : « بذلك » سقط من الأصل ، والمثبت من ( ب ) .

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) قوله : « وأما عدتها فهي ما ذكره الشيخ » سقط من  $\gamma$ 

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : « وفيها لغات ثلاث » .

<sup>(</sup>٤) قوله : « بالكسر » سقط من الأصل وهي في (ب) ، وتنظر قراءة ابن مسعود في النشر (١/ ٣٦٩) وإعراب القرآن للنحاس (٢/ ٢٧٧)

<sup>(</sup>٥) هو النصر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني ، أحد أصحاب الخليل كان إمامًا في اللغة والأنساب ، له من التصانيف : غريب الحديث ، توفي سنة (٢٤٧هـ) . ينظر في ترجمته : طبقات اليزيدي (٥٣) ، ومراتب النحويين (١٠٧) ، وإشارة التعيين (٣٦٤) .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الزاهر (١/٢ه) ، والهمم (٣٩١/٤) .

ونحو: ما زيد قائم ، فيقال ـ أيضًا ـ : نعم .

الثاني: أن تكون في الجملة الاستفهامية فتكون حروف الاستفهام في نية الطرح ولا فرق في ذلك بين أن يكون مثبتًا أو منفيًا (٧) .

وأما (بَلى) فمعناها الإيجاب بعد النفي خاصة ، وهي واقعة في الخبر والاستفهام نحو: لم يقم زيد عقتقول: بلى ، والثاني (١) : ألم يقم زيد ؟ وعليه قوله تعالى « ألست بربكم قالوا بلكي »(١) ، فلو كان ( نعم ) لكان كفراً وكذلك لو قال : أليس لي عليكم مال ؟ فلو قال : نعم، لما لزمه شئ في وضع اللغة ، ويلزمه من جهة العرف (١٠) .

و (إيُّ) إثبات بعد الاستفهام نحو قوله تعالى : « وَيَسْتَنْبُوْنَكَ أَحَقُ هُوَ قَلَ إِيْ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُ » (ان) فَإِنْ استعملت مع الله من غير (واو) ففيها ثلاثة أوجه قد تقدم الكلام عليها في حروف القسم ، وإن استعملت بـ (واو) فليس فيها إلا وجه واحد وهو السكون للياء (۱۲) لا غير. وأما (جَيْر) ففيه لغتان :

كسر الراء، وفتحها، فالكسر على أصل إلتقاء الساكنين، والفتح على التخفيف

<sup>(</sup>٧) مثاله في الاثبات : أزيد قائم ، ومثاله في النفي : أليس زيد قائمًا ، فالجواب في الحالين بـ ( نعم ) مصدقًا لكلامه في ذلك ، ينظر : مجالس ثعلب (٤٧٥/٢) ، وشرح الرضى (٣٨١/٢) .

<sup>(</sup>A) قوله : « نحو : ألم يقم زيد؟ فتقول : بلى ، والثاني » سقط من (v) .

<sup>(</sup>٩) من الآية «١٧٢» من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>١٠) قال السمين الحلبي : « قوله : ( بلى ) جواب لقوله : ( ألستُ ) قال ابن عباس : لو قالوا : نعم لكان كفراً ، يريد أن النفي إذا أجيب (بنعم) كان تصديقًا له ، فكاتهم أقروا بأنه ليس بربهم ، هكذا ينقلونه عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ وفيه نظر إن صح عنه ؛ وذلك أن هذا النفي صار مقرراً فكيف بتصديق التقرير ؟ وإنما المانع من جهة اللغة ، وهو أن النفي مطلقًا إذا قصد إيجابه أجيب بـ ( بلى ) وإن كان مقرراً بسبب بخول الاستفهام عليه ، وإنما كان ذلك تغليباً لجانب اللفظ ، ولا يجوز مراعاة المعنى إلا في شعر » الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الطبي ، ت / د . أحمد محمد الخراط ، عجوز مراعاة المعنى إلا في شعر » الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الطبي ، ت / د . أحمد محمد الخراط ، ط/ دار القلم (ط/١) ٨٠٤١هـ (٥/١٥) ، وينظر : تفسير القرطبي (١٢/٢) ، ومغني اللبيب (٢/٣٤٦) ، ورصف المباني

<sup>(</sup>۱۱) من الآية «۵۳» من سورة يونس ،

وشاهده قوله (۱۳):

[٢٢٢] وَقَلنَ عَلى الْفِردوسِ أَقّلَ مَشْربٍ \*\*\* أَجَلْ جَيْرَ إِنْ كَانتُ أُبِيْحَتْ دَعَاثِرُه

فالرواية فيه فتح الراء ، ولا تستعمل إلا في الأخبار ، ولا تصح في الاستفهام بحال وقد تأتي بمعنى حقًا نحو : جير لأفعلن ـ أي حقًا لأفعلن ـ وأما ( أَجَلُ ) فلا (١٤٠ تستعمل إلا في الاخبار خاصة ولا يصح / دخولها في الاستفهام .

ظ

و (إنَّ) كذلك ، وشاهدها قول عبدالله بن الزبير لما قال له الأعرابي : لعن الله ناقة حملتني إليك ، قال إن وراكبها (۱۵) ، وليس قوله (۱۱) :

[٢٢٣] وَيَقُلُنَ شَيْبَ قَدْ عَلاكَ \*\*\* وَقَدْ كَبُرْتَ فَقُلْتِ : إِنَّهُ

(۱۲) في ( ب ) « سكون الياء » .

(١٣) هو مضرس بن ربعي الأسدي ، وفي الخزانة (١٠٦/١٠) : « وهذا البيت كذا في المفصل وغيره ، ولم أره كذا في شعر مضرس على ما رواه الأصمعي ، وإنما الرواية كذا :

وقان على الفردوس أول محضر \*\*\* من الحي إن كانت أبيرت دعاثره

وهذا ليس فيه : أجل جير ، والذي فيه الشاهد ، إنما هو شعر طفيل الغنوى :

وقلن آلا البردي أول مشرب \*\*\* أجل جير إن كانت رواء أسافله

ولهذا قال الصغاني عند الكلام على ( جير ) : « ...... وقد غير النحاة هذا الشاهد ، وجعلوه خنثى » .

والشاهد في : شرح ابن يعيش (١٢٢/٨) ، ومغني اللبيب (١/٠٢١) ، والهمع (٥/٧٠) ، والخزانة (١٠٣/١) .

قوله : « الفريوس » اسم ماء لبني تميم ، « دعاثره » جمع دعثور وهو : الحوض المتلثم .

(١٤) في ( ب ) : « فليس » بدلا من قوله ( فلا ) .

(١٥) ينظر الخبر في البيان والتبيين (٢٥٦) ، وشرح الرضي ( ٣٨٣/٢ ، ٣٨٤) .

(١٦) هو عبدالله بن قيس بن الرقيات ، ينظر ديوانه ص (٦٦) .

[۲۲۳] البيت من شواهد سيبويه (١٥١/٣) ، وينظر : الأصول ( ٣٨٣/٢) والمنتخب ( ٢٢٢/٢) ، والمسائل المشكلة (٢٦٩) واللمع (٩٥) ، ومغني اللبيب (٢/٣٨) ، والكوكب الدري (٥٥٥) ، والخزانة (٢١٣/١١) .

والشاهد قوله : « فقلت : إنه » على أن ( إنه ) هنا بمعنى ( نعم ) .

حجة على أن: (إنه) بمعنى (نَعَمُ ) لاحتمال أن يكون محذوقًا (١٧) وهي المؤكدة ؛ لأن خبرها يحذف نحو قوله (١٨)

[٢٢٤] إِنَّ مَحَلاً وإِنَّ مُرُتَحَلاً \*\*\* وإِنَّ فِي السَّنفُرِ إِذْ مَضَوا مَهَلا - أي إِن لنا محلا ، وإن لنا مرتحلا - .

..... \*\*\* ..... إذا ما مضى مهلا

البيت من شواهد سيبويه ( ٢/١٤١) ، وينظر : المقتضب (٤/٠٠) والأصول (٢/٧٢) ، والخصائص (٢/٣٠٢) والمحتسب (٢٤٧/١) والمتسب (٢٤٩/١) ، والباب الاعراب (٢٧٢) ، والخزانة (٢/١٠٥) .

قوله : « محلاً » و « مرتحلا » مصدران ميميان من الحلول والارتحال ، أو اسما زمان ، « السفر » اسم جمع مسافر ، وقيل جمع مسافر ، « مهلا » المهل : السبق .

<sup>(</sup>١٧) في الأصل « محنوف » وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>١٨) هو الأعشى ، ينظر ديوانه ص ( ٢٣٣) ، ورواية الديوان :

### ا حُرُوْفُ الزِّيَادَةِ ]

[قوله]: ( حُرُوْفُ الزَّيَادَةِ: ( إِنَّ ) ، و ( أَنْ ) ، و ( مَنَا ) ، و ( لاَ ) واللَّامُ ..... إلى اخره ) أَنْ

### والكلام منه يقع في موضعين:

الأول: في حدها ، والوجه الذي لأجله جئ بها ، وعدتها ، والثاني: في بيان مواقعها.

أما الموضع الأول: وهو في حدها: فهي الحروف المستعملة في غير ما وضعت له في الأصل ، والوجه (٢) الذي جئ بها ، فقد اختلف في ذلك ، فمنهم من قال: إنما أتى بها للفصاحة والبلاغة ، ومنهم من قال زيدت لأمر يرجع إلى المعاني لما يحصل (٢) فيها من (ئا زيادة المعاني ، والذي اختاره الإمام - قدس الله روحه (٥) - أنها إنما زيدت لمجموع الأمرين فيحصل بها البلاغة الراجعة إلى الألفاظ ، وزيادة فصاحة لم يكن مع عدمها ، ويحصل فيها من البلاغة للمعاني ما لم يكن ليحصل من دونها (٦) ، وأما عدتها فهي ما ذكره الشيخ ، والذي ذهب إليه أهل الكوفة أنها عشرة ، وزادوا على ما ذكره (١) الشيخ : الفاء ، والواو ، و ( ثم ) (٨) .

وأما الموضع الثاني وهو بيان مواقعها ، فنحن نتكلم عليها واحدًا واحدًا (<sup>(٩)</sup> ، بعون الله تعالى .

 <sup>(</sup>۱) في (ب): « إلى آخر ما ذكره».

<sup>(</sup>۲) في (ب): « وأما الوجه » .

<sup>. (</sup> ب ) : « لما لم » وهو سهو من الناسخ . ( + )

<sup>(</sup>٤) قوله : ( من ) سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>ه) قوله : « قدس الله روحه » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) في الأزهار الصافية (٩٦٢/٢): « والمختار أنها إنما زيدت لمجموع الأمرين ، فيحصل فيها من البلاغة الراجعة إلى الألفاظ زيادة فصاحة لم يكن مع عدمها ، ويحصل فيها من البلاغة للمعاني ما لم يكن ليحصل من دونها ».

<sup>(</sup>٧) **في** ( ب ) : « ما ذكر » .

<sup>(</sup>٨) ينظر ص (٣٤٣ ، ٤٤٣) .

<sup>(9)</sup> في ( y ) : ( y ) في ( y ) : ( y )

فأولها (إنَّ) فتزاد مع (ما) النافية نحو: ما إنَّ رأيت زيدًا، والمعنى: ما رأيت زيدًا (١٠٠) ، وليس الغرض أن دخولها كخروجها في حسن اللفظ وبلاغة المعنى ، وإنما الغرض في زيادتها هو أن اللفظ يستقيم مع حذفها كما مر بيانه ، وأنشد النحاة شاهدًا على زيادة (إنَّ) قوله (١٠٠):

وقلت زيادتها مع (مَا) المصدرية نحو: انتظرني ما إن جلس القاضي والمعنى: ما جلس القاضي والمعنى: ما جلس القاضي اي مدة جلوسه ، ومع (لم) في قولك: لما إن جلستَ جلستُ (١٢) ، والفتح هو الكثير المطرد .

وأما (أن) تزاد مع ( لما ) كثيرًا كقوله تعالى : « فَلَما أَنْ جَاءَ البَشْيرُ »(١٣) في أحد وجهيه ، وبين ( لو ) والقسم نحو : والله أن لوقمت ، وقلت زيادتها مع الكاف نحو قول الشاعر(١٤) :

م [٢١١] وَيَومًا تَوافِيْنَا بِوَجْهِ مُقَسَمِ \*\*\* كَأَنْ ظَبْيَة يَعْطُو إلى نَاضِرِ السَّلَمْ على مَن رَواه مجرورًا .

وأما ( ما ) فتزاد كثيرًا مع ( إِذَا )<sup>(١٥)</sup> ، و ( مَتَى ) ، و ( أَيْنُ ) ، و ( أَيْنَ ) ، و ( أَنْ )

البيت من شواهد سيبويه (١٠٨/٣) ، وينظر: المقتضب (١/١٥) والكامل للمبرد (٢٤١/١) ، والأصول (٢٣٦/١) وإعراب القرآن للنحاس (٢٤٢/٤) ، ومعاني الحروف (٢٦) ، والخصائص (٢٠٨/٣) ، والمقتصد (٢٩٢/١) ومغني اللبيب (٢٥/١) ، وشفاء العليل (٢٩٢/١) ، والخزانة (١١٢/٤) .

قوله : « طبنا » أي العلة في قتلنا لم تكن علة الجبن ولكنها منايانا وبولة آخرينا . ، « بولة » البولة في الحرب أن تدال إحدى الفيئتين على الأخرى أي تغلب ، الصحاح ( بول ) .

(۱۲) قوله : « جلست » سقط من ( ب ) .

(١٣) من الآية ( ٩٦ ) من سورة يوسف .

(١٤) تقدم هذا الشاهد ص (٢٢٠).

(۱۵) ينظر مجالس ثعلب (۲۰۱/۱)

<sup>(</sup>١٠) قوله : « والمعنى ما رأيت زيدًا » سقط من ( ب) .

<sup>(</sup>۱۱) هو فروة بن مسيك المرادي .

فالأول نحو قول الشاعر<sup>(١٦)</sup>:

م / [٢٧] إِذَا مَا أَتَيْتَ بِنِي مَالكٍ \*\*\* فَسَلَّمْ عَلَى أَيَّهِمْ أَفْضَلُ

- أي إذا أتيت بني مالك ـ والثاني نحو قول الشاعر  $(^{(1)})$ :

[٢٢٦] مَتَى مَا نَلْتِقِي فَرْدَينِ تَرْجُفْ \*\*\* رَوَانِفُ إِلْيْتَيَكُ وتَسْتَطَارَا

أي متى نلتقي ـ

و (أَيٌّ ) نحو قوله تعالى : « أَيُّمًّا تَدْعُو فَلَهُ الأسمَاءُ الحُسنَى »(١٨)

و (أَيْنَ) كقوله تعالى : « أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرككمُ المؤتَ »(١٦) \_ أي أين تكونوا \_ .

وأما مع (أن) فنحو قولُه تعالى: « فَإِما نَذْهَبَنَ بِكَ »(٢٠) ويلزم فعلها نون التأكيد غالبًا ، ويكون الفعل مضارعًا غالبًا ، فقوله: (غَالِبًا) يحترز به عن نحو: إن ما تقم أقم وقولنا: ويكون الفعل مضارعًا غالبًا ، يحترز به عن مثل: إما قام زيد فإني مكرمه(٢١) ، وقوله: شرط انتصابه على الحال أي ما يزاد في هذه الإشياء في حال كونها شرطًا ، وإنما كان كذلك من جهة تأكيد الشرط ، قوله: (وَبَعْضُ حُرُوفِ الجَرِ) يعني أنها تكون مزيدة مع الباء نحو

<sup>(</sup>١٦) تقدم هذا الشاهد ص(٤٧) .

<sup>(</sup>١٧) هو عنترة العبسي ، ينظر ديوانه ص (٩٣) .

والشاهد في : الأمالي الشجرية (٩١/١) ، والتبصرة (٢٣٦/١) وشرح ابن يعيش ( ١١٦/٤) ، والارشاد (٢٣٦) وشفاء العليل (٢/٥٣٥ ) ، والخزانة (٢٩٧/٤) .

قوله : « فردين » ـ أي منفردين ، « ترجف » تضطرب ، « روانف » جمع رانفة وهي أسفل الآلية ، « تستطارا » أي تصرع . الصحاح ( فرد ) ، ( رجف ) ، ( رنف ) ، ( سطر ) .

<sup>(</sup>١٨) من الآية «١١٠» من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>١٩) من الآية (٧٨) من سورة النساء .

<sup>(</sup>٢٠) من الآية «٤١» من سورة الزخرف.

<sup>(</sup>۲۱) في ( ب ) « أكرمه » .

قوله تعالى: « فَبِمَا نَقْضِهِمْ مَيْثَاقَهُمْ » (٢٢) ، ومع ( مِنْ ) نصو « ممَّا خَطِيْاتِهِمْ » (٢٣) ، وقلت مع المضاف مثل: غضبت من غير ما جرم ، وجئت من غير ماشئ .

وأما ( لا ) فتزاد مع الواو بعد النفي نحو: ما جاعني زيد ولا عمر ، ومثل قوله تعالى : « وَلا الضَّالَيْن »(٢٤) ، وبعد ( أنْ ) المصدرية نصو: « مَا مَخَعَكَ أن لا تَسْجُدَ »(٢٥) ـ أي أن تسجد ـ ، وقلت قبل ( أقسم ) نحو: « لا أقسم بيوم القيامة »(٢٦) ، وذهب بعضهم إلى أنها على بابها ، وهو النفي ـ أي لا أقسم بهذه الأشياء ـ ولكن أقسم بغيرها ، وقيل : إنها لام الابتداء كأنه قال : لا أقسم بيوم القيامة ويؤكد الحكم بزيادتها نحو: « وإنَّه لَقسمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيْم»(٢١) وشذت بين المضاف والمضاف إليه ، نحو قوله رؤية (٢١) :

- أي في بئر حُورِ ، والبئر [ الحور ](٢٩) : المهلكة .

قوله : ( وَمِنْ ، والبَّاء ، واللامُ ، تَقَدُّمُ ذِكْرُها ) .

يعني في حروف الجر، ويقال: إن الكاف كذلك، فكان عليه ذكر الجميع، أو ترك الجميع وأما الذي زاده أهل الكوفة فهي ثلاثة:

أوابا : الواو ؛ في مثل قوله تعالى : « وَتَأمِنُهُمْ كَلْبُهُمْ » (٢٠) ، وكذلك قوله تعالى : « حَتَّى

<sup>(</sup>٢٢) من الآية «١٥٥» من سورة النساء ، ومن الآية «٣» من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢٣) من الآية «٢٥» من سورة نوح .

<sup>(</sup>٢٤) الآية «٧» من سورة الفاتحة .

<sup>(</sup>٢٥) من الآية «١٢» من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢٦) الآية «١» من سورة القيامة.

<sup>(</sup>٢٧) الآية «٧٦» من سورة الواقعة .

<sup>(</sup>٢٨) الصواب أنه العجاج والدرؤبة ، ينظر: ديوان العجاج (١٦) .

الشاهد في : تأويل مشكل القرآن (٢٤٦) ، والخصائص (٢٧٧/٦) وشرح ابن يعيش ( ١٣٦/٨) ، وشرح الرضي (٢٥٥/٦) ، وتذكرة النحاة (٥١/٥) ، والأشباء والنظائر (١/٥٥) ، والخزانة (٥١/٥) .

<sup>(</sup>۲۹) زيادة يستقيم بها النص .

<sup>(</sup>٣٠) من الآية «٢٢» من سورة الكهف .

إذا جَاؤها وَفُتَحَتْ أَبُوابُها »(٢١) ، فجعلوا زيادتها مع الثامن من العدد ، وقالوا : أبواب الجنة ثمانية ، فالحق بها الواو ، وفي قولنا : سبحانك اللهم وبحمدك حكاه أبو إسحاق الزَّجاج عن أبي عثمان المازني (٢٢) .

الثاني: الفاء، حكاه الأخفش (٢٢)؛ في مثل قول الشاعر (٢٤):

[٢٢٨] وَقَائِلةٌ خَولانَ فَانكِحْ فَتَاتَهُم \*\*\* وَأَكْرُومةُ الْحَيِّينِ خِلو كَمَا هِيَا

الثالث: (ثم) في قوله تعالى: «ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ليَتُوْبُوا »(٢٠) ، والصحيح أنها ليست بزوائد ، أما (ثم) فهي عاطفة جاءت بمعناها ، وهي تراخي الرتبة لموقع التوبة بعد ما تقدمها من تلك الأوصاف المتقدمة ، وأما الفاء في البيت فقد تُوَّل بمعنى : هذه خولان ، وقوله : (فانكِحُ فَتَاتَهُم )(٢٦) ؛ مستأنف فهي على بابها غير زائدة (٢٠٪ ، وأما الواو في : «وَثَامِنُهُمْ»(٢٨) أالكُحُ فَتَاتَهُم عَلَيْ الفذلكة (٢٨) للسنات في المستانة في

البيت من شواهد سيبويه (١٣٩/١) ، وينظر: الإيضاح العضدي (١٦/١) ، والأزهية (٢٥٢) ، والإرشاد (١٢٥) ، ومغني اللبيب (١٦٥/١) وشفاء العليل (٢٠٢/١) ، والخزانة (١/٥٥٥) .

قوله : « خولان » قبيلة باليمن ، « أكرومة » كريمة ، « الحيين » حي أبوها وحية أمها ، « خلو » أي خالية من الزوج . الصحاح ( خول ) ، ( كرم ) ، ( خلا ) .

<sup>(</sup>٣١) من الآية «٧٣» من سورة الزمر .

<sup>(</sup>٢٢) قال الزجاج: « ..... وقوله عز وجل: « حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها » ، إلى قوله: « خالدين » ، اختلف الناس في الجواب لقوله: « حتى إذا جاؤها » معاني القرآن وإعرابه (٣٦٣/٤ ، ٣٦٣/٤) .

<sup>(</sup>٣٣) قال الأخفش في معاني القرآن (١/٧٤): « ...... كأنه قال: هؤلاء خولان ، كما تقول: الهلال فانظر إليه ، كأنك قلت: هذا الهلال فانظر إليه ، فاضمر الاسم » ، وينظر: المقتصد (٣١٣/١) ، وشرح ابن يعيش (١٠٠/١) ، ورصف المباني (٤٤٩) ، والهمع (٣٩/٢) .

<sup>(</sup>٣٤) من الشواهد التي لا يعرف قائلها.

<sup>(</sup>٣٥) من الآية «١١٨» من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٣٦) قوله : « فتاتهم » سقط من ( ب ) . حر

<sup>(</sup>٣٧) قوله : « غير زائدة » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣٨) تقدمت هذه الاية ص(٣٢) .

<sup>(</sup>٣٩) قوله : « الفذلكة » سقط من ( ب ) .

: فكذلك كذا وكذا ، وأما : « وَفُتحَتْ أَبُوابُها » (٤٠) فللحال فرقًا بين الجنة والنار، أو على تقدير : إذا جاؤها ، جاؤها وفتحت أبوابها وأما : سبحانك اللهم وبحمدك ، فهذا محتمل لغير الزيادة بأن يقدر معطوف عليه محذوف تقديره : سبحانك اللهم (١٤١) بفضلك وبحمدك ، و : سبحانك إشارة إلى التنزيه ملتبسًا بالفضل والحمد ؛ لأن كل نعمة وشكرها منه، وهو أهل المحامد فلا مانع من ذلك ، والله أعلم (٢٤١).

\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

<sup>(</sup>٤٠) تقدمت هذه الآية ص(٤٤).

<sup>(</sup>٤١) قوله : « اللهم » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٤٢) قوله : « أعلم » سقط من الأصل ، والمثبت من ( ب ) .

# [ حَرْهَا التَّفَسِّيْرِ]

[قوله] (۱) : ( حَرْفَا التَّفْسِيْرِ : ( أَيُّ ) ، و ( أَنْ ) ، ف ( أَنْ ) مُخْتَصَّة بِمِا فِي مَعْنَى القَوْلِ) .

والكلام من هذين الحرفين يقع في موضعين:

الأول: في حدها ، والثاني: في الكلام على كل واحد منهما .

أما الموضع الأول :وهو في حدها : فهما الحرفان الدالان على إيضاح ما سبقهما .

وأما الموضع الثاني: وهو في الكلام على كل واحد منهما:

فالأول: (أي) وهو أعم من جهة أنها تفسر ما كان مبهمًا سواء كان بصريح القول، أو كان بمعناه ، وأن يكون ما قبلها تامًا مستقلاً ، لأنه إنما يُفَسَّر إذا تم أمره ، وأن يكون ما قبلها محتاجًا إلى التفسير ، فإذا كان واضحًا جليًا (٢) فإنه غيرمفتقر إلى التفسير ، وأنها (٢) تفسر المفرد والجملة ، فالجملة كقوله تعالى : « وَأَقْيِمُوا الصَّلاَةَ »(١) أي أدوها بكمالها وتمام شروطها ، والمفرد حيث يكون ثم لفظ لغوي يحتاج إلى تفسير نحو : لا جَرَم - أي حَقًا (٥) ونحو: «فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحيْضِ »(٢) - أي الحيض - .

وأما (أُنُّ) فلا تكون صالحة التفسير إلا بأمور ثلاثة :

<sup>(</sup>١) زيادة يستقيم بها النص .

<sup>(</sup>٢) قوله : « جليًا » سقط من (ب) .

<sup>. (</sup> ب ) : « إنما » بدلا من قوله : « إنها » . ( عن أنها » .

<sup>(</sup>٤) من الآية «٣٢» ، و «٨٣» ، و ١١٠ من سبورة البقرة ، ومن الآية «٧٧» من سبورة النسباء ، ومن الآية «٥٦» من سبورة النور ومن الآية «٣١» من سبورة الروم ، ومن الآية «٣٠» من سبورة المزمل .

<sup>(</sup>٥) في الصحاح (جرم): « وقولهم: لا جرم ، قال الفراء: هي كلمة كانت في الأصل بمنزلة لابد ولا محالة فجرت على ذلك وكثرت حتى تحولت إلى معنى القسم وصارت بمنزلة حقًا ».

<sup>(</sup>٦) من الآية (٢٢٢) من سورة البقرة .

أما أولا: فأن يكون الفعل الذي تفسره في معنى القول نحو: أمرتك أن قم، لما كان الأمر في معنى القول، ولا يجوز أن يقال: قلت له: أن قم أي قم . .

وأما ثانيًا : فأن لا تكون متعلقة بما قبلها نحو : أعجبني أن تفعل ، فهذه لا تكون مفسرة .

الثالث: أن تكون الجملة التي قبلها تامة ،، غيرمفتقرة إلى ما بعدها ، ولذلك منع قوله تعالى : « وَاخْرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ »(١) أن تكون مفسرة لما كانت متعلقة بما قبلها(٨) .

\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>٧) من الآية «١٠» من سورة يونس .

<sup>(</sup>A) قال أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن (٢٤٦/٢): « مذهب الخليل وسيبويه أن ( أنْ ) هذه مخففة من الثقيلة ، والمعنى : أنه الحمد لله ، قال محمد بن يزيد : ويجوز : أن الحمد لله ، يعملها خفيفة عملها ثقيلة والرفع أقيس ، لأنها إنما أشبهت النعل باللفظ لا بالمعنى ، فإذا نقصت عن الفعل لم تعمل عمله ، ومن نصب شبهها بالفعل إذا حذف منه » ، وينظر : كتاب سيبويه (١٦٢/٣) ، والمقتضب (٢٥٨/٣) ، والبحر المحيط (١٢٧/٥) .

### ا حُرُوْفُ المَصْدَرِ ا

قوله : ( حُرُوفُ المُصْدَرِ ( مَا) ، و ( أَنْ ) ، و ( أَنَّ ) ......) .

ف (ما) ، و (أنَّ) للاسمية ، وسميت حروف المصدر ، لأن المصدر ينسبك معها وهي على ضربين : منها ما يختص بالفعل ، ومنها ما يختص بالاسم .

فالذي يختص بالفعل: (ما) ، و (أنْ) فهذان يدخلان على الجملة الفعلية فيصيرانها في تاويل مصدر (١) نحو: أعجبني ما فعلت - أي فعلك ، وكرهت أن خرجت ، أي خروجك، ويجريان بتصاريف الإعراب الثلاثة نحو ساعني أن سافرت ، وما فعلت ، وكرهت ما فعلت ، وأن تخرج ، وعجبت من أن سافرت ، ومما تفعل ـ أ ي من سفرك وفعلك ـ .

الضرب الثاني: يختص بالاسم، وهي المشددة، وإنما كانت مصدرية في الأسماء من جهة أن لا يليها إلا الأسماء، وهي جارية بتصاريف الإعراب كما تقدم، وينسبك منها المصدر على لفظ خبرها إذا كان مشتقًا / كقولك: أعجبني أن زيدًا قائم، \_ أي أعجبني قيام زيد - وإن كان جامدًا قدرت بالكون كقوله تعالى: « ولَو أَنَّ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةً أَقْلامً " (١٤٢ أَ / ١٤٢ - أي ولو ثبت كون ذلك \_

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) قال الرضي في شرحه (٣٨٦/٢) : « ........ وصلة ( ما ) المصدرية لا تكون عند سيبويه إلا فعلية ، وجوز غيره أن تكون اسمية أيضاً \_ وهو الحق ـ وإن كان ذلك قليلا .... وأجاز ابن جني كون صلتها جاراً ومجروراً » ، ينظر : سيبويه (١٢/٣) ومعاني الحروف (٨٩) ، ومغني اللبيب (٣٠٣ ـ ٣٠٣)

<sup>(</sup>٢) من الآية «٢٧» من سورة لقمان .

## ا حُرُوْفُ التَّحْضِيْضِ ]

قوله : (حُرُوْفُ التَّحْضِيْضِ : (هَلا) ، و (لَولا) ، و (لَوْهَا) ، و (ألا ) لَها صَدْرُ الكَالِمِ ، وَيَلزَمُها الفِعْلُ لَفْظًا أَوْ تَقْدِيْرًا ) .

والكلام منها يقع في موضعين:

الأول : في اختصاصها بالفعل ووجه التسمية لها ، والثاني : في ذكر معانيها وحكم الاسم إذا وليها .

أما الموضع الأول: وهو في وجه اختصاصها بالفعل، ووجه التسمية لها، أما وجه اختصاصها بالفعل لأمرين:

أولها: فلأنها موضوعة للتحضيض والتوبيخ ، وهما لا يقعان إلا في الأمور المتجددة الواقعة ، والتجدد والوقوع من لوازم الأفعال .

وأما ثانيًا: فلأن التحضيض إنما يختص بالأمور المستقبلة، والتوبيخ إنما يكون في الأمور الماضية، والمضي والاستقبال من خصائص الأفعال<sup>(۱)</sup>.

وأما وجه التسمية لها ، فإنها (٢) إنما سميت بذلك ؛ لأنها دالة على حصول الفعل ووقوعه ، والظاهر من كلام سيبويه (٢) : أنها تكون التحضيض مطلقًا ، وهو الذي يشير إليه الزمخشري (٤) ، وأما الفراء فقال : إذا وليهن المستقبل كن تحضيضًا ، وإذا وليهن الماضى كن

<sup>(</sup>۱) في شرح الرضى (۲۸۷/۲): « أعلم أن معناها إذا بخلت في الماضي التوبيخ واللوم على ترك الفعل ، ومعناها في المضارع الحض على الفعل والطلب له ، فهي في المضارع بمعنى الأمر ، ولا يكون التحضيض في الماضي الذي قد فات ، إلا أنها تستعمل كثيراً في لوم المخاطب على أنه ترك شيئًا في الماضي يمكن تداركه في المستقبل » وينظر : التخمير (١٩٩٤) والملخص (١٩٥/١) والملخص (١٩٥/١) .

<sup>(</sup>۲) قوله : « فإنها » سقط من (ب) .

<sup>(</sup>٣) في كتاب سيبويه ( ١/٨٨): « وأما ما يجوز فيه الفعل مضمرًا ومظهرًا مقدمًا ومؤخرًا ، ولا يستقيم أن يبدأ بعده الأسماء ف: ( هلا ) ، و ( لولا ) ، و ( لوما ) ، و ( ألا ) .... ولو قلت : ألا زيدًا ، هلا زيدًا ، على اضمار الفعل ولا تذكره جاز ، وإنما جاز ذلك لأن فيه معنى التحضيض » ، وينظر : (١١٥/٣) منه .

<sup>(</sup>٤) قال الزمخشري في المفصل (٣١٥) : « ومن أصناف الحرف : حروف التحضيض ، وهي : (لولا) ، و (لوما) ، و(هلا) و ( (ألا) تقول : لولا فعلت كذا ، ولو ما ضربت زيدًا ، وهلا مررت به ، وألا قمت ؛ تريد استبطاعه وحثه على الفعل » .

توبيخًا<sup>(ه)</sup> وهذا هو رأي ابن الحاجب<sup>(۱)</sup> ، وسماها حروف تحضيض ؛ لأنها أكثر ما تقع تحضيضًا (۱) .

وأما الموضع الثاني (٨): وهو في بيان معانيها ، فلها في الفعل معنيان:

أحدهما: مع الماضي، وهي إذا كانت الماضي كانت توبيخًا (١) ، وهو اللوم على الفعل ، والثاني: مع المستقبل وهو المراد بالتحضيض وهو: طلب الفعل واستدعاؤه (١٠) ، وأما حكم الاسم إذا وليها ، فقد تقدم أنها من لوازم الأفعال (١١) ، فإذا وليها الاسم كان على تقدير الفعل ووقوعه على وجهين: أحدهما: أن يكون منصوبًا كقولك لمن يكرم الناس: هلا زيدًا أي هَلا أكرمتَ زيدًا ـ قال الشاعر (١٦):

[٢٢٩] تَعُدُّونَ عَقَّرَ النِّيْبِ أَفْضَلَ مَجْدِكُمْ \*\*\* بَني ضَوْطَرى لُولا الكَمِيِّ المُقَنُعَا - أى هلا تعدون الكمى المقنعا - فلابد من تقدير الفعل .

الثاني : أن يكون مرفوعًا كقواك لمن يقدم عليك : هَلاَّ زيدٌ \_ أي هلاًّ قَدِمَ زيدٌ \_ .

<sup>(</sup>ه) هذا قول الفراء ، وجماهير النحاة ، ينظر : الأمالي الشجرية (٢١٠/٢) ، وشرح ابن يعيش (١٤٤/٨) ، وشرح الرضي (٣٧٨/٢) .

<sup>(</sup>٦) جاء في شرح المصنف (٧٨٥): « .... ( هلا ) ، و ( الا ) ، و ( لولا ) و ( لوما ) تدخل على الفعل المضارع لمعنى طلبه والحض عليه ، وعلى الماضي معنى اللوم على تركه ، ولا يلام على تركه إلا وهو مطلوب له » .

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : « لأنها كثيرًا ما تقع في التحضيض » .

<sup>(</sup>A) قوله : « الموضع الثاني : وهو في » سقط من (ب) .

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : « فهي تكون توبيخًا » .

<sup>(</sup>١٠) في تذكرة النحاة (٧٨) : « حروف التحضيض : يدخلن للتوبيخ في ضمن تنديم إن كان ماضيًا ، وفي ضمن التقاص إذا كان مستقبلا » .

<sup>(</sup>١١) قوله : « فقد تقدم أنها من لوزام الأفعال » سقط من الأفعال .

<sup>(</sup>۱۲) هو جرير ، ينظر ديوانه ص(٣٣٨) .

والشاهد في : تأويل مشكل القرآن (٥٤٠) ، والكامل المبرد (٢٧٨/١) وإعراب القرآن للنحاس (١٧١/٤) والايضاح العضدي (٧٤/١) ، ومعاني المروف (١٢٣) ، والخصائص (٢/٤٥) ، والتبصرة (٣٣٤/١) ، والفوائد المحصورة (١٥٨) ، والمختص (٢٦١/١) ، والخزانة ((7/8) ، والمخزانة ((7/8) ) .

قوله : « تعدون » تحسبون ، « النيب » جمع ناب وهي المسنة من النوق « ضوطرى » الرجل الضخم الذي لا غناء عنده «الكمي » الشجاع المختفي في سلاحه ، « المقنعا » الذي عليه البيضة .

الصحاح: ( عدد ) ، ( نوب ) ، ( ضطر ) ، ( كمي ) ، ( قنع ) .

# ا حَرْفُ التَّوَقُّعِ ]

قوله : ( حَرُّ فُ التَّوقُعِ : ( قَدْ ) وَهُوَ فِي المُضَارِعِ للتَّقلِيْلِ ) .

وإنما سمي حرف توقع ، لأنه يخبر به عن متوقع ، ويقال له : حرف تقريب ، لأنه يقرب الماضي من الحال ، وله موقعان : الأول : في الفعل الماضي ، قال سيبويه : فإما (قَدْ) فهو جواب لما يفعل زيد ، فتقول : قد فعل ، قال الخليل : إذا قلت قام زيد ، فهو جواب لمن ينتظر ذلك (۱) ، وهو يكون التوقع والتقريب ، وقد تدخل عليها اللام مثل قوله تعالى : « وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً » (۱) ، وهذه اللام تحتمل أن تكون جواب قسم مقدر ، وتحتمل أن تكون واردة أركز على التقليل مثل : في الفعل المضارع ، ويكون / التقليل مثل :

إن الكنوب قد يصدق ، والتحقيق نحو : « قَدْ يَعْلَمُ اللهُ المُعَوِّقيْنَ مِنْكُمْ » فقد تأتى بمعنى ( ربما ) كقول الشاعر (٥٠ :

[٢٣٠] قَدْ أَتْرِكُ الْقِرْنَ مُصْفَرًا أَنَامِلُهُ \*\*\* كَأَنَ أَثْوابَهُ مُجَّتْ بِفْرَصَادِ وَالْعُرْصَادِ وَالْعُرْصَادِ : هو الأحمر .

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) جاء في كتاب سيبويه ( ٢٢٣/٤ ) : « وأما (قد ) فجواب لقوله : لما يفعل ، قد فعل ، وزعم الخليل : أن هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر » .

<sup>(</sup>٢) من الآية «٣٨» من سورة القمر .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل وفي (ب): « الثانية » وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) من الآية «١٨» من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٥) في كتاب سيبويه ( ٢٢٤/٤ ) أن القائل هو شماس الهذلي ، ولكن الشاهد في ديوان عبيد بن الأبرص(٦٤) .

البيت من شواهد سيبويه (٢٢٤/٤) ، وينظر : المقتضب ( ٢/٣١) والأزهية (٢١٢) ، والفوائد المحصورة (٢٨٦) وتذكرة النحاة (٢١) ومغني اللبيب ( ٢٨٩/١) ، وشفاء العليل (١٠٩/١) ، والخزانة ( ٢١/٣٥٢) .

قوله : « القرن » الكفء والنظير ، « مجت » المج هو رمي الشراب . الصحاح : ( قرن ) ( مجج ) .

### [ حَرْفًا الاسْتِقْهَام ]

قوله : ( حَرْفًا الاسْتِقْهَامِ : الهَمْزُةُ ، وَهَلْ ؛ وَلَهُمَا صَدْرُ الكَلَامِ .... إلى آخره ) . والكلام منه يقع في موضعين :

الأول في حده ، وصيغه ، والثاني : في الكلام على كل واحد من هذه الصيغ .

أما الموضع الأول : وهو في حده ، فله حدان : لغوي ، واصطلاحي (١) .

أما اللغوي: فهو الاستعلام، وأما الاصطلاحي: فهو طلب المراد من الغير.

وأما صيغه فهي: الهمزة، و (هَلْ)، ومنهم من زاد (أَمْ) وهو محكي عن الزجاج (أَمْ) والشيخ طاهر (أَمْ) والذي غرهما من ذلك أنها تقع بعد الاستفهام، وأما سيبويه: فلا يعد إلا الهمزة (١٤).

وأما الموضع الثاني : وهو في الكلام على كل واحد من صيغه ، فنتكلم على ما ذكره الشيخ ، ولهما أحكام تعم ، وأحكام تخص ، أما ما يعمها :

فأولها: أن لهما صدر الكلام، وأنهما يدخلان على الجمل، وأنهما كلاهما من حروف المعاني، وأنهما يغيران المعنى (٥) في الكلام دون اللفظ (١).

<sup>(</sup>١) قوله : « فله حدان لغوي واصطلاحي » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢) وقد قال به أبو القاسم الزجاجي حيث جاء في الجمل ( ٥١ ) : « و ( أم ) للاستفهام » .

<sup>(</sup>٣) جاء في المقدمة المحسبة (١/٣٦): « .... ومنها ثلاثة الاستفهام وهي : الهمزة ، وهل ، وأم ، وما عداها مما يستقهم به فليس بحرف » ، وقد قال بهذا أبو حيان في النكت الحسان (٢٨٩) : « قوله : ( واستفهام ) ، حروفه : الهمزة ، وهل ، وأم المتصلة ، وأما المنقصلة فمعناها الاضراب .... » فنجد أن أبا حيان يخص ( أم ) المتصلة بمعنى الاستفهام ، أما المنقطعة فليست بحرف استفهام عنده ، وينظر :البسيط في شرح الجمل (٢٩٩١ ، ٣٤٠ ) ، وشرح جمل الزجاجي لابن هشام ت /د. علي محسن عيسى ، ط/ عالم الكتب ( ط/١ ) ١٤٠٥هـ ص(٤٠٩) .

<sup>(</sup>٤) في كتاب سيبويه (٩٩/١) : « وأما الألف فتقديم الاسم فيها قبل الفعل جائز كما جاز ذلك في ( هلا ) وذلك لأنها حرف استفهام الذي لا يزول عنه إلى غيره ، وليس للاستفهام في الأصل غيره » .

<sup>(</sup>٥) قوله : « المعنى في » سقط من درج النص وهي على هامش الأصل الأيسر .

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : وأنهما في الكلام يغيران المعنى دون اللفظ » .

وأما ما يخص $^{(Y)}$  كل واحد منهما ، فتختص الهمزة : أنه يأتي بعدها المنصوب نحو: أزيداً ضربت ، وأنها تأتي للتقرير نحو : « أَلَمْ نَشْرُحْ لَكَ صَدْرُك  $^{(A)}$  .

وأنها تأتي معادلة لـ: (أم) المتصلة نحو: أزيد عندك أم عمرو، وأنها تأتي للإنكار نحو: أتضرب زيدًا وهو أخوك، وأنها تأتي بعد: الواو، والفاء، و (ثم) نحو: « أثمَّ إذا ما وَقَعَ » (أ)، و « أَفَمَنْ كان » (١٠) و «أَوَمَنْ كانَ » (١٠) كما ذكر الشيخ، فهذه أحكام خمسة.

فأما ما تختص به  $\binom{17}{6}$  (  $\binom{1}{6}$  ): فالذي ذهب إليه سيبويه أنها بمعنى ( قد ) $\binom{17}{6}$  فعلى هذا لا يكون للاستفهام إلا حرف واحد ، وكان الأصل فيها (  $\binom{1}{6}$  ) بالهمزة ، لكنه لما كثر الاستعمال طرحت  $\binom{12}{6}$  الهمزة ، وقد جاءت على الأصل نحو قول الشاعر  $\binom{10}{6}$  :

[٢٣١] سَائِلٌ فَوَارِسَ يَرْبُوعٍ بِشِدَتِنا \*\*\* أَهَلٌ رَأُوْنَا بِسَفْحِ الْقَاعِ ذِيُّ الْأَكُم؟

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) : « يختص » .

<sup>(</sup>A) الآية «١» من سورة الشرح.

<sup>(</sup>٩) من الآية « ٥١ » من سورة يونس .

<sup>(</sup>١٠) من الآية (١٧) من سورة هود ، وكذلك من الآية «١٨» من السجدة .

<sup>(</sup>١١) من الآية «١٢٢» من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>١٢) قوله : « به » سقط من الأصل ، والمثبت من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٣) جاء في كتاب سيبويه (١٨٩/٣) : « ..... وكذلك ( هل ) إنما تكون بمنزلة ( قد ) ولكنهم تركوا الألف إذ كانت ( هل ) لا تقع إلا في الاستفهام » . وينظر (١٠٠/) منه ، وإيضاح الشعر الفارسي ت / د. حسن هنداوي (١٠٣) .

<sup>(</sup>۱٤) في ( ب ) : « حذفت » .

<sup>(</sup>١٥) هو زيد الخير ، ينظر ديوانه ص(١٠٠) .

الشاهد في : المقتضب ( ٤٤/١ ) ، واللمع (٢٩٩) ، والخصائص ( ٢٦٣/٢ ) والأمالي الشجرية (١٠٨/١) ، وشرح ابن يعيش (١٥٣/٨) ، ومغني اللبيب ( ٣٥٢/٢ ) ، وشفاء العليل ( ٩٧٧/٣ ) ، والهمع (٧٧/٧) .

قوله : « القاع » المستوى من الأرض ، « الأكم » جمع أكمة وهي التل وجمعه أكمات ، وأكم ، الصحاح ( قوع ) ، ( أكم ) .

وتختص بحكمين:

أحدهما: أنها تأتي بمعنى (قَدْ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى: « هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِيْنُ مِنَ الدَّهْرِ »(١٦) ـ أي قَدْ أَتَى على الإِنسَانِ (١٧) ـ .

والثاني: أنها تدخل عليها الهمزة ، وشاهده ما تقدم من قول الشاعر .

\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١٦) من الآية «١» من سورة الإنسان.

<sup>(</sup>١٧) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن (٢٧٩/٢) : « هل أتى على الإنسان ، مجازها قد أتى على الإنسان ، ليس باستفهام » وينظر : مجالس ثعلب ( ٨٨/٢ ) .

#### [حروف الشرط]

قوله : ( حُرُوفُ الشَّرْطِ : ( إِنْ ) ، و ( لَوْ ) ، و ( إِمَّا ) لَهَا صَدْرَ الكلامِ .... إلى آخره).

والكلام منها يقع في ثلاثة مواضع:

الأول: في حدها وصيغها ، والثاني: في أحكامها العامة ، والثالث: في أحكامها الخاصة (١) .

أما الموضع الأول: وهو في حدها وصيغها ، أما حدها: فهو ما وضع لسببية الأول ومسببية الثاني .

وأما صيغها  $^{(7)}$ : فهي تنقسم إلى قسمين: أسماء ، وحروف ، أما الأسماء فقد تقدم الكلام عليها في الجوازم $^{(7)}$  ، وأما الحروف فهي هذه الثلاثة ، وأما الزمخشري فلم يعد  $(|\tilde{a}|)^{(1)}$  ولم يذكر إلا حرفين  $(|\tilde{i}|)$  ،  $(|\tilde{b}|)$  فلنتكلم على / ما ذكره الشيخ وهو  $(|\tilde{i}|)$  ،  $(|\tilde{b}|)$  ،  $(|\tilde{b}|)$  ،  $(|\tilde{a}|)$  فأما :  $(|\tilde{i}|)$  ،  $(|\tilde{b}|)$  ، فلها أحكام تعم ، وأحكام تخص ، أما أحكامها العامة فهي خمسة ، وهذا هو الموضع الثاني من أحكامها العامة .

الموضع الثاني: وهو في أحكامها العامة ، فلها أحكام (٥):

الأول: أنها من خصائص الأفعال، وأنها لازمة للفعل لفظًا أو تقديرًا [ فاللفظ ] نحو : إن قام زيد أكرمه، والتقدير في قوله تعالى : « وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ »(١) ،

<sup>(</sup>١) قوله : « والثالث في أحكامه الخاصة ، والكلام على كل واحد منها ، سقط من الأصل ، والمثبت من (ب) .

 $<sup>(\</sup>gamma)$  قوله : « صيفها » سقط من الأصل ، والمثبت من  $(\gamma)$  .

<sup>(</sup>٢) ينظر ص ( ٢٦٣) فما بعدها .

<sup>(</sup>٤) قال الزمشخري في المفصل ( ٣٢٠) : « ومن أصناف الحرف : حرفا الشرط ، وهما : « إن ) ، و ( لو ) ؛ يدخلان على جملتين فيجعلان الأولى شرطًا والثانية جزاء » .

<sup>(</sup>ه) قوله : « الموضع الثاني فهو في أحكامها العامة ، فلها أحكام » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٦) من الآية «٦» من سورة التوبة .

الثَّاني: أن لها صدر الكلام ، الثَّالث : أنها معلقة للثَّاني بالأول .

الرابع قوله : ( إِذَا تَقَدَّمَ القُسَمُ أُوَّلَ الكَلامُ عَلَى الشُّرْطِ لَزِمَ المُضِيِّ لَفْظًا وَمَعْنَى ) .

وقد مثله الشيخ بقوله: (والله إنْ أَتَيْتَنِي وَإِنْ لَمْ تَاتِني لَأَكْرِمَتُك)، لأنه لما بطل عمل حرف الشرط في الجواب لكونه جوابًا لقسم ظلب أن لا يعمل في الشرط فوجب أن يكون ماضيًا لئلا يتخالفا، وكان الجواب للقسم لفظًا أو معنى وإنما كان الجواب للقسم؛ لأنهم لما قدموه وتعذر أن يكون الجواب له وللشرط، لأن الشرط يطلب أن يكون جوابه مجزومًا (٧)، والقسم يطلب أن يكون جوابه مؤكدًا تعذر أن يكون لهما لفظًا، وتقدير القسم يدل على العناية وكان جعل الجواب له أولى (٨)، لأن اليمين عليه، وهو شرط الاثبات أو نفيه.

الحكم الخامس: قوله: (وإذا تَوسَطَ بِتَقْدِيْمِ الشَّرُطِ أَوْ غَيْرِه جَازَ أَنْ يُعْتَبَرَ وَأَنْ يُلْغَى).

أي جاز أن تجعل الجواب جوابًا للقسم ، ولزم<sup>(١)</sup> حرف الشرط الماضي ليصير القسم ملغى ، فتقول فيه وجهان :

الأول منهما: أن يكون القسم ملغى ، ويكون الكلام على هذا موجهًا إلى الشرط وإنما جاز ذلك لما كان الشرط مقدمًا فجعل الحكم له ، وجعل آخر الكلام موجهًا إليه فعلى هذا تقول: أنا والله إن تأتني آتك ، فيجزم الجواب على أنه جواب الشرط ، ويكون القسم حشوًا لما صدر الكلام بالشرط .

الوجه الثاني: أن يكون الجواب للقسم فيوفر على كل واحد من الشرط والقسم ما يقتضيه فيجعل ماضيًا لأجل الشرط، وتدخل نون التأكيد لأجل القسم فتقول في مثاله: إن التتني فوالله لأتينك، هذا كله إذا كان المتقدم الشرط، فإن تقدم غيره فهو أيضًا على وجهين:

أحدهما : أن يكون الشرط ملغى ، ويكون الحكم القسم فعلى هذا تقول : أنا والله إن

<sup>(</sup>V) في الأصل: « مجزوم » وهو سهو من الناسخ .

<sup>(^)</sup> في ( ب ) : « فكان جعل الجواب له أولى ، فهذه جواب القسم لفظًا ومعنى ، وجواب الشرط معنى » .

<sup>(9)</sup> في  $( \, \psi \, ) : « ويلزم » بدلا من قوله <math>(9)$ 

أتيتني لأتينك ، وتكون الجملة موجهة إلى القسم ويصير [لفظ] (١٠٠): ( والله ) جملة ، وما في حيزها خبر المبتدأ .

وثانيها: أن يكون القسم ملغى ، ويكون الاعتبار بالشرط فتقول: أنا والله إن أتيتني أتك ، ويكون الشرط وما في حيزه من القسم خبر المبتدأ وهو (أنا) . . . .

قوله : ( وَتَقِديْرُ القَسَم كَاللَّفْظِ ) .

أي سواء كان القسم ملفوظًا به أو مقدرًا فيما ذكرناه من الاعتبار والالغاء فلولا تقدير القسم قبل / الشرط لوجب جزم :« لا يَخْرجُون »(١١) ودخول الفاء على : « إنكم لمُشْرِكُونَ»(١١) ظوقد اختلف في مثل : « لِنَنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ » فعند سيبويه أن اللام الأولى هي المؤكدة ، والثانية هي جواب القسم وحكى عن الرماني(١٤) : أن اللام الأولى هي جواب القسم والثانية مؤكدة ، وحكى عن أبي بكر(١٥) أن كل واحد من اللامين جواب ، والصحيح : أن الأولى موطئة ، وهو أن يكون الجواب للقسم ، وجعل(١٦) الحكم في دخول نون التأكيد للفعل .

وأما الموضع الثالث (١٧) : وهو في الكلام على كل واحد منها :

<sup>(</sup>١٠) ما بين الحاصرتين زيادة من المحقق

<sup>(</sup>١١) من الآية «١٢» من سورة الحشر.

<sup>(</sup>١٢) من الآية «١٢١» من سورة الانعام .

<sup>(</sup>١٣) جاء في كتاب سيبويه ( ٨٤/٣) : «فإذا بدأت بالقسم لم يجز إلا أن يكون عليه ، ألا ترى أنك تقول : لأن اتيتني لا أفعل ذاك ، لأنها لام قسم ، ولا يحسن في الكلام لئن تأتني لا أفعل ، لأن الآخر لا يكون جزمًا » .

<sup>(</sup>١٤) هو علي بن عيسى الرماني ، إمام في اللغة والنحو ، أخذ النحو عن ابن السراج ، وابن دريد ، وكان على مذهب المعتزلة له شرح على كتاب سيبويه وكتاب في معاني الحروف ، كانت وفاته سنة (٢٩٦هـ) . ينظر في ترجمته : إشارة التعيين (٢٢١) ، وبغية الوعاة ( ١٨٠/٢) .

<sup>(</sup>١٥) هو أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الملقب بمبرمان ، إمام في العربية ، أخذ عنه السيرافي ، والفارسي وغيرهما ، وكان كثير السخف تروى عنه حكايات غريبة ، له شرح على الكتاب ولم يتمه ، توفي سنة (٣٢٦هـ) . ينظر في ترجمته : إنباه الرواة ( ١٨٩/٣ ) ، وطبقات اليزيدي (١٢٥) .

<sup>(</sup>١٦) قوله : « وجعل الحكم » سقط من الأصل ، والمثبت من ( ب ) .

<sup>(</sup>١٧) في ( ب ) : « الثاني » وهو سهو من الناسخ .

فأولها: (إن) وهي مختصة بأحكام:

الأول: أنها مختصة بالفعل المستقبل، ولو دخل الماضى.

الثاني: أنها عاملة في السبب والمسبب على الصحيح.

الثالث: أن نفيها نفي المستقبل، وأثباتها إثباته نحو: إن أكرمتني أكرمتك، وإن لم تكرمني تكرمني لم أكرمك وإن أكرمتني لم أكرمك فعدم الأول سبب لانتفاء الثاني وإن لم تكرمني أكرمتك، فعدم الأول سبب لثبوت الثاني، ولابد في ذلك أن يكون الفعل متسقبلاً، فإن كان ماضياً في لفظه فإنه مستقبل من جهة معناه، فأما قولهم: إن أكرمتني اليوم فقد أكرمتك أمس، وقوله تعالى، « وإنْ كَانَ قَميْصةُ قُدَّ منْ دُبُرٍ » (١٨)، فهو على تأويل: إن أكرمتني اليوم يكن سبباً للإخبار بذلك، وإن ثبت أن قميصه قُدَّ ، يكون سبباً للإخبار بذلك.

الرابع : أن تتصل بها ( مَا ) فتزيدها تأكيدًا ، وتلزمها النون كقوله تعالى : « فإمَّا تَريّنٌ مِنَ البَشرِ أَحَدَا  $^{(11)}$  وقد تأتي بغير نون كقول الشاعر $^{(7)}$  :

[٢٣٢] فإمَا تَرَيْنِي اليَوْمَ أُرْجِى مَطِيَّتِي \*\*\* أُصَاعِدُ سَيْرًا فِي البلادِ وَأُفْرِعُ وَأُفْرِعُ وَأُما (لُوَّ) فتختص بأحكام ، وهي على ضربين : موصولة ، وشرطية .

فالموصولة إذا جاءت بمعنى ( أَن ) المفتوحة المخففة في مثل قولك : وَد لو تأتيه - أي أن تأتيه  $\binom{(7)}{1}$  ، ولم يثبت ( لَو ) موصولة من النحاة إلا الفراء وأبو علي ، وأبو البقاء  $\binom{(7)}{1}$  ، وحملهم

<sup>.</sup> (١٨) من الآية «٢٧» من سورة يوسف .

<sup>(</sup>١٩) من الآية «٢٦» من سورة مريم .

<sup>(</sup>٢٠) هو عبدالله بن همام السلولي .

البيت من شواهد سيبويه ( $^{7}$ /ه) ، وينظر : المسائل العضديات ( $^{7}$ ه) ، والأمالي الشجرية ( $^{7}$ /ه) ، وإصلاح الخلل ( $^{7}$ %) ، وشرح ابن يعيش ( $^{7}$ /٩) ، والخزانة ( $^{7}$ /٩) .

قوله : « أزجى » أدفع برفق ، ، « أفرع » أي أنحدر ، وهو من الأضداد ، الصحاح ( زجى ) ، و ( فرع ) .

<sup>(</sup>٢١) قوله : « أن » سقط من الأصل وهو في (ب) .

<sup>(</sup>٢٢) هو أبو البقاء ويدالله بن الحسين العكبري ، النحوي الضرير قرأ النحو واللغة والأصول والخلاف والحساب والفرائض وكان كثير المحفوظات ، من مصنفاته : إعراب القرآن ، وشرح الفصيح توفي عام (٦١٦هـ) . ينظر في ترجمته : البلغة (١٠٨)، ومعجم المؤلفين (٢٦/٦) .

على ذلك قوله تعالى: « وبُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيَدْهِنُونَ » (٢٢) قال أبو علي الفارسي: كأنه قال: وبوا أن تدهن فيدهنون (٤٢) فحمل على المعنى كما حُمل: « أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّ اللهَ الذِّي خَلَقَ السَماوات والأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلَقِهِنَ بِقَادرٍ » (٢٠) في زيادة الباء في الإيجاب (٢٦) ، وعلى قوله: « أَوْلَيْسَ الذِي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادرٍ » (٢٢) ، والذي ذهب إليه النحاة أنه إنما انتصب بـ ( ود ) الذي هو بمعنى التمني (٨٦) .

#### وأما(لُوْ)الشرطية ، فهي مختصة بأحكام :

أولها: دخولها على الماضي ولو دخل المستقبل نحو: لو أكرمتني أكرمتك ، ولو تكرمني أكرمتك ، ولو تكرمني أكرمتك، ويحكى عن الفراء: أنها تكون للاستقبال (٢١) مرادفة لـ (أن) كقوله تعالى: «وَلْيَخْشَ الذَّيْنَ لَوْ تَركُوا مِنْ خَلْفَهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيْداً "(٢٠)

الثاني: أنها غير عاملة.

الثالث: أن معناها امتناع الشئ لوجود غيره ، ولهذا لم يحتج إلى الجملة التي أ/١٤٤ معدها (٢١) عند استعمال الأولى (٢٢) كقوله/ تعالى : « لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اللهَّ اللهُ لَفَسَدَتَا »(٢٢) خط

<sup>(</sup>٢٣) الآية «٩» من سبورة القلم.

<sup>(</sup>٢٤) سقط قول الفارسي من (ب).

<sup>(</sup>٢٥) من الآية «٣٣» من سورة الأحقاف.

<sup>(</sup>٢٦) قوله : « في زيادة الباء في الايجاب » سقط من ( ب ) .

<sup>(</sup>٢٧) من الآية «٨١» من سورة يس.

<sup>(</sup>٢٨) جاء في الهمع (٢/٩٧١) : « ...... و ( لو ) التالية غالبًا مفهم تمن ، أثبت مصدريتها : الفراء ، والفارسي ، والتبريزي وأبو البقاء ، وابن مالك ، ومنعه الجمهور » .

<sup>(</sup>٢٩) في الأزهار الصافية (٩٩٩/٢) : « وما زعمه الفراء فليس بواضح .... » .

<sup>(</sup>٣٠) الآية د٩، من سورة النساء .

<sup>(</sup>۲۱) قوله : « لم يحتج إلى الجملة بعدها » سقط من (v) .

<sup>(</sup>٢٢) قوله : « عند استعمال الأولي » سقط من ﴿ بِ ) .

<sup>(</sup>٣٣) من الآية «٢٢» من سورة الأنبياء .

وكذلك لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودًا لكن النهار لم يوجد فالشمس غير طالعة ، أما ما جاء في الحديث : « نِعْمَ العَبْدُ صَهَيْبَ لَوْ لَمْ يَخِفِ اللَّهَ لَمْ يَعْصَهِ »(٢١) ، فإنما هو من باب المبالغة وهو : أنه (٢٥) لو آمن جهته لم يعصه ، فأولى وأحرى إذا خافه .

الرابع: أنه يأتي بعده الفاعل، وهو معنى قوله (لُوْ أَنَّك بالفَتَّحِ لأَنَّهُ فَاعِلُ ) فعل محنوف - أي لو ثبت أنك قائم قمت - .

قوله : ( وانْطُلَقْتُ بِالفِعْلِ مَوْضِعَ مُنْطَلِقٍ ) .

لأنهم التزموا هاهنا أن يكون الخبر فعلا ليكون كالعوض من الفعل المفسر فقالوا: لو أنك انطلقت ، ولم يقولوا: لو أنك منطلق ، هذا إذا أمكن تقدير الفعل ، فأما إذا تعذر ، وذلك نحو أن يكون الخبر جامدًا جاز نحو: لو أنك حجر ، لتعذر الاتيان بالفعل (٢٦) ، ومثل قوله تعالى : « ولَو أَنَّ مَا فِي الأرضِ مِنْ شَجَرةٍ أَقْلام مُ "٢٥) .

وأما (إمّا) فمعناها التفصيل لما أجمله المخاطب في مثل قوله: أما زيد فقائم ، وأما عمرو فقاعد ، وفيها معنى الشرط ، قال سيبويه : إذا قلت أما زيد فمنطلق فمعناه : مهما يكن من شئ فزيد منطلق أ، وليس مراد سيبويه بما ذكره أن ذلك معناها ، إذ (٢٩) التفصيل ليس مختلف فيه ، وإنما أراد أن يبين كونها في معنى الشرط ، فحذفت هذه الجملة الواقعة قبل الفاء على طريقة واحدة لكثرة الاستعمال ، ثم التزموا بعد حذفها (أنٌ) بين : (إما) ، وبين ألفاء ما

<sup>(</sup>٣٤) الصحيح أنه ليس بحديث ، وإنماهو أثر عن عمر - رضي الله عنه - ينظر :النهاية في غريب الحديث والأثر (٨٨/٢) ورصف المباني (٣٥٩) .

<sup>(</sup>٣٥) في ( ب ) : « كونه » .

<sup>(</sup>٣٦) قال الرضي ( ٣٩١/٢) : « ...... يعني ( أن ) إذا وقعت بعد ( لو ) المحذوف شرطها فخبرها إن كان مشتقًا وجب أن يكون فعلا ، لأن الفعل المقدر لابد من مفسر ، و(أن) لكونها دالة على معنى التحقيق والثبوت تدل على معنى ثبت فلزم أن يكون خبر ( أن ) فعلاً ماضيًا لا اسم فاعل ليكون كالعوض من الفعل المفسر » .

 $<sup>(\</sup>Upsilon Y)$  تقدمت هذه الآية ص  $(\Upsilon Y)$  ) .

<sup>(</sup>٣٨) جاء في كتاب سيبويه (٤/ ٢٣٥) :« وأما (إما) فغيها معنى الجزاء كأنه يقول : عبدالله مهما يكن من أمره فمنطلق » ينظر: معاني الحروف (١٢٩) ، وشرح المصنف (٧٩٣)

<sup>(</sup>٣٩) قوله : « إذ » سقط من الأصل ، وهي في ( ب ) .

يكون كالعوض من هذه الجملة ، وذلك الواقع على أربعة أوجه : إما مبتدأ في مثل : أما زيد فقائم ، وإما مفعولا مثل : أما زيد فضربت ، وإما متعلقًا نحو : أما في الدار فزيد ، وأما في السوق عمرو، وإما جملة ناقصة نحو : أما أن كان كذا فسيكون كذا (10) .

ثم اختلف النحاة في الواقع على ثلاثة مذاهب:

فمنهم من قال: أنه أحد أجزاء الجملة الواقعة بعد الفاء، وإنما قدم لأجل كونه عوضاً من المحنوف فيكون ما بعدها عاملا<sup>(١١)</sup> فيما قبلها.

ومنهم من قال: هو متعلق بفعل محنوف قبل الفاء، ومابعد الفاء جملة مستأنفة مستقلة بنفسها، فيكون العامل فيه الفعل المحنوف (٢٤).

ومنهم من فصل (<sup>17</sup> وقال: إن كان يصح أن يكون عاملا فيما قبلها فهو من تمام الجملة الواقعة بعد الفاء نحو قواك: أما زيدًا فأنا ضارب، وإن كان مما لا يصح أن يعمل فيه ما بعد الفاء؛ فليس من تمام الجملة الواقعة بعد الفاء كقواك: أما زيدًا فإني ضارب، لأن (أن) لا يصح أن يعمل ما بعدها فيما قبلها، والذي ذهب إليه الإمام والمصنف: أنه من تمام الجملة الواقعة بعد الفاء، وإنما لزم تقديمه لما ذكر من أجل التعويض (13).

\*\*\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>٤٠) ينظر : التخمير (٤/٥٢) ، والأزهار الصافية (٢/٣٠٢) .

<sup>(</sup>٤١) في الأصل: « عامل » وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٤٢) نسب هذا القول إلي المبرد كما في شرح ابن يعيش (١٢/٩) ومغني اللبيب (٥٨/١) ، الصحيح أن مذهب المبرد هو مذهب جمهور النحويين فلا يجوز عنده نحو: إما زيدًا فأنا ضارب ، وقد علق الشيخ عضيمة على هذه المسألة تعليقًا نفيسًا، ينظر المقتضب ( ٢٧/٣) هامش (٤) ، والفصول لابن الدهان (٤١).

<sup>(</sup>٤٣) هو المازني ، وينظر : شرح الرضي (٤٠٠/٢) ، والفوائد الضيائية (٢٨٩/٢) .

<sup>(</sup>٤٤) ينظر : شرح المصنف (٧٩٥) ، وشرح العلوي (٢/٥٠٠٠ ) .

## ا حَرْفُ الرَّدْعِ ]

قوله: (حُرْفُ الرَّدْعِ: (كَلاَّ، وَقَدْ جَاء بِمَعْنَى حَقًا) فهذان معنيا الردع ، ويقال: الزجر لمن قال: فلان يعطيك ، فتقول: كلا ، أي ليس الأمر كما ذكر (١) ، قال الله تعالى بعد /قوله: «رَبِّي أهانَنْ ، كَلاً » (١) \_ أي ليس الأمر كما زعم \_ ، وقد تأتي بمعنى الإجابة والطلب ، قال الله تعالى : « لَعلَيْ أَعْمَلُ صَالِحًا فَيْما تَرَكُتُ ، كَلاً » (١) \_ أي لايجاب إلى ذلك ، وهل يوقف عليها أم لا ؟ فحكى عن أحمد بن يحيى \_ ثعلب ـ: أنه لا يوقف على (كَلاً) في جميع القرآن لأنه جواب ، والفائدة فيما بعدها ، وحكى عن بعض النحاة : أنه يوقف عليها في جميع القرآن لأنها بمعنى : انته (١) ، ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا موضع واحد ، وهو قوله تعالى : «كَلاً وَالقَمَرِ بمعنى : انته (١) ، ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا موضع واحد ، وهو قوله تعالى : «كَلاً وَالقَمَرِ بمعنى : انته لا يجوز الوقف عليها دون القسم ، وحُكى عن ابن برهان أنه قال : إذا كان ما بعدها رداً لما قبلها ، لم يوقف عليها وإن كان إخباراً مستقلا وقف عليها ، والذي ذهب إليه الإمام : رداً لما قبلها ، لم يوقف عليها وإن كان إخباراً مستقلا وقف عليها ، والذي ذهب إليه الإمام : أنها إذا كانت منقطعة عما بعدها جاز الوقف ، وإن كانت متصلة لم يجز الوقف (١) .

المعنى الثاني: أن تكون بمعنى: حقًا كقوله تعالى: « كَلاَّ إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى » (٧) وهل تكون اسمًا أو حزفًا إذا كانت بمعنى حقًا ؟ فيه مذهبان: الأول: أنها تكون اسمًا ؛ لأنها في معنى الاسم، والثاني: أنها باقية على الحرفية لأن المقصود بها تحقيق الجملة وتقريرها

<sup>(</sup>١) جاء في تذكرة النحاة ص(٥٥) « ..... ومن الأدوات ( كلا ) وهي لفظة جعلت أداة للزجر والتوبيخ يخاطب بها من يؤنب على قول يقوله أو فعل يفعله » .

<sup>(</sup>٢) من الآية «١٦» و «١٧» من سورة الفجر.

<sup>(</sup>٣) من الآية «١٠٠» من سورة المؤمنون .

<sup>(</sup>٤) قال المالقي في رصف المباني (٢٨٨): « والصحيح أنه يوقف عليها في بعض المواضع مع وصل ما قبلها بها ، وفي بعض المواضع يوقف على ما قبلها ، وذلك بحسب مواضعها من المعنى » وينظر: سيبويه (٤/ ٢٣٥) ، ومعاني الرماني (١٢٢) وشرح الرضي ( ٤/ ٤٠٠) ، والبرهان في علوم القرآن للزركشي ، ت/ محمد أبو الفضل ط/دار الفكر (ط/٣) (٣١٣/٤) .

<sup>(</sup>٥) الآية «٣٢» من سورة المدثر .

<sup>(</sup>٦) الأزهار الصافية ( ٢/١٠١٠) .

<sup>(</sup>٧) الآية «٦» من سورة العلق.

كالمقصود بـ (أنْ) فإذا كانت اسمًا على كلام من يقول باسميتها فإنها مبنية تشبيها لها بالحرفية التي هي (أ)  $(\hat{Z})$  ، فإذا سُمي بها فإنها تكون معربة (١٠) وتبقى على حالها من غير زيادة ، فإذا ثنيت قلبت (١١) ألفها (ياء) لأنها صارت رابعة .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>A) جاء في شرح المصنف (٧٩٦): « فيجوز في هذا الوجه أن تكون اسمًا بني لموافقته للحرف في لفظه وأصل معناه ك (على) الاسمية إلا أن النحويين حكموا فيها بالحرفية لما فهموا من أن المقصود بها الجملة كالمقصود به ( أن ) فلم يخرجها ذلك عن الحرفية » . وينظر : شرح الرضي (٤٠١/٢) ، والوافية للاستراباذي ( ٣٣٢ ، ٣٣٣ ) .

<sup>(</sup>٩) في ( ب ) : « بالحرف الذي هو ( كلام ) » .

<sup>(</sup>١٠) في ( ب ) : « معرفة » وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>١١) في الأصل: « قلب » وهو سهو من الناسخ والمثبت من (ب).

# ا تَاءُ التَّأْنِيْثِ السَّاكِنَةِ ]

قوله : ( تَاءَ التَّانِيْثِ : خَفِيْفَةً (١) سَاكِنَةً تَلْحَقُ المَاضِي لِتَانِيْثِ المُسْنَدِ إليهِ ..... إلى آخره ) .

#### والكلاه منها يقع في ثلاث مواضع:

الأول : في ضابطها ، والثاني : في بيان المواقع التي يجوز فيها تحريكها ، والثالث : في بيان المواقع التي يجوز فيها حذفها $\binom{7}{1}$  ، والكلام على إلحاق التثنية والجمع  $\binom{7}{1}$  .

أما الموضع الأول: وهو في ضابطها فهي ساكنة تلحق الماضي لتأنيث المسند إليه فقوله: (سَاكِنَةً) - محترز به عن المتحركة من نحو: حمزة وطلحة (علم وقوله: (تُلْحَقُ المَاضِي) يخرج عنه ما سواه من نون التأكيد الخفيفة .

وأما الموضع الثاني: وهو في بيان الموقع الذي يجوز فيه تحريكها ، فحيث يلقاها الساكن نحو: « قَالَتِ امْرَأَةُ العَزِيْزِ » (٥) ، و « قَالَتِ أُخْرُجُ عَلَيْهِنَّ » (١) فالكسر على أصل التقاء الساكنين ، والضم للاتباع ، وهل يعاد المحذوف الذي حذف لأجل الإعلال من نحو: دعوتُ ورميتُ أم لا ؟ .

فإذا أُسْنِد إلى المفرد لم يعد المحنوف اتفاقًا ، لأن هذه الحركة عارضة فيبقى الفعل على حاله من نحو : خشيت ، ورميت ، وغزوت ، فلو اعتبر لقيل : رمات المرأة ، وغزات وخشات لأنه قد زال الموجب لحذف اللام وهو تحريك التاء ، لكن لا تعيد بهذه الحركة في حال الإفراد لأنها عارضة .

<sup>(</sup>١) يلاحظ الاختلاف بين النص داخل الشرح والنص الأعلى .

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) : « حذفها » وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) قوله : « والكلام على إلحاق التثنية والجمع ، سقط من (v) .

<sup>(</sup>٤) عند قوله : ﴿ طلحة » تنتهي النسخة ( ب ) .

<sup>(</sup>ه) من الآية «٥١» من سورة يوسف .

<sup>(</sup>٦) من الآية «٣١» من سورة يوسف

180/1

وأما حال التثنية والجمع ففيه خلاف ، فمنهم من أعاد المحنوف لأنه قد زال الموجب لحذفه ، وهو السكون فتقول : المرأتان رمايا ، والنساء رمين / رماتي المرأتان ، ورمات النساء وكذلك جميع المعتل ويفرق بين المثنى والمفرد لأن التاء في المفرد عارضة بخلاف ألف التثنية فإنها ليست بعارضة لأنها ضمير فرد معها لقوتها ، ولم يرد مع المفرد لضعفه ، ومنهم من لا يرد المحنوف العلة المذكورة ، وهي كون الحركة عارضه ، وكأن أصله على زعم من يرد المحنوف: رميت المرأة تحرك حرف العلة ، وانفتح ما قبله فقلبت ألفًا ، فبقي : رمات ، التقى ساكنان : الألف والتاء ، فحذفت الألف فبقي : رمت ، فلما تحركت التاء عند التثنية ، زال الموجب الحذف فتقول : المرأتان رمايا ورمايا المراتان ـ كما تقدم ـ .

وأما الموضع الثالث: وهو في بيان الموقع الذي يجوز حذفها فيه ، والكلام على إلحاق علامة التثنية والجمعين ، أما الموقع الذي يجوز فيه حذفها فحيث يكون المسند غير حقيقي نحو : طلعت الشمس، وطلع الشمس ؛ وقد تقدم تفصيل ذلك في المذكر والمؤنث فأغنى عن ذكره (٧) .

وأما الكلام على إلحاق علامة التثنية والجمع ففيه مذهبان: المذهب الأول: أنه لا يجوز لأنه يودي إلى أن يكون للفعل فاعلان فيقول أهل هذا المذهب: قام الرجل، خرجت النساء، وقام الزيدان، وهذا هو الصحيح والذي ورد به التنزيل.

المذهب الثاني: يلحقون فيقولون: قاموا الرجال، وقمن النساء؛ واحتج أهل هذا المذهب بقوله تعالى: « ثُمَّ عَمُوا وَصَمَوُا المذهب بقوله تعالى: « ثُمَّ عَمُوا وَصَمَوُا كَثَيْرٌ منهُمْ » (أ) ولا حجة لهم في ذلك لأن الظاهر إنما هو بدل من المضمر والضمير الفاعل فقط (١٠٠) ومما يحتجون به قول النبي صلى الله عليه وسلم: « ألا أُنبِئكُم بَامْرِيْن خَفَيْ فَيْ مَوْنَتَهُمَا » وهي لغة من يقول: أكلوني البراغيث (١١) وفيه ضعف من وجهين: الأول: أن اللغة: قرصوني ، والثاني: أنه قال: أكلوني البراغيث ، والقياس: أكلّني البراغيث .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\_\_\_\_

<sup>(</sup>٧) ينظر ص (١) فيا بعدها

<sup>(</sup>A) من الآية «٣» من سورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٩) من الآية «٧١» من سورة المائدة .

<sup>(</sup>١٠) ينظر : كتاب سيبويه (٢/ ٤٠ ـ ٤٢) ، وشرح ابن عقيل (٢٠٠/١) .

<sup>(</sup>١١) هي لغة طئ ، وأزد شنوءة ، وبنو الحارث ، وينظر : البحر المحيط (٢٩٧/٦) وهي لغة صحيحة جاء بها التنزيل في مثل قوله تعالى : « وأسروا النجوى الذين ظلموا » الأنبياء ( ٣ ) .

# [ التَّنْوِيْنُ ]

قوله : ( التَّنوينُ : نُونَ سَاكِنةُ تَتَبَعُ حَركَةَ الآخِرِ لاَ لِتآكَيْدِ الفِعُلِ ...إلى آخره ) . والكلام منه يقع في ثلاثة مواضع : -

الأول: في حده ، والثاني: في قسمته ، والثالث: في أحكامه .

أما الموضع الأول: وهو في حده: فهو نون ساكنة تتبع حركة الآخر لا لتأكيد الفعل فقولنا نون ساكنة ، احترازًا عن المتحركة مثل: رَعْشَن (١) ، ضَيْفَن (٢) ، فإنها تتبع حركة الأخر لا لتأكيد الفعل الكنها متحركة ، وقولنا : لا لتأكيد الفعل ، يحترز به عن مثل: اضربن .

وأما الموضع الثاني وهو في قسمته ، فهو ينقسم إلى ستة أقسام :

أولها : تنوين التمكين ، وهو اللاحق لآخر الاسم دلالة على أمكنيته مثل زيد وعمرو ورجل ، فإن زعم التنوين في مثل : رجل ، للتكثير فهو مردود بما إذا أسمينا رجلا بـ : فِلْسِ وَثُوب ؛ أن يبطل تنوينه لزوال التنكير .

أ/١٤٥ وثانيها: تنوين التنكير / فهو اللاحق بأخر الاسم دلالة على كونه غير معين نحو: ضحت فط عَمَا وَسَيبويه وَاخْر ، فإن إظهار التنوين في هذه الأسماء دلالة على عدم التعيين

وثالثها: تنوين العوض، وهو اللاحق بالاسم خلفًا عن المحذوف وهو يكون إما عن جملة نحو: يَوْمُئِذٍ ، وسَاعَتيئذٍ ، ونحو قوله تعالى: « إذَا زُلْزِلتِ الأَرْضُ زِلْزالَها »(٣) ، إلى قوله: « يَوْمُئِذٍ »(٤) ، وإما عن مضاف نحو قوله تعالى: « وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ »(٥) فإن

<sup>(</sup>١) « ويقال : رجل رعشن ، للذي يرتعش ، وجمل رعشن ، لا هتزازه في السير ، والنون فيهما زائدة ، الصحاح : (رعش) .

<sup>(</sup>٢) « الضيفن : الذي يجئ مع الضيف ، والنون زائدة ، الصحاح : (ضيف) .

<sup>(</sup>٣) الآية د١، من سورة الزازلة .

<sup>(</sup>٤) من الآية د٤، من سورة الزازلة .

<sup>(</sup>٥) من الآية «٩١» من سورة المؤمنون .

التقدير : على بعضهم ، وأما عن الاعلال نحو : جَوارٍ ، وغُواشٍ (7) .

ورابعها: تنوين المقابلة ، وهو اللاحق باخر صيغة جمع المؤنث إذا سمي به علمًا كامرأة سمتيها به: مسلمات ، وكقوله تعالى: « فَإِذَا أَفضتُم مِنْ عَرَفَاتٍ »(٧) فإن هذا التنوين ليس بتنوين تمكين لأن الاسم لا ينصرف للتعريف والتأنيث وليس للتنكير ، لأن الاسم علم ، ولا تنوين عوض ؛ وإنما هو تنوين مقابلة ـ على الصحيح ـ وقد تقدم ذكر الخلاف فيه (٨)

وخامسها: تنوين الترنم، وهو اللاحق بآخر الأبيات المطلقة قال جرير (١): [٢٣٣] أُقِلَى اللَّوَمَ عَاذلَ والعِتَابَنُ \*\*\* وَقُولِي إِنْ أَصَبْتَ لَقَدْ أَصَابَنُ وقال الآخر (١٠):

[١٣٤] يا صَاحٍ مَا هَاجَ الدُّمُوعَ النُّرَّفَنْ \*\*\* مِنْ طَللٍ كَالأَتْحَمِىّ أَنْهَجَنْ

والبيت من شواهد سيبويه (٤/ ٢٠٥ ، ٢٠٨) ، وينظر : المقتضب (١/ ٢٤٠) ، والأصول ( ٢٨٦/٢) ، والخصائص (١٧١/١) ، والخصائص (١٧١/١) ، والمقتصد (١/٥٧) ، ونتائج الفكر (١٩٤) ، والارشاد (٩٩) والخزانة (١٩٨١) .

(١٠) هو العجاج ينظر ديوانه (٢١٩/٢) ، والبيت مركب من أرجوزتين مختلفتين ، فصدر الشاهد عجزه :

\*\*\* من طلل أمسى تخال المسحفا

وهو مطلع أرجوزة عدد أبياتها (١٦٦) بيتًا ، وعجز الشاهد هو عجز لبيت آخر في أرجوزة أخرى وهو :

ما هاج أحزانًا وشجواً قد شجا معه .....

والشاهد من شواهد سيبويه (٢٠٧/٤) ، وينظر : الأصول (٣٨٧/٢) ، والخصائص (١٧١/١) ، ونتائج الفكر (١٩٤) وشفاء العليل (٩٨/١) ، والخزانة (٤٤٣/٣ ) .

صحّاله : « الذرفا » جمع ذرافة وهي الدمعة تسيل من العين ، « الأتحمي » ضرب من البرود ، « أنهجا » أنهج الثوب إذا أخذ في البلى ، الصحاح ( ذرف ) ، ( تحم ) ، ( نهج ) .

<sup>(</sup>٦) ينظر : كتاب سيبويه (٢١٠/٣) ، ما ينصرف ومالا ينصرف (١١٢) ، وشرح ابن يعيش (٦٣/١) ، وشرح الرضي (٨/١) .

<sup>(</sup>V) من الآية «١٩٨» من سورة البقرة .

<sup>(</sup>A) ينظر ص(۱ ص(۱ ما بعدها .

<sup>(</sup>٩) هو جرير بن عطية الخطفي - كما ذكر الشارح - ينظر بيوانه (٦٤) .

و(۱۱)

[٢٣٥] ..... \* \* يَا أَبْتَاعَلُكُ أَنْ عَسَاكَنْ

وسادسها: التنوين الغالي، وهو اللاحق بأخر الأبيات المقيدة، قال رُؤية (١٢):

[٢٣٦] وَقَاتِمِ الْأَعْمَاقِ خَاوِيُّ الْمُخْتَرِقَنْ \*\*\* مُشْتَبِهِ الْأَعْلَمِ للَّاعَ الخَفَقَنْ

يروى : بفتح القاف وكسرها ، والفتح أولى .

وأما الموضع الثالث: وهو في أحكامه ، فله أحكام خمسة:

الحكم الأول: أنه يحذف مع العلم الموصوف بـ (ابن) مضافًا إلى علم، نحو: هذا زيد بن عمرو.

الحكم الثاني: أن محله لام الكلمة ، لأنه تابع لحركة الإعراب(١٢) .

الحكم لملثالث: أن أصله أن يكون ساكنًا، وإنما يقدم على تحريكه لالتقاء الساكنين

تقول بنتي قد أنى إناكا \*\*\* .....

والبيت من شواهد سيبويه (٢/٥٧٦) ، وينظر : الأصول (٢/٧٨٦) ومعاني الحروف (١٢٥) ، والمسائل العضديات (٢٦٦) ، والمنزانة (٥/٦٦) ، وإيضاح الشعر (٩٦) ، والخزانة (٥/٦٦) ، وتذكرة النحاة (٤٩٥) ، وشفاء العليل (١/٥٥٤) ، والخزانة (٥/٦٦) .

(١٢) هو رؤية ـ كما ذكر الشارح ـ ينظر ملحقات ديوانه (١٠٤) .

البيت من شواهد سيبويه (٢١٠/٤) ، وينظر : الايضاح العضدي (٧/٧٦) والمحتسب (٨٦/١) ، والمقتصد (١/٥٧) ، والمتصد (١/٥٧) ، والتبصرة (١/٨٦) وشرح الوافية (٤٢٦) ، والملخص (١/٠٢ه) ، والإرشاد (٩٩) والخزانة (٨٢/١) .

قوله : « قاتم الأعماق » مغبر النواحي ، « خاوي المخترق » أي متسع الممر ، « الأعلام » الجبال ، « الخفق » خفقت النجوم غابت . الصحاح ( قتم ) ، ( خرق ) ، ( علم ) ، ( خفق ) .

(١٣) جاء في شرح الوافية للمصنف (٤٢٣): « وإن كان التنوين في علم موصوف بابن مضاف إلى علم كقواك: مررت بزيد ابن عمرو، فإنهم يحنفونه اختصاراً لكثرة وقوع مثله، ولو قلت مررت بزيد بن أخيك لم تحذف التنوين ، لأنه لم يضف فيه ( ابن ) إلى علم ، ولو قلت : زيد بن عمرو لم تحذف التنوين أيضاً لأنه لم يقع فيه ( ابن ) صفة ، وإنما وقع خبراً » وقد نظم المصنف هذا المعنى فقال :

وإن يكن في علم وقد وصف بابن مضاف علم فقد حذف

وينظر : شرح الرضي (٤٠٢/٢) .

<sup>(</sup>١١) هو رؤية ، ينظر ملحقات ديوانه ص (١٨١) ، وصدر الشاهد :

في مثل قوله تعالى : « عَذَابٍ ، ارْكُضْ بِرِجْلكَ » (١٤) ، ويكسر في نحو قوله تعالى : « قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ، اللّهُ الصَمَدُ » (١٥) .

الحكم الرابع: أن طرحه عن الاسم المتمكن لا يسوغ ، وقد يحذف لالتقاء الساكنين كقول الشاعر (١٦):

[٢٣٧] فَالْفَيْتُهُ غَيْرَ مُسْتَعْتَبِ \*\*\* ولا ذَاكرَ اللَّهُ إلا قَلِيْلاَ وَقُرِي قُولُهُ تَعَالَى: « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ، اللّهُ الصَمَدُ »(١٧) بطرح التنوين(١٨). الحكم الخامس: أنه يبدل من التنوين ألفًا في حالة النصب.

\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١٤) من الآية «٢٦» ومن الآية «٤٣» من سورة ص .

<sup>(</sup>١٥) الآية «١، ٢» من سورة الإخلاص.

<sup>(</sup>١٦) هو أبو الأسود الدؤلي ، ينظر مستدرك ديوانه ص (١٦٣) .

البيت من شواهد سيبويه (١٦٩/١) ، وينظر المقتضب (٢١٢/٢) ، ومجالس ثعلب (١٢٣/١) ، والمسائل المشكلة (١٦٢) والخصائص (١/١٦) ، والاقتضاب (٣٥٥) ، وإصلاح الخلل (٣٩٧) ، والتبصرة (٢/٩٧٧) ، ومغني اللبيب (٢/٥٥٥) ، والخزانة (٢١٤/١١) .

<sup>(</sup>١٧) تقدمت هاتان الايتان .

<sup>(</sup>١٨) قال الألوسي في روح المعاني (٣٥/٣٠): « وقرأ إبان بن عثمان ، وزيد بن علي ، ونصر بن عاصم ، وابن سيرين والحسن ، وابن أبي إسحاق ، وأبو السمال ، وأبو عمرو في رواية يونس ، ومحبوب ، والأصمعي ، واللؤلوي ، وعبيد : «أحدالله» بحذف التنوين لالتقائه مع لام التعريف ، وهو موجود ، وأكثر ما يوجد في الشعر ..... » وينظر : الكشاف (٢٩٨/٤)

# ا نُونُ التَّأْكِيْدِ ]

قوله: (نُونُ التَّاكِيْدِ: خَفِيْفَةُ سَاكِنة أَ، وُمَشَّدَدةً مَفْتُوحَة مَعَ غَيْرِ الْأَلِفِ وَتَخْتَصُ بالفِعُلِ الْمُسْتَقْبَلِ فِي الزَّمْرِ والنَّهْي والاستِفْهَام ، والتَّمْنِي ، والعُرضِ والقَسَم ، وَقَلَّتْ فِي النَّصِ ، وَلَزَمَتْ فِي مِثْلِ: إِمَّا تَقْعَلَنَّ وما قَبْلَهَا مَعَ ضَمِيرِ المَذْكُورِيْنَ مَضْمُومٌ ، وَمَعَ الْمُخَاطِبِةِ مَكْسُورٌ ، وَفِيْمَا عَداهُ مَفْتُوحٌ ، وَتَقُولُ فِي التَّثْنِيَة ، وَجَمْعِ المُؤَنِّثِ : اضْرَبان ، واضْرِبَنَان المُخَاطِبِة مَكْسُورٌ ، وَفِيْمَا عَداهُ مَفْتُوحٌ ، وَتَقُولُ فِي التَّثْنِيَة ، وَجَمْعِ المُؤَنِّثِ : اضْرَبان ، واضْرِبَنَان وَلَا تَدْخُلُهُمَا / الخَفِيْفَةُ خِلَافًا لِيونَسَ ، وَهُمَا فِي غِيْرِهِمَا مَعَ الضَّمِيرِ البَارِزِ كَالمَنْفُصِلِ وإِنْ لَمْ الْكَارِي كَالمَنْفُصِلِ وإِنْ لَمْ الْكَارِي كَالمَنْفُصِلِ وإِنْ لَمْ الْكَارِيْ كَالمَتُوبَ وَيَقَلُ اللَّهُ السَّاكِنَيْنَ فَلَا الْمُعْمِلِ وإِنْ لَمْ الْكَلُوبُ وَيَعَلَى السَّاكِنَيْنِ فَلَا الْمَنْمُونُ وَلَا تَدْخُلُقُ السَّاكِنَيْنِ فَلَا الْمَعْرُ البَارِدِ كَالمَنْفُولِ السَّاكِنَيْنِ فَلَى الْمَنْوَلُ ، واغْزُنَ ، والمُخُفَّفَة تَحْدَفُ السَّاكِنَيْنِ فَلَا الْوَقْفِ فَيُرَدُ مَا حُذِفَ ، والمَفَتُوحُ مَا قَبْلَهَا تُقْلُبُ أَلِقًا ) .

والكلام من نونى التأكيد يقع في ثلاث مواضع:

الأول: في حدها وبيان مواقعها ، والثاني في أحكامها العامة ، والثالث: في أحكامها الخاصة .

أما الموضع الأول: وهو في حدها فهو ما ذكر الشيخ، وقال الإمام: هي حرف زائد يلحق بأواخر الأفعال الطلبية أو ما أشبهها لتأكيدها (١).

فقوله: حرف ، عام ، وقوله: زائد يخرج عنه ما كان أصليًا نحو: حسن ، وحزن وقوله: وقوله: يلحق بأواخر الأفعال ، يخرج عنه ما يكون في أوائلها نحو: السين ، وسوف ، وقوله: الطلبية ، يخرج عنه ما ليس بطلب وقوله: أوما أشبهها ، يدخل النفي وما أشبههه من التقليل فإنه لا يدخله إلا على جهة تشبيهه له بالنهى .

وأما بيان مواقعها ، فهو لا يكون إلا في الأفعال ، فأما قول الشاعر (٢) : [٢٣٨] أَرَأيتَ إِنْ جَاءَتُ بِهِ أَمْلُودًا \*\*\* مُرَّجَلاً وَيِلْبِسَ البُرُوْدَا

<sup>(</sup>١) الأزهار الصافية (٢/١٠٥).

<sup>(</sup>٢) هو رؤية بن العجاج ، ينظر : ملحقات ديوانه ص(١٧٣)

الشاهد في : الخصائص (١٣٦/١) ، والمحتسب (١٩٣/١) وإعداب ثلاثين سورة (١٣٨) ، وشرح الرضي (٤٠٤/٢) ، وأوضح المسالك (٢٤/١) ، ومغني اللبيب (٢٣٩/١) ، والخزانة (٤٢٠/١)

قوله : « أملودا » الأملود هو الناعم ، « مرجلا » يقال : شعر مرجل إذا لم يكن شديد الجعودة ولا سبطًا ، « البرودا » ضرب من الثياب . الصحاح : ( ملد ) ، ( رجل ) ، ( برد ) .

# أَقَائِلنَّ أَحْضِرِ الشَّهُودَا

فإنه متاؤل على: أتقوان ، فكأنه أدخله على الفعل المضارع .

ودخولها في الأفعال على ثلاثة أضرب: جائز ، وواجب ، وممتنع .

فالممتنع في الفعل الماضي والمضارع الذي ليس بطلب ، فالماضي لأنه قد تقضى ومضى فاستحال تأكيده ، وأما الأفعال المضارعة الخبرية فإنه مخبر بأنها قد وقعت فلا حاجة إلى توكيدها ، وأما الواجب ففي القسم ، وأما الجائز فيما عداه وجملتها سبعة : الأمر النهي، والتمني ، والعرض ، والترجي ، والشرط الموكد ، والنفي ، والتقليل .

ودخولها على هذه الأفعال على ثلاثة أضرب:

منها ما كثر استعماله مؤكدًا ، وذلك الشرط ، وقد أشار إليه بقوله : ( وَكُثْرَتْ فِي مِثْلِ: إِمَّا تَفْعَلَنَ ) .

ومنها ما يكون قليلا وهو النفي ، وقد أشار إليه بقوله : ( وَقَلَّتْ فِي النَّفْيُ ) .

ومنها ما يكون متوسطًا بين ذلك ، وبين سائرها وامتلتها ظاهرة ، لكن التقليل يكون ب: ( رُبَّ ) نحو قول الشاعر(٢):

[٢٣٩] رُبَّمَا أُوْفَيْتُ فِي عَلَمِ \*\*\* تَرْفَعَنْ ثَوْبِي شَمَالَاتُ

وكذلك : قلما يفعلن ، ونقيضه : كثر ما يفعلن .

وأما الموضع الثاني: وهو في أحكامها العامة ، فلها أحكام سنة:

الحكم الأول: أنهما لا يكونان إلا في الأفعال لأنهما بمنزلة النفس والعين / في ظ ظ الأسماء.

البيت من شواهد سيبويه (١٨/٣) وينظر: المقتضب (١٥/٣) ، والإيضاح العضدي (٢٦٦/١) ، والعمدة (٢٦٢/٢) والعمدة (٢٧٦/٢) والمقتصد (٢/١٤) ، والمقتصد (٢/٤٠٤) ، والمغزانة (١١/٤٠٤) ، والمغزانة (٢١٤). قوله : « أوفيت » أشرفت وظهرت ، « شمالات » الربح التي تهب من ناحية القطب

الصحاح ( وفي ) ، ( شمل ) .

<sup>(</sup>٣) هو: جذيمة الابرش ، المعروف بالوضاح .

الثاني: أنهما مشتركان في الحرفية ، الثالث: أنهما مشتركان أن كل واحد منهما مبني لكونه حرفًا ، والرابع: أنهما لا يكونان إلا في الأمور الطلبية.

الحكم الخامس: أنهما يشتركان بأن الفعل معهما مبني لأنه لو أعرب لكان إعرابه إما أن يكون بالحركة أو بالحرف، أما الحرف فمحال، لأن ذلك يؤدي إلى اجتماع النونات فيثقل النطق بها، وأما بالحركة فهو باطل، لأن أخر الفعل مبني على الضم مع جماعة المذكورين والكسر مع المخاطبة والفتح فيما سواه، وهو معتمد فيه البناء لأجل زوال الكسر، وبناؤه كما ذكر نحو: اخرجن يا رجال بالضم - اضربن يا امرأة - بالكسر - اضربن يا زيد - بالفتح فتجده مضموماً مع جماعة الرجال، ومكسوراً مع المخاطبة المؤنثة ومفتوحاً فيما عداه، هذا إذا كان الفعل ليس بمعتل اللام.

الحكم السادس: أنهما مشتركان في أن الفعل المعتل اللام ب: الواو والياء؛ تحذف منه اللام مع جماعة المذكورين، ومع المخاطب المؤنث وثبتت فيما سواه؛ فتقول: ارمن واغزن يا رجال ، وارمن واغزن يا امرأة ، وأما ما عداه فتثبت اللام ، وهو حيث يكون لما عدا جماعة المذكر ومخاطب المؤنث ـ كما تقدم ـ فتقول: اغزون يا رجل ، وارمين ، واخشين يا رجل واخشينان يا نساء ، واغزونان يا نساء ، وارمينان يا نساء فتثبت اللام ، وإنما كان كذلك لأن الكسرة ثقيلة مع المخاطب المؤنث على حرف العلة فحذفت ، أما جماعة المذكرين فلأن آخر الفعل مضموم ، والضمة ثقيلة على المعتل ب: الياء ، وأما المعتل ب: الواو ، قليلا يجمع بين واوين فلهذا حذفت اللام فيهما ، وما عداهما مما قبل حرف العلة مفتوح ، فلهذا خفت فلم واوين فلهذا حذفت المؤنث المعتل ب: الواو ، قبلها ضمة ـ أيضاً ـ فلم تثقل فبقيت نحو : اغزويان .

وأما الموضع الثالث: وهو ما يخص كل واحد منهما ، فجملته خمسة: الحكم الأول: أن الثقيلة مركبة من حرفين ، وتنزل في تأكيد الأفعال بمنزلة التأكيد في الأسماء.

الحكم الثاني: أن الثقيلة تدخل في كل موضع من الأفعال بخلاف الخفيفة فإنها لا تدخل في فعل الاثنين من المذكر والمؤنث، ولا في فعل في جماعة النساء على رأي الجماهير من

النحاة ؛ لأنها لو دخلت لأدى إلى الجمع بين ساكنين على غير شرطهما ، وإما إلى حذف الألف وإما إلى حذف الألف وأما إلى تحريك النون ، وكل منهما خلاف القياس خلافًا للكسائي والفراء من أهل الكوفة وهو رأي يونس البصري (4) ؛ فإنهم جوزوا الجمع بين الساكنين ، اكتفاء بأحد الشرطين في الجمع بين الساكنين وهي حروف المد واللين ، وأصل نحاة البصرة أن لا يجمع بين ساكنين إلا بشرطين:

أحدهما: أن يكون أحدهما حرف مد، ولين.

184/1

/ الثاني: أن يكون الثاني مدغمًا نحو: دابَّة ، وشابَّة (٥) .

ظ

الحكم الثالث: أن النون الشديدة تكون عند الوقف على حالة واحدة بخلاف النون الخفيفة ؛ فإنك إذا وقفت عليها نظرت ؛ فإن كان ما قبلها مفتوحًا قلبت ألفًا تشبيهًا بالتنوين وإن كان غير مفتوح حذفت ، وترد ما حذف لأجلها فتقول : هل تضربن ؟ هل تضربون ؟ بواو الضمير ونون الإعراب اللذين حذفًا من قبل ، وتقول في نحو : اضربن ، اضربوا بإعادة واو الضمير فعلى هذا فقس .

الحكم الرابع: أن النون الشديدة تكون ثابتة عند ملاقاة الساكن فتقول:

اضرب الرجل ، بخلاف الخفيفة فإنها تحذف عند ملاقاة الساكن تقول في الخفيفة : اضرب الرجل - بالفتح - وعليه قول الشاعر<sup>(1)</sup> :

[٢٤٠] لَاتُهِيْنَ الْفَقِيْرَ عَلَّكَ أَنَّ \*\*\* تَرْجِعَ يَوْمًا وَالَّدَهْرَ قَدْ رَفْعَهُ

<sup>(</sup>٤) جاء في كتاب سيبويه (٣/٧٣ه): « وأما يونس وناس من النحويين فيقولون: اضربان زيدًا، واضربنان زيدًا، فهذا لم تقله العرب، وليس له نظير في كلامها، لا يقع بعد الآلف ساكن إلا يدغم».

<sup>(</sup>٥) عقد ابن الانباري في الإنصاف (٢/ ٦٥٠) مسألة لهذا الخلاف رجح فيها رأي البصريين ، وينظر : شرح المصنف (٨٠٣) وشرح الرضي (٢/ ٤٠٥) .

<sup>(</sup>٦) هو الأضبط بن قريع السعدي .

الشاهد في : معاني الحروف (١٥٠) ، والمسائل المشكلة (٤٣٧) ، والمسائل العسكرية (٢٨٠) ، واللمع (٢٦٤) والتبصرة (١/٤٤) ، والفوائد المحصورة (٤٠١) ، والمساعد (٢/٤٧٦) ومغني اللبيب (١/٥٥٠) ، والخزانة (١١/٠٥٤) .

الحكيم الخامس: أن النون الخفيفة تكتب بالألف.

قوله : ( وهُمَا فِي غَيْرِهَمَا مَعَ الضَّمِيْرِ الْبَارِذِ فإنَّ لَمُّ يَكُنْ فَكَالْمُتَّصِلِ ) .

يعني النونين في غير التثنية ، والجمع المؤنث مع الضمير البارز كالكلمة المنفصلة تقول: اضربوا ، اضربوا ، اضربن ، بحذف الواو ؛ كما تقول: اضربوا القوم ، فتحذف الواو ، فحكم النون حكم الكلمة المنفصلة تحذف لها ما تحذف للكلمة المنفصلة ـ مثل ما قدمناه (۱) ـ وكذلك: اضربي ، بحذف الياء مع النون لفظًا وغرضه أن النون في الأفعال المعتلة ، لأن الصحيحة لا إشكال فيها ، وإن لم يكونا مع ضمير بارز كانا كالكلمة المتصلة نحو: ترى ، واغز ؛ فتقول: ترين ، واغزون ؛ بفتح الياء أو الواو كالمتصل لأنه لما اتصلت نون التأكيد وجب رد المحذوف لعدم علة حذفه ، ووجب فتح الياء ، والواو كما يجب فتح آخر الكلمة المتصلة بكلمة أخرى نحو: العدم علة حذفه ، ووجب فتح الياء ، والواو كما يجب فتح آخر الكلمة المتصلة بكلمة أخرى نحو: الفي التثنية ، ولهذا تقول في التثنية : رياوا ، واغزوا ، وقد مثل الشيخ بستة أمثلة :

فالأولان مع الضمير البارز ، وهو : واو الجمع للمذكر المضاطب ، والياء للمخاطبة وهما بهل ترون ، وترين فأصل ترون : ترأيون فالقيت حركة الهمزة على الراء قبلها ، وحذفها من أجل أنها ساكنة فصار : تريون ثم قلبت الياء واوًا لأجل الضمة عليها فصارت : تروون وحذفت الواو التي قبل واو الضمير فبقى : ترون ، فأدخلت نون التأكيد فوجب حذف نون الإعراب لأجل البناء فالتقى ساكنان : الواو ونون التأكيد ، وحذفت الواو لالتقاء الساكنين ؛ كما كنت تفعل في الكلمة المنفصلة نحو : « ولا تَنْسُوا الفَضْلُ بَيْنَكُمْ »(^) فحذفت الواو .

وأما ( تَرَيِنْ ) المخاطبة فأصله - أيضًا - ترأيين ، فعلت في الهمزة بي النقل والحذف

<sup>(</sup>۷) ینظر ص(۲∨۳) .

<sup>(</sup>٨) من الآية (٢٣٧) من سورة البقرة .

مافعات فيما تقدم فصار: ترين؛ فحذفت الياء الأولى تخفيفًا فصار: ترين فلما أدخلت نون التأكيد التقي ساكنان: الياء [التي<sup>(۱)</sup> هي ضمير، ونون التأكيد؛ فيجب الكسر لالتقاء الساكنين لأن الأول منهما ياء ساكنة قبلها فتحة، وحكم مثلها في المنفصل أن تكسر نحو: اخشى القوم ولم ترى الناس، فمن أجل ذلك وجب أن تقول عند دخول النونين: اخشين، ولا ترين، قال الله تعالى: « فَإِمَّا تَرَينً » (١٠)].

#### نمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه

| ***** | ****** | ****   | ********* | ***     | ****** |
|-------|--------|--------|-----------|---------|--------|
| ***** | ****   | ****** | ****      | ******* | ****   |

<sup>(</sup>٩) من قوله : « التي هي ضمير » حتى قوله : « قال الله تعالى : « فإما ترين » غير موجودة بالأصل ولا في ( ب ) والمثبت من الأزهار الصافية (١٠٣٨/٢) وقد جعلته بين معقوفين .

<sup>(</sup>١٠) تقدمت هذه الآية ص (٣٥٨)

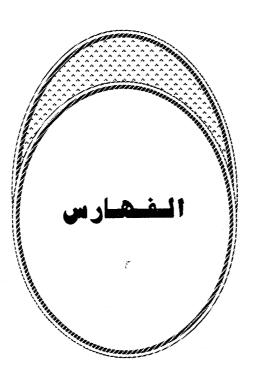

٣٧٦ ــ أ ــ فهرس الآيات القر آنية الكريمة

| الصفحة   | الأية | السورة والأية                                    |
|----------|-------|--------------------------------------------------|
|          |       | (الفاتحة)                                        |
| 454      | ٧     | * ولا الضالين .                                  |
|          |       | (البقرة)                                         |
| 779      | ۱۷    | * وتركهم في ظلمات لا يبصرون .                    |
| 717      | ٤٢    | * وتكتمون الحق وأنتم تعلمون                      |
| 757      | ٤٣    | * وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة .                  |
| 777      | ۸ه    | * وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة .                |
| 177      | ٦.    | * فانفجرت منه اثنتا عشرة عينًا .                 |
| 777, 377 | ٧١    | * فذبحوها وما كادوا يفعلون .                     |
| 757      | ٨٣    | * وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة .                  |
| 771      | 1.7   | * ولكن الشياطين كفروا .                          |
| 757      | 11.   | * وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة .                  |
| 797      | ١٨٢   | * ثم أتموا الصيام إلى الليل .                    |
| ۲۸.      | 190   | * ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة .                |
| ١٥٨      | 197   | * الحج أشهر معلومات .                            |
| 777      | 191   | * فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله .             |
| ٣.٦      | 191   | * واذكروه كما هداكم .                            |
| ١٥٨      | 7.7   | * فاذكروا الله في أيام معدودات .                 |
| 777      | 717   | * وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا |
|          |       | شيئًا وهو شرلكم .                                |
| 757      | 777   | * فاعتزلوا النساء في المحيض .                    |
| 99       | 777   | * فأتوا حرثكم أنى شئتم .                         |
|          |       |                                                  |

| الصفحة   | الأية | السورة والأية                                     |
|----------|-------|---------------------------------------------------|
| 109,178  | ۸۲۲   | * والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء .           |
| 4.9      | 777   | * لمن أراد أن يتم الرضاعة .                       |
| 377      | 777   | * ولا تنسوا الفضل بينكم .                         |
| ۲۸۳ ، ٤٣ | 771   | * إن تبدو الصدقات فنعما هي .                      |
| ۲٦.      | ۲۸۰   | * وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة .               |
|          |       | ( آل عمران )                                      |
| 770      | ^     | * لا تزغ قلوبنا                                   |
| 777      | 71    | * إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله .       |
| ١١٤      | 47    | * وليس الذكر كالأنثى .                            |
| 99       | 77    | * أنى لكِ هذا .                                   |
| 73, 777  | 77    | * ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم .          |
|          |       | (النساء)                                          |
| 797      | ۲′    | * ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم .                |
| 709      | ٩     | * وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافًا خافوا |
|          |       | عليهم فليتقوا الله .                              |
| 791      | 71    | * وقد أفضى بعضكم إلى بعض .                        |
| 710      | ٧٣    | * ياليتني كنت معهم فأفوز فوزًا عظيمًا .           |
| 737      | \ \v\ | * وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة .                   |
| 737      | ٧٨    | * أينما تكونوا يدرككم الموت .                     |
| ۰۸۲، ۸۶۲ | ٧٩    | * وكفى بالله شهيداً .                             |
| ٤٦       | 1.9   | * ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا .    |
| 70.      | 170   | * واتخذ الله إبراهيم خليلاً .                     |
|          |       |                                                   |

| الصفحة   | الأية | السورة والآية                                     |
|----------|-------|---------------------------------------------------|
| 757      | ١٥٥   | * فيما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله .          |
| ۳٤٤،۲۸۰  | 177   | * وكفى بالله شهيدًا .                             |
|          |       | (1771)                                            |
| ۰۶۲، ۲۲۳ | ٦     | * يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا |
|          |       | وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم |
|          |       | إلى الكعبين .                                     |
| ٨        | ٨     | * اعداوا هو أقرب للتقوى .                         |
| 737      | 18    | * فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم .                     |
| 179      | ٣٨    | * فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا .                |
| 719      | ۷۱    | * وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا .            |
| 770      | ۷۱    | * ثم عموا وصموا كثير منهم .                       |
| ١٤.      | ٧٨    | * لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود    |
| <i>*</i> |       | وعیسی بن مریم ،                                   |
| 1.7      | 119   | * هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ،                   |
|          |       | (الأنعام)                                         |
| 777      | 91    | * ثم ذرهم في خوضهم يلعبون .                       |
| 707      | 171   | * وإن اطعتموهم إنكم لمشركون .                     |
| 707      | 177   | * أو من كان ميتًا فأحييناه .                      |
| 171      | 10.   | * هلم شهدا عكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا .     |
| ٤٧       | 108   | * تمامًا على الذي أحسن .                          |
|          |       | (الأعراف)                                         |
| 727      | 17    | * ما منعك أن لا تسجد .                            |
|          |       |                                                   |

| الصفحة | الأية | السورة والأية                                        |
|--------|-------|------------------------------------------------------|
| 475    | 77    | * وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة .                 |
| 714    | 1.7   | * وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين .                         |
| 779    | 187   | * وقالوا مهما تأتنا به من أيه لتسحرنا بها فما نحن لك |
|        |       | بمؤمنين .                                            |
| ۲۱.    | 127   | * قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني .              |
| 777    | 171   | * وقولوا حطة وادخلوا الباب ،                         |
| 777    | 177   | * ألستم بربكم قالوا بلى .                            |
| ٣٢.    | ۱۸٥   | * وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم .                   |
| 779    | 190   | * ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها .        |
|        |       | (الأنفال)                                            |
| 317    | 77    | * وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم .                   |
| 771    | ٤٣    | * ولكن الله سلم .                                    |
|        | 4     | (التربة)                                             |
| 718    | ۲     | * وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن  |
|        |       | الله برئ من المشركين ورسوله .                        |
| 317    | ۲     | * أن الله برئ من المشركين ورسوله .                   |
| 700    | ٦     | * وإن أحد من المشركين استجارك فأجره .                |
| ٤١     | 79    | * وخضتم كالذي خاضوا                                  |
| 797    | ١٠٨   | * لمسجد أسس على التقوى من أول يوم .                  |
| ٣.     | 117   | * من بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منهم .                 |
| 797    | 114   | * ضاقت عليهم الأرض بما رحبت .                        |
| 788    | 114   | * ثم تاب عليهم ليتوبوا .                             |
|        |       |                                                      |

| الصفحة      | الأية | السورة والأية                                        |
|-------------|-------|------------------------------------------------------|
|             |       | ( يونس )                                             |
| 77, 737     | ١.    | * وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين .             |
| ٤٣          | ٤٢    | * ومنهم من يستمعون إليك .                            |
| <b>707</b>  | ۱٥    | * أثم إذا ما وقع أمنتم به .                          |
| 777         | ٥٣    | * ويستنبؤنك أحق هو قل إي وربي إنه لحق .              |
| 377         | ۸٥    | * فبذلك فليفرحوا .                                   |
|             |       | (هود)                                                |
| 777         | ٨     | * ألا يوم يأتيهم ليس مصروفًا عنهم .                  |
| 707         | ۱۷    | * أفمن كان على بينة من ربه .                         |
| 1.7         | 77    | * ومن خزي يومئذ .                                    |
| ٣٧          | \ \Y  | * هذا بعلي شيخًا .                                   |
| 770         | 1.4   | * خالدين فيها ما دامت السماوات .                     |
|             |       | ( يوسف )                                             |
| 717         | ٣     | * وإن كنت من قبله لمن الغافلين                       |
| <b>70</b> A | 77    | * إن كان قميصه قُدُّ من دبر .                        |
| 775         | 71    | * وقالت أخرج عليهن .                                 |
| 175         | 27    | * سبع بقرات سمان .                                   |
| 747         | ٣٥    | * ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين . |
| 377         | ۱٥١   | * قالت امرأة العزيز آلأن حصص الحق .                  |
| 751,7.A     | 97    | * فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه                  |
| ٨٦٦         | 97    | * فارتدا بصيرًا .                                    |
|             |       |                                                      |
|             |       |                                                      |

| الصفحة   | الأية | السورة والأية                                  |
|----------|-------|------------------------------------------------|
|          |       | (العجر)                                        |
| ٣٠١      | ۲     | * ريما يود الذين كفروا .                       |
|          |       | (إبراهيم)                                      |
| 445      | 71    | * قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة .        |
| 117      | ٣٧    | * عند بيتك المحرم .                            |
|          |       | (النحل)                                        |
| ٣.٦      | ٩     | * وعلى الله قصد السبيل.                        |
| 777      | ٥٧    | * ظل وجهه مسودًا وهو كظيم .                    |
| 70.      | ٧٥    | * ضرب الله مثلا عبدًا مملوكًا لا يقدر على شي . |
|          |       | (الإسراء)                                      |
| 777      | ٤     | * والتعلن علوًا كبيرًا                         |
| 771      | ٨     | * عسى ربكم أن يرحمكم .                         |
| ٨٦٢      | 79    | * فتقعد ملومًا محسورًا .                       |
| 771      | ٧٦    | * وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا .             |
| 17       | ١     | * قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي لامسكتم .   |
| 377      | 11.   | * أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى .              |
|          |       | (الكهف)                                        |
| 1.7      | ۲     | * لينذر بأسًا شديدًا من لدنه                   |
| ١٧٣      | ١٨    | * وكلبهم باسط دراعيه بالوصيد                   |
| 737. 337 | 77    | * وثامنهم كلبهم                                |
| 377.178  | 70    | * ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين .              |
| 7 7      | 79    | * إن ترني أنا أقل منك مالاً .                  |
|          |       |                                                |

| الصفحة   | الأية | السورة والأيبة                                    |
|----------|-------|---------------------------------------------------|
| 789      | 99    | * وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض .                |
|          |       | (مريم)                                            |
| ۱٦٨      | ۲     | * ذكر رحمة ربك عبده زكريا .                       |
| 7771     | ٥     | * فهب لي من لدنك وليًا .                          |
| 777      | ٦     | * يرثني ويرث من أل يعقوب                          |
| ۸۵۲، ۵۷۲ | 77    | * فإما ترين من البشر أحدا .                       |
| 770      | 71    | * وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيًا .           |
| 199      | ٦٤    | * له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك .        |
| ٤٤       | 79    | * ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا . |
|          |       | (طه)                                              |
| 23, 53   | 17    | * وما تلك بيمينك يا موسى .                        |
| 72       | ٦٤    | * إن هذان لساحران .                               |
| 797      | ٧١    | * ولأصلبنكم في جذوع النخل ،                       |
| ٤٨       | ٧٢    | * فاقض ما أنت قاض ،                               |
| 377      | 171   | * وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة .              |
| 777      | 177   | * وأمر أهلك بالصلاة .                             |
|          |       | (الأنبياء)                                        |
| 770      | 7     | * وأسروا النجوى الذين ظلموا                       |
| 709      | 77    | * لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا .             |
| 197      | 77    | * لا يُسْأَلُ عما يفعل وغم يُساًلون .             |
| 1.7      | 7 8   | * هذا ذكر من معي ومن قبلي                         |
| 197      | ٧٣    | * وأوحينا إليهم فعل الخيرات                       |
|          |       |                                                   |

| الصفحة      | الأية | السورة والأية                                   |
|-------------|-------|-------------------------------------------------|
|             |       | ( الحج )                                        |
| <b>۲</b> 1۷ | ٥     | * وُنقر في الأرحام .                            |
| ۸۸۲         | 11    | * ومن الناس من يعبد الله على حرف .              |
| 770         | 79    | * ثم ليقضوا تفثهم .                             |
| 798         | ٣.    | * فاجتنبوا الرجس من الأوثان .                   |
| ۸، ۲۹       | ٤٦    | * فإنها لا تعمى الأبصار .                       |
| 441         | 75    | * ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض |
|             |       | مخضرة .                                         |
|             |       | (المؤمنون)                                      |
| ٦٥          | 77    | * هيهات هيهات لما توعدون .                      |
| 777         | 91    | * ولعلا بعضهم على بعض ،                         |
| 777         | ١     | * لعلي أعمل صالحًا فيما تركت .                  |
|             |       | ( النور )                                       |
| 719         | ٧     | * والخامسة أن لعنة الله عليه .                  |
| 719,7.9     | ٩     | * والخامسة أن غضب الله عليها .                  |
| 377         | ٤.    | * إذا أخرج يده لم يكد يراها .                   |
| 737         | 70    | * وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة .                 |
| 7.1         | 77    | * قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذًا .      |
|             |       | (الشعراء)                                       |
| 717         | 177   | * وإن نظنك لمن الكاذبين                         |
|             |       | (النمل)                                         |
| 791         | ٧٢    | * ردف لكم بعض الذي تستعجلون                     |
|             |       |                                                 |

| الصفحة   | الأية | السورة والأية                                    |
|----------|-------|--------------------------------------------------|
| 1.7      | ۸۹    | * وهم من فزع يومئذ آمنون ،                       |
|          |       | (القصص)                                          |
| 7.1, 777 | 77    | * ولما ورد ماء مدين .                            |
| 77       | ٣٨    | * لعلي اطلع إلى آله موسى .                       |
| ٤٩       | ٦٨    | * ما كان لهم الخيرة .                            |
| 717      | ٧٦    | * ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة .                   |
| 77       | ٨٢    | * ويكأنُّ الله يبسط الرزق لمن يشاء .             |
|          |       | (البعم)                                          |
| 90       | ٣     | * من قبل ومن بعد .                               |
| 737      | 71    | * وأقيموا الصلاة .                               |
| 779      | 77    | * وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون . |
|          |       | ( لقمان )                                        |
| ٨٤٣، ٢٢٨ | 77    | * ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام .             |
|          |       | ( السجدة )                                       |
| 707      | ١٨    | * أفمن كان مؤمنًا كمن كان فاسقًا .               |
|          |       | (الأحزاب)                                        |
| 1.7.107  | ١٨    | * قد يعلم الله المعوقين منكم .                   |
|          |       | (سبأ)                                            |
| 719      | 18    | * فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب .  |
| 717      | ٤٨    | * قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب               |
|          |       | (یس)                                             |
| ٤٨       | 70    | * وما عملته أيديهم                               |
|          |       |                                                  |

| الصفحة   | الأية | السورة والأية                                    |
|----------|-------|--------------------------------------------------|
| 110      | ٣٧    | * وأية لهم الليل نسلخ من النهار فإذا هم مظلمون . |
| 409      | ۸۱    | * أليس الله الذي خلق السماوات والأرضُ بقادر.     |
| ۲۱۰      | ۸۳    | * إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون . |
|          |       | (ص)                                              |
| 750      | ٦     | * أن امشوا واصبروا على الهتكم .                  |
| 779      | ٤١    | * إني مسني الشيطان بنصب وعذاب .                  |
| 779      | 27    | * أركض برجلك هذا مغتسل بارد .                    |
| 7/0      | ٤٤    | * نعم العبد إنه أواب .                           |
|          |       | (الزمر)                                          |
| ۲0.      | 79    | * ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء .               |
| 790      | ٥٣    | * إن الله يغفر الذنوب جميعًا .                   |
| 337, 037 | ٧٣    | * حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها .                  |
|          |       | (غافر)                                           |
| 77       | 77    | * لعلي أبلغ الأسباب .                            |
|          |       | (فصلت)                                           |
| 777      | ٣.    | * إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا.          |
|          |       | (الشورى)                                         |
| ٣.٦      | 11    | * ليس كمثله شئ وهو السميع البصير .               |
| 777      | ۱۷    | * لعل الساعة قريب .                              |
| 77.      | ۱۵    | * إلا وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً.      |
|          |       | (الزخرف)                                         |
| 777      | ۱۷    | * ظل وجهه مسودًا وهو كظيم ،                      |
|          |       |                                                  |

| الصفحة   | الأية | السورة والأية                                         |
|----------|-------|-------------------------------------------------------|
| Y0+      | 19    | * وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثًا .       |
| 727      | ٤١    | * فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون .                   |
| ۲۷،۲٥    | ٧٦    | * ولكن كانوا هم الظالمين .                            |
|          |       | (الأحقاف)                                             |
| 791      | 11    | * وقال الذين كفروا للذين أمنوا لو كان خيرًا ما سبقونا |
|          |       | إليه ،                                                |
| 777      | 18    | * إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا .              |
| 790      | 71    | * يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم .            |
| 709      | 77    | * أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي |
|          |       | بخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى .                     |
|          |       | (محمد)                                                |
| ٤٦       | ٣٨    | ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله .            |
|          |       | (الفتح)                                               |
| 717      | 17    | * تقاتلوهم أو يسلمون .                                |
| ۰۸۲، ۹۲۲ | 7.7   | * وكفى بالله شهيداً .                                 |
|          |       | (الواقعة)                                             |
| 727      | ٧٦    | * وإنه لقسم لو تعلمون عظيم .                          |
|          |       | (الذاريات)                                            |
| ١٠٤،٤    | 77    | * إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون .                        |
|          |       |                                                       |
| 710      | ٤٨    | * فنعم الماهدون .                                     |
|          |       |                                                       |
|          |       |                                                       |

| الصفحة     | الأية | السورة والأية                                      |
|------------|-------|----------------------------------------------------|
|            |       | (النجم)                                            |
| ٠٨٨        | 77    | * وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم           |
|            |       | سْيتًا ،                                           |
| 77 7.9     | 79    | * وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ،                     |
| :          |       | (القمر)                                            |
| 801        | ٣٨    | * ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر .                     |
|            |       | (الحديد)                                           |
| 718        | 79    | * لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون .              |
|            |       | (الحشر)                                            |
| <b>707</b> | 17    | * لئن أخرجوا لا يخرجون معهم .                      |
| 73         | 7 8   | * يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم . |
|            |       | (المتحنة)                                          |
| 777        | 1.7   | * فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار .     |
|            |       | (الصف)                                             |
| 797        | 18    | * من أنصاري إلى الله .                             |
|            |       | (الجمعة)                                           |
| 770        | ٥     | * بئس مثل القوم الذين كذبوا بأيات الله .           |
|            |       | (التغابن)                                          |
| 757        | \ \ \ | * زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا .                   |
|            |       | (التحريم)                                          |
| ۱۳۹،۱۳۸    | ٤     | * فقد صغت قلوبكما .                                |
| 70.        | ١.    | * ضرب الله مثلاً للذين كفروا                       |

| الصفحة | الأية | السورة والأية                               |
|--------|-------|---------------------------------------------|
|        |       | (القلم)                                     |
| 177    | ٦     | * بإيكم المفتون .                           |
| 809    | ٩     | * ودوا لو تدهن فيدهنون .                    |
|        |       | (الحاقة)                                    |
| 77     | ١٩    | * هاؤم اقروا كتابيه .                       |
| ۱۷۱    | 71    | * عيشة راضية ،                              |
| 101    | ٣٧    | * لا يأكله إلا الخاطئون .                   |
|        |       | (نوح)                                       |
| ۲٠٨    | \ \   | * أن أنذر قومك .                            |
| 790    | ٤     | * يغفر لكم من ذنويكم ،                      |
| 757    | 70    | * مما خطيأتهم أغرقوا فادخلوا نارًا .        |
|        |       | ( الجن )                                    |
| 79     | 19    | * وأنه لما قام عبدالله يدعوه كادوا يكونون . |
|        |       | (المزمل)                                    |
| ۲۰۸،۳۲ | ۲.    | * علم أن سيكون منكم مرضى .                  |
| 719    |       |                                             |
| 727    | ۲.    | * وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة .             |
| ٤٣     | ۲.    | * وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه .         |
|        |       | (المدثر)                                    |
| 777    | 77    | * كلا والقمر .                              |
|        |       | (القيامة)                                   |
| 757    | 1     | * لا أقسم بيوم القيامة .                    |
|        |       |                                             |

| الصفحة | الأية | السورة والأية                      |  |
|--------|-------|------------------------------------|--|
| 719    | ٣     | * أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه . |  |
|        |       | (الإنسان)                          |  |
| 307    | \     | * هل أتى على الإنسان حين من الدهر. |  |
|        |       | (المرسلات)                         |  |
| 739    | 11    | * وإذا الرسل أقتت .                |  |
| 717    | 77    | * ولا يؤذن لهم فيعتذرون            |  |
|        | -     | (النبأ)                            |  |
| ١٦٦    | 7.7   | * وكذبوا بأياتنا كذابًا .          |  |
|        |       | (النازعات)                         |  |
| 99     | ٤٢    | * أيان مرساها .                    |  |
|        |       | ( <del>mie</del> )                 |  |
| 777    | 71    | * ثم أماته فاقبره .                |  |
| ۳۲٦ :  | 77    | * ثم إذا شاء أنشره .               |  |
|        |       | (الإنفطار)                         |  |
| 777    | ٧     | * خلقك فسواك .                     |  |
|        |       | (الإنشقاق)                         |  |
| 97     | \     | * إذا السماء انشقت .               |  |
| 7.0    | 19    | * لتركبن طبقًا عن طبق .            |  |
|        |       | (الغاشية)                          |  |
| ٣.٦    | 70    | * إنا إلينا إيابهم .               |  |
| ٣.٦    | 77    | * ثم إن علينا حسابهم .             |  |
|        |       |                                    |  |
| . (    |       |                                    |  |

| الصفحة | الأية | السورة والأية                        |
|--------|-------|--------------------------------------|
|        |       | (الفجر)                              |
| ٣٦٢    | 17    | * ربي أهانن .                        |
| 777    | ۱۷    | * كلا بل لا تكرمون اليتيم .          |
|        |       | (الليل)                              |
| 97     | \     | * والليل إذا يغشى .                  |
|        |       | (الشرح)                              |
| 707    | \     | * ألم نشرح لك صدرك .                 |
|        |       | (العلق)                              |
| 777    | ٦     | * كلا إن الإنسان ليطغى .             |
|        |       | (البينة)                             |
| 771    | 1     | * لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب . |
| 777    | \     | * والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة |
|        |       | (الزلزلة)                            |
| 777    | \ \   | * إذا زلزلت الأرض زلزالها .          |
|        |       | (العصر)                              |
| 112    | ۲     | * إن الإنسان لفي خسر .               |
|        |       | (قریش )                              |
| 790    | ٤     | * أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف .      |
|        |       | (الإخلاص)                            |
| 779    | \     | * قل هو الله أحد .                   |
| 779    | ۲ ا   | * الله الصمد .                       |
|        |       |                                      |
|        |       | ·                                    |

۳۹۱ ــ ب ــ فهرس الحديث

| الصفحة | العديث                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 777    | * أصبحنا وأصبح الملك لله .                               |
| ١٨٢    | * أعور عينه اليمنى .                                     |
| 470    | * ألا أنبئكم بأمرين خفيفين مؤنتهما .                     |
| 187    | * الأيدي ثلاث : يد الله ، ويد المعطي ، ويد السائل .      |
| ١٨٢    | * شتن أصابعه ،                                           |
| 377    | * فإذا استغنى أو كرب استعف .                             |
| AFY    | * لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض ،            |
| 374    | * لتأخذوا مصافكم .                                       |
| 777    | * لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو |
|        | خماصاً وتروح بطانًا .                                    |
| ١٥٦    | * ليس في الخضراوات صدقة .                                |
| ١٤٥    | * مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين .               |
| 199    | * المؤمن بين يومين : يوم قد مضى لا يدري ما الله صانع     |
|        | فيه ، ويوم قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه .              |
|        | ·                                                        |
|        |                                                          |
|        |                                                          |
|        |                                                          |
|        |                                                          |
|        |                                                          |
|        |                                                          |
|        |                                                          |

۳۹۲ ــ جـــ فهرس الأثر

| الصفحة | قائله         | الأثو                                     |
|--------|---------------|-------------------------------------------|
| ٦٢     | ابن مسعود     | * إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر وبعلي .    |
| ٣٣٨    | ابن الزبير    | * إن وصاحبها .                            |
| ٣٦.    | عمر بن الخطاب | * نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه . |
| 128    | فاطمة الزهراء | * یا حسنان یا حسینان .                    |
|        |               |                                           |
|        |               |                                           |
|        |               |                                           |
|        |               |                                           |
|        |               |                                           |
|        |               |                                           |
|        |               |                                           |
|        |               |                                           |
|        |               |                                           |
|        |               |                                           |
|        |               |                                           |
|        |               |                                           |
|        |               |                                           |
|        |               |                                           |
|        |               |                                           |
|        |               |                                           |
|        |               |                                           |
|        |               |                                           |
|        |               |                                           |

۳۹۳ ــ د ــ فهرس الأ مثال

| الصفحة  | المثل                              |
|---------|------------------------------------|
| ١٨٧     | * أبل من حنيف الحناتم .            |
| 144     | * أحنك الشاتين .                   |
| ٨٢٢     | * أرهف شفرته حتى قعدت كأنها حربة . |
| ١٨٨     | * أزهى من ديك ،                    |
| ١٨٨     | * أشغل من ذات النحيين .            |
| V.      | * باعت عرار بكحل .                 |
| ٥٢      | * بعيدات بين .                     |
| ۸۱      | ، سيب *                            |
| ٨٤      | * تفرقوا أيدي سبأ .                |
| ۸۱      | * تفرقوا خذع مذع .                 |
| ۸۱      | * تفرقوا شذر مذر .                 |
| , A1    | * تفرقوا شغر بغر .                 |
| \ \     | * رجع زيد في حافرته .              |
| ۲۷.     | *عسى الغوير أبوسا .                |
| ١       | * كيف حالك إذا حمي الوطيس .        |
| ٨١      | * لقيته صحرة بحرة ،                |
| 7.7,799 | * لله لا يؤخر الأجل .              |
| ۸۱      | * وقعوا في حيص بيص .               |
|         |                                    |
|         |                                    |
|         |                                    |
|         |                                    |

۳۹۶ ــ هـــ فهرس کلام العرب

| الصفحة | القول                                                |
|--------|------------------------------------------------------|
| 777    | * اتق الله امرؤ فعل خيرًا يثب عليه .                 |
| 17     | * إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشُّوابُّ .       |
| 777    | * إذا كان غدًا فاتني .                               |
| ۲۸۰    | * أغدُّ البعير .                                     |
| ۸٤     | * افعل هذا باديء بدا ،                               |
| 770    | * أكلوني البراغيث .                                  |
| 71     | * إِنْ الرجل ليقال له : هَلَمَّ ، فيقول : لا أهلمٌ . |
| 19.    | * أنت أشعر أهل جلدتك .                               |
| 779    | * إنها لإبل أم شاء .                                 |
| 118    | * أهلك الناس الدرهم والدينار .                       |
| ٣٠٨    | * بالرفاء والبنين .                                  |
| 78.    | * بَرَّك النعم .                                     |
| ٣٣.    | * جِدُّك لا كَدُك .                                  |
| 777    | * حسبك ينم الناس ،                                   |
| 77     | * حي على الصلاة .                                    |
| 77     | * حيهل إلى الثريد .                                  |
| 1.4    | * ذهب من مُعَه ،                                     |
| 78.    | * ربضٌ الشاء .                                       |
| 197    | * زيد خير منك أبوه .                                 |
| ۷۵،۵۷  | * سقيًا ورعيًا ،                                     |
| 788    | * شحافاه .                                           |
| 717    | * شربت الإبل حتى يجئ البعير يجر بطنه                 |

۳۹۵ تابع فہرس کلام العرب

| المد اللسانين والخال أحد الأبوين .  المد به تغلب عليه .  المب بنعم المولودة .  المب بنعم ال | * فغرف               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| المد اللسانين والخال أحد الأبوين . المد اللسانين والخال أحد الأبوين . المب به تغلب عليه . المب بني من المباودة . المب بني مروان . المب بني مروان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | i                    |  |
| هب به تغلب عليه .  وسعديك .  وسعديك .  ا قائل لك سوءًا .  ا تائل لاشر .  ا تائل .  ا تائل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * القلم              |  |
| وسعديك . ا قائل لك سوءًا . ا قائل لك سوءًا . ا تائل .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                    |  |
| ع قائل لك سوءًا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * 12 24              |  |
| ٢٨٢ المال . ا | * لبيك               |  |
| ٢٦٧ حتى لا يرجونه . ٣١٣ . بي إنك لأشر . بي إنك لأشر . لكل اللل . لكل    | * ما أذ              |  |
| ٢١٣ لا يرجونه .<br>بي إنك لأشر .<br>المال .<br>من والأشج أعدلا بني مروان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ∗ماھہ                |  |
| بي إنك لأشر ، الله . اله . الله . ال | * ما ج               |  |
| المال . المال | * مر <b>ض</b>        |  |
| س والأشج أعدلا بني مروان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * مَن ربي إنك لأشر ، |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * مُوَّت             |  |
| ، ما أطيبه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | * الناقد             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * واهالا             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |  |

٣٩٦ ــ و ــ فهرس الشواهد الشعرية

| الصفحة  | الشاهد                                                      | رقم الشاهد     |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------------|
|         | « الهمزة المفتوحة »                                         |                |
| ۳۱۰، ۳۱ | إن من يدخل الكنيسسة يومًا * يلق فيها جأزرًا وظباء           | 17             |
|         | *الهمزةالمضمومة                                             |                |
| 737     | أو منعتم ما تسالون فمن * حدثتموه له علينا العلاء            | 181            |
| Y0Y     | كئن سبيئة من بيت رأس * يكون منزاجها عسل وماء                | ١٥٧            |
| ۲٦.     | إذا كان الشتاء فأدفئوني * فإن الشيخ يهدمه الشتاء            | 177            |
|         | *الهمزةالمكسورة                                             |                |
| ١٢٥     | حديدة خالي ولقيط وعلي * وحاتم الطائي وهاب المئي             | ٧١             |
|         | * الباء المفتىحة *                                          |                |
| ١٨٤     | فسما قسومي بشعلبة بن بكر * ولا بفنزارة الشعسر الرقابا       | ١٠٦            |
| 777     | أقلِّي الله وم عاذل والعتابا * وقولي إن أصبت لقد أصابا      | 777            |
|         | * الباء المضمومة *                                          |                |
| ١٢      | بيناه يشري رحله قائد له لن جدمل رخو الملاط نجيب             | , 7            |
| ۱۷      | قد جعلت نفسي تطيب لظغمة * لظغمهما ها يقرع العظم نابها       | ٥              |
| 127     | على أحوذيين استقلت عشية * فما هي إلا لمة وتغيب              | ۸۱             |
| 737     | حدن بهز الكف يعسل متنه * فيه كما عسل الطريق الثعلب          | 1 177          |
| 779     | ربيته حتى إذا ما تركت * أخا القوم واستغنى عن المسح شاربه    | ۱۷۳ و          |
|         | بالمحض حتى صار جعدًا عنطنطا * إذا قام ساوي غارب الفحل غاربه | و              |
| 771     | سسى الكرب الذي أمسيت فيه * يكون وراءه فيرب                  | 1              |
| 377     | قد جعلت قلوص أبي نــزار * من الأكوار مرتعها قريب            | ۱۷۸            |
| 710     | من يك أمسى بالمدينة رحله * فأني وقيار بها لغريب             | ۲۰۳ ف          |
| 777     | قلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة * لعل أبي المغوار منك قريب    | and the second |
|         |                                                             |                |

| الصفحة   | الشاهد                                                     | رقم الشاهد |
|----------|------------------------------------------------------------|------------|
| 221      | أين المفسر والإله الطالب * والأشسرم المغلوب ليس الغسالب    | 717        |
| <b>s</b> | + الباء المسكورة <b>+</b>                                  |            |
| ٣١       | إنّ من لام في بني بنت حسسا ن ألمه وأعصصه في الخطوب         | ١٦         |
| 18.      | كأنه وجه تركيين قد غضبا * مستهدف لطعان غير تذبيب           | ٧٨         |
| 18.      | كانما عطية بن كعب * ظعينة واقضة في ركب                     | <b>V9</b>  |
|          | ترتج الياه ارتجاج الوطب                                    |            |
| 177      | فلولا الله والمهر المقددّى * لأبت وأنت غربال الإهاب        | 1.٧        |
| 197      | كأن صغرى وكبرى من فواقعه الذهب عصباء در على أرض من الذهب   | 117        |
| 719      | لولا توقع معتر فأرضيه * ما كنت أوثر إترابًا على ترب        | 178        |
| 77.      | إذا قصرت أسيافنا كان وصلها * خطانا إلى أعدائنا فنضارب      | 170        |
| 751      | أمرتك الخير فافعل ما أمرت به * فقد تركتك ذا مال وذا نشب    | 177        |
| ۲٦.      | جياد بني أبي بكرتسامي * على كان المسومة العراب             | . 17.      |
|          | + التاء الساكنة +                                          |            |
| 97       | ذا الرِّجال بالرجال التقت * أمضدج في الصرب أم أتمت         | ١٥٨        |
|          | * التاء المضمومة *                                         |            |
| ٤٥       | ان البئس بئر أبي وجسديً * وبئري ذو حفرت وذ طويت            | 37         |
| 759      | د كنت أحجو أبا عمرو أخاثقة * حتى ألمت بنا يومًا ملمَّات    | ۸٤٨ ق      |
| 771      | بما أوفيت في علما الات                                     | ۲۳۹        |
|          | # التاء المكسورة *                                         |            |
| 9 8      | ــساغ لي الشــراب وكنت قــبـلاً * أكـاد أغص بالماء الفـرات | ٤٥ اف      |
| 179      | الق من عنائه وشقوت * بنت ثماني عشرة من حجته                | د ۷۳       |
| 174      | نعتها إني من نعاته الله كوم الدُّرى وادقة سراتها           | 11 1.8     |
| 117      | نعتها إني من نعاته الله كوم الدّرى وادقة سراتها            | ١٠         |

| الصفحة | الشاهد                                                    | رقم الشاهد |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------|
|        | * الجيم المفتوحة *                                        |            |
| 777    | يا صاح ما هاج الدموع الذرف * من طلل كالاتحمى أنهجا        | 377        |
|        | * الجيم المكسورة *                                        |            |
| ۱۹     | أنت إلى مكة أخــرجـتني * حــبًا ولولا أنت لم أخــرج       | ٩          |
|        | أومت بكفيها من الهودج * لولاك هذا العام لم أحجج           |            |
| 727    | وقالوا كيف أنت فقلت خير * تقضي حاجة وتفوت حاج             | 18.        |
|        | * الماء المفتوحة *                                        |            |
| 719    | سائرك منزلي لبني تميم * والحق بالصجاز فاستريصا            | ١٢٣        |
| 777    | قد كاد من طول البلي أن يمحصا                              | ۱۷٦        |
|        | * الحاء المضمومة *                                        |            |
| 100    | أخو بينضات رائح متاؤب * رفيق بمسح المنكبين سبوح           | ٨٨         |
| 707    | لقد كان لي عن ضرتين عدمتني * وعمَّا ألاقي منهما متزحزح    | I i        |
| 7 77   | ذا غير الناي المحبين لم يكد * رسيس الهوى من حب مية يبرح   | 177        |
| 377    | خذنا باأطراف الأحاديث بيننا * وسالت باعناق المطي الاباطح  | 1/9        |
|        | * الخاء المكسورة *                                        |            |
| ١٨٨    | ذا الرجال شتوا واشتد أكلهم * فأنت أبيضهم سربال طباخ       | 1.9        |
|        | * الدال المفتوحة *                                        |            |
| ٨٢     | عيتها أفضل عود عودا * الضاز بياز السنّم المجودا           | ه ار       |
| 7.9    | ن تقرآن على أسماء ويحكما * منِّي السَّلام وألا تضبرا أحدا | 1          |
| 70.    | مي الحدثان نسوة أل حسرب * بداهية صمدن لها صمودا           |            |
|        | رد شعورهن السود بيضاً * ورد وجوهن البيض سودا              |            |
| 777    | زود مستل زاد أبيك فسينا * فنعم السناد زاد أبيك زادا       | ì          |
|        |                                                           |            |

| الصفحة | الشاهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رقم الشاهد |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ٣٧.    | أرايت إن جــات به أملودا * مــرجّلا ويلبس البـرودا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲۳۸        |
|        | أقائلن احضر الشهودا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|        | * الدال المضمومة *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| ٧      | يبدو وتضمره البلاد كأنه * سيف على شرف يسل ويغمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . \        |
| 111    | اشلي سلوقية باتت وبات بها * بوحش اصمت في أصلا بها أود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77         |
| ۱۷٥    | أتاني أنهم مرقون عرضي * جحاش الكرملين لها فديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99         |
| ٣١.    | قالت آلا ليتما هذا الحمام لنا * إلـــى حمامتنا أو نصفه فقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.1        |
| 717    | يلومونني في حب ليلى عواذلي * ولكننوي من حبها لعميد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲۰۲        |
|        | ≠ الدال المسكورة <b>+</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| ٤١     | وإن الذي حانت بفلج دماؤهم مهم القوم كل القوم يا أم خالد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 1        |
| 777    | من يكدني بسئ كنت منه * كالشجا بين طقه والوريد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1          |
| 777    | أضحت خلاء واضحى أهلها احتملوا * أخنى عليها الذي أخنى على لبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 770    | فإنك موشك ألا تراها * وتغدو دون غاضرة العوادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14.        |
| ۸۸۲    | بحرف كالواح الأران نساتها * على لا حب كانه ظهر برجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 797    | ابن أبي زياد العلم المسلم المس | 191        |
| 717    | الله ربك إن قتلت لسلماً * حلَّت عليك عقوبه المتعمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.7        |
| 771    | كأنه خارجًا من جنب صفحته * سفود نار نسوه عند مفتاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 717        |
| 777    | ا إنّ تا عذرة إن لم تكن قبلت * فإن صاحبها قد تاه في البلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 477        |
| 701    | د أترك القرن مصفراً أنامله * كأن أثوابه مجت بفرصاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ž 77°.     |
|        | + الراء الساكنة +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 127    | ها مستنتان خظاتا كسما * أكبُّ على ساعديه النمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.4        |
| 757    | ي بئر لا حور سرى وما شعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲۲۷ ف      |

| الصفحة | الشاهد                                                          | رقم الشاهد |
|--------|-----------------------------------------------------------------|------------|
|        | * الراء المفتوحة *                                              | ×          |
| 180    | لقد ولدا الأخيطل أم سوء * مقلدة من الأمَّات عارا                | ٧٤         |
| 181    | أحولي تنفض استك مذرويها * لتقتلني فهاندا عمارا                  | ۸۰         |
| ۱۷٥    | فتاتان أمَّا منهما فشبيهة هلا لأ والأخرى منهما تشبه البدرا      | ٩٧         |
| 717    | فقلت له لا تبك عينك إنما * نحاول ملكًا أو نموت فنعذرا           | . 171      |
| 475    | حراجيج ما تنفك إلا مناخة * على الخسف أو نرمي بها بلدًا قفرًا    | ١٦٨        |
| - 788  | لا أرى الموت يسبق الموت شئ * نغَّ ص الموت ذا الغنى والفقيرا     | ۱۸٦        |
| 777    | قهرناكم حتى الكماة فإنكم * لتخشوننا حتى بيننا الأصاغرا          | 717        |
| 737    | متى ما نلتقي فردين ترجف * روانف أليتك وتستطارا                  | 777        |
|        | * الراء المضمومة *                                              |            |
| 77     | أتبكي على لُبنى وأنت تركتها * وكسنت عليها بالملا أنت أقدر       | ١٤         |
| ٤٨     | نُصلي للذي صلت قريش * ونعبده وإن جحد الكفور                     | 7.7        |
| ٤٩     | إن تعن نفسك بالأمر الذي عنيت * نفوس قوم سموا تظفر بما ظفروا     | 79         |
| 188    | الما خطتا إما إسار ومنة * وإما دم والقتل بالحر أجدر             | ۸۳         |
| 148    | ضروب بنصل السيف سوق سمانها * إذا عدموا زادًا فإنك عاقر          | 9 8        |
| 77.    | ني وقتلي سليكًا ثم أعقله * كالثور يُضرب لما عافت البقر          | 177        |
| 377    | المت لبواب لديمه دارهما * تيدن فإني حموها وجارها                | ۱۲۷        |
| 701    | با الاراجيز يابن اللؤم توعدني * وبـالاراجيز خلت اللوم والخور    | ı          |
| 707    | انك لا تبالي بعد حول * أظبي كان أمُّك أم حمار                   | ۲۵۱ ف      |
| 701    | ــثل القنافــذ هدّاجـون قد بلغت * نجـــران أو بلغت سـواتهم هجـر | •          |
| 777    | أصبحوا قد أعاد الله نعمتهم * إذ هـم قريش وإذ ما مثلهم بشر       | ١٦٤ ف      |
| ۲۷۰    | أبت إلى فهم وما كنت آيبًا * وكم مثلها فارقتها وهي تصفر          | 1          |

| الصفحة | الشاهد                                                       | رقم الشاهد |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------|
| ٣٣٣    | أما والذي أبكى وأضحك والذي * أمات وأحيا والــــذي أمره الأمر | ۲۲.        |
| ۳۳۸    | وقلن على الفردوس أولُّ مشرب * أجل جير إن كانت أبيحت دعاثره   | 777        |
|        | * الراء المكسورة <b>*</b>                                    | ·          |
| ٥٨     | ولأنت أشجع من أسامة إذ * دعيت نزال ولج في الذعر              | 44         |
| ٦.     | قالت لها ريح الصبا قرقار * واختلط المعروف بالانكار           | ٣٣         |
| ٦.     | متكنفي جنبي عكاظ كليهما * يدعو وليدهم بها عر عـــار          | 78         |
| ٦٥     | شــتـان مـا يومي على كـورها * ويــوم حــيـان أخي جـابــــر   | ٤١         |
| ٨٢     | إنا اقتسمنا خطتينا بيننا * فحملتُ برة واحتملتُ فجار          | 73         |
| ٨٩     | كم عمة لك يا جرير وخالة * فدعاء قد حبلت على عشاري            | ۲٥         |
| ۱۷٥    | حذر أمور لا تضير وأمن * ما ليس منجيه من الأقدار              | . ۹۸       |
| 191    | ولست بالأكثر منهم حصى * وإنما العصرة للكاثر                  | 1          |
| 759    | اللهم لا أدري وأنست الداري * كل امسرى منك على مسقدار         | 1          |
| 797    | لن الديار بقنة الحجر * أقروين من حجج ومن دهر                 | 19.        |
|        | * الزاي المكسورة *                                           |            |
| ۸۳     | ــثل الكلاب تهـر عند درابها * ورمت لهـا زمـها من الخـرباز    | ٥١         |
|        | * السين المفتىحة *                                           |            |
| 1.0    | قد رأيت عجبًا مذ أمسا * عجائزًا مثل السعالي خمسا             | 17         |
| 197    | كرو أحمى للحقيقة منهم * واضرب منا بالسيوف القوانسا           | 117        |
| ٨٢٢    | بدلت قرحًا دائمًا بعد صحة * فيالك نعمى قد تحوان أبؤسا        | ۲۷۲ ف      |
|        | * السين المضمومة *                                           |            |
| 779    | ذا ما أتيت على الرسول فقل له * حقًّا عليك إذا اطمئن المجلس   | 178        |
| 799    | ـ على الأيام ذوحيد * بمشمخر به الظيَّان والآس                | 197        |
|        |                                                              |            |

| الصفحة   | الشاهد                                                      | رقم الشاهد |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------|
| ٣٠٢      | وبلدة ليس بها أنيسس * إلا اليعافير وإلا العيس               | 190        |
|          | * الصاد المسورة *                                           |            |
| ۸۱       | قد كنت خرّاجًا ولوجًا صيرفا * لم تلتحصني حيص بيص لحاصي      | ٤٧         |
|          | * الضاد المضمومة *                                          | ·          |
| 771      | بتيهاء قفر والمطيُّ كأنها * قطا الحزن قد كانت فراخًا بيوضها | ١٦٣        |
|          | * الضاد المكسورة *                                          |            |
| ١٨٨      | جارية في ذيلها الفضفاض * أبيض من أخت بني بياض               | 1.7        |
|          | + الطاء المكسورة +                                          |            |
| 7.1      | فحصور قد لهوت بهن حين * نواعم في المروط وفي الرياط          | 198        |
|          | + العين الساكنة +                                           |            |
| ٤٤       | رب من انضبجت غيظًا صدره * قد تمنى لي موتًا لم يطع           | 77         |
|          | * العين المفتوحة *                                          |            |
| 97       | أما ترى حيث سهيل طالعًا * نجمًا يضيّ كالشهاب صادعًا         | 7 م        |
| 171      | لقد علمت أولى المغيرة أننسي * نكلت فلم أنكل عن الضرب مسمعًا | 1 19       |
| ٧٥٢، ٢٦٦ | نفي قبل التفرق يا ضباعًا * ولا يــــك موقف منك الوداعا      | 100        |
| 777      | يا ليت أيام الصبا رواجعا                                    | 717        |
| 70.      | نعدون عقر النيب أفضل مجدكم * بني ضوطرى لولا الكميّ المقنعا  | 779        |
| 777      | د ته ين الفقير علك أن * ترجع يومًا والدهر قد رفعه           | 4 75.      |
|          | * العين المضمومة *                                          |            |
| 709.5.   | ذا مت كان الناس صنفان شامت * وأخر مثن بالذي كنت أصنع        | ١٥         |
| 1.7      | يناه تعنقه الكماة وروغه * يومًا أتيح له جرىء سلفع           | ۲۲ اب      |
| 777      | ا أقرع بن حابس يسا أقرع * إنك إن يصرع أخوك تصرع             | یا ۱۲۹     |
|          |                                                             | <u> </u>   |

| الصفحة      | الشاهد                                                   | رقم الشاهد |
|-------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 757         | إذا قيل أي الناس شر قبيلة * أشارت كليب بالاكف الأصابع    | 179        |
| ۲٥٣         | تدمت على ما فات مني فقدتني * كما يندم المغبون حين يبيع   | 108        |
| 777         | وما المرء إلا كالشهاب وضوء * يصور رمادًا بعد إذا هو ساطع | 171        |
| 3.47        | يا حبذا أنت يا صنعاء من بلد * وحبذا وادياك الطهر والضلع  | ١٨٤        |
| <b>70</b> A | فإما تريني اليوم أزجي مطيتي * أصاعد سيرا في البلاد وأفرع | 777        |
|             | * العين المكسورة <b>*</b>                                |            |
| ٦٤          | مناعها من إبل مناعها * أما ترى الموت لدى أرباعها         | 79         |
|             | * الفاء المضمومة *                                       |            |
| 77          | بحيه لا يزجون كل مطية * أمام المطايا سيرها المتقاذف      | ٣٥         |
| 710         | نحن بما عندنا وانت بما عند ك راض والرأي مضف تلف          | 3.7        |
|             | * الفاء المكسورة *                                       |            |
| 719.71      | لبس عباءة وتقر عيني * أحب إلي من لبس الشفوف .            | 177        |
| 771         |                                                          |            |
| 777         | صتى إذا ما أض ذا أعراف * كالكودن المشدود بالإكاف         | ١٧٠        |
|             | + القاف الساكنة +                                        |            |
| 777         | قاتم الأعماق خاوي المخترق * مشتبه الأعلام لمَّاع الخفق   | ۲۳٦ و      |
|             | *القاف المضمومة *                                        |            |
| ٤٦          | سدس ما لعبّاد عليك إمارة * نجوت وهذا تحملين طليق         | ۲۲ ء       |
| ٤٨          | مري لهن البيت بالظاهر الذي * مررت به وإن لم أته لي شائق  | ۲۹ ل       |
| 1.7         | ضيعي لبان ثدي أم تحالفا * باسحم داج عوض لا نتفرق         | ۹ه ار      |
| 717         | م تسأل الربيع القواء فينطق * وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق | 11 114     |
| 770         | وشك من فر مسن منيته * في بعض غراته يوافقها               | ۱۸۱ ایر    |
|             |                                                          |            |

| الصفحة   | الشاهد                                                        | رقم الشاهد |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------|
|          | * القاف المكسورة <b>*</b>                                     |            |
| 77"      | تدع الجماجم ضاحيًا هامتها * بله الأكف كأنها لم تخلق           | ٣٧         |
| 177      | هل أنت باعث دينار بحاجتنا * أو عبد رب أخا عون بن مخراق        | 1.7        |
| 317      | وإلا فاعلموا أنا وأنتم * بغاة ما بقينا في شقاق                | 7.7        |
|          | * الكاف المفتوحة *                                            |            |
| ١٧       | أتتك عنس تقطع الأراكا * إليك حــتى بلغت إياكـا                | ٤          |
| ٨٢٣      | تقول بنتي قد أني أناكا * يا أبتي علك أو عسساكا                | 770        |
|          | + الكاف المكسورة +                                            |            |
| ٦٤       | تراكها من إبل تراكها * أما ترى الموت لدى أوراكها              | ٣٨         |
| 179      | كان بين فكها والفك * فارة مسك ذبحت في سك                      | ٧٦         |
|          | * اللام الساكنة *                                             |            |
| 90       | فياليت شعري هل لك الدهر أوبة * فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل ا | 00         |
| ١٦٨      | ضعيف النكاية اعداءه * يضال الفرار يراضي الأجل                 | ۹٠         |
| 777      | آلا يا اصبحاني قبل غارة سنجال * وقبل منايا حاضرات وأجال       | 1 719      |
|          | * اللام المفتوحة *                                            |            |
| ٤١       | أبني كليب إن عمري اللذا * قتلا الملوك وفككا الأغلالا          | ۱۸         |
| 75       | لا أبلغا ليل وقولا لها هــلا * فقد ركبت أمرًا أغر محجلاً      | 1 77       |
| 170      | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        | ٥٧         |
| 175      | خا الحرب لبَّاسًا إليها جلالها * وليس بولاَّج الخوالف أعقلا   | 1 97       |
| 777, 777 | ١٢٨ محمد تفد نفسك كل نفس * إذا ما خفت من أمر تبالا ٢٢٥،       |            |
| 711      | قد علم الضيف والمرملون * إذا أغبر أفق وهبت شمالا              | ۲۰۸ ل      |
|          | انك ربيع وغيث مريع * وأنك هناك تكون الشمالا                   | ٠,         |
|          |                                                               |            |

| الصفحة | الشاهد                                                       | رقم الشاهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 779    | إن محالاً وإن مرتحالاً * وإن في السفر إذ مضوا مهلا           | 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 479    | فالفيته غير مستعتب * ولا ذاكر الله إلا قليلا                 | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | * الملام المضمومة *                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٨     | لئن كان إياه لقد حال بعده * عن الود والإنسان قد يتحول        | ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 77     | وأشرف في القور العلي لعلني * أرى نار ليلى أو تراني سبيلها    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 74 54  | إذا ما أتيت بن مالك * فسلم على أيهم أفضل                     | ۲٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 727    |                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٨     | وهيج الحي من دارٍ فظلُّ لهم * يوم كشير تناديه وحيهله         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 91     | كم نالني منهم فضلاً على عـــدم * إذ لا أكاد من الاقتار أحتمل | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 117    | رأيت الوليد بن اليزيد مباركاً * شديدًا باعباء الخلافة كاهله  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 191    | إن الذي سمك السماء بني لنا * بيتًا دعائمه أعنُّ وأطول        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 727    | استغفر الله ذنبًا لست محصيه * رب العباد إليه الوجه والعمل    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 737    | بئت أن رسول الله أوعدن عند رسول الله مامؤل                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 701    | رجو وأمل أن تدنو مودتها * وما إخال لدينا منك تنويل           | l .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 709    | في الشفاء لدائي لـــو ظفرت بها * وليس منها شفاء الداء مبذول  | a contract of the contract of |
| 7.0    | قلت للركب لما أن علا بهم * من عن يمين الحبيبا نظرة قبل       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 717    | ما زلت سباقًا إلى كل غايــة * لها تقتضي في الناس مجد وإجلال  | ۲۰۵ او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | ما قصرت بي في النساء خؤولـة * ولكن عمي طيب الأصل والخال      | و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 719    | ي فتية كسيوف الهند قد علموا * أن هالك كل ما يحفى وينتعل      | ۲۰۹ ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | * اللام المكسورة *                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 77     | منية جابر إذ قال ليتي * أصادف وأفقد جلَّ ما لي               | ۲۱ ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٣     | بما تكره النفوس من الأمر * له فرجة كحل العقال                | ۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| الصفحة | الشاهد                                                      | رقم الشاهد |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------|
| ٦٤     | هيهات هيهات العراق وأهله * وهيهات حيٌّ بالعراق موصل         | ٤٠         |
| ١٠٤    | لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت * حمامة فــي غصون ذات أو قال | ٦.         |
| 1.7    | ولما أجزنا ساحة الحي وانتحى * بنا بطن خبت ذي قفاف عقنقل     | 78         |
| 1.4    | مكر مفر مقبل مدبر معاً * كجلمود صخر حطه السيل من عل         | ٦٤         |
| 188    | تبقلت من أحسن التبقل * بين رماحي مالك ونهشل                 | ٨٤         |
| 177    | وممن حملن به وهن عواقد * حبك النطاق فشب غير مهبل            | ١          |
| 717    | وما أنا للشي الذي ليس نافعي * ويغضب منه صاحبي بقول ا        | 14.        |
| 757    | فإن تزعميني كنت أجهل فيكـم * فإني شريت الحلم بعدك بالجهل    | 154        |
| 777    | فقلت يمين الله أبرح قاعداً * ولقد قطعوا رأسي لديك وأوصالي   | ١٦٧        |
| 7.7.7  | فنعم ابن أخت القوم غير مكذب * زهير حسامًا مفردًا من حمائل   | 174        |
| 797    | على قطنا بالشيم أيمن صوبه * وأيسره أعلى الستار فيذبل        | ١٨٩        |
| ٣      | ربُّ رفد هرقته ذلك اليــــ وم وأسرى من معشر أقيال           | 198        |
| ٣.٦    | غدت من عليه بعدما تم ظمؤها * تصل وعن قيض بزيزاء مجهل        | . 191      |
|        | * الميم الساكنة *                                           |            |
| 721,77 | يومًا توافينا بوجه مقسم * كأن ظبية تعطوا إلى وارق السلم     | 711        |
|        | * الميم المفتوحة *                                          |            |
| ١.     | نا سيف العشيرة فأعرفوني * حميد قد تنريت السناما             | 1          |
| ٤٥     | اك خليلي وذو يعاتبني * يرمي ورائي بامسهم وامسلمه            | 1          |
| ٨٢     | ا خاز باز أرسل اللهازما * أني إخال أن تكون لازما            |            |
| 100    | نا الجفنات الغريلمعن بالضحى * وأسيافنا يقطرن من نجدة دما    | 1          |
| ١٨٢    | قامت على ربعيهما جارتا صفًا * كميتا الأعالي جونتا مصطلاهما  | 1.7        |
| 77.    | لولا رجال من عقيل أعسزة * وأل سبيع أو أسوعك علقما           | 1          |
|        | ·                                                           |            |

| الصفحة | الشاهد                                                      | رقم الشاهد |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 788    | متى تقول القلص الرواسما * يدنين أم قاسم وقاسما              | 122        |
| 7%7    | ألست بنعم الجار يؤلف بيته * أخاقلة أو معدم المال مصرما      | 177        |
|        | * الميم المضمومة *                                          |            |
| ۱۷۰    | حتى تهجر في الرواح وهاجها * طلب المعقب حقه المظلوم          | 91         |
| ١٨٣    | ونأخدذ بعده بذناب عديش * أجب الظهدر ليس له سنام             | ١٠٥        |
| 777    | وإن أتاه خليل يصوم مسخبة * يقول لا غائب مالي ولا حرم        | ١٣٢        |
| 770    | ألبان إبل تعلة بن مستافسر * ما دام يملكها عليَّ حرام        |            |
| 3.77   | لا حبذا أنت يا صنعاء من بلد * ولا شعوب هوى مني ولا نقم      | ۱۸۵        |
|        | + الميم المسكورة +                                          |            |
| VV     | تداعين باسم الشيب في متشام * جوانبه من بصرة وسلام           | ٤٥         |
| VV     | لا ينعش الطرف إلا ما تضونه * داع يناديه باسم الماء مبغوم    | ٤٦         |
| 97     | ونطعنهم حيث أحسنوا بعد ضربه م * ببيض المواضي حيث لي العمائم | ٥٧         |
| 178    | للاث مسئين للملوك وفي بها * ردائي وجلست عن وجوه الاهاتم     | •          |
| 148    | شم مهاوين أبدان الجزور مخال ميص العشيات لا خور ولا قزم      | ٩٥         |
| ۱۷٥    | صتى شاها كليل موهنا عمل * باتت طرابًا وبات الليل لم ينم     | 97         |
| 177    | لفارجو باب الأمير المبهم                                    | L .        |
| 197    | ميرات الفعال والسؤدد العد * إليهم محطوطة الأعكام            | 110        |
| ۲.,    | أعلم ما في اليوم والأمس قبله * ولكنني عن علم ما في غد عمى   | ۱۱٦        |
|        | كنت أرى زيدًا كما قيل سيدًا * إذا أنه عبدالقفا واللهازم ا   |            |
| 77.    | كيف إذا مسررت بدار قسوم * وجسيسران لنا كانوا كسرام          |            |
| 7.0    | للت كاني للرماح درئية * من عن يميني تارة وأمامي             |            |
| 7.7    | يض شُلاث كنعاج جمم * يضحكن عن كالبرد المنهم                 |            |
|        |                                                             |            |

| الصفحة | الشاهد                                                     | رقم الشاهد |
|--------|------------------------------------------------------------|------------|
| 707    | سائل فوارس يربوع بشدتنا * أهل راؤنا بسفح القاع ذي الأكم    | 777        |
|        | * النون الساكنة <b>*</b>                                   |            |
| 139    | ومهمين قدفين مرتين * ظهراهما مثل ظهور الترسين              | VV         |
|        | * النون المفتوحة <b>*</b>                                  |            |
| ۸۲     | تفق فوقه القلع السواري * وجن الضازباز به جنونا             | ٤٩         |
| ١٧٠    | قد كنت داينت بها حسانا * مخافة الإفلاس والليانا            | 97         |
| 781    | أما الرحيل فدون بعد غدرٍ * فمتى تقول الدار تجمعنا          | 180        |
| 757    | أجهالا تقول بني لوي * لعمر أبيك أم متجاهلينا               | 157        |
| 777    | تنفك تسمع ما حيي تبهالك حتى تكونه                          | 177        |
|        | والمرء قد يرجو الحياة مو ملاً والموت دونه                  | 1 1        |
| 777    | يقلن شيب قد علك * وقد كبرت فقلت إنه                        | 777        |
| 781    | الما إن طبنا جبن ولكن * منايانا ودولة أخرينا               | 770        |
| 7      | * النون المضمومة *                                         |            |
| ١٢.    | ذا جاوز الاثنين سر فانسه * يبث وتكثير الوشاة قمين          |            |
| 777    | ن يسمعوا سبة طاروا بها فرحًا * مني وما سمعوا من صالح دفنوا | ١٣٠        |
|        | # النون المكسورة *                                         |            |
| ١٨     | ان لم يكنها أو تكنه فإنه * أخوها غذته أمها بلبانها         | ٦ ف        |
| 71     | مستسلا الحسوض وقسال قطني * سسسلا رويدًا قسد مسلات بطني     | 1          |
| 71     | بها السائل عنهم وعني * لست من قيس ولا قيس مني              | 11         |
| 27     | مش فإن عاهدتني لا تخونني * نكن مثل من يا ذئب يصطلحان       | ۲۲ ت       |
| 197.11 | للا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم * بابيض ماض الشفرتين يمان ٢  | د ۲۷       |
| 118    | قد أمر على اللئيم يسبني * فمررت ثمت قلبت لا يعنيني         | ٦٩ وا      |
|        |                                                            |            |

| الصفحة | الشاهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رقم الشاهد |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 188    | لأصبح الحي أو بادوا ولم يجدوا * عند التفرق في الهيجا جمالين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۸٥         |
| 107    | وما ذا يدري الشعراء مني * وقد جاوزت حد الأربعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 717    | فسقلت ادعى وادعسو إن أنسدى * لصسوت أن ينادي داعسيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 119        |
| 777    | من يفعل الحسنات الله يشكرها * والشر بالشر عند الله متلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 188        |
| ٣٢.    | ونحصر شصرق الصدر * كصأن ثدياه حصقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۱.        |
| ٣٢٨    | فوالله ما أدري وإن كنت داريًا * بسبع رمين الجمر أم بشمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 717        |
|        | * الهاء المفتىحة *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| ٧١     | واها لسلمى شم واهك أ واها * يا ليت عينيها لنا وفاها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٣         |
| ٣٠٦    | إذا رضيت علي بنو قشير * لعمر الله أعجبني رضاها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 199        |
| 777    | ألقى الصيحفة كي يخفف رحله * والـزاد حتى نعلـه ألقاهــــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲۱۰        |
|        | * الواو المكسورة *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 19     | يكم موطن لولاي طحت كما هوى * بأجرامه من قنة النيق منهوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , ^        |
|        | * أحسنفلاء الماء المعادد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| ٤٢     | إن الألي بالطف من أل هاشه * تاسوا فسنوا للكرام التأسيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲٠         |
| ٧٦     | عاهن ردفي فارعوين لصوت * كما رعت بالجوت الظماء الصواديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۳ اد      |
| 190    | مررت على وادي السباع ولا أرى * كوادي السباع حين يظلم واديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4          |
|        | قل به ركب أتــوه تئـيـة * وأخـوف إلا مـا وقى الله سـاريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1          |
| 788    | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1          |
|        | * الياء المضمومة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 11.    | رفت الديار كرقام الرواة * يزبرها الكاتب الماميري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ه ۲۰       |
|        | لى أطرقا باليات الخيام * إلا التمام وإلا العصي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|        | THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT |            |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

٤١.

ــ ز ــ فهرس الأعلام المترجم لهم من النحاة والقرآء

| الصفحة                        | العلم                                |
|-------------------------------|--------------------------------------|
|                               | _ (1)                                |
| (377) .                       | الأحصر (علي بن الحسسن).              |
| . (۱۳)                        | الأخفش الأكبر (أبو الخطاب).          |
| (٩٧) ، (٦٠) ، (٢١) ، (١٠)     | الأخفش الأوسط (سعيد بن مسعدة).       |
| (۲۲۸) ، (۲۲۲) ، (۲۲۱)         |                                      |
| ، (۲۷۹) ، (۲۸۳) ، (۲۸۳)       |                                      |
| ،(۲۹۰)(۲۲۳)،(۲۹۰).            |                                      |
| . (۱۱)                        | الأخفش الأصغر (علي بن سليمان).       |
| (17)                          | الأصمعي (عبدالمك بن قريب) .          |
| . (۱۲۲)                       | الأعمش (سليمان بن مهران) .           |
| (۲۲۲) .                       | الأنباري (أبو البركات عبدالرحمن) .   |
| . (١٣٧)                       | الأنباري (أبوبكرمممد).               |
|                               | (ب)                                  |
| (Yoo) , (YYV) , (oo) , (o\xi) | ابن بابشاذ (طاهر بن أحمد) ،          |
| (٣٥٢) ، (٢٨٠) ، (٢٥٩)         |                                      |
| . (٤١٦) ، (٣٨٧) ، (٣٣٥)       | ابن برهان (عبد الواحد بن عليًّ).     |
|                               | ( & )                                |
| (11) ، (177) .                | ا ثعلب ( أحسمد بن يحسيى ) .          |
|                               | (5)                                  |
| . (172)                       | حصرة بن حسبيب الزيات .               |
|                               | (ċ)                                  |
| . (٣٣٥). (٢٨٧) . (٢٠٥         | ابن الخباز (أحمد بن الحسين الموصلي). |
|                               |                                      |

| العلم                             |
|-----------------------------------|
| الخليل بن أحمد الفراهيدي .        |
| •                                 |
|                                   |
| الخوارزمي ( القاسم بن الحسين ) .  |
| (7)                               |
| ابن درستويه (عبدالله بن جعفر).    |
| (5)                               |
| ركن الدين الاستـــراباذي .        |
| الرماني (علي بن عيسى) .           |
| (3)                               |
| الزجاج (إبراهيم بن السّريّ) .     |
|                                   |
| الزجاجي ( عبد الرحمن بن إسحاق ) . |
|                                   |
| الزمخشريّ (محمود بن عمر).         |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
| ( <b>w</b> )                      |
| ابن السراج (محمد بن السريّ)،      |
|                                   |
|                                   |

| الصفحة                          | plall                            |
|---------------------------------|----------------------------------|
| (1) , (1) , (17) , (17)         | سيبويه (عمروبن عشمان).           |
| · (١٢٦) · (١١٤) · (١٠٧)(٩٠)     |                                  |
| (١٣٢) (١٢١) ، (١٢١) ، (٥٢١) ،   |                                  |
| . (١٨٧) . (١٨٣)(١٨١) (١٧٧)      |                                  |
| (۲۰۷) ، (۲۰٥) (۱۹٥) ، (۱۹۳)     |                                  |
| (٢٠٩) ، (٢٠٥) (٢١١) ، (٢٠٩)     |                                  |
| (۲۲۲),(۲۲۲)                     |                                  |
| (PYY) , (TAY) , (3PY)           |                                  |
| (۲۹٦) ، (۲۱۱)(۲۰۸) ، (۲۹٦)      |                                  |
| ( ( ( 707 ) , ( 789 ) , ( 777 ) |                                  |
| (٣٥٣)،(٧٥٣).                    | 1                                |
| (۲۲۱) ، (۲۲۲) ، (۲۲۲) .         | السيرافيّ ( الحسن بن عبدالله ) . |
|                                 | (ش)                              |
| . (۲۷۳)                         |                                  |
|                                 | (2)                              |
| . (٣٢٥)                         | •                                |
| . (٢١٥)                         | *                                |
| . (١٤٤)                         |                                  |
| . (٣٥٤)                         |                                  |
| . (٤٩)                          | * '                              |
| . (٣٥٨)                         |                                  |
| . (77)                          | أبو عصم روبن العسلاء . (         |

| الصفحة                        | العلم                        |
|-------------------------------|------------------------------|
|                               | (ف)                          |
| (17), (107), (17)             | الفارسيّ ( ألحسن بن أحمد ) . |
| . ( ٣٥٩ ) ، (٢٣٥٨) ، (٣٢٤)    |                              |
| (127), (1.1)(9.),(77), (72)   | الفراء (يحيى بن زياد).       |
| (٧٠٢) ، (٠٢٢) ، (٥٤٢) ، (٤٢٢) |                              |
| (٢٠٢) ، (٢٩٩) ، (٢٧٦)         |                              |
| (017) , (717) , (٧١٧) , (٢٢٣) |                              |
| (٣٥٨) ، (٣٤٩) ، (٣٣٤) ، (٣١٣) |                              |
| . (٣٧٣) ، (٣٥٩)               |                              |
|                               | (ق)                          |
| . (١٥٥) ، (١١)                | قطرب (محمد بن المستنيس).     |
|                               | (4)                          |
| (37) , (77) , (75)            | الكسائي (علي بن حــمــزة) .  |
| (157), (175), (101), (90)     |                              |
| (٢٠٦) ، (٢٠٤) ، (١٧٩) ، (١٧٣) |                              |
| (751), (771), (777), (714)    |                              |
| (٢٩٩) ، (٢٦٢) ، (٢٦٤) ، (٢٩٩) |                              |
| (٣١٧) ، (٣١٦) ، (٣١٥) ، (٣٠٢) |                              |
| (٣٧٣) ، (٣٣٤) ، (٣٣١) ، (٣٢٢) |                              |
| (177).                        | ابن كيسان (محمد بن أحمد) .   |
|                               |                              |
|                               |                              |

| الصفحة                                           | العلم                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                  | (,)                                          |
| . (۲۷۸) ، (۲۷۸)                                  | المازني ( بكر بن مصحمد ) .                   |
| . (۲۱٤) ، (۱۱۷)                                  | ابن مالك (محمد بن عبدالله) ،                 |
| (۱۸۱) ، (۱۰۵) ، (۲۰) ، (۱۱)                      | المبرد (مصحصد بن يزيد) .                     |
| (۲۹۲) ، (۲۸۲) ، (۲۸۲)                            |                                              |
| . ( ٣٣٥ ) ، (٣١٥) ، (٣٠٢)                        |                                              |
| . (٣٥٧)                                          | مبرمان ( محمد بن علي ) ،                     |
| . (۲.۹)                                          | مجاهد (أحمد بن موسى).                        |
| (٣١٤)                                            | ابن معطي (يحيى بن عبدالمعطي) .               |
|                                                  | (ن)                                          |
| . (٢٢٠) ، (٣٤)                                   | نافع الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| . (٣٣٦)                                          | النضربن شميل،                                |
|                                                  | ( 2)                                         |
| (۲۸) (۲۲) ، (۲۸) ، (۲۲) · (۱۰)                   | يحيى بن حصرزة العلوي .                       |
| (OA) (OV) (E9) (T9)                              |                                              |
| (\times), (\times), (\times), (\times), (\times) |                                              |
| (۲.0), (۱٥٧), (۱١٧), (١٠٥)                       |                                              |
| (707), (707), (757), (707)                       |                                              |
| (۲۹۹) ، (۲۹۲) ، (۲۹۳) ، (۲۷٦)                    |                                              |
| (TTE) , (TT-) , (TTV) , (T)                      |                                              |
| (٣٦١) ، (٣٤٠) ، (٣٣٠) ، (٣٢٩)                    |                                              |
| (۲۲۳)،(073).                                     | •                                            |
| · (٣٧٣) · (٣٧٠) · (٣٢٥) · (١٩)                   | يونس بن حبيب ا                               |

۵۱۵ **ــد\_فهرس القبا**ئل

| الصفحة                                        | القبيلة      |
|-----------------------------------------------|--------------|
| . ( ٣٤ )                                      | بنو الحارث ، |
| (١٥٥) ، (١٢١) ، (١٠٥) ، (٧٠) ، (١٢١) ، (٥٥١). | تميم .       |
| . ( ٧٠ )                                      | حمير         |
| . ( V· )                                      | سبأ          |
| (434)                                         | سكيم .       |
| . (٤٩) ، (٤٥)                                 | طيء ،        |
| . (٩٥)                                        | فقعس ،       |
| . (١٠٢)                                       | قيس ،        |
| . (٣٣٦)                                       | كنانة .      |
| . (١٥٥)                                       | هذيل ،       |
|                                               |              |
| <i>y</i> **                                   |              |
| · ·                                           |              |
|                                               |              |
|                                               |              |
|                                               |              |
|                                               |              |
|                                               |              |
|                                               |              |
|                                               |              |
|                                               |              |
|                                               |              |

۲۱۵ ــ طـــ فهرس الکتب

| الصفحة                                                                       | اسم الكتاب وصاحبه                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · ( 9 A ) . · ( 7 7 · ) . · ( 7 7 ) . · ( 0 7 7 ) . · ( 0 7 7 ) . · ( 19 8 ) | التخمير للخوارزمي . التسهيل لابن مالك . الماصر للعلوي . الشرح لابن الحاجب . المصل للعلوي . المصل للعلوي . المضاح لابن الحاجب . |
|                                                                              |                                                                                                                                |
|                                                                              |                                                                                                                                |
|                                                                              |                                                                                                                                |

٤١٧
\_ ب \_ فهرس الأ ماكن والبلدان

| الصفحة                                      | المكان أو البلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . ( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \     | أبانان ، أذرعات ، بسردى ، حسروراء ، حضار ، ذمسار ، شسفار ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . ( V• )<br>. ( 107 ) · ( 117 )<br>. ( V• ) | ظفـــار . اعــرفــات . عــمايتـان . المــان . المـــان . المــــان . المـــــان . المــــــان . المــــــان . المـــــــان . المــــــان . المـــــــان . المـــــــان . المــــــــان . المــــــــان . المـــــــــان . المـــــــــان . المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## ك عمرس مصادر العبث

## أ ـ الرسائل العلمية :

- \* الأزهار الصافية في شرح كافية ابن الحاجب للعلوي ـ القسم الثاني ـ رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر ت / عبدالحميد مصطفى السيد ١٣٩٩هـ .
- \* شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب لمصنفها: ابن الحاجب، رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهرت / جمال عبدالعاطى مخيمر ١٤٠١ه.
- \* النهاية في شرح الكافية لابن الخباز ، رسالة ماجستير بكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى ت / عبدالله حاج .

## ب ـ المطبوعات :

- ١ ـ ابن الطراوة النحوي ، للدكتور عياد الثبيتيُّ ، ط / نادي الطائف الأدبي (ط/١)
- ٢ أبو علي الفارسي ، للدكتور عبدالفتاح شلبي ، ط/ دار المطبوعات الحديثة (ط/٣)
- ٣ ـ أدب الكاتب لابن قتيبة ، ت / محمد محيي الدين عبدالحميد ، ط/دار الجيل (ط/٤) ١٣٨٢هـ .
- ٤ أخبار النحويين البصريين لأبي سعيد السيرافي ، ت / طه الزيني ومحمد خفاجي ط/الطبي (ط/١) ١٣٧٤هـ .
- ٥ الأزهية في علم الحروف للهروي ت / عبدالمعين الملوحيّ ، ط / مجمع اللغة العربية بدمشق ١٤٠١هـ .
  - ٦ ـ أساس البلاغة للزمخشري ط/ دار صادر ١٩٦٥م .
- ٧- أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانيّ ت / هـ . ريتر ط / دار المسيرة (ط/٣) ١٤٠٣هـ .

- ٨ الأشباه والنظائر للسيوطي ت / عبدالإله نبهان وزملائه ط / مجمع اللغة العربية
   بدمشق .
  - ٩ الأشباه والنظائر للسيوطي ط / دار الكتب العلمية ببيروت (ط/١) ه. ١٤٠هـ .
- ١٠ ـ إشارة التعيين لأبي المحاسن اليمني ت / د . عبدالمجيد ذياب ط / مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية (ط/١) ١٤٠٦هـ .
- ١١ إصلاح الخلل الواقع في الجمل للبطليوسي ت / حمزة النشرتي ط / دار المريخ (ط/١) ١٣٩٩هـ .
- ١٢ إصلاح المنطق لابن السكيّت ت / أحمد شاكر وعبدالسلام هارون ط / دار المعارف (ط/٣) .
- ١٣ ـ الأصمعيات للأصمعيّ ت / أحمد شاكر وعبدالسلام هارون ط / دار المعارف ١٣٩٦هـ .
- ١٤ الأصول في النحو لابن السرَّاج ت / عبدالحسين الفتلي ط/مؤسسة الرسالة (ط/٣) ١٤٠٨هـ .
  - ١٥ إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالوية ط / عالم الكتب ١٤٠٦هـ .
- ١٦ إعراب القرآن للنصاس ت / زهير غازي زاهد ، ط / عالم الكتب (ط/٢) هـ . هـ ١٤٠هـ .
  - ١٧ ـ الأعلام للزركليّ ، القاهرة ١٣٧٤هـ .
  - ١٨ ـ الاقتضاب في شرح أدب الكتاب للبطليوسي ط / دار الجيل بيروت ١٣٩٣هـ .
- ۱۹ ـ الاقناع في القراءات السبع لابن الباذش ت / عبدالمجيد قطامش ط/دار الفكر (ط/۱) م١٤٠هـ .
- · ٢- أمالي ابن الحاجب لأبي عمرو عثمان بن الحاجب ت/ هادي حمودي ط/عالم الكتب (ط/١) هـ ١٤٠٥ .

- ٢١ ـ الأمالي الشجرية لابن الشجريّ ط / دار المعرفة .
- ٢٢ ـ أمالي القالي لأبي على القاليّ ط / دار الكتب العليمة .
- ٢٣ أمالي المرتضي غرر الفوائد ودرر القلائد للشريف المرتضي ت / محمد أبوالفضل إبراهيم ط / الحلبي (ط/١) ١٣٧٣هـ .
- ٢٤ ـ إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطيّ ت / محمد أبو الفضل إبراهيم ط/دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٣٧٠هـ .
- ٢٥ ـ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين لأبي البركات الانباري ت / محمد محيي الدين عبدالحميد ط / مطبعة السعادة (ط/٤) ١٩٦١م.
- ٢٦ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام ت / محمد محيي الدين عبدالحميد ، ط/دار الفكر .
- ٢٧ الإيضاح العضدي لأبي على الفارسي ت / د . حسن شاذلي فرهود ط/دار العلوم ١٤٠٨هـ .
  - ٢٨ ـ إيضاح الشعر لأبي علي الفارسي ت / د . حسن هنداوي .
  - ٢٩ ـ البحر المحيط لأبي حيَّان الأندلسي ط/دار الفكر (ط/٢) ١٤٠٣هـ .
- ·٣- البخلاء للجاحظ ت/ أحمد العوامري وعلي الجارم ط/ دار الكتب العلمية ١٤٠٣هـ .
  - ٣١ ـ البداية والنهاية لابن كثير ط / مطبعة السعادة .
- ٣٢ البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة تاليف / عبدالفتاح القاضي ط/الطبي (ط/١) ه١٣٧ه.
- ٣٣ ـ البرهان في علوم القرآن للزركشي ت / محمد أبو الفضل إبراهيم ط/دار الفكر (ط/٣) ١٤٠٠هـ .
- ٣٤ البسيط في شرح الجمل لابن أبي الربيع ت / د . عياد الثبيتي ط / دار الغرب الإسلامي ١٤٠٧هـ .

- ٣٥ ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ت / محمد أبو الفضل إبراهيم ط /الحلبي (ط/١) ١٣٨٤هـ .
- ٣٦ ـ البلغة في تاريخ أئمة اللغة للفيروز أبادي ت / محمد المصري ط/وزارة الثقافة بدمشق ١٣٩٢هـ .
- ٣٧ ـ البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات الأنباري ت / طه عبدالحميد طه ، مراجعة / مصطفى السقاط / الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٤٠٠هـ .
  - ٣٨ ـ البيان والتبيين للجاحظ ت / فوزي عطوي ط/دار صعب .
- ٣٩ ـ تاؤيل مشكل القرآن لابن قتيبة ت / السيد صقر ط/ دار الكتب العلمية (ط/٣) ١٠٥ هـ .
- ٤٠ ـ التبصرة والتذكرة للصيمريّ ت / د . فتحي عليّ الدين ط / دار الفكر (ط/١)
- ا ٤١ تحفة الأجوذي بشرح جامع الترمذيّ للمباركفوري ط / دار الفكر (ط/١)
- 27 التخمير للخوارزمي ت / د . عبدالرحمن العيثمين ط/دار الغرب الإسلامي (ط/١) ١٤١٠هـ .
- 27 ـ تذكرة النحاة لأبي حيًّان ت / د. عفيف عبدالرحمن ط/ مؤسسة الرسالة (ط/٢) ١٤٠٦هـ .
- 3٤ تسبهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك ت / محمد كامل بركات ط/دار الكتاب العربي ١٣٨٨هـ .
  - ٥٥ ـ التنبيه على أمالي القالي للبكري ط/ دار الكتب ١٣٤٤هـ .
  - ٤٦ ـ التوطئة لأبي على الشلوبين ت/ يوسف المطوع ط/دار التراث العربي .
- ٤٧ ـ الجمل لأبي القاسم الزجاجيّ ت / د . علي توفيق الحمد ط/ مؤسسة الرسالة (ط/١) ١٤٠٤هـ .

- ٤٨ ـ الجنى الداني في حروف المعانيّ للمراديّ ت / د . فخر الدين قباوة ومحمد نديم ط/ المكتبة العربية (ط/١) ١٣٩٣هـ .
  - ٤٩ ـ حاشية الخضري علي شرح ابن عقيل ط/الطبي .
- نه حروف المعاني الزجاجيّ ت / علي الحمد ط /مؤسسة الرسالة (ط/١) ١٤٠٤هـ.
- ٥١ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغداديّ ت / عبدالسلام هارون ط/ مكتبة الخانجي (ط/١) ١٤٠٦هـ .
- ٥٢ ـ الخصائص لابن جنيّ ت / محمد علي النجار ط/دار الكتاب العربيّ ١٣٩٩هـ .
- ٥٣ ـ دراسات لأسلوب القرآن الكريم لمحمد عبدالخالق عضيمة ط/ مطبعة السعادة (ط/١) ١٣٩٢هـ .
  - ٥٤ الدرر اللوامع على همع الهوامع ط/دار المعرفة ببيروت (ط/٢) ١٣٩٣هـ .
- ٥٥ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الطبي ت / د ، أحمد الخراط ط/ دار القلم (ط/١) ١٤٠٨هـ .
- ٥٦ ـ دلائل الإعجاز لعبدالقاهر الجرجاني ت / محمود شاكر ط / مكتبة الخانجي ١٤٠٤هـ .
- ٥٧ ديوان عمرو بن أحمد الباهليّ ت / حسن عطوان ط / مجمع اللغة العربية بدمشق .
  - ٨٥ ديوان الأخطل شرح مهدي ناصر الدين ط/دار الكتب العلمية .
- ٥٩ ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس شرح محمد محمد حسين مكتبة الآداب القاهرة ١٣٣٠هـ .
  - ٦٠ ديوان ابن ميَّادة ت / حنا حداد ط / مجمع اللغة العربية بدمشق ١٤٠٢هـ .
- ١٦ ديوان أبي الأسود الدؤليّ ت / الشيخ محمد حسن آل ياسين ط / دار المعارف (ط/٢)
   ١٣٨٤ هـ .

- ٦٢ ديوان أبي زبيد الطائيّ ت / نوري القيسيّ ط / مطبعة المعارف ١٩٦٧م .
  - ٦٣ ديوان أبي طالب ت / محمد صادق بحر العلوم .
- ٦٤ ديوان أبي صيفي بن الأسلت ت /د. حسن باجودة ط / مكتبة دار التراث . القاهرة .
- ٥٠ ديوان أبي النجم العجليّ ت / علاء الدين أغاط / النادي الأدبي بالرياض ١٤٠١هـ .
  - ٦٦ ديوان أبي نواس ت / أحمد الغزالي ط / دار الكتاب العربي .
  - ٦٧ ديوان امرئ القيس ت / حسن السندوبيّ ط / المكتبة التجارية (ط/٥) .
    - ٦٨ ديوان أمية بن أبي الصلت ت / عبد الحفيظ السلطى (ط/٢) .
- ٦٩ ديوان بشر بن أبي خازم ت / د ، عزة حسن ط / وزارة الثقافة والإرشاد بدمشق ١٣٧٩هـ .
- ٧٠ ديوان تأبط شرًا ت / علي ذو الفقار شاكر ط/دار الغرب الإسلامي (ط/١) ٤٠٠ هـ .
- ٧١ ديوان تميم بن مقبل ت / د . عزة حسن ط / وزارة الثقافة والإرشاد بدمشق .
- ٧٧ ـ ديوان جران العَوْد برواية أبي سعيد السكري ط/ دار الكتب المصرية (ط/١) ١٣٥٠هـ .
  - ٧٣ ـ ديوان جرير ، شرح ، محمد الصاوي ط / دار الأندلس .
  - ٧٤ ـ ديوان جميل بن معمر العذري ط / دار بيروت ١٣٨٥هـ .
  - ٧٥ ـ ديوان حسَّان بن ثابت ت/د . وليد عرفات ط / دار صادر .
- ٧٦ ديوان حميد بن ثور الهلاليّ ت / عبدالعزيز الميمني ط / الدار القومية ١٣٧١هـ.

- ٧٧ ـ ديوان ذي الرمة ط/ المكتب الإسلامي (ط/١) ١٣٨٤هـ .
- ٧٨ ـ ديوان الراعي النميري جمع / ناصر الحانى دمشق ١٣٨٣هـ .
- ٧٩ ديوان رؤبة ت / وليم بن الورد ظ / دار الآفاق الجديدة ط (٢) .
  - ٨٠ ـ ديوان زهير بن أبي سلمي ط / دار صادر بيروت ١٣٨٤هـ .
    - ٨١ ـ ديوان زيد الخير ت / نوري القيسي ط / مطبعة النعمان .
- ٨٢ ديوان الشمَّاخ بن ضرار ت / د . صلاح الدين الهاديّ ط / دار المعارف ١٩٦٨ م .
- ٨٣ ديوان طرفه بن العبد ت / درية الخطيب ولطفي الصقال ط / مجمع اللغة العربية بدمشق ١٣٩٥هـ .
- ٨٤ ـ ديوان الطرِّماح ت / د . عزة حسن ط / مديرية إحيات التراث بدمشق ١٣٨٨هـ .
- ٨٥ ديوان عبدالله بن الزّبير الأسديّ ت / د يحيى الجبوري ط / دار الحرية ، بغداد ١٣٩٤هـ .
- ۸۲ دیوان عبید الله بن قیس بن الرقیات ت / د . محمد یوسف نجم ط / دار بیروت
   ۱۳۷۸هـ .
  - ٨٧ ديوان عبيد بن الأبرص ط/ دار صادر ١٣٨٤ه.
  - ٨٨ ديوان العجاج ت / د . عبدالحفيظ السلطى / مكتبة أطلس .
  - ٨٩ ديوان عمر بن أبي ربيعة ت / محمد محيى الدين عبد الحميد .
  - ٩٠ ـ ديوان عمرو بن لجأ التميمي ت / د . يحيى الجبوري ١٣٩٦هـ .
    - ٩١ ـ ديوان عمرو بن معد يكرب صنعة / هاشم الطعان .

- ٩٢ ـ ديوان عنترة العبسيّ ت / عبدالمنعم خفاجي ط / مكتبة القاهرة (ط/١)
- ٩٣ ـ ديوان الفرزدق جمع وشرح / علي فاعور ط / دار الكتب العلمية (ط/١) ١٤٠٧هـ .
- ٩٤ ـ ديوان القطاميّ ت / د . إبراهيم السامرائي و د . أحمد مطلوب ط / دار الثقافة ، بيروت .
- ٩٥ ـ ديوان قيس بن الخطيم ت / د . ناصر الدين الأسد ط /مطبعة العاني (ط/١)
- 97 ديوان كثير عزة جمع وشرح / د ، إحسان عباس ط / دار الثقافة بيروت ١٩٦ ديوان كثير عزة جمع وشرح / د ، إحسان عباس ط / دار الثقافة بيروت
- ٩٧ ديوان كعب بن زهير ، صنعة أبي سعيد السكري ط / دار الكتب المصرية (ط/١) ١٣٦٩هـ .
- ٩٨ ـ ديوان كعب بن مالك الأنصاريّ ت / سامي العاني ط / مطبعة المعارف (ط/١)
  - ٩٩ ـ ديوان الكميت بن زيد الأسديّ جمع وتقديم / داود سلوّم .
  - ١٠٠ ـ ديوان لبيد بن ربيعة ت / د . إحسان عباس ، الكويت ١٩٦٢م .
  - ١٠١ ـ ديوان النابغة الجعدى ط/ المكتب الإسلامي (ط/١) ١٣٨٤هـ .
    - ١٠٢ ـ ديوان النابغة الزبياني ط / دار صادر .
    - ١٠٣ ـ ديوان الهذليين ط/ دار الكتب المصرية ١٣٦٩هـ .
- ١٠٤ ـ ديوان يزيد بن مفرغ الحميريّ ت / د . عبدالقدوس أبو صالح ط / مؤسسة الرسالة ١٣٩٥هـ .
- ١٠٥ رصف المباني في شرح المعاني للمالقي ت / د ، أحمد الخراط ط / دار القلم (ط/٢) .

- ١٠٦ ـ روح المعاني للألوسي ط/ دار الفكر .
- ١٠٧ ـ الروض الأنف السهيليّ ت / طه عبدالرؤوف سعد ط /مكتبة الكليات الأزهرية.
- ١٠٨ ـ الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر ابن الأنباريّ ت / د . حاتم الضامن ط / مؤسسة الرسالة (ط/١) ١٤٠٢هـ .
- ۱۰۹ ـ السبعة في القراءات لابن مجاهد ت / د . شوقي ضيف ط / دار المعارف (ط/۲) ١٤٠٠هـ .
- ١١٠ ـ سنن ابن ماجة ت / محمد فؤاد عبدالباقي ط / دار إحياء الكتب العربية
  - ١١١ ـ سنن الدار قطني ط/ دار المحاسن ، القاهرة ١٣٨٦هـ .
    - ١١٢ ـ سنن الدارميّ ط / دار إحياء السنة النبوية .
  - ١١٣ ـ السنن الكبرى للبيهقي مُصنور عن طبعة حيدر آباد ـ الدكن ١٣٥٥هـ .
    - ١١٤ ـ سنن النسائيُّ ط /المطبعة المصرية بالأزهر (ط/١) ١٣٤٨هـ .
- ١١٥ ـ سير أعلام النبلاء للذهبيّ ت / جماعة من المحققين ط / مؤسسة الرسالة (ط/٢) ١٤٠٢هـ .
- ١١٦ السيرة النبوية لابن هشام ت / مصطفى السقا وزميليه ط/الحلبي (ط/٢) مماهي ما ١٩٥٥ م .
  - ١١٧ ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد ، القاهرة ١٢٥٨هـ .
- ١١٨ ـ شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك ت / محمد محيى الدين عبدالحميد ط / عالم الكتب .
  - ١١٩ ـ شرح أشعار الهذليين للسكريّ ت / عبدالستار فراج ط / المدنيّ ١٣٨٤هـ .
- ١٢٠ شُرح الأشموني على ألفية ابن مالك ت / محمد محيى الدين عبدالحميد ط/دار الكتاب العربي ، بيروت ١٩٥٥م

- ١٢١ شرح ألفية ابن معطي ت / علي الشوملي ط / مكتب الضريجي (ط/١) بالمدود الفية ابن معطي المارد المارد المارد الفيدة ابن معطي المارد الم
  - ١٢٢ ـ شرح التحفة الوردية لابن الورديّ ت / د ، عبدالله الشلال ط / مكتبة الرشد٩٠١هـ .
    - ١٢٣ ـ شرح التصريح على التوضيح للأزهريّ ط/ دار إحياء الكتب العربية .
      - ١٢٤ ـ شرح الجمل لابن عصفور ت / صاحب أبو جناح ، بغداد ١٤٠٢هـ .
  - ١٢٥ ـ شرح جمل الزجاجي لابن هشام ت / د . علي محسن عيسى ط / عالم الكتب (ط/١) ه. ١٤٠هـ .
  - ١٢٦ ـ شرح ديوان الحماسة للتبريزيّ ت / محمد محيى الدين عبدالحميد ط / عالم الكتب .
  - ١٢٧ ـ شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفيّ ت / جماعة من العلماء ط / المكتب الإسلامي (ط/٧) ١٤٠٣هـ .
  - ١٢٨ ـ شرح القصائد السبع الطوال لأبي بكر بن الأنباريُّ ت / عبدالسلام هارون ط/دار المعارف .
    - ١٢٩ ـ شرح القصائد العشر للتبريزيّ ط / دار الجيل .
  - ١٣٠ ـ شرح قطر الندى وبلَّ الصدى لابن هشام ت / محمد محيى الدين عبدالحميد ط/ المكتبة العصرية .
    - ١٣١ ـ شرح الكافية للرضى ط / دار الكتب العلمية ، بيروت .
    - ١٣٢ ـ شرح الكافية الشافية لابن مالك ت / د . عبدالمنعم هريدي ط/دار المامؤن .
  - ١٣٣ ـ شرح كتاب سيبويه السيرافي ت / د ، رمضان عبدالتواب وزميليه ط / الهيئة المصرية للكتاب ،
  - ١٣٤ شرح اللمع لابن برهان ت / د . فائز فارس ، طبع المجلس الوطني للثقافة والفنون بالكويت (ط/١) ١٤٠٤هـ .

- ١٣٥ ـ شرح المفصل لابن يعيش ط/ عالم الكتب.
- ١٣٦ شرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ ت / خالد عبدالكريم (ط/١) الكويت ١٩٧٦ م .
- ١٣٧ شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب ت / د ، موسى العليلي ط / مطبعة الآداب في النجف ١٤٠٠هـ .
- ١٣٨ شرح هاشميات الكميت ت / نوري القيسي ط / عالم الكتب (ط/١) ١٤٠٤هـ.
- ١٣٩ ـ شفاء العليل في إيضاح التسهيل للسلسيليّ ت / د . عبدالله البركاتيّ ط / المكتبة الفيصلية (ط/١) ١٤٠٦هـ .
- ١٤٠ ـ الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ) للجوهريّ ت / أحمد عبدالغفور عطار (ط/٢) ١٤٠٢هـ .
  - ١٤١ صحيح البخاري ، ط / دار الشعب ١٣٧٨هـ .
  - ١٤٢ ـ صحيح مسلم ت / محمد فؤاد عبدالباقي ط / الطبي ، القاهرة ١٣٧٤هـ .
- ١٤٣ ـ الصناعتين للعسكريّ ت / علي البجاويّ ومحمد أبو الفضل إبراهيم ط/الطبي القاهرة ١٣٧١هـ .
- 185 ـ الطالع السعيد الجامع لنجباء الصعيد للأدفويّ ت / سعد محمد محسن ط / الدار المصرية ١٩٦٦م .
- ٥٤١ ـ طبقات الشافعية الكبرى للسبكيّ ت / محمود الطناحيّ وعبدالفتاح الحلوط / الحلبيّ (ط/١) .
- ١٤٦ ـ طبقات النحويين واللغويين للزبيديّ ت / محمد أبو الفضل إبراهيم ط / دار المعارف .
  - ١٤٧ ـ العصر الإسلاميّ لشوقي ضيف ط / دار المعارف (ط/٧) .
  - ١٤٨ العقد الفريد لابن عبدربه ت / محمد سعيد العريان ط / دار الفكر .

- ١٤٩ ـ العمدة في صناعة الشعر ونقده لابن رشيق القيروانيّ ت /محمد محيى الدين عبدالحميد .
- ١٥٠ \_ عمل اليوم والليلة لابن السنيّ ت / عبدالقادر عطا ط / دار المعرفة ، بيروت
- ١٥١ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ط/ مكتبة الرياض الحديثة .
  - ١٥٢ ـ الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ط/ دار الكتب العلمية ١٤٠١هـ .
- ١٥٣ الفصول في العربية لابن الدهان ت / فائز فارس ط / مؤسسة الرسالة الصالة الصلام ١٤٠٩ هـ .
- ١٥٤ ـ الفوائد المحصورة في شرح المقصورة لابن هشام اللخمي ت / أحمد عبدالغفور عطار ط / مكتبة الحياة (ط/١) ١٤٠٠هـ .
- ٥٥١ في التعريب والمعرب ، المعروف بحواشي ابن بريّ على كتاب المعرب لابن الجواليقي ت / د . إبراهيم السامرائي ط / مؤسسة الرسالة (ط/٥) ١٤٠٥هـ .
  - ١٥٦ ـ القاموس المحيط للفيروزآباديّ ط/ مؤسسة الرسالة (ط/٢) ١٤٠٧هـ .
  - ١٥٧ ـ الكامل للمبرّد ت / محمد أبو الفضل إبراهيم ط / دار الفكر العربي .
    - ١٥٨ ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير ط / المطبعة الأزهرية المصرية .
  - ١٥٩ ـ الكتاب لسيبويه ت / عبدالسلام هارون ط / المدنى (ط/٣) ١٤٠٨هـ .
    - ١٦٠ ـ الكشاف للزمخشري ط/دار الفكر (ط/١) ١٤٠٣هـ .
  - ١٦١ \_ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للحاج خليفة استامبول ١٩٤١م .
- ١٦٢ ـ الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب ت / محيى الدين رمضان ط / مجمع اللغة العربية بدمشق ١٣٩٤هـ .

- 177 الكوكب الدريّ فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهيه للأسنويّ ت / د . محمد حسن عواد ط / جمعية عمال المطابع التعاونية الأردن (ط/١) معدد مدد حسن عواد ط / معية عمال المطابع التعاونية الأردن (ط/١) معدد مدد حسن عواد ط / جمعية عمال المطابع التعاونية الأردن (ط/١) مدد مدد حسن عواد ط / جمعية عمال المطابع التعاونية الأردن (ط/١)
  - ١٦٤ ـ اللامات الزجاجيّ ت / د . مازن المبارك ط / المطبعة الهاشمية ١٣٨٩هـ .
- ١٦٥ ـ لباب الإعراب لتاج الدين الإسفراييني ت / بهاء الدين عبدالوهاب ط/دار الرفاعي ، الرياض (ط/١) ه١٤٠هـ .
  - ١٦٦ ـ لسان العرب لابن منظور ط / دار صادر ١٣٨٨هـ .
  - ١٦٧ ـ اللمع لابن جنيّ ت / د . حامد المؤمن ط / عالم الكتب (ط/٢) ه. ١٠٥٠هـ .
- ١٦٨ ـ ما اتفق لفظه واختلف معناه لليزيديّ ت / د . عبد الرحمن العثيمين (ط/١)
- ١٦٩ ـ ما ينصرف ومالا ينصرف للزَّجَّاج ت/ هدى قراعة ط/ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . القاهرة ١٣٩١هـ .
- ١٧٠ ـ المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة لابن جني ت / مروان العطية وشيخ الراشد ط / دار الهجرة (ط/١) ١٤٠٨هـ .
- ١٧١ المثلث للبطليوسي ت / صلاح الفرطوسي ط / وزارة الشقافة والإعلام العراقية، بغداد ١٤٠١هـ .
  - ١٧٢ ـ مجاز القرآن لأبي عبيدة ت / د . فؤاد سنكين ط / الخانجي ١٣٧٤هـ .
    - ١٧٣ ـ مجالس تعلب ت / عبدالسلام هارون ط / دار المعارف (ط/٥) .
- ١٧٤ مجمع الأمثال للميدانيّ ت / محمد محيي الدين عبدالحميد ط / دار الفكر (ط/٣) ١٣٩٣هـ .
- ١٧٥ ـ المحتسب في تبيين وجوه شوًّاذ القراءات لابن جنّي ت / علي النجدي ناصف
   وزميليه ط / دار سزكين (ط/٢) ١٤٠٦هـ .

- ١٧٦ ـ المذكر والمؤنث لابن جنّي ت / د . طارق نجم ط / دار البيان العربيّ (ط/١) مع ١٤٠٥ ـ .
  - ١٧٧ ـ المذكر والمؤنث للفراءت / رمضان عبدالتواب ، القاهرة ١٣٩٥هـ .
- ١٧٨ ـ مراتب النحويين واللغويين لأبي الطيب اللغوي ت / محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة ١٣٧٥هـ .
  - ١٧٩ ـ المرتجل لابن الخشاب ت / علي حيدر ، دمشق ١٣٩٢هـ .
- ١٨٠ ـ المسائل الحلبيات لأبي علي الفارسيّ ت / د . حسن هنداوي ط / دار القلم (ط/١) ١٤٠٧هـ .
- ١٨١ ـ المسائل العسكرية للفارسيّ ت / محمد الشاطر ط / المدنى (ط/١) ١٤٠٣هـ.
- ١٨٢ ـ المسائل العضديات للفارسي ت / علي جابر المنصوري ط / عالم الكتب (ط/١) ١٤٠٦ هـ .
  - ١٨٣ المسائل المشكلة للفارسي ت / صلاح الدين السنكاوي ط / العاني .
    - ١٨٤ ـ المستقصى في أمثال العرب للزمخشري ، حيدر آباد ١٩٦٢م .
- ١٨٥ ـ المستطاب في تاريخ علماء الزيدية الأطياب ليحيى بن الحسين بن الإمام المنصور بالله (مخطوط) .
  - ١٨٦ مسند الإمام أحمد بن حنبل ط / المكتب الإسلامي ، بيروت ١٣٩٨هـ .
- ۱۸۷ ـ مشكل إعراب القرآن لمكيّ بن أبي طالب ت / د . اتم الضامن ط/ مؤسسة الرسالة (ط/۲) ۱٤٠٥هـ .
- ١٨٨ مصادر الفكر الإسلامي في اليمن للحبشي ط/ مركز الدراسات اليمنية بصنعاء.
- ۱۸۹ ـ معاني الحروف للرماني ت / د . عبدالفتاح إسماعيل شلبي ط / مكتبة الطالب الجامعي بمكة المكرمة (ط/۲) ۱٤٠٧هـ .

- ١٩٠ ـ معاني القرآن للأخفش ت / د . فائز فارس ، الكويت (ط/٢) ١٤٠١هـ .
- ١٩١ ـ معاني القرآن للزجاج ت / عبدالجيل شلبي ط / عالم الكتب ، ١٤٠٨هـ .
  - ١٩٢ ـ معاني القرآن للفراء ط/ عالم الكتب (ط/٢) ١٤٠٣هـ .
- ۱۹۳ ـ معاهد التنصيص للعباسيّ ت / محمد محيى الدين عبدالحميد ط / عالم الكتب ، بيروت ١٣٧٦هـ .
- ١٩٤ ـ مع الأخفش الأوسط في كتابه معاني القرآن للدكتور: جمال عبدالعاطي مخيمر.
  - ١٩٥ معجم البلدان لياقوت الحموي ط/ دار صادر ١٩٥٧م.
- ١٩٦ ـ معجم شواهد العربية لعبدالسلام هارون ط/ مكتبة الضانجي القاهرة ١٩٦٠هـ .
- ١٩٧ ـ المعجم المفهرس الألفاظ الحديث النبوي تأليف جماعة من المستشرقين بإشراف فنسنك ، ليدن ١٩٣٦م .
- ١٩٨ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبدالباقي ط/ المكتبة الإسلامية باستامبول ١٩٨٢م.
  - ١٩٩ ـ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ط/ مطبعة الترقى بدمشق ١٣٧٨هـ .
  - ٢٠٠ ـ المغنى في تصريف الأفعال لمحمد عبدالخالق عضيمه ط/ دار الحديث.
- ٢٠١ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام ت / محمد محيى الدين عبدالحميد ط / دار الباز .
- ٢٠٣ ـ مفردات القرآن الكريم للراغب الأصفهانيّ ت / نديم مرعشلي ط / دار الفكر.

- ٢٠٤ ـ المفصل في علم العربية للزمخشري ط/ دار الجيل (ط/٢) .
- ٥٠٥ ـ المفضل في شرح أبيات المفصل للنعساني ، مطبوع في حاشية المفصل . ط/دار الجيل (ط/٢) .
- ٢٠٦ ـ المفضليات للضبيُّ ت / أحمد شاكر وعبدالسلام هارون ط / دار المعارف (ط/٤) ١٩٦٤م .
- ٢٠٧ ـ المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني ت / كاظم بحر المرجان ط/ وزارة الثقافة والإعلام العراقية ١٩٨٢م .
- ٢٠٨ ـ المقتضب للمبرد ت / محمد عبد الخالق عضيمة ط / المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر ١٣٩٩هـ .
- ٢٠٩ ـ المقرب لابن عصفور ت / أحمد الجواري وعبدالله الجبوري ط/مطبعة العاني .
- ٢١٠ ـ ملحق البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع جمعه / محمد بن زبارة اليمنى .
- ٢١١ ـ الملخص في ضبط قوانين العربية لابن أبي الربيع ت / د . علي بن سلطان الحكمي (ط/١) هـ . . الحكمي (ط/١) هـ .
  - ٢١٢ ـ الملل والنِّحل للشهرستاني ت/ عبدالعزيز الوكيل ط/دار الفكر.
- (1/1) لنتخب لكراع النمل (1/1) . محمد العمريّ ط (1/1) القري (ط/١)
- ٢١٤ ـ من آراء الزجاج النحوية للدكتور: شعبان صلاح ط/ دار الثقافة العربية (ط/١) ١٤١١هـ .
- ٥١٥ ـ المنصف شرح تصريف المازنيّ لابن جنّيّ ت / إبراهيم مصطفى وعبدالله أمين ط / الحلبي ، القاهرة ١٣٧٣هـ .
- ٢١٦ ـ نتائج الفكر للسهيليّ ت / د ، محمد إبراهيم البناط / دار الرياض (ط/٢) .

- ٢١٧ ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي ط/ دار الكتب المصرية ١٩٣٢م .
- ٢١٨ ـ النشر في القراءات العشر لابن الجوزي ت / علي محمد الضباع ط / دار الكتب العلمية .
- ٢١٩ ـ النكت الحسان في شرح غاية الإحسان لأبي حيًان ت / عبدالحسين الفتلي ط/ مؤسسة الرسالة (ط/١) ٥١٤٠هـ .
- ٢٢٠ ـ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ت / محمود الطناحي ط / الحلبي القاهرة ١٣٨٣هـ .
- ٢٢١ ـ النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري ت / د . محمد عبدالقادر ط/دار الشروق (ط/١) ١٤٠١هـ .
- ٢٢٣ ـ الوافية في شرح الكافية لركن الدين الاستراباذي ت / عبدالحفيظ شلبي ط/ وزارة التراث القومي والثقافة العمانية ١٤٠٣هـ .
- ٢٢٤ ـ وفيات الأعيان لابن خلكان ت / محمد محيى الدين عبدالحميد ط/مطبعة السعادة بمصر ١٣٧٥ هـ .

240

## ــل ــ فهرس مـوضوعات التحقيق والدراسة

| الصفحة | الموضوع                                      |
|--------|----------------------------------------------|
|        | أولاً قسم الدراسة : _                        |
| ٥ _ ١  | المقدمة                                      |
| ١٠_٦   | التمهيد                                      |
| ٦      | ابن الحاجب                                   |
| ٩      | الكافية                                      |
| ٤٨_١١  | الباب الأول: النجراني وشرحه                  |
| ,      | الفصل الأول: النجراني (حياته ، وأثاره)       |
| 11     | أسمه ، نسبه ولقبه ، وأسرته ، ونشأته          |
| 17     | ثقافته ، شیوخه                               |
| 18     | تلامذته ، منزلته العلمية ، مصنفاته           |
| ١٤     | وفاته                                        |
|        | الفصل الثاني: الأسرار الصافية بين يدي القاري |
| ١٥     | (أ) اسم الشرح                                |
| ١٦     | (ب) نسبته إلى النجراني                       |
| 1      | (جـ) منهجه                                   |
| 74     | (د) شواهده :                                 |
| 74     | ١ ـ القرآن الكريم                            |
| 75     | ٢ ـ القراءات القرآنية                        |
| 70     | ٣ ـ الحديث الشريف                            |
| 77     | ٤ ـ الأمثال ومأثور الكلام                    |
| 77     | ه ـ الشعر                                    |
| 79     | (هـ) مصادره :                                |
|        |                                              |

| المفحة  | الموضوع                                            |
|---------|----------------------------------------------------|
|         |                                                    |
| 79      | ١ ـ كتاب سيبويه                                    |
| ۲۰      | ٢ ـ مفصل الزمخشريّ                                 |
| 77      | ٣ ـ شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب لابن الحاجب |
| ٣٥      | ٤ ـ المقدمة المحسبة لابن بشاذ                      |
| 77      | ه ـ الوافية في شرح الكافية                         |
| ٣٧      | ٦ ـ الأزهار الصافية                                |
| ٤٠      | (و) أدلة الصناعة النحوية في شرح النجراني:          |
| ٤٠      | ١ ـ القياس                                         |
| ٤٢      | ۲ ـ السماع                                         |
| ٤٤      | ٣ ـ الإجماع                                        |
| ٦٧ _ ٤٦ | الباب الثاني: نقد الكتاب                           |
| ٤٦      | الفصل الأول: مواقفه النحوية من خلال شرحه للكافية:  |
| ٤٦      | ١ ـ موقف النجراني من المصنف:                       |
| ٤٦      | (أ) الموافقة                                       |
| ٤٧      | (ب)المعارضة                                        |
| ٤٩      | (ج) الدفاع عن المصنف                               |
| ١٥      | ٢ ـ موقفه من النحاة المتقدمين :                    |
| ۱ه      | (أ) المتابعة                                       |
| ۲٥      | (ب) المعارضة                                       |
| ٥٤      | (ج) التضعيف                                        |
| ۲٥      | ٣ ـ وجهته النحوية وموقفه من المسائل الخلافية       |
| 09      | الفصل الثاني: موازنة علمية بين شرح النجر اني وشرحي |
|         | الرضي والجامي                                      |

| الصفحة  | الموضوع                           |
|---------|-----------------------------------|
| ۸۶ – ۳۷ | تعقيب                             |
| ٧٤      | الخاتمة                           |
|         | ثانيًا : قسم التحقيق              |
| ٧٥      | ١ _ منهج التحقيق                  |
| ٧٧      | ٢ ـ وصف نسختي المخطوط             |
|         | ٣ ـ نماذج مصورة من هاتين النسختين |
| 190 - 1 | المبنيّ                           |
| ٧       | المضمر                            |
| 71      | نون الوقاية                       |
| 7 8     | ضمير الفصل                        |
| 79      | ضمير الشأن والقصة                 |
| 44      | أسماء الإشارة                     |
| 77      | الموصول                           |
| ٥٠      | حكم الإخبار بالذي والألف واللام   |
| ٥٧      | أسماء الأفعال                     |
| ٧٤      | أسماء الأصوات                     |
| ٧٩      | المركبات                          |
| ٨٥      | الكنايات                          |
| 98      | الظروف                            |
| 1.4     | المعرفة والنكرة                   |
| 1.9     | العلم                             |
| 119     | العدد                             |
|         |                                   |

| الصفحة    | الموضوع              |
|-----------|----------------------|
| ۱۳۰       | المذكر والمؤنث       |
| 124       | المثنى               |
| 157       | الجموع               |
| ١٤٨       | جمع المذكر السالم    |
| 104       | جمع المؤنث السالم    |
| ١٥٩       | جمع التكسير          |
| ١٦٥       | المعدر               |
| 1 1 1     | اسم القاعل           |
| ۱۷۸       | اسم المفعول          |
| ١٨٠       | الصفة المشبهة        |
| ١٨٧       | اسم التفضيل          |
| 7P1 – 7X7 | الأفعال              |
| 7:1       | الفعل الماضيي        |
| 7.7       | الفعل المضارع        |
| ۲۰۸       | نواصب الفعل المضارع  |
| 777       | جوازم الفعل المضارع  |
| 777       | فعل الأمر            |
| 777       | فعل ما لم يسم فاعله  |
| 78.       | المتعدي وغير المتعدي |
| 757       | أفعال القلوب         |
| 700       | الأفعال الناقصة      |
| 77.       | أفعال المقاربة       |
|           |                      |

| الصفحة    | الموضوع               |
|-----------|-----------------------|
| 777       | فعلا التعجب           |
| 7.1       | أفعال المدح وإلذم     |
| ۳۷۵ – ۲۸۷ | الحروف                |
| 7.47      | الحروف                |
| 791       | حروف الجر             |
| ٣.٩       | الحروف المشبهة بالفعل |
| 377       | الحروف العاطفة        |
| 777       | حروف التنبيه          |
| 377       | حروف النداء           |
| 777       | حروف الإيجاب          |
| 78.       | حروف الزيادة          |
| 757       | حرفا التفسير          |
| 757       | حروف المصدر           |
| 789       | حروف التحضيض          |
| 701       | حرف التوقع            |
| 707       | حرفا الاستفهام        |
| 700       | حروف الشرط            |
| 777       | حرف الردع             |
| 778       | تاء التأنيث الساكنة   |
| 777       | التنوين               |
| ٣٧.       | نون التأكيد           |
|           |                       |
|           |                       |

| الصفحة | الموضوع                                        |
|--------|------------------------------------------------|
| 25 777 | القهارس الفنيّة: _                             |
| 777    | أ ـ فهرس الأيات القرآنية الكريمة               |
| 791    | ب ـ فهرس الحديث                                |
| 797    | جــ فهرس الأثر                                 |
| 797    | د ـ فهرس الأمثال                               |
| - 798  | هـ ـ فهرس كلام العرب                           |
| 797    | و ـ فهرس الشواهد الشعرية                       |
| ٤١.    | ز ـ فهرس الأعلام المترجم لهم من النحاة والقراء |
| ٤١٥    | ح ـ فهرس القبائل                               |
| 517    | ط ـ فهرس الكتب                                 |
| ٤١٧    | ي ـ فهرس الأماكن والبلدان                      |
| ٤١٨    | ك ـ فهرس مصادر البحث                           |
| ٤٣٥    | ل ـ فهرس موضوعات التحقيق والدراسة              |
|        | ******                                         |
|        | تر البائث بفضاء من الله ومنه                   |
|        | विश्व विश्व के निष्य                           |
|        | وصلي الله غلق                                  |
|        | نبينا مائمد                                    |
|        | وغلج آله                                       |
|        | وصاكبه                                         |
|        | (بیمه بازی ا                                   |
|        | *****                                          |
|        |                                                |
|        |                                                |